عَبْقِحُ اللَّهُ وَيَّانِ اللَّهُ وَيُلْكُونِ اللَّهُ وَيُلْكُونِ اللَّهُ وَيُلْكُونِ اللَّهُ وَيُلْكُونِ اللَّهُ وَيُلِّمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

1772/1972

المجلد الثاني

النستاذ الدكهتور عَبِدُلِعُفَّارِحَا مِمْحُمُوهِ كُولُ

الطبعة الأولى

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۴ شارع عباس العقاد- مدینة نصر- القاهرة
 ت: ۲۷۵۲۷۳۵ - فسساکس: ۲۷۵۲۷۳۵
 ۲ أشارع جنواد حسنى - ت: ۲۹۳۰۱٦۷

www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com 

# الباب الثامن الإصوات وتبدلها

, .

#### الأصسوات

كان العرب من أوائل من عنوا- منذ القديم- بالدراسات المختلفة للغة، وذلك لانها ميزتهم التى اختصهم الله بها، فهم أرباب البيان يفخرون به على غيرهم، كما اختصت لغتهم بميزات عديدة لم تتوافر لسواها من اللغات الإنسانية عامة. وقد كان ظهور الدين الإسلامي من العوامل الهامة التي ساعدت على نهوض هذه الدراسة وتقدمها، إذ حفزهم الشعور الديني إلى الحفاظ على لغة القرآن خوف التحريف والتغيير، واستغلاق المعاني على الإفهام فوصفوا لنا مخارج الحروف وصفًا دقيعًا أثار دهشة المستشرقين وإعجابهم (١) وتحدثوا عن صفات الحروف وأصواتها بما يدل على إرهاف الحس العربي وشفافيته، وقد أطلقوا على هذه الدراسة تجويد القرآن الكريم (٢).

وفى المجال المعيارى وضع علماء العرب القواعد الدقيقة والمقاييس العلمية التى قامت على أساس الدراسة الوصفية الواقعية، فبرزت قواعد النحو والصرف والعروض وغيرها من العلوم اللسانية بصورة لا تزال مناط إعجاب المشتغلين بعلوم اللغات حتى الآن، والدراسة الصوتية هي أهم هذه الدراسة إذ لا يمكن الأخذ في دراسة لغة ما أو لهجة ما دراسة علمية ما لم تكن هذه الدراسة مبنية على وصف أصواتها وأنظمتها الصوتية (٣) ولذلك "يجب على دارس الأصوات اللغوية أو عالم اللغة بوجه عام أن تتوافر له القدرة على وصف جميع الأصوات الكلامية الخاصة بأى لغة من اللغات (٤)، ومن هنا زاد العرب من اهتمامهم بهذه الدراسة الصوتية

الأصوات اللغوية ٦ .

<sup>(</sup>٢) التجويد والأصوات ٧.

<sup>(</sup>٣) علم اللغة د. السعران ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١٥٤ وانظر في أهمية الدراسة الصسوتية المصدر المذكبور ١٣٥، ١٣٦ ومناهج البحث في اللغة ٢٥٢– ٢٥٨ وأصوات اللغة ٢٥، ٢٥ .

بما جعلهم من أسبق الأمم شرقًا وغربًا في هذا المضمار، ولم يشارك العرب في هذا السبق سوى الهنود، وقد اعترف بذلك المستشرق "برجستراسر" يقول: ولم يسبق الغربيين في هذا العلم إلا قومان من أقوام الشرق وهما أهل الهند (يعنى البراهمة) والعرب<sup>(۱)</sup>، وقد درس اليونان والرومان الأصوات أيضًا إلا أن دراستهم تقوم في جملتها على ملاحظة الآثار السمعية التي تتركها الأصوات في الأذن، وهي بهذا تختلف عن الأراء الصوتية لقدماء الهنود الذين أدركوا الأسس (الفسيولوجية) في تكوين الأصوات المهموسة والأصوات المجهورة كما فطن إلى القسمين الرئيسيين وهما الأصوات المهموسة والأصوات المجهورة كما فطن إلى ذلك الهنود والعرب تبعًا للأوتار الصوتية (۱).

فالعرب هم من السابقين في هذا الميدان لأنهم ساروا بلغتهم على نمط خاص من ابتكار العلماء العرب وباستقلال عن الهند.

ولذلك يقول أستاذنا الدكتور نجا: إن الترتيب للحروف ليس متفعًا تمام الاتفاق بين اللغتين (٣)، ويقول سيادته والأدلة القوية تؤازر تلك الوجهة فليس هذا من باب التعصب الممقوت، ولكنه الواقع الذى يجدر أن نبرزه للملأ، ليعرف الأحفاد أن آباءهم لم يقصروا في واجبهم، ولم يفتروا عن أداء رسالتهم، وخير مرشد لذلك ما نقدمه للباحثين من أن الرئيس ابن سينا قد أسهم بجهده المعروف في تلك الناحية كما أسهم في غيرها، وله رسالة عنوانها أسباب حدوث الحروف (٤). وكذلك اهتم بتلك الدراسة العالم اللغوى أبو الفتح عثمان بن جنى في كتابه المعروف بسر الصناعة وهو يعد من خيرة الكتب العربية التي اهتمت بهذه الدراسة "الدراسة").

وأنا مع استاذنا الدكتور نجا في التأكد من هذا السبق.

وقد درس العرب الأصوات في علم التسجويد- كما ذكرنا- وفي أثناء بحوثهم الكثيرة في الصرف والمعاجم، فهم يعللون لبعض الصيغ بما يدخل في

<sup>(</sup>١) التطور النحوى، ص٥.

<sup>(</sup>٢) علم اللغة للدكتور السعران ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) المعاجم اللغوية ص ٢٠

<sup>(</sup>٤) طبعت بمصر سنة ١٣٣٧ \_ بمطبعة المؤيد.

<sup>(</sup>٥) التجويد والأصوات ص ٧.

نطاق الأصوات كإبدال تاء الافتعال طاء أو دالا كما في اضطرب وادعى وادكر إلخ. ومثل هذا كثير.

وفى المعاجم كثير من ذلك أيضًا بالإضافة إلى أن كل معجم قد تناول جانبًا من الدراسات الصوتية العربية (١).

وفى علم البلاغة بحوث تتعلق بالأصوات، كـحديثهم عن فصاحة الكلمة، وشرطهم خلوها من تنافر الحروف ونحو ذلك. ، والتنافر هو ما يعرف فى علم الأصوات بالدراسة التنظيمية وهى طريق تأليف الحروف بعضها مع بعض.

ويرجع الفضل في الدراسات الصوتية إلى الخليل بن أحمد الفراهيدى الذى وضع أسس هذا العلم، وتابعه على ذلك تلميذه سيبويه، فقد تحدث الخليل عن الجهاز الصوتى من الحلق والفم إلى الشفتين، وبين مواطن إخراج الحروف منه، من حلقية وشجرية وأسلية ونطعية وذلقية وشفوية وبين مخرج كل حرف على وجه التحديد الدقيق (٢).

وقد رسم الخليل الطريقة التي يمكن بها معرفة مخرج الحرف الحقيقي، وكان في ذلك موفقًا كل التوفيق، إلى حد أن علم الأصوات الحديث يعترف بكثير من آرائه ومقايسه الصحيحة.

وقد تابعه في ترسم هذا الطريق تلميذه سيبويه في «الكتاب» فيتناول الجهاز الصوتي، وبين مخارج الحروف في كل موطن منه، كالحلق وأقصى اللسان ووسطه وطرفه، كما تناول الحديث عن صفات الحروف، من جهر وهمس وشدة ورخاوة إلى غير ذلك<sup>(٣)</sup>، مما سنوضحه عند حمديثنا عن مخارج الحروف وصفاتها، ومما قال بمه الخليل أن الحركات أبعاض حروف المد، وهو ما يقره علماء الأصوات المحدثون.

<sup>(</sup>١) فقد نقلت المعاجم كلام اللغويين ومنهم ابن جنى فيما يتعلق بالإعلال والإبدال والإدغام والحذف والزيادة. ويذكر لسان العرب اسم ابن جنى في كل مناسبة تصريفية أو صوتية.

<sup>(</sup>٢) كتاب العين للخليل بن أحمد ٤/٥٧، ٥٨، ٦٤، ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ٥٠٥- ٢٠١.

وأيًا ما كان الأمر فإن التصنيف المنسوب إلى الخليل لا يبلغ من الدقة والشمول ما يتسم به تصنيف سيبويه للأصوات العربية بحسب المخارج<sup>(۱)</sup>، وذلك لأن سيبويه كان دقيقًا في تحليله وتفصيلاته، وعلى كل فإن الفضل يعود إلى صاحبه الذي ابتدأ الطريق الشاق.

ولقد ظلت أفكار الخليل وتعليلات وابتكاراته نبراسًا وهديًا لعلماء اللغة والنحو والصرف والعروض والعلوم اللسانية بصفة عامة (٢).

وإذا كان للعلماء العرب فضل مهد للباحثين في الأصوات فذلك راجع إلى من أثار كوامن المادة، وكشف جوانبها، وأوضح معالمها، وأضاف إليها من ابتكارات عقله الراجح، ذلكم هو عالمنا اللغوى أبو الفتح عثمان بن جني، فقد بحث ما ورثه عن أسلافه الأفذاذ بفكر اللغوى المتعمق والفيلسوف الذي يعرف للأمور أوزانها ومقاديرها.

وبدلا من أن يتناول الموضوع تناولا عابراً - كغيره من سابقيه - أفرغ جهداً كبيراً يضفى على البحوث الصوتية لونًا من القوة، ويبين أنها دراسة لغوية هامة يجب على عالم اللغة أن يضعها في مجال البحث، ولذلك أفرد لها كتابًا خاصاً سماه «سر صناعة الإعراب» ومعظم الآراء التي ساقها ابن جني في كتابه هذا نالت إعجاب المستشرقين وعلماء اللغة الأوربيين، ففي ثنايا بحوثه نحس بمبلغ القوة العلمية والدقة الفائقة، حتى ليثير إعجابنا وصفه للجهاز الصوتي وصف الفيلسوف الحكيم، والعالم التجريبي الذي كشف عن الأسرار الصوتية، وأنها تحتاج إلى دراسة آلية كما يقول علماء اللغة المحدثون فقد شبه الحلق بالناي "المزمار" وشبه مدارج الحروف ومخارجها بفتحاته التي توضع عليها الأصابع، فإذا وضع الزامر المل على خروق الناي المنسوقة، وراوح بين أنامله، اختلفت الأصوات، وسمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه، فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الاصوات المختلفة (٣).

<sup>(</sup>١) علم اللغة للدكتور السعران ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) من كلام محقق كتاب (العين) في المقدمة ص٥.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ٩/١.

ويربط ابن جنى بين علم الأصوات وعلم المؤسيقى، ويقول: إن علم الأصوات والحروف له تعلق ومشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة الأصوات والنغم (۱)، ونظرة ابن جنى هذه نظرة علمية صائبة تشير إلى حاجة الدراسة الصوتية إلى مجال العمل التطبيقى المعتمد على الآلات، كما نرى ذلك متبعًا في العصر الحديث الذى أجريت فيه التجارب الصوتية المعتمدة على الآلات والأجهزة العلمية الدقيقة، وكتاب ابن جنى السابق عنوان واضح على تفوقه في دراسة الأصوات، فقد تكلم فيه عن الصوت وعده مادة علمية لها مفهومها المحدد، وتناول الأصوات العربية من معظم جهاتها وائتلاف الحروف بعضها مع بعض لتكون الكلمات والتعبيرات اللغوية.

ويمكن تلخيص مادة الكتاب في النقاط التالية:

- ١- حديثه عن الصوت والحرف والفرق بينهما واشتقاق كل منهما.
  - ٧- عدد الحروف الهجائية العربية وترتيبها وذوقها.
  - ٣- وصف مخارج الحروف وهي الأصوات وصفًا تشريحيًّا دقيقًا.
    - ٤- بيان الصفات العامة للحروف وتقسيمها إلى أقسام مختلفة.
- ٥- ما يعرض للصوت في بنية الكلمة من تغير يؤدي إلى الإعلال أو الإبدال أو الإدغام أو النقل أو الحذف.
- ٦- نظرية الفصاحة في اللفظ المفرد وأنها راجعة إلى تأليفه من أصوات متباعدة المخارج (٢).

ويعد حديث ابن جنى عن الأصوات أعظم حديث عربى صوتى، وقد أفاد منه المحدثون من الغربيين أيما إفادة، بل إن ابن جنى قال منذ ألف سنة ما لم يتوصل إليه علماء الأصوات إلا في عصرنا هذا (٣). وإذا كان كتابنا يهدف إلى بيان

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۱۰.

<sup>(</sup>٢) مقدمة سر الصناعة المطبوع ج١ ص ١٤ والكتاب يحتموى على مباحث أخرى تتمصل بجوانب أخرى من دراسة اللغمة كحديثه عن الحروف المزائدة وغير الزائدة، والجارة وغيمر الجارة، وبيان معانى الحروف، وغير ذلك مما هو بعيد عن الدراسة الصوتية.

<sup>(</sup>٣) من مقدمة الإبدال لأبي الطيب اللغوى ص١٧ والمقتطف ص١٥٨.

آرائه والموقف العلمى منها فإننا نسير معه الآن فى مجال الأصوات لنعرف رأيه على وجه الدقة، ونقف على ابتكاراته الرائعة فى هذا الميدان، محددين موقف علم الأصوات الحديث منها، وندلى دلونا فى الموضوع بما يكشف الصواب، ويعطى لهذا العالم اللغوى العربى مكانته المرموقة فى مصاف الباحثين الأفذاذ فى علم الأصوات اللغوى، وقد تناولنا فى حديثنا عن فلسفة البناء اللغوى ونتناول فى حديثنا عن الإبدال ما يعرض للصوت فى بنية الكلمة من تغير يؤدى إلى الإعلال أو الإبدال أو الإبدال أو الإدغام، ونظرية الفصاحة فى اللفظ المفرد ورجوعها إلى تأليفه من أصوات متباعدة المخارج، فلتبق لنا النقاط الأربع الأولى من محتوى سر الصناعة التى ذكرناها آنقًا لنعرض رأيه فيها بما يكشف سبقه فى ميدان الأصوات.

## الصوت والحرف والفرق بينهما

#### اشتقاق الصوت والحرف؛

يَايها الراكبُ المزجى مطيبته سائلُ بني أسد ما هذه الصَّوتُ

فإنما أنثه لأنه أراد الاستغاثة، وهذا من قبيح الضرورة، أعنى تأنيث المذكر، لأنه خروج عن أصل إلى فرع، وإنما المستجاز من ذلك رد التأنيث إلى التمذكير،

لأن التسذكسيس هو الأصل، بدلالة أن "الشيء" مسذكر، وهسو يقع على المذكسر والمؤنث، ومثله ما حكاه الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء أنه سمع بعض العرب يقول وذكر إنسانًا فقال فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها فقلت له: أتقول جاءته كتابى؟ فقال: نعم أليس بصحيفة؟ ومثل ذلك كثير(١).

وصات وأصات وصوت كله نادى، ويقال: صات يصُوت صوتًا فهو صائت معناه: صائح (٢).

فأما الحرف فالقول فيه وفيما كان من لفظه أن (ح ر ف) أينما وقعت في الكلام يراد بها حد الشيء وحدته، من ذلك حرف الشيء إنما هو حده وناحيته، وطعام حريف يراد حدته، ورجل محارف أي محدود عن الكسب والخير، ومنه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْف ... (١) [الحج]، أي على غيير ثبات ولا طمأنينة، ولا استحكام بصيرة، فكأنه معتمد على حرف دينه غير واسط فيه كالذي هو على حرف الجبل ونحوه، ومن هذا سميت حروف المعجم حروفًا، وذلك أن الحرف حد منقطع الصوت وغايته وطرفه كحرف الجبل ونحوه، ويجوز أن تكون سميت حروفًا لأنها جهات للكلم ونواح كحروف الشيء وجهاته المحدقة به، وكل اشتقاق المادة يدل على هذا المعنى وإنما يحذق حقيقتها من كان سبطًا(١) مرتاضًا(٤) رئضًا(١).

#### الصوت والحرف في اصطلاح علماء الأصوات:

عرف ابن جنى الصوت بأنه عـرض يخرج مع النفس مستطيلا متـصلا حتى يعرض له فى الحلق والفم والشـفتين مقـاطع تثنيه عن امتـداده واستطالته فيـسمى

<sup>(</sup>١) ينظر سر الصناعة ١/ ١١– ١٥ ولسان العرب ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٢/ ٣٦٢. (٣) هو السمح الكريم والمراد سعة العلم.

<sup>(</sup>٤) تحت رياضته. (٥) الكز: اليابس المنقبض وهو كناية عن قلة العلم وضعف الفهم.

<sup>(</sup>٦) الريض: البادئ في الرياضة. ينظر: سر الصناعة ١٩-١٥-١٩ والتعليق، ولسان العرب ١٠/٥٥٠ ورم وسر الفصاحة ص ٥، ٦ وقد نقل ابن سنان مع اشتقاق الصوت والحرف بيان المراد منسهما كما تحدث ابن جنى تماماً حتى يكاد يأخذ الفاظه. انظر المصدر السابق ص ١٥، ١٦.

المقطع أينما عرض لــه حرفًا، والضمير فــى (له) راجع إلى الصوت وفي (عرض) راجع إلى المقطع، ومن هنا نفهم أن ابن جني سمى المقطع هنا حرفًا، والمعروف أن المقطع هو مخرج الحرف- لا الحرف - فكلامه لا يستقيم إلا على ضرب من المجاز هو تسمية المحل باسم الجال كقولك انصرف الديوان والمراد من فيه، والتجموز غير مستساغ في التعاريف(١) وبالاستمانة بما ذكر في تعمريف الحرف اللغوى السابق وهو أنه حد منقطع الصوت وغايته وطرفه(٢) نستطيع أن نتبين الفرق الذي تصوره ابن جني بين الصوت والحرف فالصوت: نشاط عضوي حركي تنشأ عنه قيم صوتية، والحرف: هو تلك الوحدة اللغوية المعينة كالنون أو الباء مثلا التي توجد عند موقع معين يقف عنده الصوت يطلق عليه اسم المخرج، وقد أوضح ابن جنى صلاحية الجهاز الصوتى لإنتاج عدد كبير من الأصوات تبعًا لهذه المخارج المتعددة في الحلق والفم والشفتين قال: وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها (٢) . . . الا ترى أنك تبتدئ الصوت من أقبصى حلقك ثم تبلغ به أى المقاطع شئت فتجد له جسرسًا ما، فإن انتقلت عنه راجعًا منه أو متجاوزًا له ثم قطعت أحسست عند ذلك صدى غير الصدى الأول، وذلك نحو الكاف فإنك إذا قطعت بها سمعت هنا صدى ما، فإن رجعت إلى القاف سمعت غيره، وإن جزت إلى الجيم سمعت غير ذينك الأولين(٤)، وبهذا يفرق ابن جنى بين الحرف باعتداده وحدة لغوية وبين الأصوات التي يمكن أن تصدر من مخرجه تبعًا للضغط الواقع عليه، وقد أجرى ابن جمنى تجارب آلية تبرهن على كيفية حدوث تلك الأصوات المختلفة النغم من الجهاز الصوتى الإنساني، فحكى أن بعضهم شبه الحلق بالناي، فإن الصوت يخرج فيه مستطيلا أملس ساذجًا كما يجرى الصوت في الألف غفلا بغير صنعة، فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناى المنسوقة، وراوح بين أنامله، اختلفت الأصوات، وسمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه، فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة(٥).

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١٦/١.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق في سر الصناعة ص ٦.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ٦/١.

<sup>(</sup>٣) أي مخارجها.

<sup>(</sup>٥) نفسه ١/ ٩ وانظر ما نقله ابن سنان عنه في سر الفصاحة ١٨.

ويبدو لى أن ابن جنى كان يعرف الفروق الدقيقة بين الصوت فى حقيقته التى هى العملية الحسركية ذات الأثر السمعى، وبين الحرف باعتداء وحدة تجريدية - قد تكون ذات صوت واحد أو عدة أصوات - وأعتقد أن ما وصلت إليه الدراسات الحديثة مبنى على أساس هذا التفريق الذى حدده عالمنا، فقد أوضح الدكتور تمام حسان الصوت والحرف والفرق بينهما فى علم اللغة الحديث؛ فالصوت هو العملية الحركية ذات الأثر السمعى، وهو من أداء المتكلم فى نشاطه اللغوى العادى اليومى، فكلنا ينطق فى كلامه أصواتًا لغوية مسموعة، وأما الحرف فهو وحدة تصنيفية يقول بها دارس اللغة حين يقسم العدد الأكثر من الأصوات إلى العدد الأقل من الحروف، إذ قد يشتمل الحرف الواحد على أكثر من صوت واحد، كما يشتمل حرف اليم على أصوات مختلفة منها ذو الإظهار وذو الإخفاء وذو الإخفاء موتية خاصة، حتى إن بعض أصوات النون كالذى فى ينظر ينطق بإخراج بيشة صوتية خاصة، حتى إن بعض أصوات النون كالذى فى ينظر ينطق بإخراج اللسان كإخراجه فى الظاء (۱) وهذا يطلق عليه بعض الباحثين اسم (الفونيم) فالفونيم فى أحد معانيه يقصد به الحرف (۲).

وتعريف ابن جنى للصوت اللغوى تعريف لا يقل شأنًا عن تعريفات المحدثين له وإن كانوا قد ربطوا بين الصوت الإنسانى باعتداده ظاهرة لغوية وبين الصوت الطبيعى مع بعض تفصيلات أوجدتها الأجهزة العلمية الحديثة التى استخدموها فى دراسة الأصوات، يقول الأستاذ فندريس: "إن ما يسمى صوتًا هو الأثر الواقع على الأذن من بعض حركات ذبذبية للهواء، والذبذبات فى اللغة يحدثها الجهاز الصوتى للمتكلم "(٣)، فالصوت ليس مادة ولكن طاقة أو نشاط خارجى تقوم به أجسام مادية، ويؤثر فى الأذن تأثيرًا يحدث السماع (٤)، وقد حلل خارجى تقوم به أجسام مادية، ويؤثر فى الأذن تأثيرًا يحدث السماع (٤)، وقد حلل

<sup>(</sup>۱) مجلة الأزهر شسوال سنة ۱۳۸۰هـ - مارس ۱۹۶۱م ص ۱۰۷۸ وانظر مناهج البـحث في اللغة ۱۲۷-۱۱۶ .

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث في اللغة ١٢٦. (٣) اللغة ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) أصوات اللغة. د. أيوب ص ٢١.

أستاذنا الدكتور نجا الصوت تحليلا يتصل بمصدره الأساسي سواء في ذلك الصوت الطبيعي أو الصوت الإنساني، فقد عرف سيادته الصوت بأنه: ظاهرة طبيعية تدرك بحاسة السمع، وقال: إنه يحدث من احتكاك جسم بآخر لينجم عن ذلك الاحتكاك اهتزازات صوتية تنتقل في الأوساط المحيطة بهذا المصدر حتى تصل إلى آذان السامعين، وذكر سيادته ما يثبت ذلك من أدلة علمية (۱۱). والصوت الإنساني لا يخرج عن هذا النطاق، فهو يحدث نتيجة اصطدام الهواء الخارج من الرئتين في عملية التنفس المعروفة بالزفير بالأوتار الصوتية في الحنجرة، فيحدث الرئين الذي علية العلماء اسم الصوت، ويظل على صورته التي حدثت من الاصطدام ماراً بباقي أعضاء النطق من الحلق واللسان والشفة إلى أن يصل إلى الهواء فتمتلا فراته حتى تصل إلى آذان السامعين (۲)، وهذا البيان الواضح يكشف عن الأسس التي يجب أن تراعي في البحوث الصوتية وهي دراسة أعضاء النطق وأعضاء السمع والوسط الذي ينتقل فيه الصوت وهو الهواء من الناحيتين التشريحية والطبيعية.

وكل هذه الدراسات للصوت لا تخرج عما ذكره ابن جنى فى تعريف الصوت، إذ جعله عرضا يخرج مع النفس الذى هو الهواء الخارج من الرئتين ويستمر فى ذبذباته حتى يصل إلى أذن السامع، وقد أشار إلى أهمية أعضاء النطق وبخاصة الفراغات التى فى الحق والفم، وأوضح أنها تستخدم كالصناديق المجوفة التى تضخم الأصوات فى الكمان والعود وغيرهما من الآلات الموسيقية، ومرور الصوت الإنسانى خلال تلك الفراغات يكسبه لونًا خاصًا يساعدنا على تمييز الأصوات الصادرة من شخص وآخر، وقد قال ابن جنى منذ ألف سنة: إن الصوت الذى يؤديه الوتر غفلا غير محصور تجده بالإضافة إلى ما أداه وهو مضغوط محصور أملس مهتزًا، ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته وضعفه ورخاوته، فالوتر فى هذا التمثيل كالحلق والخفقة بالمضراب عليه كأول الصوت من

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٥، ٦.

<sup>(</sup>٢) نفسه ص ١٦، وانظر: أسباب حدوث الحروف لابن سينا ط١٩٧٨م ص٨ وما بعدها.

أقصى الحلق، وجريان الصوت فيه غفلا غير محصور كجريان الصوت في الألف الساكنة، وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصوت في مخارج الحروف من المقاطع، واختلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا(۱)، وقد شبه قبل ذلك الحلق والفيم بالناي (المزمار)(۲)، وهذا يؤكد أهمية هذه الأعضاء في دراسة الأصوات، وقد لاحظ القدماء – ومنهم عالمنا ابن جني في أثناء عرضهم لمخارج الحروف وصفاتها – أهمية اللسان والشفتين والحنجرة والأوتار الصوتية فيها للراسة الأصوات وبهذا يكون علماؤنا القدامي قد وضعوا الأسس، وفتحوا المراسة المحدثين من علماء اللغة لتحقيق النتائج العملية في دراسة الصوت اللغوي.

فقد اعتمد الخليل في وصفه للأصوات على ما يحسه بنفسه من اختلاف في أوضاع أعضاء النطق معها، وعلى العسملية العضلية التي يقوم بها المرء لدى صدور كل صوت، وعلى وقع هذا الصوت في أذن السامع دون أن يكون لديه شيء من الإمكانيات الحديثة من آلات التسجيل والتصوير أو معرفة بنظريات التشريح (٢)، وقد أحس سيبويه مع المجهور والمهموس ومع الشديد والرخو بما يحس به الدارسون للأصوات من المحدثين دون أن يكون على علم بالناحية التشريحية من وجود وترين صوتيين بالحنجرة يقومان بوظيفة معينة مع بعض الأصوات (٤)، وبهذا أمكن إدراك قيمة أعضاء النطق المعروفة، فتناولها علماء اللغة من الناحية التشريحية والصوتية، وزاد المحدثون تبعًا لكشف علم اللغة الحديث تفصيلات دقيقة عن الصوتية، وزاد المحدثون تبعًا لكشف علم اللغة الحديث تفصيلات دقيقة عن الصوتية الموتية، والموجه الصوتية بنوعيها البسيط والمركب، وفرقوا بين شدة الصوت ودرجته ونوعه، وقد أوضح أستاذنا الدكتور نجا هذه المعاني (٥).

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ص ١٠. (٢) نفسه ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) الأصوات اللغوية ٧٥، ٧٦.(٤) نفسه ٩٤.

<sup>(</sup>٥) التجويد والأصوات ٢٠٠٨ والأصوات اللغوية ٢٠٠٨ وفيقه اللغة للإسكنيدري ٧، ٨ واللغة لفندريس ٤٤، ٤٤ وغيرها.

# عدد الحروف في الأبجدية العربية وترتيبها(١)

#### عدد الحروف:

قرر ابن جنى - تبعًا للخليل وسيبويه وغيرهما - من قدامى اللغويين "أن حروف المعجم تسعة وعشرون حرفًا أولها الألف وآخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم، وهناك حروف تفرعت عن التسعة والعشرين بعضها مستحسن وبعضها مستقبح لا يكون إلا في لغة ضعيفة وسنذكر ذلك تباعًا(٢).

وقد ذكر ابن جنى أن أبا العباس المبرد "يعدها ثمانية وعشرين حرفًا، ويبعل أولها الباء ويدع الألف من أولها، ويقول هى همزة، ولا تثبت على صورة واحدة، وليست لها صورة مستقرة، فلا يعتدها مع الحروف التى أشكالها محفوظة معروفة (٣) وإخراج أبى العباس الهمزة من بين الحروف أمر يستحق المناقشة، وبيان الصواب فى ذلك، وقد رد عليه ابن جنى بأن لكل من الهمزة والألف وجودًا فى اللغة، تبعًا للفظ والنطق لا الكتابة، وعدم الثبات على صورة واحدة؛ فالهمزة تعد من الحروف الهجائية لأن جميع هذه الحسوف إنما وجب إثباتها واعتدادها لما كانت موجودة فى اللفظ كالهاء موجودة فى اللفظ كالهاء والقاف وغيرهما، فسبيلها أن تعتد حرفًا كغيرها، فأما انقلابها فى بعض أحوالها لعارض يعرض لها من تخفيف أو بدل فلا يخرجها من كونها حرفًا، وانقلابها أول دليل على كونها حرفًا، ألا ترى أن الألف والواو والياء والتاء والهاء والنون وغيرهن قد يقلبن فى بعض الأحوال، ولا يخرجهن ذلك من أن يعتددن حروفًا وهذا أمر واضح غير مشكل (٤)، وأما ثبوت الألف فإنه واضح من الوضع الهجائى

<sup>(</sup>۱) تسمى أيضاً حروف المصجم، ومادة عجم - كما قال ابن جنى - تفيد الإبهام والإخفاء، وضد البيان والإفصاح، ولكنها قد تأتى للسلب والنفى مثل: أشكيته: أزلت شكواه، فأعجمته - على هذا -: أزلت عجمته وخفاه ، وحروف المعجم من ذلك، فبنقط الكثير منها يزول إعجماها وخفاؤها. سر الصناعة ٥٠/ ٣٨/ - ٤٥

<sup>(</sup>٢) العين ١/ ٦٤، والكتاب ٤/ ٤٣١، بتحقيق الاستاذ عبد السلام هارون، وسر الصناعة ١/ ٤٦

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ٢/١٤، والمفصل ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٨/٨ ويذكسر الدكتور العزازى أن الهسمزة لو لم تكن حرفاً لحكمنا على مثل أحد- أجل بأنها من الكلمات الثنائية، ولم نسمع عن أحد أنه قال بذلك. فقه اللغة العربية ١٥٧.

النطقى، إذ هو صوت ساكن، وقد حاول واضعو الحروف الهجائية تمثله للناطقين فواضع حروف الهجاء لما لم يمكنه أن ينطق بالألف التي هي مدة ساكنة، لأن الساكن لا يمكن الابتداء به، دعمها باللام قبلها متحركة، ليمكن الابتداء بها، فقال: "هو لا ي" فابتدأ باللام، ثم جاء بالألف بعدها ساكنة، ليصح لك النطق بها، كما صح النطق بسائر الحروف غيرها وهذا واضح (۱)، ولذلك يحذرنا ابن جني من أن نقول "لام ألف" كما يقول المعلمون بل يحب أن نقول "لا" فقط (۲)، وهذا الرد من ابن جني على أبي العباس مقبول من الناحية اللغوية، إلا أن كلام ابن جني عن الألف والهمزة يستدعى الاهتمام والوقوف طويلا لمعرفة حقيقة الأمر في هذين الصوتين، وتصور القدماء لهما، وموقف الدراسات الصوتية الحديثة من هذا التصور، لقد ذكر ابن جني أن الألف هي صورة الهمزة ودلل على ذلك بأمرين:

١- الهمزة إذا أريد تحقيقها ألبتة وجب أن تكتب ألفًا على كل حال، وذلك إذا وقعت موقعًا لا يمكن فيه تخفيفها، ولا تكون فيه إلا محققة، وذلك إذا وقعت أولا نحو أخذ وأخذ وإبراهيم... وعلى هذا وجدت في بعض المصاحف في سُتهزءُون ... ( ) [الانعام] (يستهزأون) بالألف قبل الواو ووجد فيها أيضًا فوإن من شيء إلا يُسبّح بحمده ... ( ) [الإسراء]: (شيأ) بالألف بعد الياء وإنما ذلك لتوكيد التحقيق.

وهذه العلة لم يدع ابن جنى أنه انفرد بها بل صرح بأنها وردت فى بعض كلام أبى بكر محمد بن السرى رحمه الله، ورآها ابسن جنى أيضًا فى بعض كلام الفراء وكل ذلك من قبيل توارد الأفكار، وقد قال ابن جنى: "فلا أدرى أأصاب أبا بكر مع الفراء ما أصابنى أنا من المواردة له أم هو شمىء سمعه فحكاه واعتقده"؟.

٢- كل حرف سمية ففى أول حروف تسمية لفظه بعينه ألا ترى أنك إذا
 قلت "جيم" فأول حروف الحرف "جيم"، وإذا قلت "دال" فأول حروف الحرف

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ٨/١، ٤٩. (٢) نفسه ٨/١، ومخطوطة دار الكتب، ص٢٢٢.

"دال" وإذا قلت "حاء" فأول ما لفظت به "حاء"، وكذلك إذا قلت "ألف" فأول الحروف التى نطقت بها همزة، فهذه دلالة أخرى غريبة على كون صورة الهمزة مع التحقيق ألفًا "(١).

وفي الواقع أن هذا التصور عن العملاقة بين الهمزة والألف، وعدم التمييز بينهما تمييزًا كاملا ناشئ عن أصل نطق الهمزة، وصورتها في الكتابة، منذ الوضع اللغوى القديم، فلم يكن اسم الهمزة معروفًا في ذلك الوقت، وإنما كان يعبر عن صوتها المعروف الآن وهو الصوت الاحتباسي الحنجري occlusive كان يعبر عن هذا الصوت قديمًا بالألف، سواء في العربية أو في غيرها من الساميات، فهو في العبرية "أليف" بإمالة حركة اللام، وفي الأرامية "آلف" وفي الحبشية "ألَّف" بسكون اللام، غير أنه أخذ يضعف في الأرامية حتى فقد تقريبًا كل قيمته الصوتية كساكن sa valeur consonantique بل لقد مالت كل اللهجات السامية إلى التخلص منه في النطق، إلا أن العربية الفيصحي قيد احتفظت بهذا الصوت الاحتباسي الحنجري(٢)، ولما بدأ العرب يكتبون لغتهم استعملوا الخط الأرامي في بداية القرن الثالث الميلادي، وعندما أرادوا كتابة هذا الصوت الاحتباسي الحنجري لم يجدوا مقابلا له، لأن صوت (ألف) قد اختص بالحركة الطويلة (الفتحة) فأطلقوا على صوت الاحتباس الحنجسري اسمًا جليلًا خاصًا به هو اسم "الهمزة" فتسمية هذا الصوت باسم الهمزة حديث نسبيًا على ما قرره كانتينو(٣)، ويؤيد ذلك أن الهمز في اللغة العربية لم يكن يعني الصوت الحنجري الاحتباسي المعروف، وإنما هو وصف لكيفية نطقية لا تختص في ذاتها بصوت معين، وتذكر المعاجم العربية أن السهمز مثل الغمر والضغط، ومنه الهمز في الكلام لأنبه يضغط، وقد همزت الحرف فانهمز، وهذا الضغط تقابله كلمة عربية أخرى هي النبر التي يقابلها

<sup>(</sup>١) نفسه ١/٤٦، ٤٧ ويقبول ابن يعيش: الهمزة يقبال لها الألف وإنما سموها «البف» لأنها تصور بصورة الألف، الألف، فلفظها مختلف، وصورتها وصورة الألف اللينة واحدة كالباء والتاء والثاء والجيم والحاء والحاء لفظها كلها مختلف وصورتها واحدة. المفصل ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديثة ١٧، ١٨. (٣) نفسه ١٨.

بالإنجليزية كلمة Stress وبالفرنسية كلمة Accent ومعنى ذلك أن الهمز = الضغط النبر<sup>(1)</sup> وعلى هذا عرف الهمز بالمعنى اللغوى العام بأنه: كيفية فى أداء الكلام، وبعبارة أدق: كيفية فى نطق الحروف أو الأصوات اللغوية حين يخصها الناطق بمزيد من التحقيق والضغط لا يستأثر بذلك حرف دون آخر، فإذا ضغط على مقطع الذال كانت مهموزة وكذلك إذا ضغط على مقطع الألف فى بدايته كانت الألف مهموزة.

وهذا اللون من الضغط قد سماه القدماء أيضًا همزة كحديث ابن جنى عما سماه همزة التذكر وليس فى الكلام همزة بالمعنى الاصطلاحى المعروف بل لا يعدو الأمر أن يكون مطلا لإحدى الحركات فى آخر الكلمة فهو يقول مثلا وهمزة التذكر نحو ألى وقدى فإذا وصلت سقطت نحو الخليل، وقد قام ومن قرأ واشتروا الضلالة والمشتروا الضلالة قال فى التذكر اشتروا ومن قرأ اشتروا الضلالة قال فى التذكر اشتروا ومن قرأ اشتروا الضلالة قال فى التذكر: اشتروى، ومن قال اشتروا الضلالة قال فى التذكر اشتروا... فهذه الحركات فى الكلام(٢).

ولكون الألف أكثر تعرضًا للضغط أطلقوا عليها تلك الصفة وهي الهمزة، وتسمى في الدراسات الحديثة الاحتباس الحنجرى أو الحبسة الحنجرية<sup>(٣)</sup>، ويؤيد عدم معرفة العربي بالهمز بمعنى الصوت الحنجرى المعروف ما روى من أن أحد اللغويين سأل رجلا من قريش: "أتهمز الفأرة"؟ فلم يفهم الرجل وأجاب ساخرًا: "إنما يهمزها القط" فاللغوى كان يقصد المعنى الاصطلاحي الذي هو ضد التسهيل، ولكن القرشي لم يكن يعرفه، فجرى على طبيعته اللغوية، وهو أن الهمز هو الغمز والضغط والنخس والدفع والضرب والعض (٤).

<sup>(</sup>١) نفسه ۲۱، ۲۲ واللسان ٧/ ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ٣٣٧، وحــذفت ألف (اشتروا) في حالة النصب للدلالة على حــذفها في النطق. انظر التعليق في الصحيفة السابقة.

<sup>(</sup>٣) القراءات القرآنية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الأصوات اللغوية ٨٤، ٨٥ واللسان ٧/ ٢٩٢ - ٢٩٤.

ونخلص من ذلك إلى أن اسم الهمزة، وإطلاقه على هذا الصوت المعروف قد برز في زمن متأخر، بعد أن أصبحت الألف خاصة بالفتحة الطويلة، ولكن الأمر ظل مسختلطًا على اللغسويين العرب فظلوا يربطون بين الألف والهسمزة، وإن كانوا قد فرقوا بينهما مخرجًا، فنحن نرى ابن جنى - على الرغم من قوله: إن الألف هي صورة الهمسزة - قد فرق بين الهمزة كصوت احستباسي وبين ألف المد، فقال: «فأما المدة التي في نحو قام وسار وكتاب وحمار فصورتها أيسضًا صورة الهمزة المحققة التي في أحسمد وإبراهيم وأترجَّة إلا أن هذه الألف لا تكون إلا ساكنة، فصورتها وصورة الهمزة المتسحركة واحدة وإن اختلف مخرجاهما(١)، وقد ترتب على هذا الخلط عدهم الألف والواو والياء أصواتًا ساكنة مع أنهم قالوا: إن الحركات أبعاض حروف المد<sup>(٢)</sup>، ومن نتائج هذا الخلط ما نراه في كتب القدماء من ذكرهم الألف بين حروف الحلق، فسيبويه يقول: وللحروف العربية ستة عـشر مخرجًا، قللحلق منها ثلاثة، فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء والألف، فيعد الألف من حروف الحلق(٣) وكذلك ابن جني يقول: "ثلاثة منها في الحلق، فأولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء هكذا يقول سيبويه(٤)، ويمكن تخريج كلام هذين العالمين الجليلين على أنهما ذكرا الألف في حروف الحلق لا لأن مخسرجها منه بل تفسيراً للمقصسود من كلمة الهمسزة التي - فيما يبدو - كانت مصطلحًا صوتيًا غير مالوف في تلك الأيام، أو حديث العهد بين الدارسين فاقتضى توضيح صوت الهمزة ذكر مرادف له أكثر شهرة والفة وهو كلمة الألف (٥).

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية ٢٣.

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ٧/١٥.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) ولذلك نرى أن المتأخرين لما وضحت لديهم هذه الحقيقة رجعوا عن هذا الحلط، إذ لا نجد إشارة للألف بين أصوات الحلق في كتبهم، ككتاب النشر فإنه ينص على حروف الحلق الستة (ه هـ - ع ح - غ خ) ولا يذكر بينها الألف. انظر النشر ١٩٦/١ والاصوات اللغوية ٨٤.

ويستأنس لذلك بتفريق القدماء بين الهمزة والألف الساكنة التي سماها ابن جنى (المدة)، وذكرت نصه في ذلك آنفًا، وقد أكد أن حرف المد ثابت بين حروف الهجاء.

ويخامرنا الشك في هذا التفسير، لأنهما لو أراداه لقالا: الهمزة وهي الألف أو الهمزة التي هي الألف ونحو ذلك، ولكن إثبات العذر لهم أولى، على أن هذا الخلط أيضًا تبدو له صورة أخرى حين قال ابن جني: " لما لم يمكن النطق بالألف التي هي مدة ساكنة قدم واضع حروف الهجاء قبل الألف لامًا توصلا إلى النطق بالألف الساكنة، فقال: (لا)، كما توصلوا إلى النطق بلام التعريف بأن قدموا قبلها ألفًا نحو الغلام والجارية، لما لم يمكن الابتداء باللام الساكنة أيضًا(١)، فقد وازن بين همزة الوصل والألف في (لا) وهما مختلفان نطقًا، يقول ابن سنان الخفاجي، إن التي مع اللام - في الرجل والجارية - هي الهمزة وليست الألف الساكنة - التي جاءت اللام معها في - لا - فكيف تجعل العلة ورود اللام هنا مع الألف وورود الهمزة هناك مع اللام وليس بين الموضعين تناسب ولا معارضة كما ذكسرت؟ وهل يصح أن يقال إن الألف الساكنة - التي لا يمكن أن يبتدأ بها في النطق بل يحتاج إلى حرف قبلها - يتوصل بها إلى النطق بلام التعريف التي هي ساكنة مثلها وكل من الحرفين يحتاج إلى ما يحتاج إليه الآخر؟(٢)، وبهذا صرح الصبان حين قال إنه "يرد عليه أن اللام في نحو الغلام مع الهمزة لا مع الألف اللينة، وقد أجـاب على هذا الاعتراض بما يفيـد أن الألف شاملة للاثنين في نظر القدماء وهذا هو معنى الخلط وعدم التمسييز يقول: وقد يجاب بأنه يكفى في ذلك أن كلا من الهمزة والألف اللينة يسمى ألفًا (٣)، وعلى كل حال فللعلماء العرب

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/ ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>۲) سر الفصاحة ص ۲۰ وقد ذكر أن واضع الخط أتى باللام للتـوصل إلى النطق بألف المد الساكنة لغير علة كما خص بعض الحروف بشكل دون بعض لغير سبب، وأمثال هذا الذى لا يعلل كثيرة لا تحصى (نفسه ۲۱).

<sup>(</sup>٣) الأشموني بحاشية الصبان ٤/ ٢٨٧.

عذر واضح ناشئ عن حداثة التسمية بالهمزة لهذا الصوت، وقد كانت الألف هي الرمز الحقيقي لذلك الصوت، ولذلك قال التفتازاني في حاشية الكشاف: الألف اسم للمدة التي هي أوسط حروف جاء، والهسمزة التي هي آخرها، بدليل قولهم: الألف واللام للتعريف، وألف الوصل تسقط في الدرج، وقولهم الألف على ضربين لينة ومتحركة؛ فاللينة تسمى ألقًا، والمتحركة تسمى همزة، والهمزة اسم مستحدث لا أصلى، وإنما يذكر في حروف التهجي اسم الألف لا الهمزة (١)، ومن هنا يرى الفراء ترادف الهمزة والألف، فيقول: الهمزة هي الأصل والألف الساكنة هي الهمزة ترك همزها(٢)، وأيا ما كان الأمر فالهمزة والألف كلاهما من حروف المعجم التي تبلغ - كما يقول ابن جني وغيره من القدماء - تسعة وعشرين حرف، وقد ذكر ابن جني فروعًا لهذه الحروف التسعة والعشرين وقسمها إلى نوعين حرفًا، وقد ذكر ابن جني فروعًا لهذه الحروف التسعة والعشرين وقسمها إلى نوعين مستحسنة ومستقبحة ونفصلها كما ذكره ابن جني وغيره.

#### فالحروف المستحسنة هي:

1- الهمزة المخففة وهى التى تسمى همزة بين بين، ومعنى ذلك أنها تكون بين الهمزة وبين الحرف الذى منه حركتها، إن كانت مفتوحة فهى بين الهمزة والألف، وإن كانت مضمومة فهى بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة فهى بين الهمزة والواو. فالمفتوحة نحو قولك فى سأل: سال والمكسورة نحو قولك فى سئم: سيم والمضمومة نحو قولك فى لؤم: لوم (٣)، وليس لهذه الهمزة تمكن المحققة مع أنها بزنتها، فهى وإن قربت من الساكن فإنها فى الحقيقة متحركة، ويدلك على ذلك أنك تعتدها فى وزن العروض حرفًا متحركًا، وذلك نحو قول كثير:

أأن زُمَّ أجمالٌ وفارق جيرة وصاح غُرابُ البين أنت حزين

الا ترى أن وزن قولك «أآن رُمٌ» فعسولن، فالهمزة إذًا مقسابلة لعين «فعولن» وهي متحركة كما ترى (٣).

<sup>(</sup>١) نفسه ٤/ ٧٨٧. (٢) نفسه ٤/ ٢٨٦. (٣) سر الصناعة ١/ ٥٣، ٥٥.

ومعنى قول سيبويه: بين بين أى هي ضعيفة ليس لها تمكن المحققة، ولا خلوص الحرف الذي منه حركتها (١).

٢- الجيم التي تقرب من الزاي كما في أجدر (٢).

٣- الشين التي كالجيم وهي التي يقل تفشيها واستطالتها، وتتراجع قليلا
 متصعدة نحو الجيم (٣) كقولك في أشدق: أجدق (٤).

٤- الشين التي تقرب من الزاى كما في أشدق، فتضارع بها الزاى، والبيان أكثر وأعرف<sup>(٥)</sup> وهذا عربي كثير<sup>(٦)</sup>.

٥- الصاد التي كالزاى وهي التي يقل همسها، ويحدث فيها ضرب من الجهر لمضارعتها الزاى، وذلك قولك في يصدر: يسصدر، وفي قصد: قسمد<sup>(٧)</sup> ومن العرب من يخلصها زايا فيقول: يزدر وقزد، وقالوا في مثل لهم: "لم يُحرَم من فُزْد له"<sup>(٨)</sup>.

وإنما تقلب الصاد زايا أو تشم رائحتها قبل الدال، فإن وقعت قبل غيرها لم يجز ذلك فيها (٩).

7- النون الخفيفة ويقال لها الخفية، وهي الساكنة، ومخرجها من الأنف والخياشيم كالنون في منك وعنك (١٠)، وأما المتحركة فمن حروف الفم إلا أن فيها بعض الغنة من الأنف(١١).

٧- ألف الإمالة وهى التي تجدها بين الألف والياء نحو قولك في عالم وخاتم (١٢).

- (A) سر الصناعة ١/٥٦.(٩) نفسه ١/٧٥.
- (۱۰) وتكون مع خمسة عشر حرفاً: هي ات، ث، ج- د ذ- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ-ف- ق- ك، المفصل ۱۲٦/۱۰.
  - (١١) سر الصناعة ١/٥٥. (١٢) نفسه ١/٥٥.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ٥٥. (۲) الكتاب ٢/ ٤٢٧ . (٣) سر الصناعة ١/ ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ١٢٧/١٠ . (٥) يريد نطقها شيناً خالصة .

<sup>(</sup>٦) يقصد المضارعة التي تحدث عنها، وانظر الكتاب ٢/٤٢٧ وفقه اللغة، د. العزازي ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) يلاحظ القارئ أن النطق بالصاد هنا هو بين الصاد والزاى.

٨- ألف التفخيم وهى التى تجدها بين الألف وبين الواو نحو قولهم: سلام عليك وقيام زيد، وعلى هذا كتبوا الصلوة والزكبوة والحيبوة بالواو، لأن الألف مالت نحو الواو، كما كتبوا إحداهما وسواهن بالياء لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى الكسرة، ومن هذا يتبين أن الإمالة كما تكون من الفتح إلى الكسر تكون أيضا من الفتح إلى الضم، ولكن القسراء عنوا بالإمالة الأولى فقط وقد فصلنا ذلك في حديثنا عن الإمالة في اللهجات.

فهذه أحوال الحروف التى هى فروع مستحسنة، وبهذا تصبح حروف الهجاء سبعة وثلاثين حرقًا، وهذه الثمانية حسنة يؤخذ بها فى القرآن وفصيح الكلام<sup>(۱)</sup>.

وأما الستقبحة فقد ذكرها ابن جنى مجملة ونفصلها على الوجه التالى:

- ۱- الباء التي كالفاء في نحو أصبهان وبلخ، وهي على ضربين: أحدهما لفظ يكون الباء أغلب عليه (۲) من الفاء كحرف (۹) والآخر لفظ يكون الفاء أغلب عليه، وهما حرفان من حروف العجم سوى الباء والفاء المخلصين.
- ٢- الباء التي كالميم ذكرها ابن جنى من بين الحروف المستقبحة (٢) وهي في بعض لهجات مازن كما يقول الأستاذ العقاد ويبدو أنه يقصد قولهم: باسمك في ما اسمك(٤).
- ٣- الجيم التي كالشين وينطق بها كذلك إن كانت ساكنة وبعدها تاء أو دال مثل: اجتمعوا وأجدر يقال فيهما: اشتمعوا وأشدر، والفرق بين هذا الحرف وبين الشين التي كالجيم حتى جعل الأول من الحروف المستقبحة والثاني من الحروف المستحسنة أن الأول كره فيه الجمع بين الشين والدال لما بينهما من التباين، فالشين مهموس رخو والدال مجهور شديد، وأما إذا كانت الجيم مقدمة فليس بينهما من التنافي والتباعد ما بين الشين والدال (٥).

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/١٥ والمفصل ٢٠/٢٢، ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ £ . £ والجمهرة ۱۸۵ والصباحبي ۵۳ والمفصل ۱۲۷ / ۱۲۸، ۱۲۸ وتاريخ آداب العرب ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ٢/ ٥١. ﴿ ٤) مجلة الأزهر، عدد جمادي الآخرة سنة ١٣٨٢ \_ ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) المقصل ١٢٧/١٠ .

- ٤- الجيم التي كالكاف وكانت شائعة في اليمن، وهي الآن موجودة بكثرة عند أهل البحرين مثل رجل وجمل يقولون فيهما: ركل وكمل (١).
- ٥- الصاد التي كالسين مثل قولهم في صالح: سالح وهي من لغة بني العنبر،
   وليس في حسن إبدال الصاد من السين لأن الصاد أصفى في السمع من السين
   وأصغر في الفم<sup>(۲)</sup>.
- 7- الضاد الضعيفة وقد حدد سيبويه موطن خروجها بأنها تتكلف من الجانب الأيمن، وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر، وهو أخف، لأنها من حافة اللسان مطبقة، وقال الفارسى: كما إذا قلت: (ضرب) ولم تشبع مخرجها أى الضاد ولا اعتمدت عليه، ولكن تخفف وتختلس، فيضعف إطباقها، ويذكر ابن يعيش أنها من لغة قوم اعتاصت عليهم فربما أخرجوها ظاء؛ وذلك أنهم يخرجونها من طرف اللسان وأطراف الثنايا، وربما راموا إخراجها من مخرجها فلم يتأت لهم فخرجت بين الضاد والظاء (٣).
- ٧- الطاء التي كالتاء وهي لكنة أعجمية عند أهل المشرق، لأنهم لا يستطيعون نطق الطاء فيتكلمون هذا النطق فيقولون في سلطان: سلتان وفي طالب: تالب بتفخيم قليل<sup>(٣)</sup>.
- ٨- الظاء التي كالثاء وينشأ هذا الحرف من المبالغة في إفشاء الظاء، فتخرج كأنها ثاء مفخمة مثل قولهم في ظلم: ثلم (٣).
- ٩- الكاف التي بين الجيم والكاف وهو مثل الجيم المصرية في النطق مثل جافر في نطق كافر وهو من لغات اليمن وبغداد (٣).

<sup>(</sup>١) الجمهرة ١/٥ والصاحبي ٥٣ و ٥٤ والمفصل ١٢٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) المفصل ١٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) سبر الصناعة ١/ ٥ والكتباب ٢/ ٤٠٤ و ٤٠٥ وشرحيه للسيرافي والمفيصل ١٢٧ / ١٢٧، ١٢٨ وتاريخ آداب العرب ١١١، ١١١ .

- ١٠ حرف بين الكاف والقاف وقد ذكره ابن دريد وابن فارس قالا: "فاما بنو تميم فإنهم يلحقون القاف بالكاف فيغلظ جداً فيقولون: الكوم يريدون القوم فتكون القاف بين الكاف والقاف وهذه لغة معروفة فيهم، قال الشاعر: ولا أكُولُ لكَدر الكوم قد نضجت ولا أكولُ لبابِ الدَّارِ مَكْفُولُ يريد في كل ذلك القاف(١).
- 11- الواو التي كالياء في نحو مررت بمذعور وهذا ابن بور، نحوت بضمة العين والياء نحو كسرة الراء فأشممتها شيئًا من الكسرة، وكما أن هذه الحركة قبل هذه الواو ليست ضمة محضة، ولا كسرة مرسلة، فكذلك الواو أيضًا بعدها هي مشوبة بروائح الياء، وهذا منذهب سيبويه وهو الصواب<sup>(٢)</sup>، وبهذا يكون نطقها مثل حرف (U) وهي في لغة كثير من قيس واكثر بني أسد كفقعس ودبير.
- 17- الياء التي كالمواو في نحو: قيل وبيع بالإشمام، فكما أن الحركة قبل هذه الياء مشوبة بالضمة فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو وهي لغة عند بعض العرب يشمون الياء صوت الواو فتخرج كحرفي(EU)(٢).

وربما دخلت هذه الحروف فى العربية على لسان بعض القبائل التى أخذتها من لغات أخرى كالعبرانية والسريانية ولغة الفرس والروم والحبشة وغيرهم ممن خالطوهم فى أقدم أزمانهم (٤)، ولكن- مع ذلك- لا نمنع وجود بعض هذه الحروف عند القبائل العربية البدوية قبل عصر تهذيب اللغة.

<sup>(</sup>١) الجمهرة ١/٥ والصاحبي ٥٣، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١/ ٥٩، ٦٠، ٦٣، وانظر في الحروف أصولهما وفروعها: باب الإدغام من الكتاب ٢٤ – ٢٤ وفيقه الله ٤٠٤، وما بعيدها. وسر الفصاحة وقد نقل ابن سنان كلام ابن جنى كله ٢٢ – ٢٤ وفيقه اللغة د. العزازى ١٥٩، ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب العرب ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ١٢٨/١٠ وتاريخ آداب العرب ١١٢.

وهذه الحروف المستقبحة لا يؤخذ بها في القرآن ولا في الشعر، ولا تكاد توجد إلا في لغة ضعيفة مرذولة غيس متقبلة، ولا يصح أمر هذه الحروف اللاحقة للتسعة والعشسرين إلا بالسمع والمشافهة(١) وبعبارة أخرى لابد في أداء (أي حرف منها) وتصحيحه للسمع من مشافهة توضحه، وتكشف عن خاص سره(٢)، فهذه عدة الحروف وما لحق بها من الفروع بأحوط ما يمكن في معناه (٣)، وهذه الحروف كانت منتشرة في قبائل متعددة أيام كانت العربية موزعة على تلك الألسنة، وكانت في هذه القبيلة أو تلك أصواتًا مضطربة بين مخارج النطق، تتحرى مواضعها القويمة من حروفها الخالصة إلى أن استقرت على حروف لا التباس بها، ومخارج وافية من النطق الإنساني لا يهمل بعضها، ولا تتداخل الحروف على اخمتلاط واشتباه في بعضها الآخر(٤)، وقد استقر أمر الهجاء العربي على عدد محدود من حروف المعجم واضح كل الوضوح، بحيث يعرف كل حرف طريق خروجه، وتكوينه في أعضاء النطق التي استطاع العربي أن يستخدمها أحسن استخدام، وبذلك أصبحت العربية لغة الفصاحة، فاللغة الفصيحة هي اللغة التي تم فيها جهاز النطق الإنساني، فلم تهمل أداة من أدوات، وهي التي امتنع فيها اللبس بين حروف اللفظ، ومخارج الصوت، فلم يلتبس فيها حرفان في مخرج واحد، ولم يلتبس فيها مخرجان في حرف واحد، بـل جاء كل حرف من حروفها فصيحًا من مخرجه الذي يؤديه غير ملتبس بسائر الحروف، ولو كانت مقاربة له في الأداء<sup>(ه)</sup>، وإذًا فقد تم للعربية انتخاب حروفها التسعة والعشرين على ما هي عليه من حسن في النطق وروعة في الأداء ودقة في الأصوات.

۱) سر الصناعة ۱/۱ه.
 ۲) نفسه ۱/۱۳.
 ۱) نفسه ۱/۱۳.

<sup>(</sup>٤) مجلة الأزهر عدد جمادى الآخرة سنة ١٣٨٢\_ من مقال للأستاذ العقاد بعنوان الأبجدية العربية العربية المربية العربية العربية عدد جمادى الأبجديات ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) الأبجدية العربية تعتمد على موسيقى لم تتوافر لغيرها من اللغات، ثم هى تمتاز بحروف الحلق، واستقلال مخارجها، وعدم وقوع الالتباس بينها لعوامل تطورية خضعت لها العربية فى رقيها، وقد أشار إلى ذلك الأستاذ العقاد. اللغة الشاعرة ٨-١٢ ومجلة الأزهر عدد رجب ١٣٨٢ من مقال للأستاذ العقاد بعنوان أسباب الفصاحة العربية ص ٤٣٢- ٤٣٤.

## ترتيب حروف العجم

يرجع الفضل إلى الساميين في اختراع الأبجدية للغات العالم كله، فمن الراجح أن الفينيقين<sup>(1)</sup> هم أول من اخترع الرسم السامي واستخدمه لنشاطهم التجارى، وقد انتشرت حروف الهجاء الفينيقية في معظم أنحاء العالم القديم، واستخدمها كثير من شعوبه، ومنها تفرعت بشكل مباشر أو غير مباشر جميع حروف الهجاء التي استخدمت فيسما بعد في مختلف اللغات الإنسانية<sup>(۲)</sup>، ومن المسلم به أن جميع الخطوط السامية - ومنها العربية - أخذت من الكنعاني (الفينيقي)<sup>(۲)</sup> بيد أن العربية أخذت بواسطة الأقلام النبطية والتدمرية<sup>(1)</sup> وأقدم الخطوط العربية هو خط المسند اليمني فقد اشتق من الكنعاني ألسابق المسابق ال

<sup>(</sup>۱) هم الكنعانيون والذى أطلق اسم الفينيقيين عليهم هم اليونان، وقد هاجروا من الجزيرة قبل المقرن السابع عشر ق م واستقروا ببلاد فلسطين وسورية وبعض جزر البحر الأبيض، وأنشأوا لهم مملكة زاهرة الحضارة وامتد استعمارهم إلى سواحل أوربا الجنوبية، ومن مستعمراتهم القوية قرطاجنة التى نازعت روما السلطان حيناً من الدهر، ونشبت بينها حروف استغرقت نحو مائة وعشرين عاماً (٢٦٤- ١٤٦ ق م) تاريخ اللغات السامية ولفنسون ٥٦ وفقه اللغة د. وافي ٣٠.

<sup>(</sup>۲) فقه اللغة د. وافى ۳۱ وعلم اللغة، ط۱۹۳۸م، ۲۵۰، ۲۵۱ وتاريخ اللغات السامية ۵۲، ۹۹، ۹۹، د ، ۱۲، ۱۲۰، ۲۶۶ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اللغات السامية ٩٩.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١٦٠، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠١ وكان النبط من عناصر آرامية وعناصر عربية وظهرت دولتهم في شبه جزيرة طور سيناه، ثم بعد استقرارهم كثرت العناصر العربية إلى أن تغلبت على العناصر الآرامية، ومحتها محواً تاماً، وبقيت لغة الحضارة هي اللغة الآرامية التي كانت في تلك العصور لغة العمران عند جميع أمم الشرق الآدني، ثم سقطت على يد الرومان سنة ٢٠١ق وسموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الآرض، وقد كانوا قوماً ذوى حضارة زراعية وغيرها. وتدمر عملكة كانت في واحة بصحراه سورية في الناحية الشرقية الشمالية من مدينة دمشق، وقد بلغت أوج مسجدها في المدة من ١٣٠ بعد الميلاد. انظر تاريخ اللغات السامية ١٣٤،

<sup>(</sup>٥) تاريخ اللغات السامية ١٩٧، ٢٤٢.

والتاريخ العربى يدل على أن كشيرًا من التغيرات التى حدثت فى شمال الجزيرة كان مصدره حدوث هجرات من الجنوب فكل المؤرخين المسلمين الذين جاءوا بأخبار عن قبائل غسان ولحيان والأوس والخزرج وبنى أسد وكلب ومعين وثمود يصرحون بأن جميع هذه البطون نزحت من الجنوب وانتشرت فى أرجاء الشمال(1)؛ لأن بلاد اليمن كانت مصدر الحضارة العربية قديمًا، والينبوع الذى ارتوت منه جميع أقاليم العرب فاشتقت جميع الخطوط العربية القديمة من الخط المسند اليمنى(٢)، وبهذا الرأى صرح ابن جنى، فقد قال: واعلم أن العرب قد سمت هذا الخط المؤلف من هذه الحروف (الجزم)، قال أبو حاتم: إنما سمى جزمًا لأنه جزم من المسند أى أخذ منه، قال: والمسند خط حمير فى أيام ملكهم وهو فى أيديهم إلى اليوم باليمن، فمعنى جزم أى قطع منه وولد عنه (٢).

ومعظم الأقلام السامية استخدمت طريقة أبجد هوز حطى كلمن سعفص، فالفينيسقية التى هى الأصل اتبعت ذلك<sup>(3)</sup>، ومشلها الآرامية<sup>(0)</sup> والبابلية<sup>(1)</sup> والعبرية<sup>(1)</sup> والعبرية<sup>(1)</sup> ومن هنا عرف للأبجدية العربية ترتيب على النمط السامى القديم، وهو أبجد هوز إلخ، وقد استمرت حال الأبجدية العربية كذلك حتى عهد عبد الملك بن مروان حين فسدت السلائق، واحتيج إلى نقط الحروف، وضبطها بالحركات، فأمر الحجاج بن يوسف الثقفي والى العراق حينذ نصر بن عاصم الليثى، ويحيى بن يعسمر العدواني بإصلاح الخيط، وتمييز الحروف والحركات، فرتبا الحروف بحسب صورها، وعلى هذا برز النظام الترتيبي الذي نعرفه اليوم أ. ب. ت. ث. . إلخ. وكان لأبي الأسود الدؤلي أستاذهما فضل نعرفه اليوم أ. ب. ت. ث. . . إلخ. وكان لأبي الأسود الدؤلي أستاذهما فضل

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲۶۱ . ۲۶۱

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/ ٤٥ ويذكر (ولفنسون) أن علماء المسلمين تنبهوا إلى شكل هذه الكتابات وأطلقوا على عليها لفظ المسند، لأن حروفها ترسم على هيئة خطوط مستندة إلى أعمدة، تبعاً لحضارة عرب الجنوب في عمسارة القصور والمعابد والأسوار والسدود وأبواب المدن - تاريخ اللغات السامية ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۲۲، ۹۹، ۱۰۰ (٥) نفسه ۱۱۹، ۱۵۰ . (٦) نفسه ۳۸

<sup>(</sup>۷) نفسه ۱۰۲، ۲۶۲ وتاریخ آداب العرب ۱۰۱.

سابق عليهما في ذلك (١) وقد رتبها الخليل بن أحمد صاحب أول معجم عربى ترتيبًا صوتيًا بحسب مخارج الحروف من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهذا هو ترتيبه لها:

ع، ح، هـ.، خ، غ- ق ك- ج، ش، ض- ص، س، ز- ط، د، ت-ظ، ث، ذ- ر، ل، ن- ف، ب، م- و اى- همزة (٢).

وقد أورد صاحب لسان العرب هذا الترتيب رواية عن الخليل مع تغيير طفيف، فقد قدم الذال على الثاء في نفس المخرج، وجعل الواو بجوار الياء قبل الألف مع تقدم الياء (ى و ١)(٣) في نفس المخرج أيضًا، وقد أوضع أستاذنا الدكتور نجا أن الخليل اختار هذا الطريق لأنه أراد جمع ألفاظ اللغة بطريقة استقصائية، ففكر في استعمال الأبجدية، إلا أنه أوضع في مقدمة العين أن ذلك لم يتيسر له، لأن الألف لا استقرار لها، فلم يبدأ بها، فلما لم يتمكن من البدء بالحرف الثاني وهو الباء، ولذلك اتجه ذهنه بالحرف الأقاظ بحسب مخارج الحروف، وتبين له أن هذه طريقة موصلة لغرضه، ويبدو أن تفوقه في الموسيقي والنغم كان هاديًا له لسلوك هذا السبيل (٤)، وقد سار على هذا المنوال صاحب الكتاب فقد رتبها كما يلي:

ا هع ح غ خ ك ق ض ج ش ى ل ر ن ط د ت ص خ س خ ك ق ض ج ش ى ل ر ن ط د ت ص خ س خ ك ق ض ج ش ى ل ر ن ط د ت ص

وهذا الترتيب يختلف كثيراً عن ترتيب صاحب العين كما هو واضح من المقارنة بينهما، وقد ذكر ابن جنى هذا الترتيب الذى اتبعه سيبويه فى كتابه سر الصناعة تحت عنوان (ذكر الحروف على مراتبها فى الاطراد) وهى الهمزة والألف

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب العرب ١٠١، ١٠٣. (٢) العين للخليل ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٧/١ وانظر آداب العرب للرافعي ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) المعاجم اللغوية ص ١٧، والعين ١/٥٨، والمزهر، ط الأولى ١/٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/ ٤٠٤ وانظر اللسان ٨/١.

والهاء والعين والحاء والغين والخاء والقاف والكاف والجيم والشين والباء والضاد واللام والراء والنون والسطاء والدال والتاء والصاد والزاى والسين والظاء والذال والثاء والفاء والباء والميم والواو<sup>(۱)</sup> وهو بذلك الترتيب كما فى سر الصناعة يختلف عن الترتيب المذكور فى كتاب سيبويه فى مجموعة الحروف (القاف والكاف والجيم والشين والياء والضاد) فقدم وأخر بعض الحروف على بعض بما يخالف ترتيب سيبويه لها على ما يتضح من المقارنة، ولكنه اختلاف طفيف لا يمس مخارج الحروف، وربما كان للكتاب واختلاف النسخ أثر فى هذا التغيير، وقد وصف ابن جنى هذا الترتيب بأنه هو الصحيح، وانتقد ترتيب صاحب العين فقيال: فهذا هو ترتيب الحروف على مذاقها، وتصعدها، وهو الصحيح، فأما ترتيبها فى كتاب العين ففيه خطل واضطراب ومخالفة لما قدمناه آنشًا مما رتبه سيبويه، وتلاه أصحابه عليه وهو الصواب الذى يشهد التأمل له بصحته (۱).

ونحن نرى أن ترتيب الخليل لا مساس عليه، ولا وجه للطعن فيه، وذلك لأنه كما يرى قد وضع كل حرف فى مخرجه المناسب له، ومع المجموعة التى تشترك معه فى هذا المخرج، اللهم إلا الملاحظة العابرة التى يمكن أن تقال بأنه لم يذكر الياء التى ليست مدًا فى مكانها المناسب لها، وعد الهمزة آخر الحروف، لأنها فى نظره ليس لها حيز تنسب إليه (٢)، ولعل وصف ابن جنى له على النحو السابق ناشئ عن رأيه فى كتاب العين نفسه، وأن مادته العلمية ليست منسوبة للمخليل، وإنما الفكرة فقط فكرة الخليل، والترتيب والأسلوب من عمل الليث بن المظفر، وقد حكى أستاذنا الدكتور نجا هذا الرأى فى كتابه المعاجم اللغوية، وأيده بنص من كلام ابن جنى نفسه، قال ابن جنى: أما كتاب العين ففيه من التخليط بنص من كلام ابن جنى نفسه، قال ابن جنى: أما كتاب العين ففيه من التخليط

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۱/ ۰۰، ۱۰ وقد نقل ذلك الترتيب أستاذنا الدكتور العزازى فى كتابه فقه اللغة العربية ۱۰۸، وهنا أخسر ابن جنى النون عن الراء، ولكنه فى بيان مخارج الحروف قدمها على المراء، والأول أدق لأن وصفها يقتضى أن تكون بعد الراء لا قبلها كما هو نص ابن جنى، علم اللغة العام، د. بشر، ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) العين ص ٦٥.

والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل فضلا عن نفسه، ولا محالة أن هذا التخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره، فإن كان للخليل فيه عمل فلعله أوماً إلى هذا الكتباب إيماء، ولم يله بنفسه، ولا قبرره ولا حرره، ويدل على أنه كان نحا نحوه أنى أجد فيه معانى غامضة، ونزوات للفكر لطيفة، وصنعة في بعض الأحوال مستحكمة، وذاكرت به يومًا أبا على - رحمه الله - فرأيته منكرًا له، فقلت له: إن تمنيفه منساق متوجه، وليس فيه المتعسف الذي في كتاب الجمهرة، فقال: الآن: إذا صنف إنسان لغة بالتركية تصنيفًا جيدًا يؤخذ به في العربية أو كلامًا هذا نحوه(١) وقد ناقش أستاذنا الدكــتور نجا هذا الرأى وغيره من الآراء التي تنفي نسبة كــتاب العين للخليل، وفندها بأدلة واقعية تســتحق الاعتداد بها ثم خرج من ذلك كله بنتيجة حاسمة وهي أن الكتاب للخليل بن أحمد، وقد ارتضى هذه الوجهة كثير من أصحاب العقول الراجحة (٢)، ثم قال سيادته بعد ذلك: إن الانحراف عن ذلك بعد تكشف الصبح لذي عينين إنما يكون عن الهوى الجامح، والعبث الذي ليس بعده عبث (٢٢)، وهذا الترتيب الصوتى الذي اختاره ابن جنى لم يتبعم في عرض مادة كتابه «سر الصناعة» والذي كان هدفه منه الدراسة الصوتية، بل اكتفى بالإشارة إليه بلا فائدة ونتيجة، وسار على النظام الهجائي الثاني المبنى على أساس الإعجام، وقال: فإذا كنا قد أجمعنا إيراد حروف المعجم على ما في أيدي الناس من التأليف المشهور، أعنى على غير ترتيب المخارج، وذكرها حرقًا حرفًا فليس ذلك بمانع لنا سوقها على ترتيب المخارج، فإنه أوضح في البيان، ثم نعود فيما بعد إلى استقرائها على تأليف أب ت ث إلى أن نأتي بإذن الله على جميعها(٤)، وهدف ابن جنى - من اتباع هذا الترتيب - يتجلى من كلامه وكأنه أراد التيسير على الدارسين من الأحداث والأعاجم البعيدين عن أغوار العربية وأسرارها، ويؤيد هذا عبارة وردت في أصل الكتاب ونبه المحققون للجزء

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣/ ٢٨٨ وانظر سر الصناعة مخطوطة دار الكتب ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) المعاجم اللغوية ٢٨ وانظر للموضوع بأسره من ص ٢٠- ٢٩ من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۳) نفسه ۲۹ .
 (۵) سر الصناعة ۱/ ۰۰ .

الأول على أنها ربما تكون زيادة من بعض أصحابه أو القراء، وهى: «وإنما اختار - أدام الله له حسن النظر والتسديد وأمده بالتوفيق والتأييد - هذا الترتيب لأنه أسهل مأخذا، وأقرب متناولا، لأن أكثر الناس لا يقف على ترتيب الحيوف من مخارجها الأصلية إلا بعد التوقيف، فبدأ بالهمزة ثم يتعها الحروف(1)، وهذه ناحية تعليمية لا يليق بابن جنى أن تصرفه عن الغاية الاسمى، وهى الدراسة الصوتية العميقة التى هى الهدف المنشود من الكتاب، ولذلك كان ينبغى أن يسلك السبيل التى سلكها الخليل وسيبويه وهو الترتيب الصوتى، إذ الكتاب الذى يضم السبيل التى سلكها الخليل وسيبويه وهو الترتيب الصوتى، إذ الكتاب الذى يضم هذه المعانى الدقيقة من علم الصوتيات لم يؤلفه لعامة الناس، بل لخواص الباحثين من أرباب اللغة وفرسانها(٢).

وعلى الرغم من ذلك فابن جنى قد اتبع الطريق الذى ارتآه لنفسه، وبنى عليه كتابه السر الصناعة، فبدأ بالهمزة، وختم بالياء على الترتيب المألوف، وقبل أن يشرع فى تفصيل المعانى اللغوية التى تتعلق بكل حرف من ناحية أصالته وزيادته وإبداله تحدث عن مخارج الحروف وأقسامها، وهذا هو ما يعنينا الآن لأنه ناحية صوتية لها أهميتها اللغوية.

# أصوات اللين رأى القدماء

درج القدماء على تسمية الواو والياء والألف بأسماء مختلفة تبعًا لأوضاع مختلفة كذلك، فيسمونها حروف علة إذا قابلت حرفًا أصليّا، لا فرق بين أن تكون متحركة أو ساكنة، أما إن سكنت مع عدم مجانسة الحركة السابقة عليها لها فهى حروف لين، كبّيع وقول، وإن سكنت مع مجانسة الحركة السابقة عليها لها فهى حروف مد مثل ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ... (3) [سبأ]، وسور ونور وقال وباع، والألف حرف مد دائمًا لأنها لا تقع إلا بعد فتحة وهى الحركة المجانسة لها، وإلا غيرت إلى حرف آخر، واو إن سبقت بضمة، وياء إن سبقت

 <sup>(</sup>۱) نفسه ۱/۷۷ . (۲) مقدمة سر الصناعة ۱/۲۰.

بكسرة مثل ضارب وضُورب ومصباح ومُصيبيح في التصغير(١) تلك وجهة الأقدمين، ومعنى هذا أنهم فرقوا بين تلك الحسروف الثلاثة وبين غيسرها من سائر الحروف الهجائية، وقد فرق المحدثون أيضًا بين تلك الأصوات وغيرها، فاهتدوا بعد تجارب علمية إلى تقسيم الأصوات إلى قسمين رئيسيين سموا الأول منهما Consonants والثاني Vowels ويمكن تسمية القسم الأول بالأصوات الساكنة، والثاني بأصوات اللين(٢)، وقد سمى المحدثون هذه الحروف باسم أصوات اللين إذا انطلقت مع الهواء المندفع من الرئتين دون عائق يحبجز الهواء في أية منطقة من مناطق النطق، وهذا يوافق ما سماه الأقدمون باسم حمروف المد<sup>(٣)</sup>، وقبل أن نعرض لرأى المحدثين في تلك الحروف يلزمنا أن نسوق رأى ابن جني وغيره من علماء العربية الأقدمين لنرى - بعد ذلك - أن المحدثين قد استفادوا نظرياتهم الحديثة من تلك الأراء القديمة، إلا أنهم أوضحوها، وفصلوا أمرها، بناء على ما وصل إليه العملم الحديث من تجارب، ومما جد فيمه من آلات ووسائل سماعدتهم على ذلك مساعدة فعالة، وياعتراف المحدثين أنفسهم نرى أن وصف القدماء لهذه الأصوات يشبه إلى حد كبير علاج المحدثين (٤) وتقسيم القدماء للأصوات لا يفترق عن تقسيم المحدثين إلا في التسمية والاصطلاحات فقط، وهي التعبير بالمجهور بمعنى صوتى عند المحدثين وبالمهموس بمعنى غير صوتى، وشديد بمعنى آني ورخو بمعنى متماد<sup>(٥)</sup>، وعلى رأس علماء العربية الذين أرسوا دعائم الدراسات الصوتية وعالجوا هذا الموضوع بدقة فائقة عالمنا ابن جني، فقد عرض لأصوات اللين عرضًا مفسصلا وفق فيه - على ما أرى - إلى حد كبير، فوصف حيروف اللين الثلاثة باتساع المخارج، فقال: والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: الألف ثم الياء ثم الواو وأوسعها وألينها الألف(٦) ومعتى ذلك أنه يعرف لهذه الأصوات ما لمحه فيها

التجويد والأصوات ٢٧. (٢) الأصوات اللغوية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) التجويد والأصوات ٢٧ والأصوات اللغوية ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الأصوات اللغوية ٨٦. (٥) التطور النحوى ٨.

<sup>(</sup>٦) سر الصناعة ٨/١ ووجـهة ابن جنى فى أأنها تنطلق مع الهواء دون عــائق تتفق مع وصف الخليل لهذه الأصوات الثلاثة فقد جعلها من الجوف وسماها حروفاً هوائية. انظر ص ٥٧٣ من كتابنا.

المحدثون، فهى تنطلق مع الهواء دون عاتق فى أية منطقة من مناطق النطق، سواء فى الحلق أو الفم إلى الشفتين، وقد فرق عالمنا ابن جنى بين الحروف الثلاثة من حيث كيفية النطق بها، ومواقعها من الحلق واللسان والشفتين، وتلك نظرة دقيقة نلمحها عند عرضنا لأصوات اللين المعيارية، ومقاييس أصوات اللين التى اتفق عليها المحدثون من علماء الأصوات، واهتم بها دانيال جوزز العالم اللغوى الإنجليزى، فقد قال ابن جنى: إن الصوت الذى يجرى فى الألف مخالف للصوت الذى يجرى فى الإلف مخالف للصوت الذى يجرى فى الياء مخالف للصوت الذى يجرى فى الياء والواو، والعلة فى ذلك أنك تجد الفم والحلق فى ثلاث الأحوال مختلف الأشكال، أما الألف فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر، وأما الباء فتجد معها الأضراس سفلا وعلواً قد اكتنفت جنبتى اللسان، وضغطته وتفاج الحنك عن ظهر اللسان، فجرى معظم الشفتين، وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه النفس ويتصل الصوت، معظم الشفتين، وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه النفس ويتصل الصوت، فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى النبعث من الصدر وذلك قولك فى الألف أ ا وفى الياء إى وفى الواو أو (1).

وفي اعتقادي أن هذا الوصف دئيق، يدل على إرهاف حس، وسلامة طبع، بحيث حدد الشكل العام لمخارج تلك الحروف، من اللسان والحلق والشفة، وأوضاع تلك الأعضاء حال النطق بهذه الأصوات، بما فتح الطرق أمام المحدثين ليحددوا مخارجها بالآلات الحديثة، بارتفاع أو انخفاض مقدم اللسان أو مؤخره في الفم، وتقسيمهم لها إلى أصوات لين ضيقة ومتسعة، وأمامية وخلفية، على ما يتبين في حديثنا عن آرائهم، وكما تحدث ابن جنى عن أصوات اللين الطويلة (وهي ما عرف عند القدامي بحروف المد) تحدث أيضًا عن أصوات اللين القصيرة وهي الحركات، فقد أوضح في كتابه «سر الصناعة» أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/٨، ٩.

الحركات ثلاث، وهي: الفتحة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو<sup>(۱)</sup>، وقد استأنس ابن جنى لرأيه ذلك بأن متقدمى النحاة كانوا يسمون الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة، ثم قال: وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة<sup>(۱)</sup>، وقد ساق ابن جنى أدلة كثيرة يؤيد بها وجهة نظره في أن الحركات أبعاض حروف المد وهي:

1- أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذى هى بعضه، وذلك نحو فتحة عين (عَمَر) فإنك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف، فقلت عامر، وكذلك كسرة عين (عنب) إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة وذلك قولك عينب، وكذلك ضمة عين (عُمر) لو أشبعتها لأنشأت بعدها واوا ساكنة، وذلك قولك عُومر، فلولا أن الحركات أبعاض لهذه الحروف، وأوائل لها لما تنشأت عنها، ولا كانت تابعة لها(٢)، ويؤكد ذلك عندك أيضاً أن العرب ربما احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف مجتلب ليس من لفظ البيت، فتشبع الفتحة فيتولد من بعدها الف، وتشبع الكسرة فيتولد من بعدها واو، أنشدنا أبو على لابن هرمة يرثى ابنه:

وأنتَ من الغَوائِلِ حِينَ تُرْمِي ومِن ذُمَّ الرِّجَال بَمُنْتَازَاحِ أراد: بمنتزح فأشبع فتحة الزاى، فحدثت بعدها ألف، ومثله قول الفرزدق: تَنْفِى يَداها الحصَى فِي كُلُّ هَاجِرةً نَفْىَ الدَّرَاهِيم تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ

أراد: الصيارف، فأشبع الكسرة فتولد عنها ياء، فأما الدراهيم فلا حجة فيه، لأنه يجور أن يكون جمع درهام، وأنشدني أيضًا:

وَإِنَّنِي حَيْثُما يُشْرِي الهَوَى بَصَرِي من حَيْثُما سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُور (٣)

<sup>(</sup>١) نفسه ١/ ١٩، وانظر الكتاب ٢/ ٣١٥. (٢) سر الصناعة ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) له روایات متعددة: حیثما - حوثما - یسری - یشری - أدنو - أنثی، ویسری: یلقی من سریت الثوب عنی: ألقیمته، ویشری - بضم الیاه: یُمیل أو یحرك. سر المسناعة ١/ ٣٠، والحصائص ١٥٩/١٩.

يريد أنظر فأشبع ضمة الظاء فنشأت عنها واو.

ومن هنا سميت تلك الأصوات الناقصة حركات، لأنها تقلق الحرف الذى تقترن به، وتجتذبه نحو الحروف التي هي أبعاضها، فالفتحة تجتذب الحرف نحو الألف، والكسرة تجتذبه نحو الياء، والضمة تجتذبه نحو الواو، ولا يبلغ الناطق بها مدى الحروف التي هي أيعاضها، فإن بلغ بها مداها تكملت له الحركات حروفًا أعنى ألفًا وياء وواوا(١).

7- أنك لو تكلفت الكسرة قبل الواو الساكنة المفردة، أو الضمة قبل الياء الساكنة المفردة لتجشمت فيه مشقة وكلفة لا تجدها مع الحروف الصحاح، وذلك نحو فعل من القول والطول وأصله أن تقول قول وطول ثم تستثقل ذلك فتقلب الواو إلى الكسرة قبلها ياء، فتقول: قيل وطيل، وقد قالتهما العرب مقلوبين هكذا، ونحوهما ميزان وميعاد وميقات، كل هذه من الواو في وزن ووقت ووعد، وكذلك موسر وموقن وأصلهما ميسر وميقن فكرهوا الياء بعد الضمة فأبدلوها واوا، وكذلك إن انكسر ما قبل الألف أو انضم قلبت للكسرة ياء وللضمة واوا، وذلك الياء في قراطيس إنما هي بدل من الله قرطاس والواو في ضويرب إنما هي بدل من الألف في ضارب، وإنما قبلت هذه الحروف بعد هذه الحركات لأنك إذا بدأت بالكسرة فقد جثت ببعض الياء وآذنت بتمامها، فإذا تراجعت عنها إلى الواو فقد نقضت أول قولك بآخره، وخالفت بين طرفيه، وكذلك إذا بدأت بالضمة ثم جثت بعدها بالياء فقد جثت بأمر غير المتوقع، لأنك لما جثت بالضمة توقعت الواو غيدات إلى الياء فقد ناقضت بآخر لفظك أوله(٢).

٣- وإذا كانت الحروف الساكنة تطول بالتشديد، ويمتد نطقها مثل شبً ودبً، وكذلك المدغمة فيما بعدها مثل النون الساكنة مع الحروف التي تخفى معها كان هذا أولى بحروف المد، فإنك تقول مع الإدغام: شابة ودابة وبطيب بكر

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/ ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ وانظر الخصائص ٢/ ٢١٥، ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۱/۲۱، ۲۲.

ويسيسر رَّاشد وتُمُودُّ والثوب وقد قُوصَّ زيد بما عليه، وكذلك إذا وقعت بعدهن الهمزة ازددن طولا وامتداداً وذلك نحو يشاء ويداء(١) ويسوء ويهوء(٢) ويجيء ويفيء . . . أفلا ترى إلى زيادة المد فيهن بوقوع الهمزة والمدغم بعدهن، وهن في كلا موضعيهن يسمين حروفًا كوامل، فإذا جار ذلك فليست تسمية الحركات حروفًا صغاراً بأبعد في القياس منه (٢)، وإطالة صوت اللين في هذه الحالة محافظة عليه، لئلا يتأثر بمجاورة الهمزة أو الإدغام، لأن الجمع بين صوت اللين والهمزة كالجمع بين متناقضين، إذ الأول يستلزم أن يكون مجرى الهواء معه حرًّا طليقًا، وأن تكون فتحة المزمار حين النطق به منبسطة منفرجة، في حين أن النطق بالهمزة يستلزم انطباق فتحة المزمار انطباقًا محكمًا، يليه انفراجها فجأة، فإطالة صوت اللين مع الهمزة يعطى المتكلم فسرصة ليتمكن من الاستعداد للنظق بالهسمزة التي تحتاج إلى مجهبود عضلي كبير، وإلى عبملية صوتية تباين كل اللباينة الوضع الصوتي اللذي تتطلبه أصوات اللين، وكذلك حين يلي صوت اللين صوت مدغم، فطبيعة اللغة العربية تستلزم قصر أصوات اللين الطويلة حين يليها صوتان ساكنان فبولغ في طوله لئلا تصيب تلك الظاهرة التي شاعت في اللهجات العربية قديمها وحديثها، ﴿ وهذا التأثر بالأصوات المتجاورة يلاحظ في بعض اللغات الأجنبية كما هو في العربية، فقد لاحظ المحدثون أن صوت اللين يزداد طولا إذا وليه صوت مجهور، فصوت اللين (i) في الكلمة الإنجليزية (bid) أطول منه في الكلمة (bit) وكذلك لاحظوا أن الصوت الساكن يكون أطول إذا سبقه صوت لين قبصير والعكس بالعكس، فالنون في (pin) أطول منها في (men) والنون في (man) أقصر من الاثنين لأن صوت اللين (a) أطول من (e) وهذه أطول من (i)(٤).

وما حكاه ابن جنى هو ما يسميه القراء بالمد المتصل، وهو ما وقع فيه الهمز مع المد في كلمة واحدة والمد اللازم الضروري، وهو ما وقع فيه بعد حرف المد

<sup>(</sup>١) داء الرجل يداء بوزن شاء يشاه: إذا صار في جوفه الداء.

<sup>(</sup>٢) هاء بنفسه إلى المعالى يَهُوء هومًا: رفعها وسما بها.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١٩/١، ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الأصوات اللفوية ١٠٨، ١٠٩، bid: يأمر – bit: يقض ّ – pin: دبوس – men: رجال – man: رجل.

ساكسن أصيل، والمد العمارض للسكون وهو ما جماء فيمه بعد حرف المد سكون عارض، كما أوضح ذلك أستاذنا الدكتور نجا(١).

اخرى، وهذا يدل على أن الحركة وحرف اللين متشابهان إلى حد كبير، فقد خذفوا هذه الحسروف للجزم، فقالوا: لم يخش ولم يسع ولم يرم ولم يغز، وقد عد ابن جنى ذلك الحذف نظيرًا لحذف الحركات فى نحو لم يقم ولم يقعد (٢) فقد أجروا - إذًا - الحرف مجرى الحركة.

0- وكذلك أجرى العرب الحركة مسجرى الحرف، فأجازوا صرف هند اسم امرأة مسعرفة، فأذا تحرك الأوسط منعوه الصسرف معرفة البتة، وذلك نحو قدم فصارت الحسركة في منع الصرف بمنزلة الياء في زينب والألف في عناق ونحوهما في منع الصرف<sup>(۲)</sup>.

٦- ومن مشابهة الحركة للحرف أنك تفصل بها، ولا تصل إلى الإدغام معها، كما تفصل بالحرف ولا تصل إلى الإدغام معه، وذلك قولك: وتد ويطد فحجزت الحركة بين المتقاربين كما يحجز الحرف بينهما نحو شمليل وحبربر (٣).

٧- ومن ذلك عندى (عند ابن جنى) أن حرفى العلة الياء والواو قد صحا في بعض المواضع للحركة بعدهما، كما يصحان لوقوع حرف اللين ساكنًا بعدهما، وذلك نحو القود والحوكة والخونة والغيب والصيد وحول وروع و وإن بيوتنا عَوْرة ... ( ) [الأحزاب] فيمن قرأ كذلك بكسر واو عورة، فبجرت الياء والواو هنا في الصحة لوقوع الحركة بعدهما مبجراهما فيها، لوقوع حرف اللين ساكنًا بعدهما، نحو القواد والحواكة والخوانة والغياب والصياد وحويل ورويع وإن بيوتنا عويرة، وكذلك ما صح من نحو قولهم هيُو الرجل من الهيئة هو جار

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ص٩٦ وإتحاف فضلاء البشر ط١٣٥٩هـ ص٣٧-٤٤ والقول المفيد ١٣٢- ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۱/ ۳۰ والخصائص ۲۱۲/۲، ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) ناقة شمليل: سريعة - الحبَربُر: الجمل الصغير. انظر الخصائص ٢/ ٣٢٠.

مجرى صحة هيُوء لو قيل، فاعرف ذلك مذهبًا في صحة ما صح من هذا النحو لطيفًا غريبًا (١).

٨- ومن ذلك أنك إذا أضفت الرباعي المقصور أجزت إقرار الألف، وقلبها واراً نحو الإضافة إلى حبلي إن شئت قلت: حبلي وهو الوجه، وإن شئت حبلوي، فإذا صرت إلى الخمسة حذفت الألف ألبتة أصلا كانت أو زائدة، وذلك نحو قولك في حبارى: حبارى، وفي مصطفى: مصطفى، وكذلك إن تحرك الثاني من الرباعي حذفت ألفه ألبتة، وذلك قولك في جَمَـزى: جمزى، وفي بشكى: بشكى، ألا ترى إلى الحركة كيف أوجبت الحذف كما أوجبه الحرف الزائد على الأربعة، فصارت حركة عين جمَـزَى في إيجابها الحذف بمنزلة ألف حبارى وياء خيزلي (٢).

9- ومن مضارعة الحرف للحركة أن الأحرف الثلاثة الآلف والياء والواو إذا أشبعن ومطلن أدين إلى حرف آخر غيرهن، إلا أنه شبيه بهن، وهو الهمزة، ألا تراك إذا مطلت الآلف أدتك إلى الهمزة، فقلت: آء وكذلك الياء في قولك إيء وكذلك الواو في قولك أوء فهذا كالحركة (إذا مطلتها) أدتك إلى صورة أخرى غير صورتها، وهي الآلف والياء والواو في متنزاح، والصياريف، وأنظور، وهذا غريب في موضعه (٣).

١٠ ومن ذلك أن أقعد الشلاثة في المد لا يسوغ تحريكه وهو الألف،
 فجرت لذلك مجرى الحركة، ألا ترى أن الحركة لا يمكن تحريكها، فهذا وجه أيضًا
 من المضارعة فيها(٤).

۱۱- ومن ذلك أن تاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا نحو حمزة وطلحة وقائمة، ولا يكون ساكنًا، فإن كانت الألف وحدها من بين سائر الحسروف جازت؛ وذلك نحو قطأة وحصاة وأرطأة وحبنطأة، أفسلا ترى إلى

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/ ۳۲۹ . (۲) نفسه ۳۱۹/۲ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/٨١٨. (٤) نفسه ٢/٩١٨.

مساواتهم بين الفتحة والألف حتى كأنها هي هي، وهذا يدل على أن أضعف الأحرف الثلاثة الألف دون أختيها، لأنها قد خصت هنا بمساواة الحركة دونها.

١٢ حذفت تلك الحروف تخفيفًا كما تحذف الحركات لذلك، وذلك قوله:
 فألحقت أخراهم طريق ألاهم مسلم كلما قيل نَجْمٌ قَدْ خَوَى مُتَتَابِعُ
 يريد: (أولاهم) وقال رؤبة:

وصَّاني العجَّاج فيمًا وَصَّني

يريد: فِيما وصَّانِي،

وقال الله عِز اسمه: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤٠﴾ [الفجر]، ونظيره من حذف الحركات قوله:

وقَدْ بَدا هَنْسك من المُثْزَرِ فاليومَ أَشُربُ غَير مُسْتَخْقب ومَنْ يَتَسقْ فإنَّ اللَّسة مَعْهُ

وغير ذلك كثير . (١)

۱۳ أجريت الألف والياء والواو مــجرى الحركــات في الإعراب بهــا في
 الأسماء الستة وفي التثنية والجمع على حد المثني<sup>(۲)</sup>.

وقد قال ابن جنى: فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركات ومتنشئة عنها، وأن الحركات أوائل لها وأجزاء منها، وأن الألف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة (٣).

وهذه الأدلة التى ساقها ابن جنى بما فيها من فلسفة لغوية ونحوية خرجت بها عن الدقة أحيانًا تدل على عمق الباحث، وسعة المادة اللغوية والتمكن منها، ولا غرو فابن جنى حائز قصب السبق في هذا المضمار.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۳۱۲/۲، ۳۱۷، خموت النجوم واخموت وخوّت: أممحلت أو سمقطت، ولم تمطر في نوثها. اللسان ۱۸/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۳۱۲/۲ . (۳) سر الصناعة ۲۱/۲۱، ۲۷.

والذي نأخذه من كلامه هذا أن أصوات اللين قبصيرة وطويلة هي الفتحة والضمة والكسرة، وألف المد هي في الحقيقة فتحة طويلة وواو المد ضمة طويلة وياء المد كسرة طويلة أيضًا، وهي دون مد حركات قصيرة، والفرق بينها فرق في الكمية فقط، وفي الوقت الذي يستغرقه النطق بكل منها، وهذه نظرة دقيقة وعلمية صائبة أخذها المحدثون من عالمنا اللغوى الكبير، ولم ينتبه إلى هذه النظرية العلمية - بعض القدماء - حين قالوا بوجود حركات قصيرة قبل حروف المد، ففي كلمة عالم يفترضون وجود فتحة قصيرة على العين وبعدها ألف وفي سعيد وجود كسرة تحت العين أيضًا وبعدها ياء وفي عسمود وجود ضمة على الميم وبعدها واو، لأنه لا وجود للحركات القصيرة في هذه المواقع، بل الموجود حركات طويلة هي في الأول فتحة طويلة، وفي الثاني كسرة طويلة، وفي الثالث ضمة طويلة، ولكن الذي أدى إلى ذلك هو الخط الكتابي، وطريقة الإعجام والشكل التي بمقتضاها وضعت فتحة قبل الألف في الكلمة الأولى، وكسرة قبل الياء في الثانية، وضمة قبل الواو في الثالثة. فعالم مكونة من عين مفتوحة + الف + ل مكسورة + م، وسعيد مكونة من س مفتوحة + ع مكسورة + ياء + دال. وعمود مكونة من ع مفتوحة + م مضمومة + واو + دال. والواقع أنها مكونة كما يلى:

عالم تتكون من ع + فتحة طويلة + ل + كسرة قصيرة + م سعيد تتكون من س + فتحة قصيرة + ع + كسرة طويلة + د عمود تتكون من ع + فتحة قصيرة + م + ضمة طويلة + د

ومما جره الخط عليهم من مآخذ في هذا المجال أنهم رأوا أنه في بعض الأحيان لا يكتب شيء ألبتة بين الحروف الصامتة نحو فعل وأحيانًا يكتب بينها حرف من حروف المد نحو فاعل فلم ينظروا إلى أن ما ينطق بعد الفاء حركة في كلتيهما إلا أنها قصيرة في الأولى وطويلة في الثانية، بل ظنوا أنه وإن كانت الفاء

متحركة في كلتا الحالتين أضيف إلى الحركة في الخالة الثانية شيء غيرها هو الألف، وهذا الافتراض أدى إلى مشكلات كثيرة (١).

وتبعًا لأن ابن جنى أكد كون الحركات أبعاض حروف المد وتلك نظرية سديدة نجده يخوض فى نقطة لها علاقة بالبحث فإذا كان الأمر على ما قرره من أن الحركات أبعاض لحروف المد فإنه لابد إذًا من ترجيح القول السائد بأن الحركة تكون بعد الحرف، ولذلك قال فى الخصائص:

وقد كنا قلنا فيه قديًا قولا آخر مستقيمًا وهو أن الحركة قد ثبت أنها بعض حرف فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو، فكما أن الحرف لا يجامع حرفًا آخر فينشآن معًا في وقت واحد، فكذلك بعض الحرف لا يجوز أن ينشأ مع حرف آخر في وقت واحد، لأن حكم البعض في هذا جار مجرى حكم الكل. . . فهذا يفسد قول من قال إن الحركة تحدث مع حرفها المتحرك بها أو قبله أيضًا، ألا ترى أن الحرف الناشئ عن الحركة لو ظهر لم يظهر إلا بعد الحرف المحرك بتلك الحركة، وإلا فلو كانت قبله لكانت الألف في نحو ضارب ليست تابعة للفتحة لاعتراض الضاد بينهما، والحس يمنعك، ويحظر عليك أن تنسب إليه قبوله اعتراض معترض بين الفتحة والألف التابعة لها في نحو ضارب وقائم ونحو ذلك، وكذلك القول في الكسرة والياء والضمة والواو إذا تبعتاهما، وهذا تناه في البيان والبروز إلى حكم العيانه(٢). وقد عرض ابن جني للأراء الثلاثة في محل الحركة من الحرف هل هي قبله أو معه أو بعده، وساق أدلة كل رأى، ثم رجع كونها بعده بأدلة اعتمد عليها ورضى بها، ونحن هنا نذكر تلك الأراء وموقفنا منها.

ذهب سيبويه إلى أن الحركة تحدث بعد الحرف (٣) وقال غيره معه، وذهب غيرهما إلى أنها تحدث قبله.

<sup>(</sup>١) التطور النحوى ٣٣، ٣٤. (٢) الخصائص ٢/٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) نسب الفاكهى لسيبويه القول بمقارنة الحركة للحرف، بمعنى أنها تحدث معه. انظر: مجيب الندا بشرح قطر الندى، ١/ ٣٠.

## دليل القائلين بأن الحركة تحدث قبل الحرف؛ كما حكاه ابن جني

هو إجماع النحويين على قبولهم: إن الواو في يعد ويزن ونبحو ذلك إنما حذفت لوقبوعها بين ياء وكسرة، يعنون في يوعد ويوزن ونحوه (لو خرج على أصله) فقولهم بين ياء وكسرة يدل على أن الحركة عندهم قبل حرفها المحرك بها، ألا ترى أنه لو كانت الحركة بعد الحرف كانت الواو في يوعد بين فتحة وعين وفي يوزن بين فتحة وزاى، فقولهم: بين ياء وكسرة يدل على أن الواو في نحو يوعد عندهم بين الياء التي هي أدنى إليها من فتحتها، وكسرة العين التي هي أدنى إليها من العين بعدها فتأمل ذلك (١).

## دليل القائلين بأن الحركة تحدث مع الحرف- كما حكاه ابن جنى أيضًا

قال أبو على: يقوى قول من قال: إن الحركة تحدث مع الحرف أن النون الساكنة مخرجها مع حروف الفم من الأنف، والمتحركة مخرجها من الفم، فلو كانت حركة الحرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحركة أيضًا من الأنف، وذلك أن الحركة إنما تحدث بعدها، فكان ينبغى ألا تغنى عنها شيئًا لسبقها هى لحركتها(٢)، وروى ابن جنى في سر الصناعة عن أبى على أيضًا أنه قال مثل ذلك في الألف، فهي إذا تحركت انقلبت همزة(٣)، ثم عقب على ذلك كله هناك بقوله: وهو لعمرى استدلال قوى(٣).

## أدلة القائلين بأن الحركة تحدث بعد الحرف- كما حكاها ابن جنى

١- الحركة تأتى فاصلة بين المثلين أو المتقاربين مانعة من إدغام الأول فى الآخر فالمثلان نحو: الملل والضفف والمشش كما تفصل الألف بعدها بينهما نحو: الملال والضفاف والمشاش<sup>(3)</sup>، ونحو ذلك قولك: قسصص ومضض وطلل وسرر وقدد فلولا أن حركة الحرف الأول فى هذين المثلين بعده لما فصلت

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ٣٢٥ وانظر مجيب الندا بشرح قطر الندى ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٤/٢ وسر الصناعة ٧/١٦.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ٧/١١ والأشباه والنظائر ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ٣٢٢ .

بينه وبين الذى هو مثله بعده ولو لم تفصل لوجب الإدغام، لأنه لا حاجز بين المثلين، فإن ظهر هذان المشلان، ولم يدغم الأول منهما فى الآخر منهما، فظهورهما دلالة على فاصل واقع بينهما، وليس ههنا فاصل ألبتة غير الحركة المتأخرة عن الحرف الأول<sup>(۱)</sup>، وكذلك شددت ومددت، فلن تخلو حركة الأول من أن تكون قبله أو معه أو بعده فلو كانت فى الرتبة قبله لما حجزت عن الإدغام، ألا ترى أن الحرف المحرك بها كان يكون على ذلك بعدها حاجزاً بينها وبين ما بعده من الحرف الأخر<sup>(۱)</sup>، فهذا أمر كما تراه واضح فى المثلين<sup>(۱)</sup>، وأما المتقاربان فنحو قولك فى وتد إذا سكنت التاء لإرادة الإدغام: ود فكانت الحركة فى التاء كسرتها ورالت التاء أن تكون حاجزة بينهما بعدها وسكنت، واجتمع المتقاربان أبدلت التاء وزالت التاء أن تكون حاجزة بينهما بعدها وسكنت، واجتمع المتقاربان أبدلت التاء دالا وأدغمتها فى التاء بعدها كما تقول فى انعت داود: انعداًود، فظهور التاء فى وتد ما دامت مكسورة وإدغامها إذا سكنت دلالة على أن الحركة قد كانت بينهما، وإذا كانت بينهما فهى بعد التاء لا محالة فهذه دلالة من القوة على ما ترى (٢٠).

7- قولهم: ميزان وميعاد، فقلب الواوياء يدل على أن الكسرة لم تحدث قبل الميم، لأنها لو كانت حادثة قبلها لم تل الواو فكان يجب أن يقال: موزان وموعاد وذلك أنك إنما تقلب الواوياء للكسرة التي تجاورها من قبلها فإذا كان بينها وبينها حرف حاجز لم تلها، وإذا لم تلها لم يجب أن تقلبها للحرف الحاجز بينهما(٤).

٣- ودلالة أخرى تدل على أن حركة الحرف بعده، وهي أنك إذا أشبعت الحركة تممتها حرف مد، كما تقدم من قولنا في نحو ضرب وقتل إذا أشبعت حركة الضاد والقاف قلت: ضارب وقاتل وضرب وقتل إذا أشبعت قلت: ضورب وقوتل وكذلك ضراب وقيتال إذا أشبعت قلت: ضيراب وقيتال، فكما أن الألف والواو والياء بعد الضاد والقاف فكذلك الفتحة والضمة والكسرة في الرتبة بعد

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۱/۳۳. (۲) الخصائص ۲/۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/ ٣٤ وانظر الأشباه والنظائر ١٥٦/١ ومجيب النداء ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ٣٢٢.

الضاد والقاف، لأن الحركة إذا كانت بعضا للحرف فالحرف كل لها، وحكم البعض في هذا تابع لحكم الكل، فكما أن الحروف التي نشأت عن إشباع الحركات بعد الحروف المتحركة بها فكذلك الحركات التي هي أبعاضها وأوائل لها وأجزاء منها في الرتبة بعد الحروف المتحركة، وهذا واضح مفهوم لمتأمله (١١).

# ردابن جنى على القائلين بأن الحركة تحدث قبل الحرف أو معه أولا، تضنيده لأدلة المدهبين،

۱- رد على دليل المذهب الأول السابق<sup>(۲)</sup> بأنه ليس معتقداً للنحويين من موضعين:

(1) أنهم قد أطلقوا جميعًا القول بأن الواو حذفت من يعد ونحوه لوقوعها بين ياء وكسرة، فلو كانوا يريدون المعنى الذى ينى عليه هذا الدليل لكانوا مناقضين وموافقين لمخالفهم وهم لا يعلمون، وهذا أمر مثله لا ينسب إليهم، ولا يظن بهم، فإذا كان كذلك علمت أن غرض القوم فيه ليس ما قدرته ولا ما تصورته، وإنما هو أن قبلها ياء وبعدها كسرة وهما مستثقلتان، فأما أن تماسا الواو وتباشراها على ما فرضته وادعيته فلا، وهذا كثير في الكلام والاستعمال، ألا ترى أنك تقول: خرجت فسرنا فلما حصلنا بين بغداد والبصرة كان كذا، فهذا كما تراه قول صحيح معتاد، إلا أنه قد يقوله من حصل بدير العاقول، فهو لعمرى بين بغداد والبصرة، وإن كان أيضًا بين جرجرايا والمدائن، وهما أقرب إليه من بغداد والبصرة، وكذلك الواو في يوعد هي لعمرى بين ياء وكسرة، وإن كان أقرب إليها منهما فتحة الياء والعين، وكذلك يقال أيضًا: هو من عمره ما بين الخمسين إليها منهما فتحة الياء والعين، وكذلك يقال أيضًا: هو من عمره ما بين الخمسين المنتز، فيقال ذلك فيمن له خمس وخمسون سنة فهي لعمرى - بين الخمسين والستين، فيقال ذلك فيمن له خمس وخمسون والست والخمسون الخمسون والمت والخمسون النظر عن الاعتداد بالحركة وهذا الدليل يفهم منه أنهم اعتدوا بوجود الياء بصرف النظر عن الاعتداد بالحركة

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۱/ ۳۵، ۳۵ والخصائص ۲/ ۳۲۷ وقد ذكرنا كلامه في الخصائص وانبظر الأشباه والنظائر ۱/ ۵۲.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥٥٢. (٣) الخصائص ٢/ ٣٢٥، ٣٢٦.

بعدها واعتدوا بوجود الكسرة بصرف النظر عن الاغتداد بالحرف المحرك بها، فتحقق وجود الواو بينهما دون فاصل وهذا كاف لتحقق شرط الحذف.

(ب) هذا موضع إنما يستحاكم فسيه إلى النفس والحس، ولا يرجع فسيه إلى إجماع ولا سسابق سنة ولا قديم ملة، الا ترى أن إجماع النحسويين في هذا ونحوه لا يكون حجة، لأن كل واحد منهم إنما يردك ويرجع بك فيه إلى التأمل والطبع لا إلى التبعية والشرع(١).

۲- رد على دليل المذهب الثانى - الذى قال به استاذه أبو على (۲) ووصفه بأنه ساقط - عنده - عن رأى سيبويه - وهو أن الحركة تحدث بعد الحرف - وغير لازم له، ورد على ذلك بأنه لا ينكر أن يؤثر الشىء فيما قبله من قبل وجوده لانه قد علم أن سيرد فيما بعد وذلك كثير، فمنه أن النون الساكنة إذا وقعت بعدها الباء قلمت النون هيماً في اللفظ، وذلك نحو عمير وشمباء في عنير وشنباء فكما لا يشك في أن الباء في ذلك بعد النون وقد قلبت النون قبلها فكذلك لا ينكر أن تكون حركة النون الحادثة بعدها تزيلها عن الأنف إلى الفم.

بل إذا كانت الباء أبعد من النون قبلها من حركة النون فيها وقد أثرت على بعدها ما أثرته كانت حركة النون التى هى أقرب إليها وأشد التباسًا بها أولى بأن تجذبها وتنقلها عن الأنف إلى الفم، وهذا كما تراه واضح (٢). ومما غير متقدما لتوقع ما يرد من بعده متأخرًا ضمهم همزة الوصل لتوقعهم الضمة بعدها نحو أقتُل، أدخُل، أستُضعف أخرج، أستُخرج (٢).

#### ثانيًا: أدلة أحرى على هساد الرأيين،

۱- ومما يفند المذهب الأول "أن الحركة لو كانت قبل الحرف لما جاز الإدغام في الكلام أصلا<sup>(3)</sup>: لأن حركة الثاني كانت تكون قبله حاجزة بين المثلين<sup>(0)</sup>، ألا

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢/ ٣٢٤، وانظر ص ٥٥٢ من كتابنا.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/۲۲۲ .

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ٢١/١١.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/٤٢٢، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/ ٣٢٢.

ترى أنك تقول: قطع فتدغم الطاء الأولى في الثانية، ولو كانت حركة الطاء الثانية في الرتبة قبلها لكانت حاجزة بين الطاء الأولى وبين الطاء الثانية، ولو كان الأمر كذلك لما جاز إدغام الأولى في الثانية، لأن الحركة على هذه المقدمة مرتبتها أن تكون قبل الطاء الشانية بسينها وبين الأولى وإذا حبجنز بين الحرفين حركة بطل الإدغام، فجواز الإدغام في الكلام دلالة على أن الحركة ليست قبل الحرف المتحرك بها(١).

Y- وعما يفند المذهبين معاً: أننا لو أمرنا مذكراً من الطي ثم أتبعناه أمراً آخر له من الوجل من غير حرف عطف لقلنا: اطوايجل، والأصل فيه: اطواوجل، فلولا أن كسرة واو (اطو) في الرتبة بعدها لما قلبت واو (اوجل): ياء، وذلك أن الكسرة إنما تقلب الواو لمخالفتها إياها في جنس الصوت فتسجتذبها إلى ما هي بعضه، ومن جنسه وهو الياء، ولو كانت الكسرة في باب (اطو) قبل الواو لكانت الواو الأولى حاجزة بينها وبين الثانية، كما كانت ميم ميزان تكون أيضًا حاجزة بينهما على ما قدمنا، ولا يسجوز أن تكون الكسرة مع الواو المتسركة بها، فإن الكسرة على هذا الاعتداد ليست أدنى إلى الواو الثانية من الواو الأولى، وهنا لا تقلب الواو الثانية ياء، لأن الكسرة إذا كانت تريد قلب الواو الثانية فإن الواو الأولى تتطلب بقاءها وليست إحداهما أولى من الأخرى في تنفيذ ما تقتضيه فإذا تأدى الأمر في المعادلة إلى هنا ترافعت الواو والكسرة أحكامهما، فكأن لا كسرة قبلها ولا واو، وإذا كان كذلك لم نجد أمرا تقلب له الواو الثانية ياء...، فكان يجب على هذا أن تخرج الواو الثانية من اطواوجل صحيحة غير معتلة لترافع ما قبلها من الواو والكسرة أحكامهما وتكافؤهما فيما ذكرناه (٢).

وإذًا فقد دل قلب الواو الثانية من (اطواوجل) ياء حتى صارت (اطوايجل) على أن الكسرة أدنى إليها من الواو قبلها، وإذا كانت أدنى إليها كانت بعد الواو المحركة بها لا محالة، فهذا إسقاط قول من ذهب إلى أنها تحدث مع الحرف،

۳۲۱ – ۳۲۲ (۲) الخصائص ۲/ ۳۲۲ – ۳۲۴.

وقول من ذهب إلى أنها تحدث قبله، فإذا بطل هذان ثبت قول صاحب الكتاب وسقطت عنه فضول المقال(١).

وقد رد أبو البقاء كما نقل السيوطى - الدليل الأول والثالث من أدلة ابن جنى لتقوية رأى سيبويه فى أن الحركة تحدث بعد الحرف، قبال: الجواب عن الأول: أن الإدغام امتنع لتحصن الأول لتحركه لا لحاجز بينهما كما يتحصن بحركته عن القلب نحو عوض، وعن الثالث من وجهين: أحدهما أن حدوث الحرف عن الحركة كان لأنها تجانس الحرف الحادث، فهى شرط لحدوث، وليست بعضاً له، ولهذا إذا حذفت الحرف بقيت الحركة بحالها، ولو كنان الحادث تماماً للحركة لم تبق الحركة، ومن سمى الحركة بعض الحرف أو حرقًا صغيرًا فقد تجوز، ولهذا لا يصح النطق بالحركة وحدها، والثانى: لو قدرنا أن الحركة بعض الحرف الحادث لم يمتنع أن تقارن الحرف الأول كما أنه ينطق بالحرف المشدد حرقًا واحداً، وإن كانا حرفين فى التحقيق إلا أن الأول لما ضعف عن الثانى أمكن أن يصاحب، والحركة أضعف من الحرف الساكن فلم يمتنع أن يصاحب الحرف الحرف

### تعقيبوراي

ومن استعراضنا لتلك الآراء، وموقف ابن جنى منها نرى أن عالمنا اللغوى قد أصاب فيما ذهب إليه، من وقوع الحركة تالية للحرف، فكلمة كتب مكونة من ثلاثة مقاطع مفتوحة هى ك- ت- ب- يتكون كل منها فى رأى المحدثين من: ساكن+ لين قصير، وكلمة فتح مكونة من مقطعين مغلقين هما- فت- حن، وكل منهما متكون من: ساكن+ لين قصير+ ساكن (٣) والحركة فى ذلك لا تفترق عن صوت المد إذ هو فى عرف المحدثين لين طويل فالمقطع الأول من باع وهو (با) مفتوح يتكون من: ساكن+ لين طويل ر٣) وعالم تتكون من مقطعين: الأول مفتوح

نفسه ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤ . (٢) الأشباه والنظائر ١٥٦/١ .

<sup>(</sup>٣) التجويد والأصوات ط الجديدة ٢٨.

هو (عا) ساكن+ لين طويل<sup>(١)</sup> كما أن أدلته التي ساقـها تقـوم على ذوق لغوى دقيق، وإن الباحث ليدهش كيف يأتى بتلك النتائج الباهرة دون أن تتموافر لديه وسائل الدرس المعاصر في علم الأصوات، والنقود الموجهة إلى هذا الرأى تتصادم مع حقائق الأشياء، ومع ما أثبته العلم الحديث بالتجربة والأجهزة الدقيقة، وقد أوضح المستشرق الأستياذ برجستراس سبب المآخذ على بعض الاقدمين لعدم تصورهم ذلك(٢)، وعدُّ ابن جني أن الحركة بعد الحرف نابع من نظريته الصوتية أن الحركات أبعاض جروف المد التي تعد في نظر المحدثين أصوات لين قصيرة وطويلة كما أنها عند ابن جنى صغيرة وكبيرة، وبهذا قال الخليل وسيبويه من قبله، والرأى القائل بأن حركة الحرف تحدث قبله غير سديد، وذلك بالرجوع إلى الطبع والتأمل في النطق، وإخراج الاصبوات، قلا يمكن تصور ظهبور الحركة قبل وجبود حرف تعتمد عليمه، فيشالا إذا تعرضنا بالمنطق الصوتى لمثل ب- ت- ج- ق- ل- م-ونحو ذلك في ابتداء كلامتا لأحسسنا ظهور الحرف يصفته الساكنة قيل تصور ورود أى حركة قبله، وعلماء الأصوات تصوروا هذه الحقيقة واضحة عندما أرادوا ذوق الحرف، ومعرفة همسه أو جهره تبعًا لهزه الأوتار الصوتية وعدم هزه لها، فقالوا: إنه يؤتى بالحرف ساكنًا مثل (بُ) ويوضع الإصبع فوق تفاحة آدم أو في الآذان أو توضع الكف فوق الجبهة، وهنا يمكن الإحساس باهتزاز الأوتار وعدمه، فياخذ الحرف حكمه من الجنهر أو الهمس (٣)، فكيان الصوت يظهر دون وجود الحركة، بل إن هذا الكيان هو الأساس الذي تعتمد عليه الحركة وتظهر يظهوره، فالحرف كالمحل للحركة وهي كالعرض فيه فهي لذلك محتاجة إليه ولا يجوز وجودها قبل وجوده<sup>(٤)</sup>، ومن هنا قال النحويون إن الحركة تحل الحرف<sup>(٥)</sup>.

وحقًا وبالرجوع إلى الطبع، واستعمال أجهزة النطق، يتبين لنا عدم إمكان ولهور الحركة ظهورًا صوتيًا قبل إحداث الحرف الذي سيتحرك بها، وقد كان رد

<sup>(</sup>١) التطور النحوى ٣٣، ٣٤. ﴿ ٢) انظر ص ٥٥، ٥٥١ من كتابنا.

<sup>(</sup>٣) التجويد والأصوات ٦٠ والأصوات اللغوية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ٣٢/١. . . (٥) نفسه ٣٦/١ .

ابن جنى على دليل من قال بأن الحركة تحدث قبل الحرف ردّا قويّا إلا أننى أعتقد أن الذى دعاهم إلى حذف الواو فى مثل يعد ويزن هو المجاورة الصوتية الطبيعية للياء والكسرة، فالياء مجاورة لها مباشرة، والفتحة لا تمنعها من هذه المجاورة، وكذلك الحرف الذى بعدها، وهو العين مثلا ظهر صوتيًا مع الكسرة بعد الواو مباشرة فأدى إلى صعوبة حالت دون تمكن جهاز النطق من تأدية هذه الحروف متجاورة.

والرأى القائل بأن الحركة تحدث مع الحرف غير دقيق، مع أنه يقارب الحقيسقة، وسبب هذا الخلاف لطف الأمر وغسموض الحال(١) على المتقدمين وقد أوضحته تجارب العلم الحديث، والذي يمكننا أن نقول به هو: أن الحركية تحدث متصلة بالحرف اتصالا مباشراً بحيث لا يمكن فصلها عنه، إذ هي التي تؤكد وجود الحرف وتبرزه، وتجعله واضحًا سهل النطق، وهي مع ذلك تجتذبه إلى الحرف التي هي بعضه من واو أو ياء أو ألف، وبذلك يزداد تمكن الحرف ووضوحه، وهذه الحركة ما هي إلا صوت لين قصير أو طويل به يتضح المقطع الصوتي ويتم، ومع ذلك لا يمكن الفصل بين الصوت الساكن وصوت اللين فسصلا زمنيًا بحيث يصدر هذا بعد ذلك، وهذا ما قرره أستاذنا الدكتيور نجاحين قال: ينبغي أن يعلم أن المقطع الصوتى يضم اللونين (أصوات اللين والأصوات الساكنة) حال النطق به كما أنه لا يمكن تجزئته (٢)، فالحركة متصلة بالحرف، وتابعة له، لأنها هي التي تنفث فيه الحياة والوجود الصوتى، ولذلك قال الصبان: المراد "تبعيتها له تبعية العارض للمعروض لا تبعيستها له في الوجود اللفظي، فالتبعيـة رتبعة لا زمانية (٣) وقال ابن جنى- على الرغم من رأيه السسابق- "لما كسان الحرف أقسوى من الحسركة، وكسان الحرف قد يوجد ولا حركة معـه، وكانت الحركة لا توجد إلا عند وجود الحرف، صارت كأنها قد حلته، وصار هو كأنه قد تضمنها(٤)، وبهذا يكون ابن جني قد أرسى الدعائم القويمة للمحدثين ليحددوا أصوات اللين ووظائفها في الملغات الإنسانية.

<sup>(</sup>٢) التجويد والأصوات ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ٢١/١، ٣٧.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) الأشموني مع الصبان ٢/ ٢٣٧.

### رأىالحدثين

إن نظرات ابن جنى إلى حروف اللين نظرات دقيقة، وبيانه لها اعتمد على إرهاف الحس، وعمق الفكر، وقد كان بيانه هذا ومعه متقدمو اللخويين العرب باعشًا للمحدثين على استنباط ما وصلوا إليه من حقائق علمية خاصة بأصوات اللين، فقد أبان ابن جنى أن هذه الأصوات (حسروف المد) لا تصادفهما حوائل أو موانع، وتتسع مـخارجهـا، وهذا هو مـا سماه الأوربـيون vowels وتحدّث عن الاتساع بدرجاته، وأوضاع الفم واللسان والشفتين بما يمكن أن ينسب إلى تقسيم المحدثين لها إلى أصوات لين ضيقة ومتسعة وأمامية وخلفية، وقد كان حديثه أيضًا عن الحركات صائبًا حين اكتشف أنها أصوات لين قصيرة <sup>(١)</sup>، وإذا كان ابن جني قد اهتم بدراسة أصوات اللين بما لم يعن به السابقون من علماء اللغة فإننا نفخر بهذا الاهتمام، ونشيد به، وذلك لما تبين لنا من أهمية دراسة تلك الأصوات، فقد أثبت المحدثون أهمية هذه الدراسة، وذلك لصعوبة نطق أصوات اللين في اللغات على اختلافها وتعددها، بحسيث لا يستطيع الإنجليزي أن يقلد النطق الفرنسي أو الألماني ويحدث مسئل ذلك لمن يحاول من الفرنسيين أو الألمان محاكاة النبطق الإنجليزي لتلك الأصوات، وقد أثبتت التجارب الصوتية أن من السهبولة محاكباة نطق الأصوات الساكنة في اللغات المختلفة، لأن طبيعتها لا تختلف كثيرًا من لغة لأخرى، ولهذا فليست من الأهمية بحيث تضطرنا إلى وضع مقاييس مضبوطة لها في كل لغة، بل يكفي لدراستها في كل لغة وصف مخارجها وصفًا دقيـقًا<sup>(٢)</sup>، ولكن أصوات اللين يختلف نطقها، وطبيعته باختلاف اللغات بحيث لا تتفق لغتان في ذلك، ومن هنا صعب تعلم تلك الأصوات وهذه الصعوبة لها أسباب متعددة منها:

١- أن الفرق بين أصوات اللين كبير جداً بحيث لا تتفق لغـتان على نطق صوت منهـا، فالألف (a) والياء (i) والواو (u) تخـتلف بين الإنجليزية والفـرنسيـة

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق بيانه من هذا الرأى من ص ٥٤١ - ٥٥١ من كتابنا.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية ٣٢.

والألمانية وغيرها، بل إن لهجات اللغة الواحذة يختلف فيها نطق هذه الأصوات، بحيث لا يمكن تحديد اتجاه واحد لها على الرغم من تفرعها من أصل واحد.

- ٢- شيوع أصوات اللين في الكلام، وهذا يترتب عليه وضوح الخطأ الصوتى لمن
   لا يعرف نطقها الصحيح.
- ٣- تمتاز هذه الأصوات بالموضوح التام بخلاف الأصوات السماكنة وهذا مما يسبب الخطأ في نطقها(١).

ومن أجل ذلك كانت عناية المحدثين بأصوات اللين، وبوضع مقاييس لها من عدة لغات مشهورة، وذلك ليمكن بمعرفتها الوقوف على أصوات اللين في أية لغة، وبذلك يسهل تعلمها، وقد كان على رأس المهتمين بذلك دانيال جونز الاستاذ بجامعة لندن، فقد أجرى تجارب صوتية استنتج منها مقاييس عامة لتلك الأصوات، وسجلها فوق أسطوانات يمكن الحصول عليها لمن يشاء من المشتغلين بالدراسات الصوتية وتعلم اللغات. . . وقد نظر الاستاذ (دانيال جونز) في تحديد تلك المقاييس إلى وضع اللسان من مقدمه ومؤخره في صعوده وهبوطه، بالنسبة للحنك الأعلى (سقف الحنك الصلب) كما نظر إلى الشفتين من حيث انفراجهما، وضمهما واتخاذهما وضعاً محايداً، وقد ربط بين اللسان والشفتين بلا انفصال حال النطق:

۱- إذا ارتفع أول اللسان إلى الحنك الأعلى، واتخذ أقصى ما يمكن من الارتفاع بحيث يكون بين اللسان والحنك الأعلى فراغ يسمح للهواء بالمرور دون إحداث حفيف، والشفتان في حالة انفراج تام، يبرز أول مقياس لأصوات اللين عند المحدثين، وهو ما يشبه في اللغات الأجنبية حرف (i) ويقابل في العربية الكسرة المرققة حين يكون قصيرا(٢) وياء المد حين يكون طويلا، وعد المحدثون هذا

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٢٧، ٢٨ والأصوات اللغوية ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٢) هى التى تكون غير متأثرة بأصوات التفخيم (ص ض ط ظ، خ غ ق) كما نسمعها من قراء (مصر) حين يلتزمون قراءة حفص.

الصوت أول أصوات اللين، لأن أول اللسان لو ارتفع أكثر من هذا نحو الحنك الأعلى لسمع حفيف يظهر معه صوت ساكن هو الذى نسميه بالياء ومن هنا يبدأ تحديد موضع الحروف الساكنة.

٢- وإذا هبط أول اللسان إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه فى الفم، بحيث يستوى فى قاعه مع انحراف قليل فى أقصى اللسان نحو أقصى الحنك، والشفتان أيضًا فى حالة انفراج تام، يبرز المقياس الثانى، ويرمنز إليه فى اللغات الأجنبية بالحرف (a) ويقابل فى العبربية الفتحة المفخمة حين يكون قصيراً (١) وألف المد المفخمة حين يكون طويلا (٢).

وبین أقصی ما یصل إلیه اللسان فی صعوده وهبوطه مرحلتان صوتیتان یتکون عند کل منهما صوت لین خاص، فاللسان فی هبوطه من وضع (i) إلی وضع (a) ینتج صوتین رمز لهما بالتدریج  $(\hat{c}, \hat{c})^{(r)}$ .

٣- فإذا ارتفع أقصى اللسان إلى آخر حد ممكن نحو الحنك الأعلى، بحيث يترك من الفراغ ما يسمح بمرور الهواء دون حفيف، حدث صوت اللين الذى يرمز له فى اللغات الأجنبية بالرمز (١)، وهنا تكون الشفتان فى كامل استدارتهما، ويقابل هذا الصوت فى العربية الضمة المرقبقة حين يكون قصيراً وواو المد حين يكون طويلا، فإذا ارتفع أقصى اللسان إلى وضع يضيق معه مجرى الهواء بحيث يسمع له حفيف أدى ذلك إلى إنتاج صوت الواو التى ليست مدًا فى ممثل نوم وصوم.

٤- وإذا انخفض أقصى اللسان إلى الحالة الطبيعية في الفم نجم لنا صوت
 (a) في الإنجليزية.

<sup>(</sup>١) تفخم مع أصوات التفخيم السابقة.

<sup>(</sup>٢) هي ما سبقت بحرف مطبق مثل صام وطار.

<sup>(</sup>٣) تقرأ من اليمين إلى اليسار، ويماثل الصوت الأول في العربية الألف الممالة إمالة خفيفة، ويماثل الثاني الألف الممالة إمالة شديدة، والكسرة المفخمة (مع أصوات الإطباق).

وبين المرحلتين السابقتين من صعود أقصى اللسان وهبوطه يلاحظ تكون صوتى لين يرمز لهما به (0, d) على الترتيب، وبهذا تكونت ثمانية مقاييس لأصوات اللين، تبدأ بالصوت (i) وتنتهى بالصوت (u) وقد سميت بالمعيارية لاحتذائها في جميع اللغات، ولذلك استخدم المحدثون في إيضاحها عدة كلمات من لغات مختلفة، فالأصوات (i - a - â - ê - è - i) تتمثل في الكلمات الفرنسية الآتية على الترتيب Pas-La-Mêm-the-si والصوت (b) يتمثل في الكلمة الألمانية الآلية على الترتيب sonne والصوت (u) في الكلمة الألمانية ولندن، وهذه الأصوات مسجلة على أسطوانات من أشهرها B.804 في أكسفورد ويكن للباحث بواسطتها التعرف على أصوات اللين في اللغة التي يريد دراستها بسهولة.

## أقسام أصوات اللين

تنقسم أصوات اللين بحسب الجزء المرتفع من اللسان، ونسبة صعوده ووضع الشفتين إلى أقسام مختلفة، فبالنظر إلى جزء اللسان الذى يصعد أو يهبط ينقسم إلى:

- ۱) أصوات لين أمامية: وهى i و a وما بينهما، لأنها تخرج من أول اللسان فى
   صعوده نحو الحنك الأعلى، وهبوطه إلى قاع الفم.
- ۲) أصوات لين خلفية: وهى u و a وما بينهما، وذلك لأن أقمى اللسان هو الذى يتسبب فى ظهور هذه الأصوات، بصعوده إلى الحنك الأعلى، وهبوطه إلى درجة الاستواء فى الفم.
- ۳) أصوات لين وسطى: وهى التى تنتج من وسط اللسان، وهى (d) فى مثل كلمة about.

وبالنظر إلى نسبة صعود مقدم اللسان أو مؤخره تنقسم إلى:

<sup>(</sup>۱) معانى الكلمات على الترتيب: إذا - شاى - نفس الشيء - أداة تعريف المثبت - جزء أداة النفى بمعنى لا يوجد- الشمس- ورد- طيب.

- ۱) أصوات لين ضيقة: وهي i و u وفيها يصل الجزء المرتفع من اللسان إلى أقصى درجة في الارتفاع.
- ٢) أصوات لين متسعة: وهى a و a وذلك حين يهبط اللسان إلى وضعه الطبيعى، وبذلك يكون الفراغ بين اللسان والحنك الأعلى في غاية الاتساع. . . وقد فصل أستاذنا الدكتور نجا ذلك على مستوى أدق من الناحية الصوتية واللغوية وأضاف قسمين آخرين على الوضع التالى.
- ٣) أصوات لين نصف ضيقة: وهي التي يكون اللسان حال نطقها في ثلث المسافة
   بين الضيقة والمتسعة ويمثله (o وe).
- ٤) أصوات لين نصف متسعة: وهي التي يصل اللسان بها حال نطقها إلى ثلثي المسافة بين الضيقة والمتسعة وتتمثل في (d و ê).

كما أوضح سيادته تقسيم أصوات اللين بالنظر إلى وضع الشفتين على الوجه التالى:

- ١) أصوات لين منفرجة: وتنفرج معها الشفتان تمامًا وهي i.
- ٢) أصوات لين مضمومة ضمّا شديداً: وهي التي تنضم معها الشفتان وتكمل استدارتهما وتتمثل في u.
- ٣) أصوات لين مضمومة ضمّا خفيفًا: تبعًا لانضمام الشفتين ضمّا خفيفًا وتتمثل
   في ٥.
- ٤) أصوات لين محايدة: وهى التى تكون الشفتان حال نطقها فـى وضع محايد ويمثلها الصوت (d)<sup>(1)</sup>.

وبوجه عام نلاحظ أن الشفتين تنفرجان مع الأصوات ( $a - \hat{e} - \hat{e} - \hat{e}$ ) دون استدارة أو بروز، وأما في حالة الأصوات (u - o - d - a) فتبدأ الشفتان في الاستدارة حتى تصل إلى أقصى ما تصل إليه من كمال في الاستدارة مع الصوت ((x)).

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٣٢، ٣٣ وانظر العربية ولهجاتها د. أيوب ص ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ٣٦.

### تطبيق نظرية دانيال جونز على أصوات اللين في العربية

إن نطق أصوات اللين- كما رواها ابن جنى وغيره من علماء اللغة العرب -لا يمكن التعرف عليها، نظرًا لبعد الزمن وانقراض النطق الفصيح، ولكننا يمكن أن نستفيد من ترتيل القرآن الكريم على لسان القراء في عصرنا الحاضر بحسب القراءات المتواترة " لتسيسر تسجيل هذه الأصوات، والحكم عليسها الحكم الصادق، بناء على السماع والتسجيل "كما يقول أستاذنا الدكتور نجا<sup>(١)</sup>، فالكسرة - بحسب ما ينطقه القراء في قراءة حفص- تشبه الرمز الأجنبي (i) إلا أنه يلحظ أن ارتفاع اللسان مع الكسرة أقل من ارتفاعه مع الحرف (i) فتكون الكسسرة حركة ضيفة، كذلك يلحظ أن أعلى نقطة في مقدمة اللسان حين النطق بالكسرة العربية لا تكون متحدة مع أعلى نقطة في المعيارية الأصلية، ولكنها تكون خلفها، فهي وإن كانت حركة أمامية ليست منطبقة مع المعيارية الأصلية في هذا الوصف (٢). فإذا تأثرت الكسرة بأصوات التفخيم (الصاد، الضاد، الطاء، الظاء) وربما أيضًا (الخاء، الغين، القاف) نلحظ ميل هذا الصوت قليلا نحو ذلك المقياس الذي يرمز إليه بالرمز (e) وبخاصة مع حروف الإطباق التي تتطلب اتخاذ اللسان شكلا مقعرًا(٣)، والفتحة في العربية قريبة من المقياس الذي يرمز إليه بالرمز (a)، ولكنها لا تشبه تمامًا، فاللسان مع الحركة العربية يكاد يكون مستويًا في قاع الفم مع ارتفاع طفيف في وسطه، بخلاف المعيارية التي تشبه الفتحة، فالذي يرتفع هو مؤخر اللسان بصورة تختلف عن الفتحة العربية (٤) وإذا تأثرت بأصوات التفخيم فإنها تتجه قليلا إلى الرمز (a)(٥) واللسان كذلك مع اللين الثالث (u) يختلف وضعه بين المعيارية والعربية فليس على نسق متحد كما يقول الدكتور نجا(١) ولكن الدكتور أنيس يرى أنهما منطبقان تمام الانطباق إذ لم تتأثر الضمة العربية بالأصوات المستعلية(٧).

(٢) نفسه ٣٥.

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الأصوات اللغوية ٤١، ٤٢.

<sup>(</sup>٤) التجويد والأصوات ٣٥. (٥) الأصوات اللغوية ٤٢.

 <sup>(</sup>٦) التجويد والأصوات، ص٣٥.
 (٧) الأصوات اللغوية ٤٢.

ولكن الواضح أن أصوات العربية اللينة لها اتجاه خاص شأنها في ذلك شأن أصوات اللين في اللغات الأخرى، لا تتفق مع غيرها، وإنما تتقارب فقط، فالأحق بالقبول هو ما ذكره أستاذنا الدكتور نجا من أن بينهما تشابها على وجه التقارب، والحقيقة أن وضع اللسان يختلف بينهما "لأن اللسان حال النطق بالضم يكون ارتفاع مؤخره أقل من ارتفاعه حال النطق بمشابهه المعياري الذي سبق ذكره "(۱)، هذا بالنسبة للحركات الأصلية.

وأما بالنسبة للحركات الفرعية فلا يمكن وصفها، ومقارنتها بالمعيارية على الوضع الذي رواه ابن جنى وذكرناه فيما سبق؛ لأن هذا يتطلب الرجوع إلى اللهجات العربية القديمة والبحث فيها للوقوف على طبيعة هذه الأصوات، وذلك من الأمور الشاقة العسيرة، ولكننا نكتفى بما شاع بين القراء، وهو الفتحة الممالة نحو الكسرة، فإذا كانت الإمالة شديدة كانت قريبة الشبه بالمقياس (٤) كما في إمالة كلمة (موسى) إمالة شديدة، أما في الإمالة الخفيفة فتشبه الفتحة المقياس (٤) مثل إمالة الكلمة السابقة إمالة خفيفة.

والفتحة بانواعها- كما يقول أستاذنا الدكتور نجا - من الحركات المتسعة إلا إذا كانت في حالة إمالة شديدة، أما الضمة والكسرة فهما من أصوات اللين الضيقة (١).

## أشباه أصوات اللين

عد المحدثون الياء والواو اللينتين اللتين ليستا مدا وهما الساكنتان ولم تجانسهما الحركة السابقة عليهما مثل يوم وبيت عدوهما صوتين شبيهين بأصوات اللين، وذلك لقربهما في مسخرجيهما من أصوات اللين، واختلافهما عنها بعض الاختلاف، فإن اللسان إذا ارتفع مقدمه إلى أقصى حد ممكن بحيث كان الفراغ بين اللسان ووسط الحنك الأعلى أضيق منه في حالة النطق بصوت اللين (i) فيؤدى

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٣٥، ٣٦، وانظر للموضوع بأسره. التجويد والأصوات من ص ٢٧ - ٣٨ والأصوات اللغوية ٢٧- ٤٤.

إلى سماع نوع خفيف من الحفيف فتتكون حينشذ الياء، وكذلك الواو تتكون من صعود مؤخر اللسان إلى أقصى الحنك بحيث يسمع لمرور الهواء حفيف ضعيف.

ومن هنا يمكن أن ندرك أن مخرجيهما يكون بعد مخرجي الصوتين (i)، (u) مباشرة وهو بدء ظهور الأصوات الساكنة، ولذلك عد كل منهما صوتًا ساكنًا، وفي الواقع أن كلا من هذين الصوتين قابل للتحول إلى أصوات لين خالصة، ومن هنا وصف بأنهما صوتان انتقاليان، فالياء تتكون من موضع اللين (i) ثم تنتقل بسرعة إلى موضع آخر من أصوات اللين، والواو يبدأ تكونها من موضع صوت اللين (a) ثم ينتقل اللسان بسرعة إلى موضع صوت لين آخر (1).

والللاحظ الن الشباء حروف اللين حين تطقها يختلف وضع الشفتين معها فتتفرجان مع الياء وتستديران مع الواو، وقد أصاب الاقدمون في وصف مخرج الياء، وأنه من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى كما يقول ابن جني (٢) وهذا التحديد يتفق مع وجهة نظر المحدثين التي أشرنا إليها، أما تحديدهم لمخرج الواو فلم يوفقوا فيه، فقد جعلوها بما بين الشفتين كما يقول ابن جني (٣) والحقيقة هي ما قاله المحدثون من أنها من أقصى اللسان حين يقترب من أقصى الحنك (٤)، وربما أوقعهم في هذا المأخذ أن الشفتين تستديران حال نطقهما، وقد دعا ذلك القراء أيضاً إلى الدلالة على الضمة بحركة الشفتين فيما عرف عندهم بالإشمام مثل ﴿إنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ إِلَى الله الله عَلَى الفاتحة ]، وإياك نَعبدُ وَإِيَّاك نَستَعِينُ ﴿ والفاتحة ]، فيشير القارئ باستدارة الشفتين إلى ضمة الراء والنون، وهذا أمر يختص بأن يكون في السامع مبصراً، وكذلك القارئ حتى يستطيع تعلمه وبذلك صرح ابن جنى في أكثر من موضع، قال: فأما الإشمام فإنه للعين دون الأذن لكن روم الحركة يكاد المخرف يكون به متحركا (على معنى أنه يتبعه صويت) (٥) وقال عن الروم: وأخفى

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ٤٣. (٢) سر الصناعة ١/٥٣. (٣) نفسه ١/٥٣.

<sup>(</sup>٤) التجويد والأصوات ٣٧ والأصوات اللغوية ٤٤.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/ ٣٢٨، الروم: هو الإتيان ببعض الحركة وقفا، فلذا ضعف صوتها لقـصر زمنها ويسمعها القريب المصغى، وهو عند القراء غيــر الاختلاس وغــير الإخفـــاء، والاختـــلاس =

منه الإشمام لأنه للعين لا للأذن<sup>(۱)</sup>. وبهذا يتبين لنا أن وصف ابن جنى لتلك الأصوات كان قريبًا جدًا مما قال به علماء اللغات في العصر الحديث وكان هذا باعثًا لهم على خوض غمار هذا البحث الدقيق فوصلوا فيه إلى نتائج علمية صائدة.

### الأصوات الساكنة

إن الأصوات الساكنة لا تحتاج إلى كبير عناء فى دراستها فى اللغات المختلفة، وذلك لأنها تتشابه فى تلك اللغات، ولا تختلف كثيراً فالإنجليزى مثلا يمكنه النطق بالتاء العربية بسهولة ويسر، لأنها مشابهة للحرف (1) فى الإنجليزية، وكذلك بالنسبة لحرف آخر كالباء (b) وهكذا فى الفرنسية وغيرها من اللغات المختلفة.

وهذا على خلاف أصوات اللين التى تحتاج إلى دقة وعناية، لاختلاف طبيعتها، وأماكن خروجها من أعضاء النطق من لغة لأخرى، ولذا وضع لها علماء اللغة المحدثون المقاييس المعيارية لضبطها وتسهيلها للدارسين والمشتغلين بالبحث العلمى، أما الأصوات الساكنة فنظراً لتقاربها في اللغات على ما ذكرنالم تحتج إلى وضع مثل تلك المقاييس ومن هنا يمكن الاكتفاء بوصفها في كل لغة على حدة، ويكفى في ذلك تحديد مخارجها وصفاتها بما يفيد الدارس والباحث؛ ولذلك رأينا علماء اللغة المحدثين يكتفون بذلك في ميدان البحث الصوتى الحديث، وهذه الأصوات قد عنى القدماء بدراستها، ووصف مخارجها،

<sup>=</sup> والإخفاء عندهم واحد، ولذلك عبروا بكل منهما عن الآخر، والروم يشارك الاختلاس فى تبعيض الحركة، ويخالف فى أنه لا يكون فى فتح ولا نصب، ويكون فى الوقف فقط، والثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب، والاختلاس يكون فى كل الحركات والثابت من الحركة فيه أكثر من الذاهب (حوالى ثلثى الحركة) ولا يضبطه إلا المشافهة، والإشمام: حذف حركة المتحرك فى الوقف، فضم الشفتين بلا صوت إشارة إلى الحركة والفاء فى (فضم) للتعقيب، فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام ولا يدركه إلا البصير، بخلاف الروم فيدركه الاعمى.. إتحاف فضلاء البشر، ص ١٠١.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/ ۱٤٥.

وصفاتها، بما يتفق كثيراً مع نظرات علم الأصوات المغتمد على التجارب والآلات والتسجيل الصوتى في عصرنا الحاضر، وعلماؤنا القدامي- على الرغم من عدم توافر تلك الأدوات لديهم- استطاعوا بإرهاف حسهم، وخبرتهم الأصيلة، ومنطقهم المستقيم أن يكشفوا عن قوانين تلك الأصوات، ويبرهنوا عليها، بما بهر العلماء العصريين، وأثبت نبوغ المتقدمين.

وقد قال أحد الباحثين المحدثين: "إن دراسة علمائنا للأصوات العربية لا يضاهيها في العمق والدقة والاستقصاء جميع الدراسات التي يقوم بها اللغويون الآن فيما يسمونه "علم الأصوات اللغوية" (١) ولذلك "كانوا أول الرواد لعلم الأصوات اللغوية، وعلى كثير من ملاحظاتهم بنيت المباحث الحديثة في مخارج الحروف وصفاتها الحروف وصفاتها الحروف وصفاتها المستمدة من طبيعة العربية ومنهجها الأصيل، وعلى أساسه يمكن إدراك الأسرار اللغوية في أخص عيزاتها، إذ على هذا الأساس المنهجي تفهم أسرار الاشتقاق الكبير، وملابساته، وظروفه اللغوية، وكذلك القيمة التعبيرية للحرف ومناسبته للأحداث المعبر به عنها، بما جعل للعربية منزلة سامية في الربط بين الألفاظ ودلالاتها(٣)، والاتجاه الذي سار عليه القدامي يكشف تلك الأسرار ويسرزها للعان.

وإذا كنا بصدد الحديث عن الأصوات الساكنة فإنه يجدر بنا أن نشير إلى طريقة القدامي وآرائهم في المخارج والصفات، والباحث في تلك الآراء يرى أنهم قد اختلفوا في تحديد عدد مخارج الحروف، فعدها علماء التجويد سبعة عشر وهو رأى الخليل<sup>(3)</sup> وهو المختار، وذهب سيبويه إلى أنها ستة عشر مخرجًا<sup>(ه)</sup>. وهذا بناء على أنه أسقط مخرج الجوف الذي قال به الخليل بالنسبة للألف والواو والياء<sup>(3)</sup> وقد تخلص سيبويه من ذلك بأن فرقها على المخارج الأخرى، وقد وافقه

(١) دراسات في فقه اللغة ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٣١٩ ومناهج البحث في اللغة، ٦٤.

WY . 3:10 /2: 1 -1 1 . /W

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة ٣٢٠.(٤) العين ٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/ ٥٠٥ .

على ذلك ابن جنى فقال: اعلم أن مخارج الحروف ستة عشر<sup>(1)</sup> إلخ، وكذلك سار عليه غيره كالشاطبى، وذهب قطرب والجرمى والفراء وغيرهم إلى أنها أربعة عشر مخرجًا فأسقطوا مخرج الجوف أيضًا، وجعلوا مخارج اللسان ثمانية، لأنهم جعلوا اللام والنون والراء من مخرج واحد كلى ذى مخارج جزئية<sup>(1)</sup>.

وهنا نعـرض للمخارج كـما وصـفها ابن جـنى، ثم نقارنها بمـا وصل إليه البحث التجريبي. جعل ابن جني مخارج الحروف ستة عشر ثلاثة منها في الحلق:

١ – فأولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء.

٢- ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء.

٣- ومما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغين والخاء.

٤- ومما فوق ذلك من أقصى اللسان مخرج القاف<sup>(٣)</sup>.

٥- ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف<sup>(٣)</sup>.

٦- ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء.

٧- ومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد، إلا أنك إن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر(٤).

٨- ومن حافة اللسان، من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام(٥).

٩- ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الخلاف في نهاية القول المفيد في علم التجويد ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) يمكن - بذلك - عدهما من أصوات أقصى الحنك.

<sup>(</sup>٤) تعد - إذًا - قريبة من وسط الحنك، أو لثوية حنكية.

<sup>(</sup>٥) هذا يوافق ما يمكن أن يطلق عليه «صوت لثوى - حنكى، أو لثوى فقط».

<sup>(</sup>٦) هو - إذًا - صوت أسناني لثوى أو لثوى فقط.

- ١٠- ومن مخرج النون، غير أنه أدخل في ظهـر اللَّسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء.
  - ١١- ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء.
  - ۱۲- ومما بين الثنايا وطرف اللسان مخرج الصاد والزاي والسين<sup>(۱)</sup>.
  - ١٣ ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء.
    - ١٤ ومن باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العُلَى مخرج الفاء.
      - ١٥- ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو.
    - ١٦- ومن الخياشيم مخرج النون الخفية ويقال: الحفيفة أي الساكنة.

فذلك ستة عشر مخرجًا(٦).

ويكاد هذا الوصف الذى ذكره ابن جنى يكون ترديدًا حرفيّا لكلام سيبويه فى الباب الذى عقده لبيان "عدد الحروف العربية ومخارجها ومهموسها ومجهورها" (٣)، وهذا تقسيم دقيق للأصوات إذا استثنينا وصفه للألف. ويقول الدكتور تمام حسان معقبًا على وصف سيبويه الذى هو بعينه ما سار عليه ابن جنى - وبخاصة بالنسبة لحروف الحلق: إن سيبويه قد أطلق اصطلاح الحلق على كل ما يلى وسط اللسان إلى الخلف، فيشمل به مخارج الحنجرة glottis والحلق على كل ما يلى وسط اللسان إلى الخلف، فيشمل به مخارج الحنجرة pharynx وللهاة واللهاة على الله يفرق بين أقصى الحلق وأوسطه وأدناه تفريقًا فرعيًا يستخدمه عند إرادة البسط، ثم يقول: أعجب له كيف استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه من درجات الدقة على الرغم مما أحاط به من الظروف (١).

<sup>(</sup>١) نظرة ابن جنى هذه تقتضى أن تكون هذه الأصوات سنية.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١/ ٥٣، ٥٣، باقى الأصوات يوافق وصف ابن جنى لها الرأى الحديث.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٦ وفقه اللغة د. العزاري ١٦٠، ١٦١.

<sup>(</sup>٤) النشر ١٩٨/١ - ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) لست مع الدكتور تمام في هذا التفسير. وانظر التعليق (١) ص ٥٧٧ من كتابنا.

<sup>(</sup>٦) مجلة الأزهر شوال ١٣٨٠هـ من مقال د. تمام بعنوان مصطلحات سيبويـه في أصوات العربية، ص ٧٩.

وسيبويه - ويتبعه ابن جنى - قد أدركا جيداً أن الصوت اللغوى يتكون من التقاء عضوين من أعضاء النبطق التقاء محكمًا، لا يترك فراعًا كما يحدث فى الأصوات الشديدة، أو التقاء غير محكم بحيث يسمح للهواء بالمرور، وذلك بالنسبة للأصوات الرخوة والمتوسطة، فمن الأول قوله عن مخرج القاف: إنه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى(١) وقول ابن جنى: ومما فوق ذلك من أقصى اللسان مخرج القاف(٢)، ومنه ومن الثاني يقول ابن جنى عن مخرج الجيم والباء والشين: ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء، وكذلك نص عبارة سيبويه(٣)، وهذا التحديد الدقيق لا يقل من الناحية العلمية عن نظرة المحدثين إلى مخارج الجيروف وصفاتها، بل إن الدقة لتتجلى في تحديدهما اتصال طرف اللسان بالثنايا والحنك الأعلى، فبنظام دقيق نجد في تعبيرهما تحديد هذا الاتصال على الوجه النالي:

- ١- أصوات تتكون بالتقاء طرف اللسان بالثنايا من الداخل.
- ٢- أصوات تتكون بالتقاء طرف اللسان بالثنايا أو أصولها، أى اللحم المتغرزة فيه
   من الداخل أيضًا.
  - ٣- أصوات تتكون بالتقاء طرف اللسان وأوله بالحنك الأعلى(٤).

وتظهر الدقة في أجلى صورها عندما ننظر إلى التحديد الذي ذكره سيبويه المتحديد الذي ذكره سيبويه المتحدثون جني حين اكتفى المحدثون بوصفهم له بأنه يتكون باتصال طرف اللسان بأصول الثنايا<sup>(1)</sup>، والذي يمكن ملاحظته على هذا الوصف هو أن سيبويه وابن جني قد ذكرا الألف في مخرج حروف الحلق بلا مسوغ وقد انتقد سيبويه في ذلك الدكتور تمام حسان، وقال إننا نعدها نتيجة لهيئة حجرة الرئين الفموية لا لإقفال ولا تضييق في مخرج بعينه، شأنها في ذلك شأن العلل والحركات<sup>(٥)</sup>، وهذا النقد يلقي قبولا من الناحية

(٢) سر الصناعة ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) الأصوات اللغوية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ٥٠٥ وسر الصناعة ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) مجلة الأزهر العدد السابق ١٠٧ .

العلمية وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى (١)، وإن هذا التقسيم للأصوات كان نبراسًا للمتأخرين من العلماء ولا سيما المحدثين فقد استمدوا منه تقسيمهم للأصوات إلى مجموعات متشابهة لا تكاد تخرج عما ذكره ابن جنى وسيبويه (٢).

وهناك تقسيم آخر للقدماء بنوه على أساس القاب الحروف، وهو مستمد مما ذكره الخليل في كتباب العين، فقد لاحظ القراء أن المخارج السبعة عشر تجمعها عشرة القاب، فذكروها بحسبها كالآتى:

۱- الأحرف الجوفية أو الهوائية: وهى أحرف المد الثلاثة التى تسمى أيضًا أحرف اللين، وهى الألف ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا(٢) والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، ويراد بالجوف الذى تنسب إليه فراغ الحلق والفم حيث ينقطع مخرجها(٤) وسميت هوائية لأنها تنتهى بانقطاع هواء الفم، وقال الخليل: والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد لأنها لا يتعلق بها شيء وقال أيضًا سميت هوائية لأنها تخرج من الجوف، فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مدارج اللهاة، إنما هي هاوية في الهواء، فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف، وكان يقول كثيرًا: الألف اللينة والواو والياء هوائية أي أنها في الهواء.

٢- الأحرف الحلقية: وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وللحلق ثلاثة مخارج على ما سبق<sup>(٦)</sup>. قال الخليل: فأقصى الحروف كلها العين ثم

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٢٨ - ٥٣٠ من كتابنا.

<sup>(</sup>۲) انظر المفصل ۱۲۰/ ۱۲۶، ۱۲۰ والنشر ۱۹۸/۱- ۲۰۱ وانظر تفصيـلاً دقيقاً وشــاملاً لذلك في كتــاب التجويد والاصوات د. نجــا ص ۳۵- ۵۸ وفقه اللغــة د. العزازي ۱۲۱، ۱۲۱ ومناهج البحث في اللغة ۸۵ وغيرها والاصوات اللغوية ۶۵- ۷۶ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) القول المفيد ٣٢ ط ١٣٤٩هـ.

<sup>(</sup>٤) النشر في القراءات العشر ١/١٩٩ بتصرف، والقول المفيد ٣٢.

<sup>(</sup>٥) العين ١/ ٢٤، ٦٥. (٦) مقدمة الجمهرة ٨ والقول المفيد ٣٢، ٣٣.

الحاء، ولولا بحة في الحاء لأشبهت العين لقرب مخرجها من العين، ثم الهاء ولولا هتة في الهاء وقال مرة: (ههة) لأشبهت الحاء، لقرب مخرج الهاء من الحاء فهذه ثلاثة أحرف في حيز واحد بعضها أرفع من بعض، ثم الخاء والغين في حيز واحد كلهن حلقية (١) وقال أيضًا: وأما مخرج العين والحاء والهاء والخاء والباء والبا

- ٣- الأحرف اللهوية: وهي حرفان القاف والكاف، ومع نسبتها إلى اللهاة بين الفم والحلق يختلف مخرج كل منهما عن الآخر، فالقاف من أقصى اللسان عما يلى الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى من منبت اللهاة، والكاف من أقصى اللسان بعد مخرج القاف(٣) وقال الخليل: إن مبدأهما من اللهاة(٤).
- ٤- الأحرف الشجرية: وهى ثلاثة الجيم والشين والياء غير المدية، ومخارجها متقاربة، وقد أضاف إليها الخليل أيضًا البضاد فجعلها شجرية، وسميت تلك الحروف بذلك لأن مبدأها كما قبال الخليل من شجر الفم أى مفرج الفم (٤) وهو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى (٥).
- ٥- الأحرف الأسلية: وهي الصاد والسين والزاي<sup>(٤)</sup> ومخارجها متقاربة ما بين رأس اللسان وبين صفحتي الثنيستين العليين، والصاد أدخلها في هذا المخرج والسين أوسطها والزاي أبعدها<sup>(٢)</sup>، وسميت أسلية لأن مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان<sup>(٤)</sup>، كما يقول الخليل.

<sup>(</sup>١) العين ٦٤، ٦٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر الهمزة في الحروف الهوائية لأنها على حد تعبيره إذا رفه عنها لانت إلى الياء والواو والألف من غير طريقة الحروف الصحاح، وقد ذكرها في حروف الحلق لأنه مخرجها الطبيعي، وهذا الترتيب يختلف عن ترتيب سيبويه لحروف الحلق والذي اتبعه ابن جني. انظر العين ١/ ٥٨.

 <sup>(</sup>٣) القول المفيد ٣٤ ط ١٣٤٩.
 (٤) العين ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) النشر ١/ ٢٠٠ بتصرف والقول المفيد ٣٤.

<sup>(</sup>٦) النشر ١/١ ٢٠١ والقول المفيد ٣٦.

- ٦- الأحرف النطعية: وهي الطاء والتاء والدال وهي متقاربة المخارج وسميت بذلك لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى<sup>(١)</sup> وهو سقف الحنك الأعلى<sup>(٢)</sup>.
- ٧- الأحرف اللّثوية: وهى الظاء والذال والثاء وهى متقاربة المخارج، ما بين ظهر اللسان مما يلى رأسه وبين رأس الثنيتين العليين، وسميت بذلك لأن مبدأها من اللثة (١) أو لخروجها من قرب اللثة (٢).
- ٨- الأحرف الذلقية: وهى الراء واللام والنون المظهرة، واللام أوسع الحروف مخرجًا، إذ يمكن إخراجها من كلتا حافتى اللسان وما يحاذيهما من لثة الضاحكتين والنابين والرباعيتين، والنون المظهرة من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا<sup>(٤)</sup> أما اللام فهى أدخل فى ظهر اللسان<sup>(٤)</sup> ما بين رأسه وما يحاذيه من لشة الثنيتين العليين، وسميت بذلك لأن مبدأها من ذلق اللسان وهو طرفه (٥).
- ٩- الأحرف الشفهية أو الشفوية: وهى الفاء والباء والميم والواو غير المدية،
   وسميت بذلك لأن مبدأها من الشفة<sup>(٥)</sup> غير أن الفاء مما بين باطن الشفة السفلى ورأس الثنيتين، والثلاث الباقية مما بين الشفتين معا<sup>(٦)</sup>.
- ۱۰ الأحرف الخيشومية: وهي النون الساكنة أو التنوين والميم الساكنة حين إلحوفين إدغامها بغنة أو إخفائها والنون والميم المشددتان (۷)، فإن مخرج هذين الحوفين يتحول في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلى على القول الصحيح، فهما حينئذ من الأنف والخياشيم على حين كانت لهما في غير ذلك مخارج أخرى (۷).

وهذا التقسيم لا يناقض الأول، بل يعضده ويؤازره، ويكشف عن نظرات أخرى لمواقع الحروف، وقد تبعه بعض المحدثين من المشتغلين بالدراسات الصوتية

<sup>(</sup>۲) النشر ۲/۱،۲ والقول المفيد ٣٦.

<sup>(</sup>١) العين ١/ ٦٥.(٣) القول المفيد ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١/٥٢.

<sup>(</sup>٥) القول المفيد ٣٧ والعين ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٦) سر الصناعة ١/٥٣ ومقدمة الجمهرة ٧.

<sup>(</sup>٧) النشر ١/١ ٢٠ وسر الصناعة ١/٣٥ والقول المفيد ٣٧، ٣٨.

كالدكتور صبحى الصالح(١) والدكتور محمد المبارك(٢)، وليست هذه الملاحظات الدقيقة لعلماء اللغة القدامي مشوبة بالخلط أو الغلط كما يدعى الدكتور تمام حسان، فقد ذهب إلى أن النحاة العرب خلطوا خلطًا كبيرًا في تحديد هذه المخارج، وقال: حسبك أن ترى ابن الجـزرى يفاضل بين الأراء المختلفة في تحديد عدد منها، حتى إذا عدّ سبعة عشر مخرجًا وجدناه يسمى النون مثلًا مرة ذُلَّقية، لأنها تخرج من ذلَّق اللسان، ومرة أخرى خيشوميـة، لأنها تنطق في تجويف الفم وهو الخيشـوم، ومرة ثالثة يقول: إنها من طرف اللسـان بينه وبين ما فويق الثنايا، فهـ و بهذا يعطى النون مـخرجًا خاصًا حـينا، ويجمعها مع الراء والــلام حينا، ويضمها إلى الميم في مخرج حيثًا آخر، ثم يغلط في تحديد مخارج أصوات الخاء والغين والكاف والطاء والدال والتاء فيقول: إن صوتى الخاء والغين من أدنى الحلق إلى الفم وراء مخرج القاف مع أنهما من مبؤخر اللسان مع الطبق، أمام مخرج القاف، وهو يجعل الكاف خلف القاف والعكس أصح، فصوت الكاف من نفس مخـرج صوت الخاء والغين، ثم هو يقول: إن الأصــوات الثلاثة الأخيرة نطعــية، ويقصد أنها من نطع الغار والصحيح أنها أسنانية لثوية (٢)، ولست أؤيد هذا الاتجاه الذي ذهب إليه الدكتور، فالواضح أن هذه الأوصاف المتعددة للحرف الواحد جاءت من طريق الاستقراء الواعى لمخرج الحرف، والملاحظة الدقيقة لكيفية تكوينه، وليس فيها ما يدل على خلط أو تعمارض، فوصف النون مثلا بالأوصاف السابقة يزيدها وضوحًا وجلاء للناطقين والدارسين على السواء، على أن الدكتور صبحى الصالح يعزو هذا التعدد إلى شدة أمانة النحاة، وحرصهم على أن ينقلوا الآراء جميعًا(٤) وإلى أن مخارج الحسروف وصفاتها تخضع للملاحظة المباشرة، وكلما تجددت هذه الملاحظة ولدت مصطلحات جديدة وتسميات مستحدثة (١)، وأما أنهم أخطأوا في تحديد المخارج فهذا ما لا أتصوره، لأنهم كما رأينا سابقًا يميلون إلى الدقمة في وصف الحرف وبيان مخرجه، بل يتـوجه هذا النقـد إلى

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة ٢٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٤) دراسات في فقه اللغة ٣٣٠.

<sup>(1)</sup> دراسات في فقه اللغة ٣٢٢– ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) مناهج البحث في اللغة ٨٥، ٨٦.

الدكتور نفسه حين عدّ الغين والخاء من نفس مخرج الكاف لا من الحلق، ولا أوافقه ولا من تابعه على ذلك(١)، فالدراسات الـصوتية الحديثة تؤكد حلقيتهما وتبرهن عليها، وأما جعل الكاف خلف القاف فهذا عمل فردى لابن الجزري لا يصح إطلاقه إطلاقًا شاملا لجميع علماء اللغة من المتقدمين، فابن جني مشلا قد صرح بأن مخرج القاف متقدم على مخرج الكاف (٢) وكذلك قال الخليل الكاف أرفع (٣)، وبذلك صرح سيبويه حين قال: ومن أقــصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف، ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا، ومما يليه من الحنك الأعلى مـخرج الكاف<sup>(٤)</sup>، وذوق الصـوتين يؤكد مـا قالوه «فـإنك إذا وقفت على الكاف والقاف نحو: إك. إق تجد القاف أقرب إلى الحلق والكاف أبعد منها(٥)، وإذا كان سيبويه قد ذكر القاف بعد الكاف في أول الفصل فقد وضعها فى الموضع المناسب لها بعد ذلك<sup>(٦)</sup>، ولا ضيـر فى الجمع بينهمـا على أية حال، لأنهما متقاربان مخرجًا، فسهما من حروف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى كما يقول أستاذنا الدكتور إبراهيم نجا(٧). ويقوى ما قلناه أن صوت القاف العربي لم يصل إلينا تحديده بصفة قاطعة حتى إن بعض الباحثين يقول: إنه كان ينطق بين القاف والكاف ويرجح آخرون أنه كان مشابهًا للجيم القاهرية لدى القبائل الحجازية أيام النبي ﷺ (٨)، وفي كل هذا ما يكفي لتسويغ ذكره بعد الكاف عند بعض المتقدمين لاختلاط الأمر واشتباهه.

<sup>(</sup>۱) خص الدكتور كمال بشر الحلق بصوتى العين والحاء، وجعل الهمزة والهاء من الحنجرة - وهى جزء سابق للحلق - وجعل الغين والحاء من أقصى الحنك - وهو يلى الحلق من الأمام - وقال: ربحا كان العرب يطلقون الحلق على منطقة أوسع من تلك المنطقة التي تسمى اليوم بالحلق فكان هذا الاصطلاح يشمل عندهم (الحنجرة والحلق وأقسمى الحنك). علم اللغة العمام ١١٨، هذا الاصطلاح يشمل عندهم (الحنجرة والحلق وأقسمى الحنك). علم اللغة العمام ١١٨، ٥٠ ص

 <sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۱/۲۰.
 (۳) العين ۱/۶۲.
 (۲) الكتاب ۲/ ٤٠٥.

 <sup>(</sup>٥) القول المفيد، ٣٤.
 (٦) الكتاب ٢/ ٤٠٥.
 (٧) التجويد والأصوات ٥١.

<sup>(</sup>٨) الأصوات اللغوية ٦٨.

ووصف الطاء والدال بأنها حروف نطعية له ما يسوغه حتى على القول بأن التجارب الحديثة تدل على أن طرف اللسان مع هذه الأصوات يتصل بأصول الثنايا بل ومعظم الثنايا من الداخل، وهذا لأن النطع كما هو معروف في المعاجم أقرب جزء من الحنك الأعلى إلى أصول الثنايا، وهذا القرب من أصول الثنايا يكفى لتصور العلاقة بين تلك الأصوات والنطع بمعناه المذكور، فلا غرابة إذا في إطلاق هذا الوصف عليها، وهذا مثل وصفهم للذال والثاء والظاء باللثوية على الرغم من أن اللثة لا تقوم معها بأى دور بل هى مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا(۱۱)، ومع هذا ومع تسليمنا بأنه كان الأولى أن يوضع المصطلح السابق للام والراء والنون، وأنه كان الاقرب إلى الصواب مع ذلك لا يمكن وصف الاتجاه الأولى بأنه من قبيل المغلط، ويكفيهم فخرًا أنهم وصلوا إلى هذا التحديد دون أن تسعفهم الآلات أو التجارب.

هذا. . . وقد نفى الدكتور أنيس نسبة أى لقب مما بنى على أساسه التقسيم السابق إلى الخليل بن أحمد، وادعى أن الخليل لم يذكر شيئًا من ذلك، بل هذه الألقاب التى جرت على الحروف، من أمثال لثوية وذلقية وأسلية ونطعية وشجرية ولهوية قد ظهرت فى أوائل القرن الرابع الهجرى، ويقول الدكتور أنيس: إن هذه المصطلحات قد نشأت دفعة واحدة ويستدل على ذلك بأننا لا نجد منها فى كلام ابن جنى سوى ما يسميه بحروف الذلاقة، وقد كنا نتوقع أيضًا أن نجد نفس المصطلحات فى كلام سيبويه تلميذ الخليل ووارث الكثير من علمه وآرائه، ولكن كتاب سيبويه قد خلا منها(٢)، ثم يقول: المسئول إذًا عن نشأة هذه المصطلحات هو كتاب العين الذى شاع شأنه فى القرن الرابع الهجرى أيًا كنان مؤلفه، ولكن الذى

<sup>(</sup>۱) االلسان ۱/ ۲۳۵. ولأصوات اللغوية ۷۸، ۷۹ ولكن أطلق وصف اللثوية عليها لقرب مخرجها من اللثة كما ذكرنا فيما سبق وأيده د. الصالح. دراسات في فقه اللغة ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) الأصوات اللغوية ۷۷ . وفي كتابه دلالة الألفاظ، تحدث عنه، وعرض للآراء فيه، ولم يدل برأى قاطع في نسبته له، بل يحترس عن ذكر اسم الخليل على أنه هو المؤلف، مما يوحى بالشك أو الإنكار. انظر: الطبعة الثالثة من كتابه المذكور، سنة ١٩٦٣م، ص٢٣٧-٢٣٥.

لا يحتمل النزاع أو الشك أن نسبة هذه المصطلحات للخليل نسبة غير صحيحة، وإلا فقد كنا نتوقع أن نجد لها صدى في كلام سيبويه(١).

والذى حمل الدكتور أنيسًا على القول بهذا الرأى أنه لا يعترف فيما يبدو بنسبة كتاب العين للخليل، بل يتخذ من عدم ورود هذه المصطلحات فى كتاب سيبويه دليلا يعضد به نفى نسبة العين للخليل فيقول: "ليس من التجنى أو المغالاة إذًا أن نتخذ من هذه الظاهرة دليلا جديدًا على عدم صحة الرأى القائل بنسبة كتاب العين للخليل، على الأقل على الصورة التى انحدرت إلينا(٢).

والذى يعرفه تاريخ اللغة أن علماء القرن الرابع قد اختلفوا فيما بينهم حول نسبة كتاب العين إلى الخليل، فمنهم من أنكر نسبة الكتاب إليه كابن جنى (٣) ومنهم من اعترف بتلك النسبة كصاحب الجمهرة فقال: "وقد ألف أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودى رضوان الله عليه كتاب العين فاتعب من تصدى لغايته وعنى من سما إلى نهايته، فالمنصف له بالغلب معترف، والمعاند متكلف، وكل من بعده له تبع أقر بذلك أم جحد (٤).

وقد أوضح أستاذنا الدكتور نجا الآراء حول كتاب العين، وناقشها مناقشة علمية صائبة، وأبان في نهايتها أن الكتاب- بناء على أدلة منهجية- من عمل الخليل بن أحمد، وقال سيادته: إن هذه الوجهة قد ارتضاها كثير من أصحاب العقول الراجحة (٥)، ومن المعقول إذا أن يأخذ المؤيدون لنسبة الكتاب للخليل- كابن دريد- بما ورد فيه من نصوص، ونواح علمية، وينسبوها لصاحبها، وهو الخليل في الوقت الذي ينصرف المنكرون كابن جني عن تلك الأفكار العلمية، ماداموا لم يتأكدوا من معرفة قائلها على وجه التحديد، وإذا كان الخليل هو الأستاذ العبقري لسيبويه أورثه ما أورثه من العلم والمعرفة فليس معنى هذا أن يكون سيبويه قد أخذ كل ثقافة أستاذه الخليل، بحيث لم يترك منها شيئًا، فتاريخ

<sup>(</sup>١) نفسه ٨٠ . (٢) الأصوات اللغوية ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سبق نص كلامه انظر ص ٥٣٩، ٥٤٠ من كتابنا.

<sup>(</sup>٤) الجمهرة ٣/١ ط ١٣٤٤هـ. (٥) انظر ص ٥٤٠ من كتابنا.

التعليم يؤكد أن الأستاذ- وبخاصة إذا كان بحراً كالخليل- تبقى عنده مواد كثيرة من العلم لا تستوعبها أذهان تلامذته، وهذا هو المنطق المقبول، كما أنه ليس معنى التأليف أن يودع المؤلف كل أفكاره، ويروى كل ما أخذه عن غيره فى مؤلفه الذى ينشره بين الناس، فقد تبقى مواد علمية كثيرة فى ذهن المؤلف يذكرها فى مناسبات، أو مؤلفات أخرى، وبخاصة إذا عرفنا أن سيبويه مات صغير السن جداً بحيث لم يستطع أن يخرج إلى الناس كل علمه، على ما نعرفه فيه من تعمق فى اللغة وما يتصل بها، وإذا فليس معنى عدم ورود تلك المصطلحات فى كتاب سيبويه أنها لا تنتسب إلى الخليل، وأن ورودها فى كتاب العين منسوبة إلى الخليل غير صحيح، لجواز أن تكون تلك المصطلحات من الأمور العلمية التى لم تصل إلى سيبويه، أو وصلت إليه ولكنه لم يدونها فى كتابه، شأنها فى ذلك شأن مسائل علمية أخرى كثيرة من المحتمل أنه لم يدونها إلى هذا الكتاب.

ونرى أن هذه المصطلحات قد وردت في جمهرة اللغة لابن دريد<sup>(۱)</sup>, وشرح الكتاب للسيرافي<sup>(۲)</sup>, - وهو معاصر لابن جني- وغيرهما من العلماء الأفذاذ، وهؤلاء العلماء - فيما أرى - كانوا على درجة كبيرة من الورع تمنعهم من التورط في الكذب بنسبة الشيء إلى غير صاحبه، فالحق الذي يجب اتباعه أن هذه المصطلحات من وضع الخليل وابتكاره، وقد أوردها أستاذنا الدكتور نجا منسوبة إليه حين تكلم عن المبادئ التي سار عليها الخليل في كتابه، وشرح مبدأ الذلاقة في الحروف كما ورد في كتاب العين<sup>(۱)</sup>.

هذه هى نظرية القدماء بالنسبة لمخارج الحروف، أما بالنسبة لصفاتها فقد كان حديث من كحديث من حديث علماء اللغة فى العصر الحاضر على الرغم من عدم توافر الآلات لديهم، وقد كان اعتمادهم فى ذلك على حسهم المرهف- كما ذكرنا.

<sup>.9 - 7/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر شرح كتباب سيبويه للسيرافي مخطوطة دار الكتب رقم ١٣٦ نحو الجزء الشالث باب الإدغام.

<sup>(</sup>٣) المعاجم اللغوية ١٩.

## حديث ابن جنى عن صفات العزوف

قسم ابن جنى الحروف من حيث الصفات على النحو التالى:

1- المجهور والمهموس: عرف ابن جنى المجهور بأنه: حرف أشبع الاعتماد من موضعه، ومنع السنفس أن يجرى معه، حتى ينقضى الاعتماد، ويسجرى الصوت، وحروف تسعة عشر حرفًا، وهى ما عدا حروف الهمس (سكت فحشه شخص)، وعرف المهموس بأنه: حرف أضعف الاعتماد من موضعه حتى جرى معه النفس، وحروفه (سكت فحثه شخص) على ما سبق بيانه، وقد أوضح ابن جنى كغيره من علماء اللغة القدامى أن كلا من الجهر والهمس يكن معرفته، والحكم على الحرف به، عن طريق تكرير الحرف وتحريكه، فإما أن ينطلق النفس، وإما أن ينحبس، فيقول: وأنت تعتبر ذلك (أى الهمس) بأنه قد يكنك تكريس الحرف مع جرى الصوت نحو سسسسس كككك هههة ولو تكلفت ذلك في المجهور لما أمكنك (أ).

الشديد والرخو والمتوسط: عرف الشديد بأنه: الحرف الذي يمنع الصوت من أن يجرى فيه، فلو قلت: الحَقّ والشيط ثم رمت مد صوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعًا، وحروفه - عنده - ثمانية يجمعها قولك أَجَدْتُ طَبَقَك وأجدك طَبَقْت، وعرف الرخو بأنه: هو الذي يجرى فيه البصوت، وذلك كقولك المس والرش والشع ونحو ذلك فتمد الصوت جاريًا مع السين والشين والحاء (٢) وحروفه ما عدا الشديدة، والحروف المتوسيطة بين الشدة والرخاوة والتي عدها ثمانية أيضًا يجمعها قولك لم يُروعًنا أو لم يَرْعَرْنَا (٣).

٣- المطبق والمنفتح: قال ابن جنى الإطباق هو أن ترفع لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقًا له، والحروف المطبقة أربعة هى: الضاد والطاء والصاد والظاء وما سوى ذلك فمفتوح غير مطبق<sup>(٤)</sup>، ثم قال: إنه لولا الإطباق لصارت الطاء دالا

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة //٦٩. (۲) نفسه // ۷٠ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٦٩، ٧٠ . (٤) نفسه ١/ ٧٠ .

- والصاد سينا والظاء ذالا ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس من موضعها شيء غيرها فتزول الضاد إذا عَدمت الإطباق البتة (١).
- ٤- المستعلى والمنخفض: قال: إن معنى الاستعلاء أن تتصعد الحروف فى الحنك الأعلى، والحروف المستعلية سبعة يجمعها قولك: خص ضغط قظ فأريعة منها فيها مع استعلائها إطباق وقد ذكرناها، وأما الخاء والغين والقاف قلا إطباق فيها مع استعلائها (٢).
- ٥- المنحرف: هو ما ينحرف فيه الصوت، وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عدا اعتراضها على الصوت فيخرج الصوت من تينك الناحيتين ومما فويقهما وهو اللام<sup>(٣)</sup>.
- ٦- المكرر: وهو الراء وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعشر بما فيه
   من التكرير، ولذلك احتسب في الإمالة بحرفين.
- ٧- المشرب: وهو الحروف التي تحفز في الوقف وتضغط من مواضعها، وهي حروف القلقلة (قطب جد)، لأنك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت لشدة الحفز والضغط، وذلك نحو الحق واذهب واخلط وبعض العرب أشد تصويتًا، ومن المشربة حروف يخرج معها عند الوقف عليها نحو المنفخ إلا أتها لم تضغط ضغط الأول وهي الزاى والظاء والذال والضاد وبعض العرب أشد تصويتًا(٤).
  - ٨- المهتوت: وهو الهاء لما فيها من الضعف والخفاء<sup>(٥)</sup>.
- (۱) نفسه ۱/ ۷۰، ۱۷، السضمير في إليه يسعود إلى شيء أو إلى الحنك الأعلى، وعلى الأول يكون معنى العبارة: تنتقل الضاد عند عدم الإطباق إلى شيء غيرها، أي: إلى حروف أخرى غيرها ولا يكون للفساد وجود في النطق وعلى الثاني يكون مسعناها: تزول الفساد فلا يكون لها وجود، بل السوجود حينتل لحروف أخرى إذا عدم الإطباق إلى الحنك الأعلى، أي: إذا لم يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى حتى يصير كالطبق له.
  - (۲) نفسه ۱/ ۷۰ ، ۷۱ . (۱۹ نفسه ۱/ ۷۲ . (۱۹ نفسه ۱/ ۲۷ ، ۳۷ .
- (٥) يجعل ابن الجزرى الهاء من الحروف الخفية ومعها حروف المد لأنها تخفى فى اللفظ إذا اتدرجت بعد حرف قبلها، ولخفاء الهاء قويت الصلة وقويت حروف المد بالمد عند الهمزة. النشر ٢-٤/١ ويجعل صاحب المفصل (الزمخشرى) المهتوت هو التاء ١٣١/١.

٩- المذلق والمصمت: المذلقة هي التي يعتمد عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه، وهي ستة (مربنفل). والمصمتة هي ما صمت عنها أن تبني منها كلمة رباعية أو خـماسية معراة من حـروف الذلاقة، وقد أوضح ابن جني أنه لابد في كل كلمة رباعية أو خماسية مجردة من وجود حرف أو أكثر من هذه الحروف الستة المذلقة، وذلك أنك متى رأيت اسما رباعيا أو خماسيا غير ذى زوائد، فلابد فسيه من حـرف من هذه الستة أو جـرفين وربما كان فسيه ثلاثة، وذلك نحو جعفر ففيه الفاء والراء، وقعضب(١) فيه الباء وسلهب(٢) فيه اللام والباء وسفرجل فيه الفاء والراء واللام، وفرزدق فيه الفاء والراء، وهمرجل (٣) فيه الميم والراء واللام . . . . وهكذا، ومتى وجدت كلمة رباعية أو خماسية معراة من بعض هذه الأحرف الستة فاقض بأنه دخيل في كلام العرب وقد يجيء شيء من ذلك بالنص عليه وهو قليل جدًا منه العسسجد والعُسَطُوس(٤) والدهدقة (٥) والزهزقة (٦) على أن العين والقاف قد حسنتا الحال لنصاعة العين ولذاذة مستمعها، وقوة القاف وصحة جرسها، ولا سيما وهناك الدال والسين، وذلك أن الدال لانت عن صلابة الطاء، وارتفعت عن خفوت التاء، والسين أيضًا لانت عن استعلاء الصاد ورقت عن جمهر الزاى فعذبت وانسلت<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) الضخم الشديد الجرى. (٢) الطويل.

<sup>(</sup>٣) الفرزدق: قطع العجين الواحدة منه فرزدقة. والهمرجل: الجواد السريع والمناقة السريعة، وكل خفيف عجل.

<sup>(</sup>٤) يفتح السعين والسين وضم الطاء وفيه لغة بتشديد السين الأولى هو الخيسزران وقيل: شسجر لين الأغصان ولا شوك له ينبت بالجزيرة.

<sup>(</sup>٥) مصدر دهدق الشيء: اذا كسره واللحم: إذا قطعه وكسر عظامه.

<sup>(</sup>٦) شدة الضحك وترقيص الأم الصبى، وقد اقتصر ابن جنى على ما جاء من ذوات الأربعة، يقول: وربحا جاء بعض ذوات الأربعة معرى من بعض هذه السنة، وهو قليل جدا، ومنه العسجد والعسطوس. سر الصناعة ١/٧٥.

<sup>(</sup>٧) سر الصناعة ١/ ٧٤، ٧٥ والجمهرة ١/٧، بتصرف.

- · ۱ حروف المد والاستطالة: وهي الألف والياء والواو الــلواتي هن حروف المد والاستطالة، إلا أن الألف أشد امتدادًا وأوسع مخرجًا وهو الحرف الهاوي(١).
- ١١ حروف الغنة: وهى خروج صوت الحرف من الخيشوم، وحروفه الميم والنون
   لأنه قد يعتمد لهما فى الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة (٢).
- 17- المفخم والمرقق: التفخيم: تعظيم الحرف في النطق حتى يمتلئ الفم بصداه، وحروفه هي حروف الإطباق خص ضغط قظ مضافًا إليها من حروف الاستفال الراء واللام والألف في مواضع معينة، فالألف تفخم في مثل الصلاة والزكاة والحياة، ولهذا ينحى بها نحو الواو، ولهذا أيضًا كتبت في المصحف واوا، والراء تفخم إذا كانت مفتوحة غير مسبوقة بياء أو كسرة لازمة ولم يقع بعدها الكسر أو تكون مضمومة ولم تسبق بكسرة، أما المكسورة فترقق دائمًا مثل: رزق رجس، واللام تفخم في لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم مثل: ﴿كَتَبَ اللهُ ... (17) [المجادلة] ﴿مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ ... (17) [النساء] ﴿مُطُلِّع ... (20) [القدر] وظلًا وَجُههُ ... (20) [النحل] ﴿وَاللهُ فَضُل بَعْضَكُمْ ... (20) [النحل] (17). ولم يذكر ابن جني ذلك في أقسام الحروف، وإن كان قد أشار إلى ألف التفخيم من قبل.

وهذه الصفات التى ذكرها ابن جنى قد تحدث سيبويه عن بعضها فى الكتاب، حتى إن ابن جنى يكاد يكون ناقلا لعبارة سيبويه بالنص فى حديثه عن الجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط والانحراف والتكرير والغنة واللين وأما باقى الصفات فقد استقل بها ابن جنى عن سيبويه (٥) وحديثه عن حروف

 <sup>(</sup>۱) سرعة الصناعة ۱/۱۷ والجمهرة ۸/۱.

<sup>(</sup>٣) التجـويد والأصوات ٦٢، ٦٣ واللهجات العـربية ٧٨، ٧٩ والقول المفيــد ٩٣- ١٠٣، وإتحاف فضلاء البشر ٩٢-١٠٠، وانظر كتابنا: تجويد القرآن الكريم من منظور علم الأصوات الحديث.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢/ ٥٠٥، ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر فى جميع مخارج الحروف وصفاتها السابقة المفصل ١٠/ ١٢٤ - ١٣١ وانظر كثيراً من الصفات التى ذكرها ابن جنى فى النشر ١/١ - ٢٠٥ وقد عدّ ابن الجزرى الضاد من حروف الاستطالة، وجعل المد نوعاً خاصا بحروف المد والاستطالة نوعا آخر خاصا بالضاد، قال: لأنه =

الذلاقة يشبه إلى حد كبير ما ورد عن الخليل في كتابه العين، وقد أفاض الخليل في شرحها على النحو الوارد عن ابن جنى، ثم قال: فلما ذلقت الحروف الستة ومذل بهن اللسان، وسهلت عليه في النطق كثرت في أبنية الكلام، فليس شيء من بناء الخماسي التام - ومثله الرباعي - يعرى منها أو من بعضها، كما أورد كلمات ليس فيها أحد هذه الحروف مثل الكشعثج والخضعثج والكشعطج وقال: إنها مولدات لا تجوز في كلام العرب، لأنه ليس فيهن شيء من حروف الذلق والشفوية (۱۱) وهذه الصفات منها القوى والضعيف، فصفات القوة هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتنفشي والاستطالة والغنة، وبعض هذه الصفات أقوى من بعض، وصفات الضعف هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والذلاقة واللين والخفاء، والصفات المتضادة منها هي الخمس الأولى من النوعين، ولابد أن يتصف كل حرف بخمس متقابلة، وأما غير المتقابلة فتارة يتصف بصفة أو صفتين منها، وتارة لا يتصف بشيء، ثم إن الحرف إذا كثرت فيه صفات القوة كان قويًا، وإذا كثرت فيه صفات القوة كان قويًا، وإذا كثرت فيه صفات القوة كان متوسطا(۱۲).

# موقف الحدثين من هذه الأراء عن المخارج والصفات

حديث ابن جنى والقدماء عن مخارج الحروف يتفق كثيراً مع وجهة نظر المحدثين من علماء الأصوات، بل كان ابن جنى كغيره من سابقيه دقيقاً فى وصف المخارج إلى حد بهر المشتغلين بالدراسات الصوتية، ففى مخرج كل حرف يؤكد القدماء- ومنهم ابن جنى- أن هناك عضوين من أعضاء النطق يتصل بعضهما

<sup>=</sup> استطال عن الفهم عند النطق به حتى اتصل بمخرج اللام، لما فسيه من القوة بالجهسر والإطباق والاستعلاء. النشر ١/٥٠١.

<sup>(</sup>۱) العين ٥٧- ٥٩ ولم أجد الكلمات في لسان العرب (ج٣) بأب الجيم عما يدل على أنها مولدة حقاً.

<sup>(</sup>٢) القول المفيد ص ٦٢- ٦٤.

ببعض حال إخراج الصوت(١)، وكان تقسيمهم للمخارج نبراسًا للمحدثين في تقسيمهم للحروف إلى مجموعات متشابهة لا تخرج عما ذكره القدامي(١)، والذي يؤخذ على هذا الستقسسيم هو جُعُل الألف من حروف الحسلق كما ورد في عسبارة سيسبويه وابن جنى وقد أجسبنا عنه آنقًا(٢)، وقد خالف المحسدثون من علماء اللغة القدامي في مخارج بعض الحروف، لا لخطأ الأقدمين في هذا الوصف والتحديد، بل لأن تلك الحروف قد عراها من التطور ما أبعدها عن أصل النطق العربي الصحيح الذي كان يستعمله العرب في شباب اللغة، وإبان استوائها على سوقها، وهذا كما في نطق الجيم والضاد والطاء والقاف وسنتحدث عنها بعد بيان رأى المحدثين في صفات الحروف، لأن لذلك صلة بتلك الحروف المتطورة أيضًا، كما خالف المحدثون القدامي في مخرج الهمزة، فابن جنى والقدماء يعدون الهمزة من حروف أقسصي الحلق، ولكن المحدثين قسالوا بأن الهمزة المحتققة تخرج من نفس المزمار، لأن فتحمة المزمار تنطبق انطباقًا تامًا عند النطق بها، فلا يتسرب شيء من الهواء إلى الحلق، ثم تنفسرج فتحة المزمار فجاة، فيسمع صوت انفحاري هو ما يعبر عنه بالهمزة، ومن هنا اختلف وصفهم لها على ما سيأتي (٣)، وفيما عدا ذلك لا يزيد حديث المحدثين شيئًا عما ذكره علماؤنا الأمجاد عن مخارج الحروف، وأما حديث القدامي عن صفات الحروف فيتفق أيضًا ووجهـة نظر المحدثين، وبخاصة في حديثهم عن المجهور والمهموس والشــديد والرخو والمتوسط مع اختلاف يسير، فقــد لاحظ المحدثون أن الجهر والهــمس ينشآن عن تأثر الوترين الصــوتيين بالهواء الحارج من الرئتين، وعدم تأثرهما بالاهتزاز، وأن هذا التأثر مرتبط بفتـحة المزمار في انقباضها وانبـساطها، فإذا انقبضت هذه الفتحة ضاق مـجرى الهواء، واقترب الوتران الصوتيان أحدهما من الآخر فيؤثر الهواء فيهما بالاهتزاز، وهذا يحدث مع الحرف المجهبور، وإذا انبسطت فتحبة المزمار اتسع مجرى الهبواء، وابتعد الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض بحيث لا يؤثر فيهما الهواء الخمارج من الرئتين

<sup>(</sup>۱) ص ۷۷ من کتابنا. (۲) ص ۵۲۸-۵۳۰ من کتابنا.

<sup>(</sup>٣) التجويد والأصوات ٥٧ والأصوات اللغوية ٧٢.

بالاهتزاز، وهذا يحدث عندما يكون الحرف مهموسًا(۱) وبناء على تلك النظرية عرف المحدثون المجهور والمهموس على النحو التالى:

المجهور: هو الذى يهتز معه الوتران الصوتيان، نتيجة انقباض فتحة المزمار وضيق مجرى الهواء، واقتراب الوترين الصوتيين اقترابًا يسمح للهواء بالتأثير فيهما بالاهتزاز كحرف الباء والجيم والدال.

والمهموس: هو الصوت الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان، نتيجة انبساط فتحة المزمار، واتساع مجرى الهواء، وابتعاد الوترين الصوتيين، بحيث لا يؤثر الهواء فيهمما بالاهتزاز، كالتاء والحاء والخاء والسين والشين من الحروف المهموسة (٢)، وقد أجرى العلماء تجارب نقف بها على المجهور والمهموس من الأصوات ومنها:

1- وضع الإصبع على تفاحة آدم والتى يقصد بها البروز الحنجرى، ثم النطق بالحرف فإذا اهتز الوتران الصوتيان شعرنا بالاهتزاز، وهذا بالنسبة للأصوات المجهورة، كالنطق بحرف الدال مثلا، وإذا لم يهتز لم نشعر بشىء وهذا عند النطق بالأصوات المهموسة، وقد أوضح ابن جنى أنه يمكن ذوق الحرف واعتبار صداه بأن تأتى به ساكنًا لا متحركًا، ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله، لأن الساكن لا يمكن الابتداء به فتقول إك، إق، إج وكذلك سائر الحروف (٢) وقد وافق ابن جنى على ذلك بعض الباحثين المحدثين كالدكتور وافى، فقد صرح بأن الوسيلة السريعة لمعرفة مخرج أى صوت هى أن تأتى بهمزة قبله ثم تأتى به ساكنًا أو مشددًا، فحيث ينقطع الصوت يكون مخرج الحرف أن تسكنه أو صبحى الصالح حين قال: إن أفضل وسيلة لمعرفة مخرج الحرف أن تسكنه أو تشدده وتدخل عليه همزة الوصل بأى حركة وتتسمعه، فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق، وحيث يمكن انقطاع الصوت فى الجملة كان مخرجه

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ص ٥٩، ٦٠ والأصوات اللغوية ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٢) التجويد والأصوات ٦٠ والأصوات اللغوية ٢١.

 <sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/٧.
 (٤) فقه اللغة د. وافي ١٦٠.

المقدر (۱)، وواضح من هذا أنهما قد استمدا رأيهما من قول ابن جنى فى سر الصناعة، ولكن الدكتور أنيس يرى أنه لا يتأتى هذا إلا بأن تشكل الصوت موضع التجربة بذلك السرمز الذى يسمى السكون مثل "ب" ويجب الاحتراز من الإتيان قبله بألف وصل كما كان يفعل القدماء من علماء الأصوات، لأن الصوت حينئذ لا يتحقق فيه الاستقلال الذى هو أساس التجربة الصحيحة (۲).

ولكننا نرى أن اللغة العربية لا تبتدئ بالساكن، بل تأتى بهمزة وصل عند عدم إمكان السنطق، لهذا نعتقد بأن رأى ابن جنى ومن تابعه من المحدثين أسد وأقوى، وعلى كل حال فإن وضع الإصبع فوق تفاحة آدم يجعلك تشعر باهتزاز الأوتار أو عدم اهتزازها فتعرف بذلك المهموس والمجهور.

٢- وضع الإصبع فى الأذن ثم النطق بالحرف فتحس برنين الصوت فى الرأس إذا كان الصوت محهوراً وهذا نتيجة لاهتزاز الأوتار الصوتية، ولا تشعر عثل ذلك عند النطق بالمهموس.

٣- وضع الكف فوق الجبهة فى أثناء النطق بالصوت، فتجد الرنين السابق وتحس به الكف، وهذا الرنين ناشئ عن اهتزاز الوترين الصوتيين مع الحرف المجهور كالباء مثلا ولا يحدث مثل ذلك مع المهموس.

وقد أوضح كل هذه التجارب أستاذنا الدكتور نجا وغيره من علماء اللغة المحدثين (٣)، ويستخدم المحدثون الآن أجهزة علمية دقيقة لبيان مخرج الحرف وصفته ذكرها الدكتور وافى فى كتابه علم اللغة.

<sup>(</sup>١) دراسات في فقه اللغة ٣٢١.

<sup>(</sup>۲) الأصوات اللغوية ۲۱ وينظر مجلة الأزهر عدد شوال ۱۳۸۰هـ في مـقال عن مصطلحات سيبويه في أصوات العربية د. تمام حسان ص ۱۰۸۰ قال: وإذا أردت أن تخـتبر صوتاً مـا لترى ما إذا كان مـجهوراً أو مهـموساً فانطـقه مشكلاً بالسكون، وضع أطراف أصـابعك على الحنجرة تحت الذقن وفيها الأوتار الصوتية، فإن أحسست باهتزاز وارتعاش تحت أطراف أصابعك فهذا الصوت مجهور وإلا فهو مهموس.

<sup>(</sup>٣) التجويد والأصوات ٦٠ والأصوات اللغوية ٢١ .

أما موقف المحدثين من صفات الشدة والرخاوة والتوسط فقد لاحظوا أن مخرج الحرف يكون عند التقاء عضوين من أعضاء النطق يتصلان بعضهما ببعض التصالا محكمًا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان الأخرى اتصالا غير محكم، فإذا التقيا التقاء محكمًا فإن الهواء المندفع من الرئتين ينحبس عندهما لحظة من الزمن ينفصلان بعدها انفصالا فجائيا ينشأ عنه سماع صوت انفجاري هو ما اصطلح القدماء على تسميته بالصوت الشديد، ويسميه المحدثون انفجاريا. وإذا التقي عضوا النطق التقاء غير محكم لم ينحبس الهواء المندفع من الرئتين بل يكون بين العضوين فراغ يسمح للهواء بالمرور، فيحدث نوع من الحفيف، نتيجة احتكاك الهواء بعضوى النطق حينئذ، ويسمي المحدثون الأصوات التي يحدث معها ذلك بالأصوات الاحتكاكية، ويسميها الأقدمون بالأصوات الرخوة، وقد يسمح التقاء العضوين للهواء بالمرور دون إحداث أي حفيف أو صفير نتيجة لاتساع محرى الهواء، وهذا يحدث مع بعض الأصوات التي سماها المحدثون بالأصوات الماثعة والقدماء بالأصوات المتوسطة ومعني ذلك أنها ليست بالشديدة ولا بالرخوة (۱)، وبهذا يفهم أن الأصوات في نظر المحدثين ثلاثة أنواع هي: الانفجاري، والماثع:

- 1- الانفجارى: هو الذى يحدث عند التقاء عضوى النطق بعضهما ببعض التقاء محكمًا يمنع الهواء من المرور، ثم ينفصل العضوان بسرعة ينشأ عنها صوت قوى له دوى وانفجار كالدال أو التاء.
- ۲- الاحتكاكى: هو الصور الذى يحدث عند التقاء عضوى النطق أحدهما بالآخر التقاء غير محكم بحيث يسمح للهواء المندفع من الرئتين بالمرور مع إحداث نوع من الحفيف لاحتكاكه بعضوى النطق كالسين والصاد.
- ٣- المائع: هو الصوت الذي يحدث نتيجة التقاء عيضوى النطق بعضهما ببعض التقاء غير محكم، بحيث يتسع مجرى الهواء، فلا يصدر أي نوع من الحفيف لعدم احتكاك الهواء بأعضاء النطق مثل اللام والنون والراء والميم.

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٦١ والأصوات اللغوية ٢٤، ٢٥.

هذه وجهة نظر المحدثين بالنسبة لتعريف المجهور والمهموس والشديد والرخو والمتوسط وعلى أساس ذلك خالفوا القدامي، نظراً لتسجاريهم الحديثة، ولتطور بعض الأصوات، خالفوهم في صفات بعض الحروف، فالمحدثون يعدون الطاء والقاف من المهموسات<sup>(۱)</sup> وهما عند الأقدمين ومنهم ابن جني من المجهورات، ويظهر أن للتطور الصوتي الزمني أثراً في هذا الاختلاف كما سنبينه بعد، كما عد المحدثون الضاد من الحروف الشديدة مخالفين بذلك القدماء في عدها من الأصوات الرخوة<sup>(۲)</sup>، وقد حصر المحدثون الأصوات المتوسطة والتي يسمونها الماثعة في أربعة أحرف هي اللام والنون والميم والراء<sup>(۳)</sup>، أما صوت العين فلم بالأحرف الأربعة هنا يخالف رأى القدماء في عد العين منها<sup>(۳)</sup>، ويخالف ابن بالأحرف الأربعة هنا يخالف رأى القدماء في عد العين منها<sup>(۳)</sup>، ويخالف ابن جني الذي عد الأصوات المتوسطة أكثر من ذلك<sup>(٤)</sup> وسنبين سر هذا الاختلاف بعد أن نوازن بين اصطلاحات الأقدمين والمحدثين في الجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط.

## بينالقديم والحديث

لقد سبق علماؤنا الأقدمون بدراساتهم الصوتية وتفوقوا فيها، بل لا نكون مغالين إذا قلنا إن رأيهم في المهموس والمجهور والشديد والرخو والمتوسط من الحروف يضاهي تمامًا ما قاله المحدثون، واستنتجوه من التجارب والخبرات الصوتية، اعتمادًا على الآلات المبتكرة لقياس الأصوات اللغوية، ومعرفة حقائقها الدقيقة، ولو قارنا بين ما قال به أسلافنا من عباقرة اللغويين أمثال سيبويه وعالمنا ابن جنى وما قال به المحدثون بالنسبة لصفات الحروف السابقة لوجدنا أن ذوق علمائنا وإحساسهم المرهف كان لا يقل دقة عن الآلات التي استخدمها المحدثون

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٦١ والأصوات اللغوية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) التجويد والأصوات ٤٣ والأصوات اللغوية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) التجويد والأصوات ٦١ والأصوات اللغوية ٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ٧٠، ٦٩/١.

من علماء اللغة، فلو تأملنا تعريف المجهور والمهموس عند سيبويه وتابعه ابن جنى الذي نقل كلامه لوجدنا أن هذا التعريف لا يختلف كثيرًا عن رأى المحدثين، فكل من سيبويه وابن جنى يعرف المجهور - كما سبق - بأنه حرف أشبع الاعتماد من موضعه ومنع النفس أن يجرى معه حتى ينقضى الاعتماد ويجرى الصوت (١).

وعند المقارنة يلزم تفسير هذا التعريف وبيان غامضه، فما معنى إشباع الاعتماد؟ ولماذا قال أشبع الاعتماد من موضعه؟ وما معنى قوله: منع النفس أن يجرى معه حتى ينقضى الاعتماد ويجرى الصوت؟

أما إشباع الاعتماد فيبدو أن المقصود به قوة تأثير الهواء المندفع من الرئتين على أعضاء النطق، في أثناء مروره في مجراه من الحنجرة حتى مخرج الصوت، وهذا يؤكد أن الحرف المجهور حرف واضح لما يصحبه من عملية صوتية قوية، والحرف المهموس بالعكس، يصحبه هواء ضعيف الضغط، لا يؤثر تأثيراً قوياً، في أثناء سيره في مجراه، منذ خروجه من الرئتين، وهذا ما رآه أيضًا الدكتور أنيس وأكده الدكتور تمام حسان، يقول الدكتور أنيس عن إشباع الاعتماد: "إنه يصف المجهور: بأنه صوت متمكن مشبع فيه وضوح وفيه قوة، وتلك هي الصفة التي يشير إليها الأوربيون بقولهم Sonority فالمجهور أوضح في السمع من نظيره المهموس، لا نزاع في هذا، وليس للاعتماد معنى في كلام سيبويه سوى عملية المهموس، لا نزاع في هذا، وليس للاعتماد معنى في كلام سيبويه سوى عملية الصدار الصوت، تلك العملية التي تلازم النفس منذ خروجه من الرئتين إلى انطلاقه إلى الهواء الخارجي، ويدل على أن الاعتماد معناه العملية العضلية المطلوبة في إصدار الصوت أن سيبويه أحس أن في المهموس اعتماداً أيضًا، ولكنه اعتماد ضعيف لأنه يقول: فأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه (٢).

ويقول الدكتور تمام إجابة على سؤال هو "ما الذى يقصده سيبويه بالاعتماد في الموضع؟ قال: "اللذى يبدو أن سيبويه كان يرى الجهر والهمس حادثين من تفاوت كمية الجهد الذى يحس به في صدره في أثناء النطق، والمعروف أن حركة

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٤٠٥ وسر الصناعة ١/ ٦٩. (٢) الأصوات اللغوية ٩٢.

الحجاب الحاجز - وهى مظهر هذا الجهد - أوضح فى الجهر منها فى الهمس كما يتضح من نطق السين والزاى مشكلتين بالسكون فى نفس واحد على التعاقب (1)، وأما إشباع الاعتماد من موضعه فمعناه أن تلك القوة الناشئة عن ضغط الهواء المندفع من الرئتين تستمر خلال أعضاء النطق، وفراغات الحلق والفم، حتى تصل إلى مخرج الحرف، عند التقاء عضوى النطق بعضهما ببعض فيضغط هذا الهواء بقوة على مكان خروج الحرف، وهذا ما اعترف به الدكتور أنيس والدكتور تمام أيضاً.

يقول الدكتور أنيس: ولأمر ما عبر سيبويه بقوله أشبع الاعتماد في موضعه ولم يقل في مخرجه، لأنه كان يشعر بهذا الإشباع في كل مجرى الصوت منذ صدوره من الرئتين إلى انطلاقه إلى الخارج، فكلمة الموضع هنا هي ما عبرنا عنه في هذا الكتاب بالمجرى (٢)، وقال الدكتور تمام: "ظن سيبويه على احتمال أن الجهر والهمس مع ارتباطهما بتفاوت كمية الجهد في الصدر إنما يحدثان في المخرج، فهذا المخرج يحدث فيه الجهر عند زيادة كمية الجهد الصدري على حد تعبيره عند إشباع الاعتماد كما يحدث فيه الهمس عند إضعاف الاعتماد، وكلام الدكتور تمام يتفق مع كلام الدكتور أئيس وإن كان يختلف معه في تفسير الموضع بالمخرج - إذ إن الهواء الخارج من الرئتين يستمر في الضغط في أثناء سيره في مجراه، فإذا وصل إلى عضوى النطق زاد ضغطه وقوى، فيوثر في المخرج تأثيراً كبيراً مما ينجم عنه الإحساس بالجهر، وقد ربط الدكتور تمام بين هذا المعني الإشباع كبيراً مما ينجم عنه الإحساس بالجهر، وقد ربط الدكتور تمام بين هذا المعني الإشباع مرجع ذلك من الناحية العضوية إلى أن الأوتار الصوتية كما يراها المحدثون، فقال: إن مرجع ذلك من الناحية العضوية إلى أن الأوتار الصوتية كما ذكرنا تتلاصق بخفة عند الجهر فتعوق هواء الرئة عن الخروج بعض الشيء ولكنها تتقارب دون التصاق في حالة الهمس فيكون تسرب الهواء منها أيسر وتكون حركة الحجاب الحاجز من

<sup>(</sup>۱) مجلة الأزهر عدد شوال ۱۳۸۰ مارس ۱۹۹۱ من مقال بعنوان مصطلحات سيبويه في أصوات العربية ص ۱۰۸۲.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية ٩٢ . .

ثم أقل عنقًا(١)، ويؤكد هذا الكلام فهمنا للعبارة الأخيرة في التعريف، وهي منع النفس أن يجرى معه حتى ينقضى الاعتماد ويجرى الصوت، فكأن الأوتار الصوتية حين يتقارب بعضها من بعض تكاد تمنع الهواء من المرور، وهذا يجعل الهواء يؤثر عليها بالاهتزاز المستمر حتى ينتهى الصوت إلى مخرجه، ويبرز إلى الوجود، وأما المهموس فإن ابن جنى وسيبويه قد صرحا بأنه حرف أضعف الاعتماد من موضعه حتى جرى معه النفس(٢)، وجرى النفس مع الصوت معناه: أن الهواء وجد الطريق متسعًا لخروجه، وهذا فيما يبدو نتيجة ابتعاد الوترين الصوتيين أحدهما عن الآخر فلا يؤثر الهواء فيهما بالاهتزاز، ومن ثم تضعف قوة بروز الحرف مما يجعله مهموسًا، وهذا يوافق رأى الدكتور أنيس إذ يقول تفسيرا للعبارتين السابقتين: "منع النفس - وجرى النفس":

ومعنى هذا في رأي أن الحس المرهف لسيبويه جعله يشعر مع المجهور باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر، حتى ليكادان يسدان طريق التنفس، وتلك هي الصفة التي وضحها لنا المحدثون حين وصفوا ما يجرى في الحنجرة مع المجهورات، وهذا يضطر هواء النفس إلى الاندفاع من بينهما في قوة تحرك الوترين الصوتين، وتجعلهما يتذبذبان، ويظلان يتلبذبان حتى ينقضي الاعتماد، أي حتى تنتهي العملية العضلية المطلوبة في إصدار الصوت، أما في حالة المهموس فنجد طريق التنفس معه مفتوحًا بحيث يسمح بانسيابه حرّا طليقًا، وتلك هي الحال التي عبر عنها المحدثون بقولهم: "إن الوترين الصوتيين مع المهموس يبتعد أحدهما عن الأخر، فينطلق النفس من بينهما دون حاجة إلى تحريكهما وإحداث ذبذبات بهما "ومن هذا يتضح أن سيبويه ومعه ابن جني وغيرهما من علماء الأصوات العرب كانوا يفهمون سير الصوت اللغوى بطريقة دقيقة، ويدركون هذا الجهد الذي ينشأ عنه اهتزاز الأوتار وعدم اهتزازها، ويؤكد أنه لا يضترق بذلك عن رأى

<sup>(</sup>١) العدد السابق من مجلة الأزهر ١٠٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١٩/١ والكتاب ٢/ ٤٠٥

<sup>(</sup>٣) الأصوات اللغوية ٩٣.

المحدثين، ويوضح ذلك أن سيبويه جعل في بعض عباراته الصوت المجهور يخرج من الصدر، والمهموس من الفم، يقول فيما نقله عنه السيرافي عن أبي الحسن الأخفش قال: قال أبو الحسن الأخفش: سألت سيبويه عن الفصل بين المهموس والمجهور فقال: المهموس إذا أخفيته، ثم كررته أمكنك ذلك فيه، وأما المجهور فلا يمكنك ذلك فيه، ثم كرر سيبويه (التاء) بلسانه وأخفى فقال: ألا ترى كيف يمكن، وكرر (الطاء والدال) وهما من مخرج التاء فلم يمكن، وأحسبه ذكر ذلك عن الخليل، قال سيبويه: وإنما فرق بين المجهور والمهموس أنك لا تنصل إلى تبيين المجهور إلا أن تدخله الصوت الذي يخرج من الصدر، فالمجهورة كلها هكذا يخرج صوتهن من الحلق ويجرى في الحلق، غيسر أن الميم والنون يخرج أصواتهما من الصدر، ويجرى في الحلق والخيشوم فيصير ما جرى في الخيشوم غنة تخالط ما جرى في الحلق، والدليل على ذلك أنك لو أمسكت أنفك ثم تكلمت بهما، رأيت ذلك قد أخل بهما، وأما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجها، وذلك مما يزجى الصوت ولم يعتمد عليه فيها كاعتمادهم في المجهور، فأخرج الصوت من الفم ضعيفًا، والدليل على ذلك أنك إذا أخفيت همست بهذه الحروف، ولا تصل إلى ذلك في المجهور، فإذا قلت (شخص) فإن الذي أزجى هذه الحروف صوت الفم، ولكنك تتبع صوت الصدر هذه الحروف بعد ما يخرجها صوت الفم ليبلغ ويفهم الصوت، فالصوت الذي يكون من الصدر ههنا نظير ذلك الصوت الذي ترفعه بعد ما تزجى صوت الصدر<sup>(۱)</sup> فالمراد بصوت الصدر كما يقول الدكتور أنيس هو صدى الذبذبات التي تحدث في الوترين الصوتيين بالحنجرة، وهذا الصدى نحس به ولا شك في الصدر كما نحس به حين نسد الأذنين بالأصابع أو حين نضع الكف على الجبهة، فهو الرنين الذي نشعر به مع المجهدورات، وسببه تلك الذبذبات التي في الحنجرة، وفي العبارة فوق هذا أمر آخر أشد عجبًا إذ إن سيبويه -على الرغم من أنه لم يكن يعسرف الموجات والذبـذبات- قد أحس بمفـهومـها، فموجات الهواء التي تخرج من الصدر على حد تعبيره تضخمها الفراغات الرنانة

<sup>(</sup>١) شرح السيرافي للكتاب الجزء الثالث ص ١٥، ١٦ من فصل الإدغام.

فى الحلق والفم، فتسمعها الأذن، إلا أن الفرق بين المنجهور والمهموس أن مصدر الذبذبات مع المجهورات هو الحنجرة، على حين أن مصدرها مع المهموسات هو الحلق والفم، وتضخمها الفراغات الرنانة، ولكنها ذبذبات ضعيفة ليس لها أثر قوى فى السمع، وهذا هو معنى قوله: إن المجهورة يزجيها صوت الصدر أما المهموسة مثل شخص فإن الذى يزجيها صوت الفم (١).

وإننى أرى أن ذلك حقا هو ما أحس به سيبويه، وضمنه تلك العبارات العلمية المعتمدة على المنهج السديد، في التعبير بصوت الصدر، وصوت الفم، فمع المجهور تتأثر الأوتار الصوتية بتلك القوة النابعة من أول خروج الهواء، فتهتز اهتزازاً يضخم الصوت ويجعله يرن في الأعماق، ويسير بنفس القوة حتى يصل إلى الفراغات الأخرى في الحلق والفم فتزيده تضخماً وعمقا، وهذا ما عبر عنه بصوت الصدر، أما مع المهموس فإن الأوتار الصوتية تظل على حالها من الابتعاد، وبهذا لا تتأثر بالهواء، فلا يبقى أثر لتضخم الصوت في الحنجرة، ويقتصر التضخم على فراغات الحلق والفم، وهذا ما عبر عنه بصوت الفم، ويؤكد ذلك أنه قال عن كلمة شخص في العبارة السابقة "إنك تتبع صوت الصدر ويؤكد ذلك أنه قال عن كلمة شخص في العبارة السابقة "إنك تتبع صوت الصدر

ويبدو أنه يعنى بـصـوت الصـدر "الصـوت الذى فى حـركـات الكلمة "شخص" والحركات كما نعرف مجهورة، وهكذا يكون سيبويه قد أرشدنا إلى أن الحركات فى الكلمات المشتملة على حروف مهموسة فقط تساعد على وضوح مثل هذه الكلمات فى السمع(٢).

ويوافق أيضًا تعريف سيبويه وابن جنى للشديد والرخو والمتوسط ما قال به المحدثون في هذا الشأن، فقد قالا في تعريف الشديد: "إنه هو الذي يمنع الصوت أن يجرى فيه "(٣)، فمنع الصوت ناشئ عن الانحباس المؤقت الذي نحس به في

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ٤٠٦ وسر الصناعة ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية ٩١ .

مخرج الحرف لحظة قصيرة جداً بسبب التقاء العضوين التقاءً محكماً، فإذا اتقرجا فيجأة سسمعنا ما يشبه بالصوت الشديد، وما يسميه الأوربيون بالصوت الانفجارى<sup>(1)</sup> فالشدة ناشئة عن إقفال مجرى الهواء عند مخرج الصوت، ويفهم من كلام سيبويه أن تلك الصفة تتحقق بإقفال المجرى الفموى وإن كان مجرى الانف مفتوحاً، والدليل على ذلك كما يقول الدكتور تمام حسان أنه يصف اللام والراء بالشدة، فهو يصف اللام بقوله: ومنها المنحرف وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، ولسم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة وهو اللام<sup>(۲)</sup>، فاللام شديدة في رأيه لأن اتصال طرف اللسان في نطقها بما فويق الثنايا كان يمكن أن يمنع جرى الصوت فيها لولا أن انحراف اللسان ترك للصوت فرصة الجريان من جانبه (۳).

وليس كالرخوة لأن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه وليس يخرج الصوت من موضع اللام ولكن من ناحيتى مستدق اللسان فويق ذلك أ، وقال نحوا من ذلك عن حرفى الراء والميم (٢)، أما ابن جنى فلا يوافق سيبويه فى عد هذه الحروف من الحروف الشديدة بل يعدها من الحروف المتوسطة، وهو ما يتفق تمامًا مع وجهة المحدثين (٤)، مع أنه سمى اللام بالحرف المنحرف كما ورد عند سيبويه وذكر مخرجه كما قال سيبويه نصًا (٥).

والرخاوة في نظر سيبويه: جريان الصوت في نطق الحرف لضيق المخرج دون إقفاله، وهذا يوافق وجهة المحدثين الذين قالوا إن عضوى النطق لا يلتقيان التقاء محكمًا عند النطق بالمهموس، بل يكون بينهما فراغ يسمح للهواء بالمرور، وهو ما عبر عنه سيبويه بجريان الصوت، وفي أثناء هذا المرور يحتك الهواء بعضوى النطق مما جعل المحدثين يطلقون عليه اسم الاحتكاكي، وواضح من هذا أن سيبويه يفرق بين منع النفس ومنع الصوت، فمنع النفس يكون مع المجهور من

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ٩٣. (٢) الكتاب ٢/٦٠٤.

<sup>(</sup>٣) مجلة الأزهر العدد السابق ١٠٨٣ . (٤) سر الصناعة ١/ ٦٩، ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ٧٢.

الأصوات، ومكانه الحنجرة، حيث يؤدى إلى ذبذبة الأوتار الصوتية، أما منع الصوت فيكون في مخرج الحرف وذلك في المهموسات وابن جنى تابع لسيبويه فيما ذهب إليه.

ونعتقد بعد هذا البيان أن حديث القدامى عن الجهر والهمس والسدة والرخاوة والتوسط يتفق مع وجهة نظر المحدثين، وكل ما يمكن ملاحظته من اختلاف فى الاصطلاحات كتسمية المحدثين للشديد بالانفجارى، والرخو بالاحتكاكى، والمتوسط بالمائع، ناشئ عن ملاحظة الأقدمين أنفسهم وهو أن الهواء ينحبس فى الأول ثم ينطلق بقوة ويحدث دويًا يسوغ تسميته بالانفجارى، وفى الثانى يحتك الهواء بعضوى النطق فى أثناء مروره لعدم إحكام الاتصال بينهما فلذلك سمى بالاحتكاكى، والثالث متردد بين منع الهواء والسماح له بالمرور بلا حفيف فسمى بالمائع.

فالمسألة اختلاف الفاظ ومصطلحات فقط، كما قال الأستاذ برجستراسر(١). ما اختلف فيه الأقدمون والحدثون وسبب الخلاف

لقد اختلف الأقدمون والمحدثون في تحديد مخارج بعض الحروف وصفاتها، وهذا الاختلاف -في أغلب الظروف- ناشئ عن تطور أصوات تلك الحروف على المدى الطويل الذي مرت به اللغة العربية بين الأجيال المتعددة.

## الهمزة

اختلف الأقدمون والمحدثون في مخرج الهمزة، فيسرى الأقدمون - ومنهم ابن جنى - أنها من حروف أقصى الحلق<sup>(۲)</sup> وهذا هو الرأى المعتمد عندهم فلا نظر لرأى الخليل الذى يعد الهمزة في الهواء وليس لها حيز تنسب إليه، وأنها تخرج من الجوف<sup>(۳)</sup>، ويرى المحدثون: أن الهمزة المحققة تخرج من نفس المزمار، لأن فتحة المزمار تنطبق انطباقًا تامًا عند النطق بها فلا يتسرب شيء من الهواء إلى

<sup>(</sup>١) التطور النحوى ٨ وانظر ص ٥٤٦ من كتابنا، وفقه اللغة للمبارك ٣٦.

 <sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۱/ ۵۲ والكتاب ۲/ ۵۰۵.
 (۳) العين ٦٤، ٥٥.

الحلق، ثم تنفرج فتحة المزمار فجأة، فيسمع صوت انفجارى هو ما يعبر عنه بالهمزة (1) ويعد ابن جنى وغيره من القدماء الهمزة من الحروف المجهورة، فقد جمع المهموسة فى قوله (ستشحثك خصفة) وجمعها غيره فى قوله: (سكت فحثه شخص) وليست الهمزة منها، وهو يصرح بأن باقى الحروف – وهى تسعة عشر حرفًا – منجهورة (٢)، وأكثر من ذلك وضوحًا لرأى ابن جنى أنه يقول فى باب الهمزة: اعلم أن الهمزة حرف مجهور (٣)، وعدها سيبويه فى المجهورات التسعة عشر ء – أ – ع – غ – ق – ج – ى – ص – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 –

وهذا يؤكد لنا أن القدماء قد عدوها مجهورة ومبنى مذهبهم هو تعريف المجهور عندهم، فقد عرفوه: بأنه ما يمنع النفس من الجريان معه حتى ينقضى الاعتماد على ما سبق بيانه (٥)، والهمزة من الأصوات التى تمنع النفس عند مروره بالحنجرة، أما المحدثون فقالوا: إنها غير مجهورة ولكنهم اختلفوا فيما بينهم فى وصفها، فذهب بعضهم إلى أنها مهموسة، ومن هؤلاء الدكتور تمام حسان (١) والدكتور عبد الرحمن أيوب (٧)، وذهب بعضهم الآخر إلى أنها صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس، ومن هؤلاء دانيال جونز وتابعه على ذلك الدكتور أنيس.

ولكل واحد من الرأيين السابقين أساس بنى عليه، فالقائلون بالهمس بنوا رأيهم على ما ذهب إليه هفنر من أن للحنجرة وظيفتين ذبذبة الأوتار الصوتية وهى صفة الجهسر وعدم ذبذبتها وهى صفة الهمس ويدخل فسى حالة عدم الذبذبة حالة

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٥٧ والأصوات اللغوية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ٦٩/١. (٣) نفسه ٧٨.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/ ٤٠٥. وانظر فقه اللغة. د. العزاري ١٦١.

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة ١٩/١ والكتاب ٢/٥٠٤.

<sup>(</sup>٦) مجلة الأزهر العدد السابق ١٠٨١.

<sup>(</sup>٧) أصوات اللغة ١٨٣ .

الاحتباس فى الحنجرة وذلك فى الهمزة<sup>(۱)</sup>، ويقول الذكتور أيوب فى ذلك: يجب أن يلاحظ أنه عندما يكون الانحباس فى منطقة الحنجرة وهنا يكون الساكن الناتج من هذا الانحباس همزة لا يمكن أن تظل الأوتار الصوتية على ذبذبتها ضرورة أن الانحباس فى هذه الحالة يتم بانطباق الأوتار الصوتية انطباقًا تاما، وهو أمر يناقض التنذبذب، ومن أجل هذا نقول بأن الهمزة مهموسة لأن السهمس يعنى عدم التذبذب. (٢).

أما القائلون بأنها صوت لا هو بالمجهور، ولا هو بالمهموس، فقد بنوا مذهبهم على ما ذكره دانيال جونز من أن للحنجرة ثلاث وظائف:

- ١- الاحتباس (٣) وذلك في الهمزة وحدها.
- ٢- الانفتاح<sup>(٤)</sup> دون ذبذبة وذلك فى المهموسات.
- ٣- الانفتاح(٤) مع الذبذبة وذلك في المجهورات(٢).

ويبدو أن هذا الرأى سديد، لأن أحوال الهواء مختلفة، فهو إذا انطلق إما أن يؤثر في الأوتار الصوتية فيحدث الجهر، أولا يؤثر فيها فيحدث الهمس، واحتباس الهواء في الحنجرة شيء جديد وحال أخرى مغايرة لسابقتيها، فالأولى ملاحظتها في صوت الهمزة، وبخاصة أننا في مجال البحث العلمي الدقيق، ومع هذا فقد تبع بعض المحدثين القدماء في خروج الهمزة من أقصى الحلق<sup>(٥)</sup> وفي وصفها بالجهر<sup>(٢)</sup> كالدكتور صبحي الصالح<sup>(٧)</sup>.

#### القاف

من الأصوات التي اختلف وصفها بين الأقدمين والمحدثين القاف على الرغم من اتفاقهم على مخرجها، وهو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك

<sup>(</sup>١) القراءات القرآنية ٢٤، وهفنر عالم لغوى أمريكي.

<sup>(</sup>٢) أصوات اللغة دكتور أيوب ١٨٣ . (٣) يعنى احتباس الهواء فيها.

<sup>(</sup>٤) يعنى انطلاق الهواء. (٥) دراسات في فقه اللغة ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ۲۲۰ . (۷) نفسه ۲۲۰ .

الأعلى<sup>(1)</sup> وتسمى صوتًا لهويًا نظرًا لأنه حال النطق بها ينحبس الهواء باتصال أدنى الحلق (بما فى ذلك اللهاة) بـ أقصى اللسان ثم ينفصل العضوان انفصالا مفاجئًا ولذلك يمكن أن تسمى القاف صوتًا لهـ ويّا نسبة إلى اللهاة (٢)، وقد وصفها بذلك الدكتور محمود السعران، فقد قال: القاف صامت مهموس لهوى انفجارى (٦)، وقد وصفها الأقدمون ومنهم ابن جنى بالشدة، ولكن تبين للمحدثين أنها مهموسة بحسب نطق مجيدى القراءات فى مصر الأن (٤)، وقد لاحظ علماء اللغة المحدثون أن السودانيين العرب، وبعض القبائل فى جنوب العراق ينطقون قافًا مجهورة قريبة من الغين (٤)، وقد لاحظوا أيضًا أن معظم البدو الآن ينطقون القباف نطقًا يشبه الجيم القاهرية، ولكنها أعمق منها فى أقصى الفم وأكثر استعلاء (٥)، وهم بذلك المحبور، إما يميلون إلى تصور أن القاف العربية القديمة كانت تشبه ذلك الصوت المجهور، إما بطريقته السودانية أو بطريقته البدوية، ثم همس على توالى الآيام (٢).

وكل هذا لا يمكن في رأينا رده أو قبوله، لأن العرب الفصحاء قد انقرضوا، ولم نعد نستطيع الوقوف على الطريقة التي كانوا يتبعونها في نطق هذا الصوت، ولكن وصف علماء اللغة له بالجهر يؤكد أنه لم يكن كالقاف التي ننطق بها الآن، بل عراه بعض التطور حتى أصبح كما نحسه ونلهج به.

والتطور سنة الحياة، وطريق طبيعى سارت فيه كل اللغات وأصواتها، بل إننا نشاهد القاف التى ينطقها القراء اليوم والتى وصفت بالهمس لدى المحدثين قد تطورت إلى صور أخرى في اللهجات الدارجة، ففي مصر والشام تنطق الآن همزة، وفي بعض جهات الوجه القبلي بمصر، وبين كثير من قبائل البدو في الصحراء تنطق كالجيم القاهرية، وتطورها إلى الهمزة أو الجيم القاهرية يتمشى مع قانون التطورات الصوتية إذ إنها تشترك مع الهمزة في صفة الشدة التى تتحقق لغير

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٥١.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية ٦٩. ﴿ (٣) علم اللغة د. السعران ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الأصوات اللغوية ٦٧ ومجلة الأزهر العدد السابق. د. تمام حسان ١٠٨١ والتطور النحوى ٩.

<sup>(</sup>٥) الأصوات اللغوية ٦٨. (٦) الأصوات اللغوية ٦٧، ٦٨.

الهمزة من أصوات الحلق، وبينها وبين الجيم القاهرية تقارب في المخرج، فهما معًا من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى كما سبق بيانه، وصفة الجهر كذلك تجمع بينهما بالنظر إلى أصل القاف العربي المجهور.

#### الجيم

يتـفق الأقـدمـون- ومنهم ابن جني- والمحـدثون في تحـديد مـخـرج هذا الصوت، وأنه من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى(١)، ولكنهم يصفونه بالشدة، والمحدثين بأنه قليل الشدة؛ وذلك لأنه حال نطقه يلتقي وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى التقاء يكاد ينحبس معه مجرى الهواء، فإذا انفصل العضوان انفصالا بطيئًا سمع صوت يكاد يكون انفجاريًا هو الجيم العربية الفصيحة، فانفضال العضوين هنا أبطأ قليلا منه في حالة الأصوات الشديدة الأخرى، ولذلك يمكن أن تسمى الجيم العربية الفصيحة صوتًا قليل الشدة(٢)، وقد وصفه الدكتور تمام حسان بأنه غارى مركب مجهور مرقق، يتم النطق به بأن يرتفع مقدم اللسان في اتجاه الغار حتى يتصل به محتجزًا وراءه الهواء الخارج من الرئتين، ثم بدل أن ينفصل عنه فعاة كما في نطق الأصوات الشديدة يتم هذا الانفصال ببطء، فيعطى الفرصة لهواء الرئتين بعد الانفجار أن يحتك بالعضوين المتباعدين احتكاكًا شبيهًا بما يسمع من صوت الجيم الشامية، وينطق مثلها في الصعيد والسودان (٣)، ومعنى ذلك أن هذا الصوت العربي يجمع بين عنصر الشدة وعنصر الرخاوة، فهو مركب منهما، ولهذا سميناه صوتًا مركبًا(١)، وهذا الرأى بناه الدكتور أنيس والدكتور تمام على نطق القراء، لأن هذا النطق أقرب إلى الجسيم الأصلية إن لم تكن هي نفسها، ولكن ذلك غير مؤكد، وهذا ما يعترف به الدكتور أنيس نفسه حين يقول: ليس لدينا دليل يوضح لنا كيف كان ينطق بالجيم بين فصحاء العرب، لأنها تطورت تطوراً كبيسراً في اللهجات العربية الحديثة (٥) والقراء

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/ ٥٢ والتجويد والأصوات ٤٩ والأصوات اللغوية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) مناهج البحث في اللغة ١٠٤، ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الأصوات اللغوية ٦٥.

ليسوا المقسياس المعتمد دائمًا للنطق العسربى القديم، فمن المؤكد كما يقسول الدكتور تمام أن الضاد العربية التى كانت اللغة تمتاز وتتسمى بها قد تغيرت فى قراءة القرآن المعاصرة، وأصبحت الضاد فى قراءة القرآن اليوم دالا مفخمة شديدة، ويخرج المهواء عند نطقها على خط الوسط فى الفم، ولم تعد رخوة ولا يخرج الهواء فى نطقها من جانب اللسان (١).

ويعجبنى فى ذلك ثبات رأى استاذنا الدكتور نجا فى عدّ الجيم صوتًا شديدًا كما يـقول الأقدمون لا قليل الشـدة على ما يراه بعض الباحثين المحدثين، ومثله الأستاذ برجستسراسر فقد قال: إن الجيم عند أكثر العرب معطشة مركبة من لفظى الدال والزاى أى الد (ge) الفرنسية وهـى كانت بسيطة مجهورة شديدة مـثل نطقها الحالى عند المصسريين لكنها لم تكن مثل الجيم المصسرية بعينها، لأن مـخرج الجيم المصرية هو مخرج الكاف، ومخرج الجيم العستيقة هو مخرج الشين والياء، فالرأى الأقرب إلى الصواب أن الجيم العستيقة كانت مثل الكاف التركية قى مثل كلمة كاه أي أنها كانت مشجرة (٢).

وقد تطورت الجيم في اللهسجات الحديثة فينطقها القاهريون خالية من التعطيش، ويبالغ السوريون في تعطيشها، وينطقها بعض أهالي الصعيد عندنا دالا، ويجعلها بعض البدو مرحلة وسطى فيها شيء من شدة الدال، وشيء من التعطيش، وهذا التطور الذي اعترى الجيم العربية يسير وفق القوانين الصوتية -كما يقول المحدثون- لأنها في حالة تطورها إلى الجيم القاهرية لم تزد على أن تدرجت بمخرجها إلى الوراء قليلا فقربت من أقصى الحنك، وبهذا زادت شدة وانقطع ما يسمى عادة بالتعطيش، أما في تطورها إلى الدال فقد اقتربت بمخرجها إلى الأمام، وبذلك زادت شدة أيضًا وانقطع تعطيشها (٢).

<sup>(</sup>١) انظر مجلة الازهر العدد السابق ص ١٠٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر التطور النحوى ٩.

<sup>(</sup>٣) الأصوات اللغوية ٦٦.

اتفق الأقدمون والمحدثون على السواء في مخرجها، فهي من طرف اللسان مع أصول الثنايــا العليا(١)، ولكن الأقدمين -ومنهــم ابن جني- وصفوها بالجــهر والمحدثين بالهــمس، وليس معنى ذلك أن أحد الفريقين تجــاوز الصواب في رأيه، بل كل منهما مبنى على أساس النطق الذي وصل إليه، ويتضح من وصف القدامي لها بالجهر أن هذا الصوت كان نطقه شبيهًا بنطق الضاد المعروفة اليوم في مصر إذ إن هذه الضاد ليست هي الضاد العربية الفصحى، فإن تلك كأنت تنطق من جانب اللسان أو من كلا الجانبين على نحو يصعب التفوه به بحيث عد صوتًا تنفرد به العربية وتلقب به، فيقال لها: لغة الضاد، أما الضاد الحديثة فبعيدة كل البعد عن تلك الضاد العربية الفصحى، ويظهر أن الطاء التي نطق بها العرب كانت قريبة الشب من تلك الضاد الحديثة التي ينطق بها الآن، ويدل لذلك قسول ابن الجزرى: إن المصريين ينطقون بالضاد المعجمة طاء مهملة (٢)، ويدل له أيضًا قول ابن جنى نقلا عن سيبويه: لولا الإطباق لصارت الطاء دالا ﴿الصاد سينا والظاء ذالا ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس شيء من موضعها غيرها(٢)، وقد قارن ابن جنى بين الدال والبطاء على أنها هي النظير اللين للطباء والطاء هي النظير الصلب لها(٤)، فالطاء المطبقة بنطقنا لا نناظرها الدال وإنما نناظرها التاء أما الدال فنظيرها المطبق هو الضاد التي ننطق بها الآن، مما يدل على أن نطق الطاء الفصيح كان هو نطق الضاد الآن، وإلا لقال: لولا الإطباق لصارت الطاء تاء، وقوله: ولخرجت الضاد من الكلام بين أنه يقصد ضادًا أخرى غيسر التي ننطق بها الآن؛ لأن التي ننطق بها الآن إذا جردت من الإطباق أصبحت دالا فكيف يقول: لخرجت الضاد من الكلام؟.

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/٥٣، والتجويد والأصوات ٤٠.

<sup>(</sup>٢) التجويد والأصوات ٤٢ والأصوات اللغوية ٥١ والقول المفيد ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/ ٧٠، ١٧ والكتاب ٢/ ٤٠٦,

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٥٨٣ من كتابنا.

هذا يدل صراحة على أن نطق الضاد العربية ليس هو النطق الذى نعرفه اليوم للضاد، بل هو نطق آخر أشرنا إليه سابقًا، ويدل لذلك أيضًا، أننى سمعت إبان سفرى إلى اليمن وعملى فى جامعة صنعاء مدة عامين فى السبعينيات من القرن الماضيى، من نطق أهل اليمن للطاء فى كلمة مثل مطر وأمطار "كانما هى مضر وأمضار، وكذلك سُمعت من بعض البدو، فالطاء القديمة المجهورة لا نزال نسمعها فى بعض اللهجات الحديثة "(۱).

وعلى هذا تكون تخطئة الدكتور تمام حسان لسيبويه في عد الطاء مجهورة بناء على عدم وجود أثر النطق العربى غير مقبولة، فهو يقول: «وأما عد الطاء مجهورة فلست أظن سيبويه فيه إلا مخطئًا، فكل طاء ينطقها العرب في أيامنا هذه مهموسة، ولو كان لجيل سيبويه من العرب طاء مخالفة لبقيت ولو في لهجة عربية منعزلة غير هامة، وإذ لا نجد طاء مجهورة في كلام العرب المعاصرين ولا على السنة القراء فلابد أن نميل إلى اعتبار سيبويه مخطئًا في وصف الطاء بالجهر» (١) فلا مسوغ لتخطئة سيبويه وغيره من القدماء الذين تابعوه، ثم إن الأصوات -كما قلنا- قد خضعت للتطور والتغير (٣)، وكما يقول أستاذنا الدكتور نجا إنه من غير المحتمل أن يكون القراء قد جانبهم الصواب في وصف هذا الحرف بالجهر، وذلك المحتمل أن يكون القراء قد جانبهم الصواب في وصف هذا الحرف بالجهر، وذلك على يحملنا على القول بتطور نطق هذا الصوت حتى صار على الوضع الذي نسمعه والذي لا يؤثر في الأوتار بالاهتزاز، عما حمل بعض الباحثين المحدثين على الحكم عليه بالهمس لتحقيق وصف الهمس فيه (٤).

#### الضاد

الضاد العربية - كما وصفها القدماء تكون - من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس إلا أنك إن شئت تكلفتها من الجانب الأيمن، وإن شئت من الجانب الأيسر، أو من كلا الجانبين، كما يفهم من كلام سيبويه (٥)، والضاد بهذا الوصف

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ٥٢ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ مجلة الأزهر العدد السابق ١٠٨١.

<sup>(</sup>٣) التطور النحوى ٩، وانظر كتابنا: أصوات اللغة العربية، ط٣، ص١٥٧، ففيه تفصيلات كثيرة.

<sup>(</sup>٤) التجويد والأصوات ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب بتحقيق الأستاذ هارون ٤/ ٤٣٢، ٤٣٣، وسر الصناعة ١/ ٥٢.

كانت إحدى خصائص لهجة قريش، ولم يكن في إمكان سكار البلاد المفتوحة أن ينطقوا بها، بل استعصت على ألسنة بعض القبائل العربية نفسها، وهي بهذا الوصف كما يقول الأستاد برجستراسر حرف غريب جدا غير موجود بحسب ما يعرف في لغة من اللغات إلا العربية، ولدلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين بالضاد ويسمون لغتهم لغة الضاد(١)، ويقول الاستاذ براجسترسر أيضًا: إن الضاد العربية -بهذا الوصف- كانت تشبه في مخرجها مخرج اللام الذي هو أيضًا من حافة اللسان، ويدل لذلك أن الزمخشري ذكر في كتــاب المفصل أن بعض العرب كانت تقول الطجع بدل اضطجع (٢) وأهل حضرموت ينطقونها كاللام المطبقة، ويظهر أن الأندلسيين كانوا ينطقون بالنساد مسل دلك، ولذلك استبدل بها الأسبان (Ld) في الكلمات العربية المستعارة في لغتهم، مثال ذلك أن كلمة القاضي صارت في الأسبانية Alcalde (١) والمعهود نطقها قريبة من الظاء "وكثيرًا ما تطابقتا ونبادلتا في تاريخ اللغة العربية، وأقدم مثل لذلك مأخوذ من القرآن الكريم، وهو (بضير) في قوله تعالى ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ١٤٠٠ [التكوير] فقد قرأها بعض الفر، (بظنين) بالظاء مكان الضاد التي رسمت بها في كل المصاحف(٢)، ولا برار العراقيون حتى الآن وبعض البدو بنطقون بنوع من الضاد يشبه إلى حد ما الظاء كما يشبه إلى حد كبير ذلك الوصف الذي روى لنا عن الضاد القديمة(٤)، وهذه يعنى اختلاف مخرجها وبعض صفاتها عن الضاد الحديثة التي ننطق مها الأن في مصر، فمخرج القديمة -كما عرفت- ويعدها القدماء قليلة الشدة أو من الأصوات الرخوة، أما الضاد الحديثة فمخسرجها من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا كما يقول أستاذنا الدكتور نجا، وهي صوت شديد لاتصال عيضوي النطق - طرف اللسان وأصول الثنايا - اتصالا محكمًا يحول دون تسرب الهواء، فإذا انفصلا خرج صوت انفجاري هو الضاد المصرية (٥) - وهي بهذا الوصف تختلف عن الضاد العربية كثيرًا -كما وصفناها- وكما يقول أستاذنا الدكتور نجا، يبدو أن تلك

<sup>(</sup>١) التطور النحوى ١ (٢) المفصل ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) التطور النحوى ١١، وفي قراءة (بظنين) – بالظاء ﴿ انظر إتحاف فضلاء البشر، ص٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) الأصوات اللغوية ٥٠ . (٥) التجويد والأصوات ٤٤، ٤٤.

الضاد الفديمة قد نالها التطور الدى عيسر مجرى مرورها من الجانب أو الجانبين إلى ان وصلت إلى الصورة السابقة من خروجها من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا<sup>(۱)</sup> كما تسبب في اختلاف صفة الشدة فيها، ونطق الضاد كالظاء نشأ من نطقها العتيق بتغيير مخرجها من حافة اللسان إلى طرفه، ونطقها الحديث نشأ من هذا النطق البدوى باعتماد طرف اللسان على الفك الأعلى بدل تقسريبه منه فقط، فصار الحرف بذلك في نطقه شديداً<sup>(۱)</sup>.

# "ل-ن-م-ر-ع-۱-و-ی"

لم تتفق كلمة العلماء في وصف هذه الحروف حتى إننا نشاهد الأقدمين وقد انقسموا واختلفوا في آرائهم

اتفق جميع العلماء قدامى ومحدثين- عدا سيبويه- على أن الحروف ل س م - ر من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة، لأنها تسمح للهواء بالمرور الخفيف حال النطق بها، وقد وصف المحدثون الأحرف الشلائة (ل - ن - ر) بالأصوات الواضحة، لأن نسبة وضوحها فى السمع أكثر من غيرها من الأصوات الساكنة الأخرى، ولذلك عقدوا شبها بينها وبين أصوات اللين، إذ هى ليست بالشديدة التي يسمع لها دوى وانفجار، وليست بالرخوة التي تسمح للهواء بالمرور المطلق، وهذا مستمد من وصف القدماء لها بالتوسط بين الشدة والرخاوة (٢)، فهى إذا أصوات خفيفة يلجأ إليها عند الاستكراه، كما يلجأ إلى أصوات اللين، فنحن نلحظ أن كثيراً من الكلمات التي تشتمل على صوتين متماثلين كل المماثلة يتغير فيها أحد الصوتين إلى صوت لين طويل - وهو الغالب - أو إلى أحد هذه الحروف الثلاثة لشبهها بها ولا سيما اللام والنون (٣) ومن أمثلة ذلك:

۱- عس : طاف بالليل، والعوس: الطوفان بالليل، رحَّه: نحَّاه عن موضعه...
 راح يزيح: بعد وذهب، وازحته، قصيت اظفارى: قصصت.

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٤٣، ٤٤. (٢) الأصوات اللغوية ٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١٥٣ ، ١٥٤ .

٢- الرَّس: دفن الميت، والرمس: الدفن أيضًا - العباس: الأسد، والعنبس: الأسد أيضًا (١).

فهذا يوضح الاستعاضة عن أحد المثلين بصوت لين أو بأحد تلك الحروف الثلاثة الشبيهة بأصوات اللين لوضوحها وخفيها، وهي من الحروف التي وصفها القدماء بخروف الذلاقة التي هي الخفة والانطلاق، إذ هي من ذلق اللسان وهو طرفه، وقد عد سيبويه وابن جني وغيرهما من القدماء العين من الحروف المتوسطة ولكن المحدثين لم يتبينوا أمرها فلم يعدوها منها كما ذكرنا ذلك سابقًا(٢) والعجيب أن سيبويه يعد الحروف الأربعة من الأصوات الشديدة ولم يوافقه على ذلك أحد من العلماء، وقد بني رأيه هذا على أساس تعريف الشديد عنده وهو الذي يمنع الصوت أن يجرى فيه، وكما يبدو من وصفه لتلك الحروف الأربعة فقلد خص الشدة بإقفال المجرى الفموى وإن كمان مجرى الأنف مفتوحًا(٢) وعلى ذلك عد تلك الحروف المبددة لأن اللسان يبقى في مكانه لا يتحرك، فيمنع الهواء من اجتياز مجرى الفم، ويتوجه إلى طريق الأنف، فبقاء اللسان في موضعه حاجزًا يحول الهواء من اجتياز مجرى القدماء، وكذلك المحدثين لاحظوا أن الهواء يخرج ولا ينحبس فعدوها متوسطة، القدماء، وكذلك المحدثين لاحظوا أن الهواء يخرج ولا ينحبس فعدوها متوسطة، لأنها في أشناء خروجها تصدر نوعًا من الحفيف الخفيف، ولم ينظروا إلى كون الخروج عن طريق الفم أو الأنف، وهذا في نظرنا أولى من وجهة سيبويه.

وأما الثلاثة الأخيرة " أوى " فقد عدها ابن جنى من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة، ووافقه على ذلك صاحب المفصل (٤)، وربما كان لهما وجه بالنسبة للواو والياء إذا كانتا غير مد، وذلك لأن الفراغ بين الجزء المرتفع من اللسان

<sup>(</sup>١) نفسه، نفس الصحائف.

<sup>(</sup>٢) يجزم الدكتور تمام حسان بأن العين صوت رخـو لأنه اتضع بصورة الأشعة ولم يقل ذلك غيره. مناهج البحث في اللغة ١٠٢ والتجـويد والأصوات ٦١ والأصوات اللغوية ٢٦ وانظر ص ٥٨٩ من كتابنا.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٥٩٦ من كتابنا.

<sup>(</sup>٤) المفصل ١٢٩/١ ونقل ابن الجزرى أن بعض العلماء أضاف للمــتوسطة الياء والواو ولكنه اكتفى بحصرها في لن عمر. انظر النشر ٢٠٢/١ والقول المفيد ٤٧.

والحنك الأعلى يضيق إلى حد يجعل مرور الهواء يحدث نوعًا ضعيفًا من الحفيف الذى يسمع<sup>(۱)</sup> فيمكن عدهما من الأصوات المتوسطة لذلك، فأما الألف فليس لهما ما يسوع عدها من الأصوات المتوسطة، بل هى من الأصوات الانطلاقية المتسعة المخرج، والتي يمر معها الهواء دون عائق على ما صرح به ابن جنى نفسه، فالأولى أن تسلك بين أصوات اللين، إذ لها وضع لغوى خاص ذكرناه فيما سبق تفصيلا.

وكنذلك شأن الواو والياء مدتين، فكان الأولى بابن جنى ألا يذكر هذه الأحرف الشلاثة هنا لأنها من أصوات اللين ولها حكم خاص بها<sup>(۲)</sup> ولذلك وجدنا سيبويه وصاحب النشر<sup>(۳)</sup> لا يذكرانها في هذا الموضع وتابعهما على ذلك المحدثون الذين اكتفوا بوصف الأربعة الأولى فقط بالتوسط وهو الصواب الذي لا محيد عنه.

#### خاتقة

بعد هذا العرض والتحليل نرى أن ابن جنى قد عالج الموضوع من معظم جوانبه، وتحدث فى الأصوات حديث العالم المدرك لحقيقة الأمور اللغوية، وقد تحدث كغيره من سابقيه عن مخارج الحروف وصفاتها بما يقترب إن لم نقل يماثل تماما ما وصل إليه المحدثون من نظريات مبتكرة اعتمادًا على الآلات والتجارب، وتعد نظريات المحدثين عن طول الصوت اللغوى، والدراسة الوصفية والتنظيمية للحروف وغيرها مبنية على دراسة القدماء، ومستمدة من أفكارهم، فلنا أن نفخر بعلم أسلافنا وجهودهم فى ميدان الدراسة والبحث الصوتى، وعلينا أن نتابعهم ونقفو أثرهم حتى نصل بالدراسة الصوتية إلى ما نرجوه للغتنا العربية من تفوق على غيرها، وحتى نظل - كما قدر لها العزيز الحكيم - سيدة لغات العالم قدينًا وحديثًا.

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ٤٣ والنجويد والأصوات ٣٦.

<sup>(</sup>٢) على أنها إن كان لابد من عدها فهي من الأصوات الرخوة على ما ذكره د. الصالح. انظر دراسات في فقه اللغة ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ١٢٩/١٠ ونقل ابن الجزرى أن بعض العلماء أضاف للمتوسطة الياء والواو ولكنه اكتفى بحصرها في لن عمر. انظر النشر ٢٠٢/١ والقول المفيد ٤٧ .

### الإبسال

تعريفه: في اللغة مصدر أبدلت كذا من كذا إذا أقمته مقامه (۱) والأصل فيه: جعل شيء - مكان شئ آخر (۲)، وفي الاصطلاح: جعل حرف مكان آخر مع الإبقاء على سائر أحرف الكلمة (۳) وقد لحظ أستاذنا الدكتور نجا أن لفظ الإبدال عام يحتاج إلى تحديد فقال: "إذا تأملنا فيما يدل عليه لفظ الإبدال رأيناه صالحًا لشمول كل تغيير غير الحروف والحركات ولكنا نقف إزاء التغيير الذي يلحق الحروف والحركات لأنها النظرة التي نظرها اللغويون، وعلى هذا فنعرف الإبدال إلى بأنه: جعل حرف مكان آخر أو حركة مكان أخرى (٤) وقد قسم سيادته الإبدال إلى قسمين:

- ١- مطرد عند جميع المعرب وهذا إذا استوفى شرطه وجب تنقيذه، وهو الخاص
   بحروف (هدأت موطيًا) وقد تكفل الصرف بدراسته.
- ٢- الإبدال غير المطرد وهو الذي لا يخضع لشرائط خاصة بحيث إذا لم ينفذ عد
   مخالفه مرتكبًا سبيل الشذوذ، وهذا لا يكون عند العرب جميعًا، ولكن يتنوع

<sup>(</sup>١) القواعد والتطبيقات ص ١ وشرح التصريح ٢/٣١٦ ولسان العرب ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) اللسان ٩/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في كتب التصريف تفريق بين الإبدال والتعويض والقلب، وبيان للنسبة بينها، فهي تعرف الإبدال بأنه: جعل حرف مكان آخر مطلقاً، والتعويض بأنه: جعل حرف خلفاً عن حرف آخر أو أكثر سواء كان المعوض في غير مكان المعوض منه مثل عدة وابن أو في مكانه نحو اصطبر ومخيريج في تصغير مستخرج، فكل إبدال تعويض ولا عكس. والقلب هو جعل حرف من حروف العلة والهمزة مكان حرف منها مثل قام وقائم فكل قلب إبدال ولا عكس، وقد خرج التعويض من تعريف الإبدال بقيد المكان وخرج القلب بقيد الإطلاق إذ هو يختص بكون المبدل في مكان المبدل منه ولا يختص بحروف العلة، ومن راعي الاختصاص جعل بينها التباين. ولابن جني حديث في ذلك. انظر الاشموني مع الصبان ٤/٢٧٩، ٢٨٠ والتصريح ٢/٦٦٣ والقواعد والتطبيقات في ذلك. انظر الاشموني مع الصبان ٤/٢٧٩، ١٨٠ والتصريح ٢/١٣٩ ومقدمة الإبدال لابي الطيب اللغوي ١/٨ والخصائص ١/٥٠٠ و١٢٥ ومقدمة الإبدال لابي الطيب

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة ٢٦، ٢٧ واللهجات العربية ٥٥.

بين القبائل؟ فقبيلة تقول مدح وأخرى مده وهذا هو المقصود لنا في دراستنا<sup>(۱)</sup> وقد أجرى أستاذنا الدكتور الإبدال في الحروف والحركات تبعًا للتعريف السابق إلا أننا سنخص الإبدال بالحروف لأن حديث ابن جنى يتعلق به.

## أهمية الإبدال

للإبدال اللغوى أهمية كبيرة نذكر بعضها فيما يلي:

ا- تنويع المعانى واتساع دائرتها "فانت ترى أن الوشوشة تنصرف إلى صوت لا تنصرف إليه الوسوسة أو الوصوصة، وأن الهديل غير الهدير وأن فلج غير فرج أو فلح (٢)، وهذه القيمة التعبيرية للحرف كانت لابن جنى البد الطولى في إثباتها والبرهنة عليها من واقع اللغة، ففي باب (إمساس الألفاظ أشباه المعانى) ساق أمثلة متعددة تفيد تنوع المعنى تبعًا لاختلاف الحروف، وبنى كلامه على المناسبة بين المعانى والأصوات الطبيعية المعبرة عنها، يقول: "فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ونهج متلئب (٣) عند عارفيه مأموم؛ وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فيعدلونها بها، ويحتذونها عليها وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره (٤) ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه والنضخ أقوى من النضح قال سبحانه: ﴿فيهِما عَينَان نَصَّاخَتَان (١٠) [الرحمن]، فيجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف، والخياء لغلظها لما هو أقوى منه (٥) وهناك أمثلة كثيرة توحى بمعان هامة سنزيدها بيانًا في حديثنا عن الاشتقاق إن شاء الله تعالى.

٢- معرفة الإبدال تؤدى إلى وقوف الإنسان على المعانى الحقيقية للألفاظ،
 وتفسيرها بالمعنى المناسب فى التراكيب التى تقع فيها، وهذا يفيد فى فهم النصوص

<sup>(</sup>١) نفسه، نفس الصحائف.

<sup>(</sup>٢) التطور اللغوى التاريخي ١١٥ وفقه اللغة للمبارك ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) متلئب: مستقيم، يقال: اتلأب الأمر: استقام. القاموس ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ١٥٧.

الأدبية، فإن أدنى زيغ فى الكشف عن معنى الألفاظ أو الصور الأدبية يؤدى إلى البعد عن أهداف النص ومراد صاحبه، وقد بعد أحدهم عن الصواب حينما حاول أن يفسر الشطر الثانى من فائية ابن زيدون وهو:

# سُرَى الأينِ مِنْ آثارِه فيه مَرْحَفُ

فقد فسر الأين بالتعب والإعياء، والمعسروف أن المزحف هو موضع زحف الحية ولا ترابط بين الأين بهذا المعنى الذي فسره به وبين المزحف<sup>(۱)</sup>.

٣- قد ينتفع بالإبدال في المصطلحات العلمية لتخصيص اللفظين المتعاقبين لمسميين متشابهين بينها علاقة معنوية فالأرثة والأرفة (٢) يمكن وضع الكلمة الأولى - كسا قال الأستاذ الستوخى - لكلمة مصطفى المنار) بين الأرضين المستاذ الستجاورين دفعًا لنزاع الجارين، والكلمة الشانية للحد بين الأرضين، وللأمير مصطفى الشهابي معجم زراعي اتخذه مرجعًا له في تحقيق ما ورد في كتاب أبي الطيب من ألفاظ النبات، وقال: إنه يجعل في معجمه التأريث مقابل Abornage بالفرنسية والتأريف مقابل Codastre .

٤- دفع التصحيف، قال أبو حيان: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: ما ذقت عدوفًا ولا عدوفة، قال: وكنت عند يزيد بن مزيد الشيباني، فأنشدته بيت قيس بن زهير:

# وَمُجَنَّبات مَا يِذُنُّنَ عَدُونة يَقْذِفْنَ بِالمهرات وَالأَمهار

بالدال، فقال لى يزيد: صحفت يا أبا عمرو إنما هى علوف بالذال، قال فقلت له: لم أصحف أنا ولا أنت، تقول ربيعة هذا الحرف بالذال وسائر العرب بالدال(٤).

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوى ص ٤٠ والمزهر ٢٢٢/١ واللسان ٢٩/١١.

<sup>(</sup>٢) الأرث والأرف: الحد بين الأرضين. لسان العرب ٢/٤١٦، ٣٤٥/١٠، ٣٤٦,

<sup>(</sup>٣) مقدمة كتاب الإبدال، ص٤١.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص٤٠، المجنبات الخيل البعيــدات ما بين الرجلين، وهو مدح لها، والعدف: الأكل وما يذقن عدوفة أى شيئًا. اللسان ١/ ٢٧٠، ١٣٩/١١.

0- الربط بين الألفاظ المتسابهة في اللغات السامية (١) فالعربية والسريانية والعبسرية وغيسرها من أخواتها ترجع إلى لغة واحدة هي السامية الأم، إلا أنها اختلفت لاختلاف البيئات والأحوال، وأحيانًا يكون هذا الإبدال قياسيًا، فالثاء في العربية تقابلها السين في العبرية والتاء في السريانية، ف (يشب) العربية يقابلها (Yashav) العبرية، و (Yateb) السريانية، وأمثلة هذا التبادل كشيرة في الأخوات الساميات (٢).

لهـذا وغيـره من المزايا كـانت تلك الظاهرة مـثـار البحث بين علـماء اللغـة وسنعرض لآرائهم، وفي مقدمتها رأى عالمنا الكبير ابن جنى الذي أولاها عناية فائقة.

# رأى ابن جني في الإبدال وموقف العلماء منه

نناقش في هذا الفصل وجهة نظر ابن جنى في هذه الظاهرة اللغوية، والأدلة التى ساقها لتسويغ هذه الوجهة، وأهم آراء الموافقين والمخالفين له، وبعد هذا كله نبدى ما نعتقده صوابًا على ضوء هذه النظرات، وسيتضح أن هذه المشكلة اللغوية التى شغلت الباحثين تمت تحت ظروف متعددة، طبيعية، واجتماعية، ونفسية، وثقافية، ولغوية، ومن تتبعها نستطيع الحكم الصحيح.

# رأى ابن جنى

إن ابن جنى قد عرض للإبدال وعده ظاهرة لغوية لها أهميتها، فخصص لها قدراً كبيراً من مؤلفاته - كما ذكرنا - ويكفينا دلالة على هذا الاهتمام قوله فى اعتزامه أن يشرح كتاب يعقوب بن السكيت فى «القلب والإبدال»: ونحن نعتقد إن أصبنا فسحة أن نشرح كتاب يعقوب بن السكيت فى القلب والإبدال، فإن معرفة هذه الحال فيه أمثل من معرفة عشرة أمثال لغيته، وذلك أن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس (٣).

<sup>(</sup>١) فقه اللغة للمارك ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الفلسفة اللغوية ٣٦، ٣٧ وفيه أمثلة للإبدال في العبرية والأشورية.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ٨٨ وانظر ص ٢٦٣، ٢٦٤ من كتابنا.

ورأى ابن جنى يتلخص فى أنه نظر إلى كل كلمتين اتحدتا فى جميع الحروف إلا حرفًا واحدًا، واتحدتا فى المعنى، على أنهما تارة يكونان من الإبدال، وأخرى من اختلاف اللغات (اللهجات)، وقد وضع مقياسًا للحكم على الكلمتين متى تكونان من قبيل الإبدال؟ ومتى تكونان من اختلاف اللهجات؟

الفمتى أمكن أن يكون الحرفان جميعًا أصلين، كل واحد منهما قائم برأسه، لم يسغ العدول عن الحكم بذلك، فإن دل دال، أودعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما من صاحبه عمل بموجب الدلالــة وصير إلى مقتضى الصنعة(١)، وقد تبين من كلامه العديد في سر الصناعة والخصائص أن مقياسه هو: أن اللفظين إذا تساويا في الاستعمال والتصرف «فلست بأن تجعل أحدهما أصلا لصاحبه أولى منك بحمله على ضده ١٥١٥ وعلى هذا فكل لفظ لغة لقوم بأعيانهم، يقول في سر الصناعة: عَلَثَ الطعامَ، وغَلَثَهُ والنَّشُوعِ والنَّشُوغِ لغات كلها لاستوائها في الاطراد والاستعمال(٢) ويقول في الخصائص: هتلت السماء وهتنت هما أصلان ألا تراهما متـساويين في التصرف، يقــولون: هتنت السماء تهــتن تَهْتَانًا وهَتَلت تهتل تَهــتَالا وهي سحائب هُتُن وَهُتُلُ<sup>(٢)</sup> ويقبول في موضع آخير: فأما قولهم: إناء قبريان وكربان، إذا دنا أن يمتلئ، فينبغى أن يكونا أصلين، لأنك تجد لكل واحدة منهما متصرفًا أي قارب أن يمتلئ وكرب أن يمتلئ (٣). فمن النصوص السابقة نفهم وجهة نظره فيما إذا تساوت الكلمتان في التصرف والاستعمال وهي أن تكون كل منهما لغة (لهجة)، أما إذا لم تتساو الكلمتان تصرفا واستعمالًا، بأن كانت إحداهما أكثر تصرفًا أو أدور استعمالًا، فإنهما حينتذ من قبيل الإبدال، وتكون الكلمة الكثيرة التصرف أو الاستعمال هي الأصل(٤) والقليلة هي الفرع(٥)، وهذا يتضح لنا أيضًا من كلام ابن جنى نفسه يقول في الخصائص: "رجل خامل وحامن النون فيه بدل من اللام " ألا ترى أنه أكثر، وأن الفعل عليه تصرف وذلك قولهم: خمل يخمل

الخصائص ٢/ ٨٢.
 الخصائص ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>۵) الميدل منه. (۵) الميدل. (۳)

خمولا، وكذلك قولهم: قام زيد فُم عمرو، الفاء بدل من الثاء في ثم، ألا ترى أنه أكثر استعمالاً (١). ويقول في سر الصناعة: "وأما قولهم في الدرع نَثرة ونَثلة فينبغي أن يكون الراء بدلا من اللام، لقولهم نثل عليه درعه ولم يقولوا نترها، فاللام أعم تصرفًا فهي الأصل (٢)، ويقول في موضع آخر: "يقال تركته وقيذا ووقيظا، والوجه عندى والقياس أن تكون الظاء بدلا من الذال لقوله عز اسمه فوالمموقوذة ... (٣) [المائدة] بالذال، ولقولهم: وقذه يقذه ولم أسمع وقظه ولا موقوظة، فالذال إذًا أعم تصرفًا، فلذلك قضينا بأنها هي الاصل (٢).

ويمكن بعد هذا أن نقول: إن رأى ابن جنى هو: الكلمتان المتحدثان في جميع الحروف ما عدا حرفًا واحدًا يكونان:

۱- من الإبدال: إذا أمكن الحكم بأصالة إحدى الكلمتين، وفرعية الاخرى، وذلك - كما نقلنا عنه - إذا كانت إحدى الكلمتين أكثر تصرفًا أو استعمالا من صاحبتها، وهذا يمكن حدوثه عند قبيلة واحدة أو عند العرب جميعًا.

٢- من اختلاف اللهجات: إذا لم يمكن الحكم بأصالة إحدى الكلمتين
 وفرعية الأخرى، وذلك بأن تتساوى الكلمتان تصرفًا واستعمالًا، ويكون عند قبائل
 متعددة.

وهذا الحكم المبنى على الشيوع وكثرة التصرف قد تعرض لنقد علماء اللغة، فوجهته غير صالحة لأن تسكون مقياسًا مطردًا، وقد ناقش هذه الفكرة أستاذنا الدكتور نجا، وحدد سيادته وجوه ضعفها في نقاط نجملها فيما يلى:

أ - مقياس التصرف لا ينبغى أن يعبول عليه، لجواز الاستغناء عن تصرفات الكلمة القليلة التصرف بتصرفات كلمة أخرى، أو أن الكلمة متصرفة ولم يصل إليها الرواة. ويعقب أستاذنا على ذلك بقوله: "وعلى هذا فعدم الاشتقاق في الظاهر لا يصح أن يكون مقياسًا معولا عليه في الحكم بالفرعية لما سبق".

<sup>(1) 1/34. (</sup>۲) 1/7.7 (۳) 1/777.

ب- كشرة الاستعمال الذى يعده أصحاب هذا الرأى مقياسًا للأصالة والفرعية لا يسير وفق أمر مطرد حتى نتخذه مقياسًا لهذا الأمر، فالكلمة قد تنتشر في عصر وتهمل في غيره مما يجعل الكلمة معرضة للأصالة والفرعية، وهذا ما يجعل ذلك الأساس غير مستساغ<sup>(۱)</sup>.

على أننا نلاحظ أن ابن جنى نفسه قد أحس بضعف هذا المقياس فى قرارة نفسه، وظهر فى تطبيقه له بما يؤكد لنا تشككه فى انضباطه، يقول فى سر الصناعة: «وقالوا خطر بيده يخطر وغطر يغطر فالغين كأنها بدل من الخاء لكثرة الخاء وقلة الغين، وقد يجوز أن يكونا أصلين إلا أن أحدهما أقل استعمالاً من صاحبه (۲)، ويقول فى الخصائص: "فأما قولهم: ما قام زيد بل عمرو وبَنْ عمرو فأنون بدل من اللام ألا ترى إلى كثرة استعمال (بل) وقلة استعمال (بن) والحكم على الأكثر لا على الأقل، هذا هو الظاهر من أصره، ولست مع هذا أدفع أن يكون (بن) لغة قائمة برأسها (۳)، ففى النصين السابقين دليل واضح على عدم اعتداد ابن جنى بهذا المبدأ وتشككه فيه.

وقد أوضح أستاذنا الدكتور نجا أن ابن جنى ومن تابعه قد تخلوا عن النزام هذا المقياس فيما ورد عنهم مما يجعلنا لا نوقن بالنزامه، وحكى عن ابن جنى قوله في سر الصناعة: "وقد قلبت تاء افتعل دالا مع الجيم في بعض اللغات فقد قالوا: اجدمعوا في اجتمعوا واجدز في اجتز ومنه قول الشاعر:

فَقُلْتُ لَصَاحبي لا تَحبساناً بنزع أصوله واجدز شيحاً

"وهذا يعطينا صورة صادقة عن ضعفه" على حد تعبير أستاذنا (٤) ولكننا عندما ننظر فيما كتبه ابن جنى عن الإبدال نجده يستعمل مقياسه فى بيان الأصل والفرع ويطبق نظريته على كثير من الألفاظ التى تصدق عليها.

<sup>(</sup>١) اللهجات العربية ٥٧ وفقه اللغة ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۲/۷۱. (۳) الخصائص ۲/۸٤.

<sup>(</sup>٤) اللهجات العربية ٥٨ وفقه اللغة العربية ٢٩ وسر الصناعة (باب الدال) ٢٠١/١.

ويشترط ابن جنى لتطبيق رأيه السابق تطبيقًا صحيحًا أن يكون الحرفان المختلفان في الكلمتين متقاربي المخارج، ويقوى ذلك بالتماثل أو التقارب في بعض الصفات أيضًا.

ويمكن إدراك هذه الحسقيقة في مواضع كثيرة من أهم مؤلفاته الستى أشرنا إليها، ومن ذلك قوله: "القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها، وذلك الدال والطاء والتاء والذال والظاء والثاء والهاء والهمزة والميم والنون وغير ذلك بما تدانت مخارجهه(۱) وقوله في موضع آخر: فونحو من هذا التقريب في الصوت قولهم في سبقت: صبقت وفي سملق: صملق وفي سويق: صويق، وذلك أن القاف حرف مستعل والسين غير مستعل، إلا أنها أخت الصاد المستعلية فقربوا السين من القاف بأن قلبوها إلى أقرب الحروف إلى القاف من مخرج السين وهو الصاده(۲)، وكثيراً ما عبر ابن جني في الإبدال بأن هذا الحرف، أخ لهذا الحرف فالراء أخت اللام والباء أخت الميم، والزاى أخت الصاد وهكذا(۱۳)، وهذا المحرف فالراء أخت اللام والباء أخت الميم، والزاى أخت الصاد وهكذا(۱۳)، وهذا فيه هذا الشرط عما تباعدت مخارجه مثل خلع وجلع: ذهب حياؤه (٤) والزحاليف والزحاليق (١) وفي صدره على حسيفة وحسيكة (١) ولم يتنازل ابن جني عن هذا والسرط في أي مثال من أمثلته على هذه الظاهرة اللغوية (٧)، وربما أضاف إليها الشرط في أي مثال من أمثلته على هذه الظاهرة اللغوية (٧)، وربما أضاف إليها مقوياً لها اشتراكها في بعض الصفات كما قال عن إبدال التاء من السين في النات مقوياً لها اشتراكها في بعض الصفات كما قال عن إبدال التاء من السين في النات وأكيات يريد: الناس وأكياس: «فأبدلت السين تاء لموافقتها إياها في الهمس

۲۰۱ نفسه ۲۰۱.
 ۲۰۱ نفسه ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) الخصائص من ص ١٤٧ إلى ص ١٥٢ ج٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان ٩/ ٢٠٤، ٣٠٤، ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه ١١/ ٣١، والزحاليف أو الزحاليق آثار تزلج الصبيان من أعلى إلى أسفل.

<sup>(</sup>٦) نفسه ١/ ٣٩٢ والمراد بالحسيفة والحسيكة: الغيظ والعداوة.

<sup>(</sup>۷) لم يلتزم ذلك كــثير ممن رووا الفــاظ هذه الظاهرة من القدمــاء كأبى الطيب اللغوى. انظر كــتابه الإبدال ج١ صحائف ٢٠٥ – ٢٥٢ ومقدمة محققه ص ١٠، ١١.

والزيادة وتجاور المخارج<sup>(۱)</sup>، ويقول في موضع آخر معللا لقلب الثاء تاء في افتعل من الشريد: "وإنما قلبت تاء لأن الثاء أخت التاء في الهمس، فلما تجاورتا في المخارج أرادوا أن يكون العمل من وجه واحد، فقلبوها تاء، وأدغموها في التاء بعدها ليكون الصوت نوعًا واحدًا<sup>(۲)</sup> ويبدو من ذلك أن ابن جني يقصد بتقارب المخارج اتحادها أو تجاورها.

ويتصل بتمام رأى ابن جنى في هذا الموضوع أن تكون الكلمتان متحدتى المعنى والاشتقاق، وإلا فإذا كان المعنى مختلفًا أو كان الاشتقاق مختلفًا ولكنه أدى إلى تركيب اشتبه فيه ظاهر اللفظين فلا يعد هذا من الإبدال كما صرح ابن جنى في مواضع كشيرة، فمن الأول ما ذكره عن كلمتى (ثوم وفوم) قال: "وذهب بعض أهل التفسير في قوله عز اسمه و فومها ... (1) [البقرة] إلى أنه أراد الثوم، فالفاء على هذا بدل عنده من الشاء، والصواب عندنا أن الفوم: الحنطة وما يختبز من الحبوب، يقال: فومت الخبز أى خبزته، وليست الفاء على هذا بدلا من الثاء "(۲)، ومن الثاني ما ذكره عن كلمتى (حثحثوا وحثثوا) في التعليق على قول الشاع:

# كَأَنَّما حَنْحَنُوا حُصًّا قَوادمُهُ أَو أُمَّ خَشْف بذى شَتْ وَطُبَّاق

قال: "فأما الحاء فبعيدة من الثاء، وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها، وينقل عن أبى على أستاذه قوله: وإنما حشحث أصل رباعى، وحثَّ أصل ثلاثى، وليس واحد منهما من لفظ صاحبه، إلا أن حثحث من مضاعف الأربعة وحثَّث من مضاعف الثلاثة، فلما تضارعا بالتضعيف الذى فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهما، ثم يقول: وهذا هو حقيقة مذهبنا، وإذا قامت الدلالة على أن حشحث ليس من لفظ حشَّت فالقول في هذا، وفي جميع ما جاء منه واحد، وذلك نحو تململ وتملّل ورقرق ورقق وصرصر وصرر (١٤).

سر الصناعة ١/١٧٢. (٢) نفسه ١٨٩.

#### موقف العلماء من هذا الرأى

ونحن إذا استعرضنا آراء العلماء، من قدامى ومحدثين، فى حل هذه المشكلة اللغوية، فإننا نجد من سار على درب ابن جنى، كما نجد فى الوقت نفسه من خالفه، وربحا كانت الموافقة له أو المخالفة فى جانب من الموضوع، وهذا يقتضينا أن نناقش أهم هذه الآراء، لنقف على مدى الموافقة أو المخالفة، فقد وافق ابن جنى فى رأيه السابق بجوانبه المختلفة ابن سيده وابن يعيش<sup>(۱)</sup> وإن كان يبدو لنا من حديث ابن سيده عن الإبدال نوع من عدم الدقة، ومما يؤيد وجهة نظر ابن جنى قول ابن سيده: "وأذكر الآن شيئًا من المعاقبة وأرى كيف تدخل الياء على الواو، والواو على الياء من غير علة (عند القبيلة الواحدة من العرب) وإما لافتراق القبيلتين فى اللغتين، فأما ما دخلت فيه الواو على الياء، والياء على الواو لعلة فلا حاجة إلى ذكره فى هذا الكتاب، لأنه قانون من قوانين التصريف، (٢) ويشترط ابن سيده وجود التقارب بين الحروف حتى يصع الإبدال، فهو يـقول: فأما ما لم يتقارب مخرجًا ألبتة فقيل على حرفين غير متقاريين فلا يسمى بدلا(٢).

وابن سيده كابن جنى يسرى أنه لا بد من اتحاد المعنى فى اللفظين حتى يمكن عدهما من باب الإبدال، ولابد أن يكون المعنى حقيقيًا لا تجوز فيه، فبعض العرب يقول: جَمَس الودك وجسمًد الماء، ولا يقال: جمَس الماءُ ولا جسمًد الودك، وكان الأصمعى يُخطّئ ذا الرمة فى قوله:

## ونَقْرِى سَدِيفَ الشَّحْمِ والمَاءُ جَامِسُ (١)

وعلى هذا فإذا قال بعضهم: جمس الودك وجامد فليس هذا بدلا، إذ مع تباعد مخرج السين والدال في اللفظين لا يمكن الجمع بين معنيهما إلا على ضرب

<sup>(</sup>١) اللهجات العربية ص ٥٦، د. نجا وفقه اللغة العربية ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) المخصص ١٩/١٤. (٣) نفسه ٢٧٤/١٧.

<sup>(</sup>٤) السديف: السنام المقطع وقيل شمحمه. الودك: الدسم، وجمس وجمعد بمعنى واحمد، وقيل الجموس للودك والجمود للماء، والجامس من النسبات: ما ذهبت غضوضته ورطوبته والودك: =

من المجاز(١)، وفكرة الأصالة والفرعية غير واضحة غنده، ولهــذا رأيناه يعقد في الفصل الواحد أبوابًا مختلفة، فمنه البدل ومنه ما يجرى مجرى البدل، وباب الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه، وباب ما يجيء مقولا بحرفين وليس بدلا، وباب المحول من المضاعف(٢٠) وابن يعيش ينقل في شـرح المفصل كلام ابن جني وأمثلتــه وينبه على تقارب المخارج والصفات بين المتبادلين ويحكم بالأصالة والفرعية تبعا لكثرة التصرف والاستعمال بحسب ما عرفناه عن ابن جني (٣) ومن ذلك ما قاله في إبدال الطاء من التاء في نحو اصطبر وفَحصطُ برجلي، قال: فأبدلوا من التاء طاء لأنهما من مخرج واحد(٤) وقال عن إبدال الهاء من الهمزة: إنهم أبدلوها منها إبدالا صالحًا على سبيل التخفيف، إذ الهمزة حرف شديد مستفل، والهاء حرف مهموس خفيف، فمخرجاهما متقاربان، إلا أن الهمزة أدخل منها في الحلق، قالُوا هرقت الماء: أي أرقته... إلخ (٥) وقال: "قالوا: ما زلت رامًا على هذا الأمر أي راتبًا حكى ذلك عن أبي عمرو بن العلاء، فالميم بدل من الباء لكثرة الباء وتصرفها الا تراك تقول رتب يرتب فهو راتب أي ثابت، ولا تقول: رتم يرتم في هذا المعنى، فكانت الباء هي الأصل، وقالوا: رأيت من كثم وكثب أي من قرب، حكى ذلك يعقبوب، فالباء ينبغى أن تكون أصلا والميم بدلا منها لعموم تصرف الكثب وأنه يقال قد أكثب لك الأمر، ورماه من كثب أي من قرب(٦).

وكثير من المحدثين لم يزيدوا على ما قاله ابن جنى شيئًا وإن اختلفوا معه عرضًا وأسلوبًا، فيسرى بعضهم - كما يرى ابن جنى - تقسيم الألفاظ التى تحمل اسم هذه الظاهرة إلى قسمين:

<sup>=</sup> الدسم كسالسمن ونحوه. السلسان ٧/ ٣٤١، ٣٤١/ ٤٠٠، ٢١/ ٤٠٠، ٤٠٠). والقاموس ٢/ ٢١٢، ٣٣٣، ٣٣٣، ١١٣/٤.

۱۱) المخصص ۱۳/۲۲۷.
 ۲۸۷/۱۳ نفسه ۲۸/۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المفصل ٧/١٠ وما بعدها. (٤) نفسه ٤٦، ٤٧ .

<sup>(</sup>۵) نفسه ۶۲ . (۲) نفسه ۱/ ۳۵.

١- فبعضها من الإبدال: إذا كانت هناك علاقة صوتية.

٢- وبعضها من غيره إذا لم توجد هذه العلاقة "وأغلب الظن حينئذ أن الصورتين تنتميان إلى منبعين مختلفين، وأن كلا منهما أصيل في ذاته وليس مثل هذه الكلمات إلا مثل كل المترادفات<sup>(۱)</sup>.

يقول الدكتور أنيس: "حين نستعرض تلك الكلمات التي فسرت على أنها من الإبدال حينا، أو من تباين اللهـجات حينًا آخر لا نشك لحظة في أنها جـميعًا نتيجة التطور الصوتى، أي إن الكلمة ذات المعنى الواحد حين تروى لها المعاجم صورتين أو نطقين، ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يجــاوز حرفًا من حروفها، نستبطيع أن نفسرها على أن إحدى الصبورتين هي الأصل والأخرى فسرع لها أو تطور عنها، غير أنه في كل حالة يشترط أن نلحظ العلاقة الصوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه (١)، والعلاقة الصوتيسة التي أرادها الدكتور أنيس هي القرب في المخرج أو الصفة إذ إنه "شرط أساسي في كل تطور صوتي، (١)، ويقول الدكتور الصالح عقب نقله كلام الدكتور أنيس السابق: "ورأى المحدثين -على جراءته-أسلم اتجاها وأصح نتيجة من رأى تلك الطائفة من المتقدمين الذين ذهبوا إلى إكثار العرب من الإبدال، كأنه سنة أو عادة، وكأن النطقين المختلفين عندهم متساويان، يوضع أحدهما مكان الآخر، وكأنهم يعتمدون هذا الإبدال إعجبابًا به وتفننا فيه، (٢)، ولكن الدكتور الصالح يعتمد في العلاقة الصوتية المخرج لا الصفة، فهو يقول: " فقد لوحظ فيها الأمر الأهم وهو اتفاق المخرج، أما اختلاف الصفة فليس بذى بال؛ لأن المعول في معرفة نوع الصوت ودرجة إيقاعه على العضو الذي خرج منه من بين أعضاء جهاز النطق، وليس على الطريقة أو الكيفية التي تم بها انطلاق هذا الصوت، فالدال والتاء حرفان نطعيان كلاهما يخرج من سقف غار الحنك الأعلى المسمى بـ "النطع" فهما إذا متجانسان، وعلى هذا المعول، فلا ضير بعد هذا أن توصف الطاء بالإطباق والاستعلاء وهما صفتان قويتان على حين توصف

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة ط ٣ ص ٥٩. (٢) دراسات في فقه اللغة ٢٣٩.

الدال بالصفتين المضادتين الضعيفتين الانفتاح والاستفال<sup>(۱)</sup> وقد صرح الدكتور شاهين بأنه (لا يكون الإبدال إبدالا حقًا إلا إذا كان بين البدل والمبدل منه علاقة صوتية كقرب المخرج أو الاشتراك في بعض الصفات الصوتية كالجهر والهمس والشدة والرخاوة)<sup>(۱)</sup>.

وقد قسم الدكتور أنيس الكلمات التي توجد بينها علاقة صوتية إلى أقسام ثلاثة:

- ١- كلمات روى كل منها بنطقين ونسب كل نطق إلى بيئة معينة: فمتى أمكن معرفة الأصل والفرع حكمنا بذلك، وبحثنا عن سر التطور الصوتي وإذا لم يمكن "نستعين بالقوانين الصوتية وتطورها للحكم على أى الصورتين هو الأصل وأيهما هو الفرع ويكون حكمنا حينئذ مرجحًا لا مؤكدًا»(٤).
- ٢- كلمات روى لكل منها نطبقان، ونسب أحد النطقين لبيئة معينة، ولم ينسب النطق الآخر: نعتمد لمعرفة الأصل والفرع منها على كشرة التصرف والاستعمال، وورود النص القديم مشتملا على الصورة الشائعة يؤكد لنا الأصالة بين النطقين، أما حين نفتقد النص فالأصالة عن طريق الشيوع مرجحة رجحانا كبيراً ولا يصح الرجوع عن هذا إلا إذا أبت قوانين تطور الأصوات مثل هذا الاعتبار (٥).
- ٣- كلمات روت المعاجم لكن منها نطقين متساويين في الفصاحة والسيوع ولا ينسب أحد النطقين لبيئة معينة: إذا أمكن معرفة الأصل من الفرع حكمنا بذلك وإلا اعتمد الكثير التصرف والاستعمال أصلا لصاحبه ' فإذا ورد لأحد النطقين نص قديم اعتبرناه الأصل. . أما حين يرد كل من النطقين في نصوص قديمة فكثرة الشواهد الخاصة بأحد النطقين ترجح في الغالب أصالته (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسه ۲٤٥.

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآتية في ضوء علم اللغة الحديث ٧٣.

<sup>(</sup>٣) من أسرار اللغة ط ٣ ص ٦٥. (٤) نفسه ٦١.

<sup>(</sup>٥) من أسرار اللغة ط ٣ ص ٦٢. (٦) نفسه ٦٣.

فالدكتور أنيس ينضع لمعرفة الأصل والفرع - بعد تحقق العلاقة الصوتية -مقياسًا له جانبان:

- ١) معرفة المتقدم في وجوده على الآخر، فإذا وجد ما يدل على سبق أحدهما زمنًا
   كان هو الأصل والثاني هو الفرع.
- إذا لم يعرف المتقدم من المتأخر فيحدد الأصل بكثرة شيوعه وتصرفه، والفرع بضد ذلك.

وهذا لم يزد على رأى ابن جنى شيئًا، فقد جعل - مثله - معرفة الأصل من الفرع مرهونة بورود الدليل الذى يبين أسبقهما (١) معتمدًا على الشيوع وكثرة التصرف.

وقد تابعه أيضًا في اعتماد المقياس السابق الدكتور الصالح، فهو يقول: "ومقياسنا فيما ورد بوجهين لتمييز الأصل من الفرع هو كثرة الشواهد المتعلقة بأحد الوجهين، فما أكثر الأمثلة على كثب والأقطار واللثام وما أقلها في كثم والأقتار واللفام "(٢).

فهذا كله يؤكد أن الرأى الحديث لا يختلف عن القديم إلا أسلوبًا فقط وهو يروى الحقيقة التالية:

اللفظان على الصورة المعروفة يكونان:

- ١- من الإبدال: إذا وجد مسوغه، وهو التقارب الصوتى، وهذا عند قبيلة واحدة
   أو عند العرب جميعًا، أو أحد اللفظين في قبيلة والآخر في غيرها.
- ٢- من اختلاف اللهجات: إذا لم يتحقق هذا التقارب، وشانها شان كل المترادفات، على أن الحكم الفيصل كما قرروا لمعرفة الأصل من الفرع هو الشيوع وكثرة التصرف.

وأعتقد بعد هذا الإفصاح التام- أن ذلك هو رأى ابن جنى نفسه مع اختلاف طفيف.

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۱/ ۲۲۱. (۲) دراسات في فقه اللغة ص ۲۷۱.

وكأن الدكتور أنيساً قد أحس بذلك حين قبال معبراً عن رأى ابن جنى:
"وأخيراً تعرض ابن جنى فى الفيصل الرابع(١) إلى أن بعض الكلميات قيد
تختلف بنيتها وذلك بأن يستعمل أحيد الحرفين المتقاربين مكان صاحبه، ثم ضرب
أمثلة لذلك مثل: طبرزن وطبرزل ودهمج ودهنج وخامل وخامن وبنات مخر
وبنات بخر، ومثل هذه الكلمات يمكن أن تنتمى إلى لهجات متعددة، أو إلى
لهجة واحدة ولكن فى جيلين مختلفين من أبنائها، على أن ابن جنى لم يحدثنا
فى هذا الفيصل عن معنى تبقارب الصوتين، ووجه الشبه بينهما من الناحية
الصوتية(١).

ونقد الدكتور أنيس ابن جنى بأنه لم يوضح معنى تـقارب الصوتين فى الفصل الذى ذكره غير مسلم، فـقد أوضح أنه هو تقارب المخارج والصـفات فى مواضع كشيرة ذكرت بعضها عند بيان رأيه وتفـصيلاته (٣)، وليس إلا أن يعترف الدكـتور أنيس بأنه أخـذ رأيه منه، وعلى من تابعه فـقال: «ورأى المحـدثين على جراءته - أسلم اتجاها وأصح نتيجة» أن يقول: «ورأى ابن جنى - على جراءته - أسلم اتجاها، وأصح نتيجة».

ويرى فريق آخر من المعلماء قدامي ومحدثين أن ألفاظ هذه الظاهرة نشأت من اختلاف اللهجات.

وعلى رأس القدماء الذين قالوا بذلك أبو الطيب اللغوى، فقد قال. ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف، وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة، تشقارب اللفظتان في لغتين والمعنى واحد، حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد، قال: والدليل على ذلك أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة، وطوراً غير مهموزة، ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى، وكذلك إبدال لام التعريف ميما، والهمزة المصدرة عينًا، كقولهم في نحو أن: عن لا تشترك العرب في شيء من ذلك، إنما يقول هذا قوم، وذاك آخرون (١٤).

<sup>(</sup>۱) يقصد بالفصل الرابع (باب في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه الخصائص . ۱۸-۸۲/۲

<sup>(</sup>٢) في اللهجات العربية ط٢ ص ١٥٥. (٣) انظر ص ٦١٦، ٦١٧من كتابنا.

<sup>(</sup>٤) المزهر، ط. الأولى ٢٢/١ .

وقد أوضح لنا هذا الرأى أستاذنا الدكتور نجا في كتابيه اللهجات العربية وفقه اللغة، وقال سيادته بعد عرضه لرأى أبي الطيب ومناصريه: وهذا الرأى يفهمنا أن الإبدال لا يكون إلا من قبائل متعددة (١١).

ويوافق أبا الطيب فى هــذا الرأى من القدامــى ابن السكيت، وأبو مـحمــد البطليــوسى، وابن خالويه، وأبو على القــالى: فقــد نقل السيوطــى عن هؤلاء ما يؤكد ميلهم إلى هذا الرأى، وأخذهم به.

فنقل من كتاب ابن السكيت أمثلة من بينها ما اتضع فيها رأيه، وهو أن الإبدال ينشأ من اختلاف اللهجات، يقول في إبدال الهمزة من العين: والأمسن: قليد اللحم<sup>(۲)</sup> وبعضهم يقول: العُسن ويقول بعد ذلك بقليل: وذأى البقل يذأى بلغة أهل الحجاز ولغة نجد ذوى يذوى<sup>(۲)</sup> وكذلك قوله: الأثافي ولغة بني تميم الأثاثي ونقل عنه السيوطي في خاتمة هذا الباب (الإبدال): وقال ابن السكيت: حضرني أعرابيان من بني كلاب، فقال أحدهما: إنفحة وقال الآخر منفحة، ثم افترقا على أن يسألا جماعة أشياخ من بني كلاب، فاتفق جماعة على قول ذا وجماعة على قول ذا، وهما لغتان (٥).

وأما أبو محمد البطليوسى فيقول في شرح الفصيع: ليس الألف في الأرقان ونحوه مبدلة من الياء ولكنهما لغتان، وعما يدل على أن هذه الأحرف لغات ما رواه اللحياني قال: قلت لأعرابي أتقول: مثل حنك الغراب أو مثل حلكه فقال: لا أقول مثل حلكه (٦)، وقال أبو بكر بن دريد: قال أبو حاتم: قلت لأم الهيثم: كيف تقولين أشد سوادا من ماذا؟ قالت: من حلك الغراب. قلت: أفتقولينها من حنك الغراب؟ فقالت: لا أقولها أبدًا (٦)، وقد ذكر ابن خالويه في

<sup>(</sup>١) اللهجات العربية ٥٦ وفقه اللغة العربية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) المزهر، ط. الأولى ١/ ٢٢٢ وعبارة القاموس الأسن بقية الشحم، والأسنُ والعسس - بضمتين وبالكسر وبضمتين مع تشديد اللام. القاموس ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٢٢٣. (۵) نفسه ١/ ٢٢٤ . (۵) نفسه ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) نفسه ٢٢٩/١، والأرقبان محركة وبالكسر واليرقان محركة: شجر أحمر والحناء والزعفران، ويتغير منه لون البدن، القاموس ٢١٥/١، ٢١٦ وحلك الغراب وحينكه: سواده. القياموس ٣/٩/٢.

شرح الفصيح ما يقرب من هذا، قال: أخبرنا ابن دريد عن أبى حاتم عن الأصمعى قال: اختلف رجلان فى الصقر، فقال أحدهما بالسين وقال الآخر بالصاد، فتحاكما إلى أعرابى ثالث، فقال: أما أنا فأقول: الزقر بالزاى، قال ابن خالویه: فدل على أنها ثلاث لغات (١).

ويؤكد لنا رأى القالى قوله فى أماليه: يقال: هرت الثوب وهرده وهرطه ثلاث لغات (١)، وقد أيد هذا الرأى من المحدثين فريق من العلماء على رأسهم أستاذنا الدكتور إبراهيم نجا فهو يقول - بعد أن أفصح لنا عن آراء العلماء فى هذا الشأن وناقشها مناقشة علمية دقيقة - «فالحق أحق أن يتبع وهو أن الإبدال ينشأ من اختلاف اللغات كما ذهب إلى ذلك أبو الطيب اللغوى (٢)، وعمن ذهب إلى هذا الرأى من المحدثين الدكتور السامرائى، يقول - بعد أن عرض آراء العماء فى الإبدال -: وأريد أن أخلص من هذا العرض لأقوال الأقدمين والمحدثين فى هذه اللبدال -: وأريد أن أخلص من هذا العرض لأقوال الأقدمين والمحدثين فى هذه المشكلة إلى أن العربية قد اشتملت على لغات عدة هى لغات القبائل المختلفة، وطبيعى أن يحصل الخلاف بين هذه اللغات لاختلاف البيئة، وعلى هذا فإن كثيراً عمل على الإبدال داخل ضمن هذه اللغات، وعلى هذا فليس هناك إبدال بل هناك اجتلاف بين المعربين، فالذي يقول: (صراط) لا يقولها بالسين سراط والعكس حاصل أيضًا (٣).

ويقول قبل ذلك بقليل: أريد أن أقول إن اللغة فطرة وبداهة، فالذي يقول مدحه لا يمكن أن ينسرح لسانه فيقول مدهه، والعكس صحيح أيضًا<sup>(3)</sup>، وهذا يشرح رأيه بوضوح، وهو أن الإبدال ينشأ من اختلاف اللهجات، ويعد هذه النظرة هي النظرة الصحيحة فيقول: وعلى هذا فلم نعدم أن نجد بين الأقدمين من نظر إلى هذه المشكلة النظر الصحيح، فقد قال أبو الطيب اللغوى الحلبى: ليس المراد من الإبدال أن العرب تتعسمد تعويض حرف من حرف وإنما هي لغلت مختلفة (3)

<sup>(</sup>١) نفسه ٢/٩/١، هرت الثوب: مزقه وخرَّقه. القاموس ١٦٦١، ١٦٦١، ٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٢) اللهجات العربية ٥٨ وفقه اللغة العربية ٤/ ٣٠. .

<sup>(</sup>٣) التطور اللغوى التاريخي ص ١١١ . (٤) نفسه ص ١٠٨.

إلخ. ويضيف الدكتور السامرائى إلى رأيه العلاقة الصوتية فلا بد من التقارب بين الحروف المختلفة فى لهجات الناطقين من قبائل مستعددة، وإن لم تكن على طريق الإبدال، فقد نقل قول ابن السيد البطليوسى - مع شرحه - «إن الحرف الأضعف يقلب إلى الأقوى ولا يقلب الأقوى إلى الأضعف».

ثم عقب عليه بقوله: وما ذكره ابن السيد صحيح في كون تقارب المخرج هو الذي يؤدي إلى هذه المعاقبة<sup>(١)</sup>.

ويرى هذا الرأى أيضًا الدكتور على عبد الواحد وافي، ويشترط أن يتقارب الصوتان في المخرج أو يتحدا في جميع الصفات ما عدا الإطباق، مثل أسود حالك وحانك، وخامل المذكر وخامن المذكر (٢) "ويذكر من أمثلة الاتفاق في الصفات ماعدا الإطباق تناوب الصاد والسين بمثل ساطع وصاطع والسراط والصراط والصراط والسراط والصراط أن ثم يقول: "ويرجع السبب في كثير من ظواهر هذا التناوب إلى اختلاف القبائل في النطق بأصوات الكلمة، فمادة كشط مثلا كانت تنطقها قريش بالكاف على حين أن أسداً وتميمًا كانت تنطقها بالقاف (٤) "وقد وافقه أستاذنا بالكاف على حين أن أسداً وتميمًا كانت تنطقها بالقاف (٤) "وقد وافقه أستاذنا الدكتور العزازي في كل ما ذهب إليه (٥) إلا أنه أفرد له بابا خاصًا عنونه بالإبدال أو الاشتقاق الأكبر، ولعل ذلك جمع بين موقفين، وهناك غير هؤلاء كثير لا يتسع المقام للإشارة إلى أقوالهم (٢).

ويلاحظ أن هذا الرأى على الرغم من أنه يجعل ألفاظ هذه الظاهرة من اختلاف اللهجات لا ينسى أن التقارب بين الحروف ملحوظ فيها، وهذا يشير إلى تطور صوتى وإن كان بين لهجات متعددة.

وبعد استعراضنا لكل هذه الآراء، ومناقبشتنا لها، نحس أنه لابد لنا من نظرة واعية وعميقة، ومن تحليل علمي دقيق نتتبع به الظواهر المختلفة، والدواعي

<sup>(</sup>١) نفسه ص ١١٣ . (٢) فقه اللغة د. وافي ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) فقه اللغة، د. العزارى ١٨٩، ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً فقه اللغة للمبارك ص ٥٠ وغيره.

الكثيرة التى أحاطت وتحيط باللغة، ونشأة مفرداتها، والظروف التى عاشت فيها، ومرت بها فى مراحلها التاريخية المتعددة، حتى نصل إلى الحقيقة وونستنج القانون الذى ينظم حوادثها إن كان لها قانون مطرد، وهذا يعتبر المفتاح لعلم الاشتقاق الذى يكشف الصلة بين كلمات تباعدت أصولها)(١).

#### أسباب الإبدال

هناك عوامل متعددة ساعدت على وجود هذه الظاهرة، وقد أشار العلماء إلى كثير منها، وإن مال كل منهم إلى واحد أو أكثر، وسنحاول تتبع معظمها حتى ستطيع تفسير ما ورد من ألفاظ هذه الظاهرة، فربما رجع اللفظان إلى واحد أو أكثر من تلك العوامل، ولا مانع من ذلك، إذ هذه الأسباب غير متعارضة، والذى جعلنا - كغيرنا من الباحثين - نفكر في هذا التفسير هو وجود تلك الألفاظ في لغتنا العربية غير منسوبة إلى قائليها، بل تضطرب في نسبتها، فهي أحيانًا من لسان قريش، وأخرى من لسان تميم، وثالثة من لسان غيرهم من قبائل العرب(٢).

وبعد عرضنا للأسباب وتحليلها تحليلا علميّا دقيقًا نحاول تطبيقها على الكلمات التى اختارها عالمنا ابن جنى شواهد للإبدال اللغوى، وفى ذلك نوضح وجهة نظره، وإلى أى مدى كان بحثه سديدًا من الناحية العلمية واللغوية.

#### أولا:اختلاف اللهجات

المعروف أن العرب سكنوا الجزيرة العربية، وتفرقوا في أنحاثها، وبيئاتها الطبيعية والاجتماعية مختلفة بين بداوة وحضارة، ولذلك - بلا ريب - أثر كبير في تعدد اللهجات، واللغة عادة اجتماعية، وخروج الفرد عليها يلقى مقاومة من المجتمع تأخذه بعقاب (٣) ومن هنا صرح العلماء "بأن الذي يقول: مدحه لا يمكن

<sup>(</sup>١) نفسه ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ص ٤٠١ وانظر ما يقرب من هذا في الأصوات اللغوية ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) اللغة والمجتمع د. وافي ص ٤٢٣ .

أن ينسرح لسانه فيقول مدهه والعكس صحيح أيضًا (١) وقد مر بنا من الروايات اللغوية ما يؤكد تمسك الجماعات الإنسانية بالنطق المتعارف بينها، كرواية أبى حاتم عن أم الهييشم من حلك الغراب أو حنكه، فقالت لا أقول من حنكه أبداً (٢) وكذلك رواية أبى حاتم عن الأصمعى: اختلف رجلان في الصقر... إلخ، واختلاف اللهجات في الواقع يعد عاملا مهما في تفسير هذه الظاهرة، فالقيائل البدوية مثلا تميل إلى الأصوات الشديدة في نطقها، وهو أمر طبيعي يلتتم مع ما عرف عن البدوي من غلظة وجفاء في الطبع، وبهذا يتميز نطقهم بسلسلة من الأصوات القوية السريعة "التي تطرق الأذان كأنما هي فرقعات متعددة في حين أن أهل المدن المتحضرة يميلون إلى رخاوة تلك الأصوات الشديدة بوجه عام ... فالباء والدال والكاف وغيرها من الاصوات الشديدة قد تستعمل في أفواه المتحضرين على الترتيب فهاء. سينا. زايا. شينا (٣) ويمكن - بناء على ذلك - تفسير عدد غير قليل من الألفاظ التي عدت من الإبدال، ولو أن اللغويين نسبوا كل لفظ إلى قائله لقلل ذلك من خطر تلك الظاهرة ووجودها.

### ثانيا التطور الصوتي

يُرجع كثير من علماء اللغة - ومنهم ابن جنى - قدراً كبيراً من امثلة الإبدال النه التغييرات الصوتية، وذلك لعلاقة بين الحروف المتبادلة في المخرج أو الصفات، وإن اختلفوا في تحديد هذه العلاقة، فكلمات اللغة تتألف من أصوات ينسجم بعضها مع بعض يقول الاستاذ فندريس: "في كل لغة ترتبط الاصوات بعضها ببعض ارتباطا وثيقًا، فهي تكون نظامًا متجانسًا مغلقًا، تنجسم أجزاؤها كلها فيما بينها، هذه هي أول قاعدة من قواعد الصوتيات، وهي ذات أهمية قصوى، لأنها تثبت أن اللغة لا تتكون من أصوات منعزلة، بل من نظام من الاصوات فإن

<sup>(</sup>١) التطور اللغوى التاريخي ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) المزهر ١/ ٢٢٩ وانظر ص ٦٢٤، ٦٢٥ من كتابنا.

<sup>(</sup>٣) في اللهجات العربية ط٣ ص ١٠٠، ومن أمثلة ذلك: عكوب الطير وعكوف الطير، والنات والناس، والدغدغة والزغزغة وعليك وعليش. انظر المصدر المذكور، ص١٠١، ١٠٥، ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) اللغة ٢٢ .

الانسجام والتالف يقتضى بعض التبدلات الصوتية باختلاف الناطقين وبيئاتهم، وتبعًا لنواح (طبيعية فسيولوجية ونفسية معًا)(١)، بل إن هذا الاختلاف في النظام الصوتي "يتغير إن قليلا وإن كثيرًا من سن إلى أخرى "(٢) وقد أكد لنا المحدثون أنه ليس بين أبناء اللغة الواحدة اثنان ينطقان نطقًا متماثلا في كل الصفات (٣)، وهذا التطور يؤدى إلى وجود صيغ جديدة، وفي البيئة الواحدة قد تستعمل هذه الصيغ بهجانب القديمة في مدة معينة ثم بعدها تبقى الجديدة وحدها في عالم الاستعمال، وقد توجد صيغتان في بيئة واحدة إذا استعملت الاخرى غير الشائعة الاستعمال، وقد توجد صيغتان في بيئة واحدة إذا استعملت الاخرى غير الشائعة على طريق المحاكاة أو اتجاهًا إلى اللغة المثالية، أما في البيئات المتعددة فلا مانع من وجود كل في موضعه. ولهذا التطور الصوتي عوامل كثيرة ساعدت عليه نتحدث عنها بالتفصيل فيما يلي:

أ - أعضاء النطق: إن جهاز أعضاء النطق هو الذي يختص بإخراج عدد لا يحصى من الأصوات (٤)، وقد حاول بعض العلماء أن يعزو التبدلات الصوتية إلى هذا الجهاز من نواح متعددة وسنقف منها جميعًا الموقف العلمي الصحيح.

1- اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب: ينسب بعض العلماء التطور الصوتى إلى اختلاف أعضاء النطق، فهى تختلف فى تكوينها واستعدادها ومنهج تطورها، تبعًا لاختلاف الشعوب، وتنوع الخواص الطبيعية المزود بها كل شعب، والتى تنتقل عن طريق الوراثة من السلف إلى الخلف<sup>(٥)</sup>. وهذا يعنى أن لكل شعب جهازا مكونًا على نمط خاص، يجعله قادرًا على إصدار الأصوات بطريقة معينة تختلف عن الشعوب الأخرى، ولكن هذه النظرية لم يثبتها علم التشريح، بل لقد برهن معظم علماء التشريح على أن أعضاء النطق عند الإنسان تتحد فى جميع تفاصيلها من وجهة نظر علم التشريح (٢)، وعجز بعض الشعوب عن نطق جميع تفاصيلها من وجهة نظر علم التشريح (٢)،

<sup>(</sup>۱) نفسه ۹۱ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ٦٦ واللغة بين الفرد والمجتمع (جسبرسن) ٣٥، ٣٦.

 <sup>(</sup>٣) الأصوات اللغوية ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) علم اللغة، د. وافي، ط١٩٣٨م، ص ٢٧٤. (٦) الأصوات اللغوية ١٧٢.

بعض الحروف ليس دليلا على اختلاف أعضاء النطق، فعجز الإنجليزي عن نطق العين أو الضاد أو القاف لا يسعني أن جهاز النطق عندهم قد خلق على طبيعة لا تمكنه من النطق بهذه الحسروف، بل إن العادات الصوتية التي نسشاً عليها، والبيئة الاجتماعية من حوله هي التي جعلته لا ينطق بها، فالجهاز الصوتي مستعد لإصدار جميع الأصوات بلا استثناء، وكل ما هنالك أنه يحتاج إلى المران عليها. فلو أن طفلا إنجليزيًا نشأ في بيئة عربية لنطق بهذه الأصوات كاملة المخارج والصفات كما ينطقها العربي تمامًا. وقد ثبت بالتجربة أن مدرس (الفوناتيك) يستطيع أن يعلم تلاميذه أي صوت من الأصوات في أي لغة من لغات العالم مع شيء من المران والشرح العلمي، دون أن يصحب عضلات نطق الـتلاميذ أي تغير في تكوينها التشريحي(١)، وعلى كل حال فلابد أن يكون هناك تأثير ما - وإن لم يوجد اختلاف واضح - لأننا قررنا أن النطق يختلف من إنسان لآخر، والطفل يختلف عن أبويه اللهذين يقلدهما تقليدًا ناقصًا كما يهقول الدكتور المبارك، وقد وصف الأستاذ (فندريس) هذا التغير بأنه «خطير النتائج لأنه لا يبشر بشيء أقل من انقطاع التوازن في النظام الصوتي، (٢)، وإذا كان هذا في بيئة واحدة وشعب واحد فلا ريب أن الخلاف بين الشعوب يكون أكثر وضوحًا، لما يحيط بالفرد من مؤثرات واستعداد لأعضاء الجهاز الصوتي.

۲- تطور أعضاء النطق: حاول بعض العلماء أن يطبق على الجهاز الصوتى نظرية النشوء والارتقاء، فلابد أن يتطور كلما يتطور كل ما فى الكون، ولذلك تأثيره فى الأصوات وقد ذكرنا أن النظام الصوتى يتغير من سن إلى أخرى (٣) ويقول الدكتور وافى: إن هذا أمر مقرر، فسائر أعضاء نطقنا تختلف عما كانت عليسه عند آبائنا الأولين إن لم يكن فى تكوينها الطبيعى فعلى الأقل فى استعداداتها، وذلك تبعه تطور فى أصوات الكلمات، وقد كشف ذلك جماعة من العلماء على رأسهم هرمان بول وروسلو الذى تجرى حقائقه بالوسائل القديمة العلماء على رأسهم هرمان بول وروسلو الذى تجرى حقائقه بالوسائل القديمة

<sup>(</sup>١) نفسه، نفس الصحيفة. (٢) اللغة ٦٥ . (٣) نفسه ٦٦.

وبوسيلة الأجهزة الحديثة (١)، ولكن الدكتور المبارك ينقض ذلك بقوله: "إن ما ادعاه بعضهم من تطور الجهاز الصوتى تطوراً مطرداً مردود إذ لا برهان له عليه "(٢) ويبدو لنا أن التغير الذي يعترى كل ما في الكون يشمل أعضاء النطق أيضاً، وإن كان هذا التغير بنسبة غير ملحوظة إلا أنها تترك أثراً ما.

٣- عيوب أعضاء النطق: قد يولد الإنسان مصابًا بعلة تمنع أعضاء الكلام عن تأدية وظيفتها، وقد يعرض للإنسان في أثناء حياته مـرض يتسبب في إحداث عيب في أعضاء النطق، وهذا يؤثر في حديث، والمعروف أن الرواة كانوا يتحرون جمع اللغة عن القبائل الفصيحة، ولم يكن لهم اتجاه إلى النظر في أعضاء النطق للتحقق من سلامتها، وكانوا يكتفون بالأخذ عن العربي الواحد، كما قرر ابن جني (٣). وربما كان هذا العربي الذي شهد له بالفصاحة مصابًا بلكنة تسببت في تغير بعض الأصوات، وربما انتقلت الكلمة على هذا النحو إلى التراث اللغوى، فاللثغة اللسانية تتسبب - ولا ريب - في إبدال بعض الحروف، فالراء تتحول عند الألثغ إلى غين أو همزة أو لام فكلمة يا ربى قد تنطق يا غبى ويا أبى ويا لبي(٤)، وقد عزا الأستاذ جورجي زيدان إلى عيب أعـضاء النطق معظم ما عرف من الفاظ هذه الظاهرة، وقال: "وهي في الغالب نتسيجة علة طبيعيـة في أعضاء النطق"<sup>(٥)</sup> وجعل ذلك عامًا في جميع الأمم، ولكننا نرى في هذا القول مبالغة، وإن كنا نوافقه موافقة عامة على أن لهذه العلل أثراً ما قد يتسبب في إبدال بعض الكلمات، على أن الأستاذ فندريس يقول: إن التغير الذي ينظر إليه اللغوى هو التغير الذي يظهر في كلام مجموعة من الأفراد، ثم يقول: ولكن لابد من التفرقة بين التغيرات الفردية والتغيرات المشتركة بين جميع الأطفال في نفس الجيل، فقد يحدث أن أحد الأطفال لا يستطيع النطق ببعض الأصوات، نتيجة لاستعداد خبيث

<sup>(</sup>١) الفونيتيك التجريبي. علم اللغة د. وافي، ط١٩٣٨م، ص ٢٧٠، ٢٧١ وفقه اللغة له ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة ٤٠. (٣) الخصائص ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) ومن أنواع اللثغات الرتة والبأبأة والتمتمة والفأفأة. المزهر ١/ ٢٦٥ وتاريخ آداب العرب ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٥) الفلسفة اللغوية ٣٩، ٤٠ .

موروث، أى أن يكون عنده بعبارة أخرى نقص فى النطق، هذه الحالات من النقص الفردى فى غالب الأحيان لا تعنى غير الطبيب، وغاية ما يعنى العالم اللغوى من أمرها أنه قد يستدل بها على اتجاهات اللغة(١).

ب- المكان والزمان: تؤثر الطبيعة التي تحيط بالإنسان في سماته الخلقية، وسائر تصرفاته ومنها اللغة، إذ هي لون من التصرف، ولا ريب أن اللغة في بلد زراعية تختلف في اتجاهها عنها في بلد صناعية أو صحراوية أو جبلية أو ساحلية، ويمكن أن نرى ذلك واضحًا في البيئة العربية، إذ كان البدو يعيشون حياة لا تعرف الاستقرار على حين كانت طائفة منهم تسكن المدن التي تتصل بما يجاورها عن طريق التجارة والثقافة، فاختلفت في اتجاهها اللغوى على ما رأينا في حديثنا عن اختلاف اللهجات، كما أن انتقال اللغة من جيل إلى آخر يصاحبه شيء من التغير في النظام الصوتي، فالطفل منذ نشأته يحاول أن يقلمد أباه أو يتعلم منه "وأغلب الظن أن استعدادات الطفل الموروثة تلعب دورها في هذا التعلم، ولكن يمكننا أن نقدر دون عناء العوارض التي يمكن أن تعرض لسلامة النطق في كل جيل (٢) وعلى مر الزمن فإن تقليد الأبناء للآباء يحدث تبدلات في الحروف مهما يبالغ السلف في تلقينهم وتعليمهم، وهذا لا تسلم منه لغة في العالم، ولكن هناك عوامل أخرى قد تقلل من هذا التأثير كالكتابة والتلقين في المدارس(٢) وقد حظيت اللغة العربية الفصحى بما لم تحظ به لغة على الإطلاق، فقد بذل أهلها وعلماؤها جهداً كبيراً في الحفاظ عليها، ووصف أصواتها وصفًا دقيقًا، وكنان ذلك اهتمامًا بالقرآن الكريم الذى نقل إلينا أصوات العربية حتى فيما قبل القرآن من آماد بعيدة(٤) أما اتجاه المحادثة الدارجة فقد سار على النمط العام التطوري، وبهذا ندرك أن السبيئة الطبيعية، ومرور الزمن يؤثران على الجماعة البشرية، بما يحدث بعض التغيرات في لغتها، ومِن بينها تبدلات تعمري الأصوات، مما يسبب ظهور الفاظ تحمل اسم ظاهرة الإبدال.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة للمبارك ٤٠ . . . (٤) نفسه ٤٩ .

#### ج- الحياة الاجتماعية:

١- العزلة والاختلاط الاجتماعى: تتأثر اللغة - كغيرها من وسائل الحياة - بلقاء الإنسان بالآخر وانعزاله عنه، فإذا قدر لطائفة من بنى البشر أن تعيش فى مكان لا صلة له بالآخرين - لأن طبيعة البيئة الجغرافية كالجبال والآكام أو صعوبة المواصلات والبعد عن العمران أو غير ذلك قد عزلتهم عن غيرهم - فإن هذا يؤثر على سلوك هذه الطائفة، ومنه الاتجاه اللغوى الذي يأخذ شكلا يخالف الاتجاهات الأخرى عند بقية الشعوب، وربما عزل فريق من أهل اللغة الواحدة عن بقية بنى جلدتهم، فتحدث بعض اختلافات وتطورات صوتية بينهم، وبين إخوانهم من أبناء لغتهم، وقد يكون لذلك أثر في الإبدال.

كما أن الاختلاط - بصوره التي تحدثنا عنها في اللهجات - تؤثر في اختلاف الأداء الصوتي، وانقسام اللغة إلى لهجات، وعن طريق هذا الاتصال بين الشعوب وأبناء اللغة الواحدة، "كانت الانقلابات السريعة في تطور بعض اللغات، لأن الشعب الذي يتخذ لغة جديدة يطبق عليها - أحيانًا - عوائد النطق في اللغة التي تركها(٢) فيمكن قراءة صفحة من الفرنسية وقد بدا عليها طابع النطق الإنجليزي أو الألماني (٣)، وإذا تكلم الإنسان لهجة أجنبية تعرض للأخطاء، بسبب التردد في صيغة الكلمات (٤) وهذا حدث للعربية في تفرعها إلى لهجات، وتأثرها باللغات التي اتصلت بها وبخاصة بعد الفتوحات الواسعة، وإن التأثر الواقع من باللغات واللهجات بعضه - ولا شك - صوتي، وإن الحروف التي تكون بين الحروف العربية لخير شاهد على ذلك.

Y- الثقافة والحضارة: هذا العامل له اتصال بسابقه، إذ ينشأ عن قطيعة شعب لجيرانه ألا يعرف تطور الحياة، ونوازعها الجديدة، وثقافاتها المتعددة التى تنشأ بين الحين والآخر، كما أن اتصال الشعوب، وتبادل الثقافات، عن طريق

<sup>(</sup>١) في اللهجات العربية ط٢ ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) اللغة ٨١، ٨٢. (٣) نفسه ٦٣. (٤) نفسه ٨١.

المعاملات الودية، أو الغزو، يؤدى إلى تغير الحياة والتأثير فيها وهذا - بنوعيه - له أثر فعال في النواحي اللغسوية، وبعضه يتصل بالأصوات وتبدلات الحروف، وقد ذكرنا ذلك في حديثنا عن اللهجات<sup>(۱)</sup>.

٣- الحالة النفسية: إن الجو النفسى للفرد والمجتمع تظهر بعض آثاره على النطق، فقد يكون اللفظ رقيقًا ضعيقًا وقد يكون قويًا ذا جرس، وبقدر سرور الإنسان أو حزنه، واستقراره وعدمه، تكون الفاظه معبرة؛ فسمن وضوح أو غموض، ومن تفخيم أو ترقيق إلى غير ذلك من وسائل التعبير اللغوى ومظاهره، ويعزو بعض العلماء تطور الأصوات من شدة إلى رخاوة أو العكس إلى الحالة النفسية التى يكون عليها الشعب "فالشعب حين يميل إلى الدعة والاستقرار تميل أصوات لغته إلى الانتقال من الشدة إلى الرخاوة، فإذا اعتز الشعب بقوته وجبروته مال إلى العكس "(٢) وكما يحدث ذلك للجماعة يحدث للأفراد فيختلف نطقهم عن ذويهم من أبناء لغتهم، وهذا ذو أثر أيضًا في ظاهرة الإبدال.

3- عوامل اجتماعية أخرى: وهى كثيرة قومية ودينية وعصبية وغيرها، وقد يتسبب ذلك أو بعضه فى إحياء صوت مهجور، وإماتة صوت مولد، أو هجر صوت قديم وتوليد آخر، وهذا يترك أثرًا على ما يعيش من أصوات اللغة "فالرغبة فى العودة إلى الفصحى فى البلاد العربية فى العصر الحاضر هى التى عادت ببعض الحروف من الشكل الذى آلت إليه كالهمزة بدل القاف فى كثير من المدن العربية والثاء والذال والظاء فى لفظها العامى إلى نطقها القديم الفصيح "(٣) وقد كان القرآن الكريم عاملا دينيًا دعا إلى الحفاظ على اللغة العربية، وأصواتها بطابعها القديم الطويل الذى حدث بينها حتى استطاعت القرشية التغلب عليها، بعد أن أثرت فيها اللهجات الأخرى(٤) وكم تصارعت أيضًا مع اللغات التى اتصلت بها بعد الفتوح الإسلامية، ولا شك أن هذا وغيره له آثار يتعلق بعضها بظاهرة الإبدال.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية ١٧٤.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٥٤، ٣٥٥ من كتابنا.

<sup>(</sup>٤) اللهجات العربية د. نجا ص ٥١، ٥٢.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة للمبارك ٤١.

#### ثالثًا: دواع لغوية

هناك عوامل لعوية متعددة ذات أثر في الإبدال بتحدث عن أهمها

ا عنه الأصوات هو تأثر الصوت اللغوى بما يجاوره قبله أو بعده من الحروف، وهذا يشمل ما يسمى بالمماثلة والمخالفة والتناوب بين الأصوات، وهاك بيامها

(1) المماثلة حروف الهجاء منها ما يأتلف، ومنها ما يختلف، ولابد مس تحقيق التالف بين الحروف عند تركيب الكلام، حتى يتحقق الانسجام الصوتى، وتتمكن أعضاء النطق من التفوه به، فإذا نجاور حرفان متنافران غير أحدهما ليقترب من الأخر أو يتحد معه محرجًا أو صفة "وهذه ظاهرة شائعة في كل اللغات بصفة عامة، عير أن اللغات نحتلف في سبة التأثر وفي نوعه"(١) وهذا التأثر واقع في اللغة العربية قديمها وحديثها كما يقول أستاذنا الدكتور نجا(٢) كانقلاب الما الساكنة ميما إذا وليها باء، وتحول تاء الافتعال طاء عما أوله صوت مطبق كما في الساكنة ميما إذا وليها باء، وتحول تاء الافتعال طاء عما أوله صوت مطبق كما من الآخر(٣)، وهذا التأثر متفاوت الدرجة فقد لا يعدو أن يكون مجرد انقلاب الصوت من الجهر إلى الهمس أو العكس، وأقصى ما يصل إليه الصوت في تأثره عا يجاوره أن يعني في الصوت المجاور فلا يترك له أثراً(٤)، وقد قسم علماء اللغة المحدثون هذا التأثر إلى رجعي وتقدمي، وذلك بحسب الصوت المتأثر بالآخر وقد أشريا إليهما في اللهجات (٥).

(ب) المخالفة: الأحوال اللغوية مختلفة، فقد يكون الصوتان مقبولين في موضع غير مقبولين في موضع آخر لاعتبارات خاصة، ومن ذلك الحرفان المتماثلان، قد تبقى صورتاهما في اللفظ إذا كان ذلك لا يحتاج إلى مجهود عضلي كبير، وقد يقلب أحدهما إلى حرف آخر إذا احتاجا إلى هذا المجهود توفيرا

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ١٢٦ (٢) التجويد والأصوات ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ١٤٠، ١٤٥، ٢٣٧- ٢٣٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الأصوات اللغوية ١٣ (٥) انظر ص ٣٨٣ من كتابنا.

للجهد وتحقيقًا للسهولة، فالأول مثل قطُّع وعلُّم والثاني مثل أملي وتظنيُّ، فالأول مقبول لأن إدغام الحرف في الحرف أحف عليهم من إظهار الحرفين، ألا ترى أن اللسان ينبو عنهمـا معًا ىبوة واحدة(١١)، والمثلان -في غير الإدغـام- ثقيلان لما في النطق بهما من تحرك اللساد ورجوعه إلى مكانه الأول، فنهو شبينه بمشى المقيد، كلما تحرك خطوة رجع أخرى(٢) فلا إنكار للتخفيف بإبدال أحد المتماثلين ياء(٦) ولأن الصوت مع نقيضه أظهر منه مع قرينه ولصيقه، ولذلك كانت الكتابة بالسواد في السنواد خفية، وكذلك سنائر الألوان(١)، وإذا كان ذلك في المثلين فالثلاثة أولى، وهذا هو معنى المخالفة التي أوضحها المحدثون، وقد أشار إليها سيبويه في (باب ماشذ فأبدل مكان اللام ياء لكراهية التضعيف وليس بمطرد) ومثل لها بقولهم: تسرَّيت وتـظنَّيت وتقصَّيت.. وأصلها تسرَّرت وتظـنَّنت وتقصَّصت(٤)، ونبه ابن جنسي أيضًا على استثقالهم المثلين حتى قلبوا أحدهما في نسحو أمليت -وأصلها أمللت- وقولهم لا وربيك لا أفعل يريدون لا وربك لا أفعل<sup>(٥)</sup>، ويرى الدكتور أنيس أن هذه الظاهرة قــد شاعت في كثير من اللغات الســامية وليست إلا تطورًا تاريخيًا للأصوات (٦) ويذكر أن كثيرًا من الكلمات التي تشتمل على صوتين متماثلين كل المماثلة يتغير فيها أحد الصوتين إلى صوت لين طويل -وهو الغالب-أو إلى أحد الأصوات الشبيسهة بأصوات اللين في بعض الأحيان ولاسياما اللام والنون(٧) وهو يرى- كــذلك- أن المخالفة "لا تكــاد تتم إلا حير يتجــاور صوتان متماثلان من أصوات الإطباق أو الأصوات الرخـوة، لانها أشق الأصوات، على أن المخالفة قد تكون في النادر من الأحيان بين الأصوات الشديدة مثل (إجار) التي روى فيهـا (إنجار) وكذلك (إجاص) روى فيهـا- أيضًا- إنجاص(٨) فالمخالفة تجرى

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة د. العزازي ١٦٦–١٧١.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۲۷/۲.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ٢٣٢.(٤) الكتاب ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/ ٢٣١ وانظر ص ٣٩٧-٣٩٩ من كتابنا,

<sup>(</sup>٦) الأصوات اللغوية ١٥٢

<sup>(</sup>٧) نفسه ١٥٣، ١٥٤ وانظر أمثلة لذلك ص ٦ ٦، ٧ ٠٦ من كتابنا

<sup>(</sup>٨) الأصوات اللغوية ١٥٥، الإجَّار والإنجار: السطح والحصن ج أجاجير، وأناجس، والإجاص: ثمر معروف القاموس ١/٣٧٦، ٢/١٤٤، ٣٠٦.

بين الحروف التي تحتاج إلى جهد عضلى، وفي غير ذلك يبقى المشلان دون تغيير 'كاللامين والنونين فلا تتناولهما عملية المخالفة إلا في النادر من الأحيان (١).

ج) التناوب بين الأصوات: تبين من ملاحظة ظواهر التطور في مختلف اللغات الإنسانية أن الأصوات المتحدة النوع المقريبة المخرج تميل بطبعها إلى التناوب، وحلول بعضها محل بعض، فكل صوت لين عرضة بطبعه لأن ينحرف إلى صوت لين آخر، وكل صوت ساكن عرضة بطبعه لأن ينحرف إلى صوت ساكن متحد معه في مخرجه أو قريب منه (٢)، ففي العربية تناوبت أصوات اللين القصيرة (الفتحة - الكسرة - الضمة) مثل (يعوم - يسمع - يلطم - يضرب محمد تعبان) تغيرت حركاتها الفصحي بأخرى في العامية المصرية، وحدث كذلك تناسخ في أصوات اللين الطويلة نفسها، وبخاصة في الألف اللينة إذا أمليت في لغات بعض القبائل العربية القديمة (ومنها قريش) وتمال الآن في لهجات القبائل العربية النازحة إلى مصر، وفي بعض اللهجات في بلاد الشرقية والأصوات الساكنة كذلك ففي عاميتنا حلت الدال في (دبور) محل الزاي في (زبور) الفصحي، والسين في الساكا محل الصاد في (يصدق) الفصحي، وهكذا ومثل ذلك حدث في اللغات (يسدأ) محل الصاد في (يصدق) الفصحي، وهكذا ومثل ذلك حدث في اللغات الأوربية (٢).

٢- الاشتقاق: قد تتفق كلمتان في ظاهر أمرهما في جميع الحروف إلا حرقًا واحدًا، وأصلهما - في الحقيقة - مختلف لأخذ كل منهما من أصل معين، وقد ضرب ابن جنى لذلك أمثلة متعددة ذكرنا بعضها فيما مضى (٤) كما في حثثوا وحثحثوا وآديته وأعديته، فإذا أدركنا أصول الألفاظ على هذا النحو أمكننا تفسير ألفاظ كثيرة ظُن أنها من الإبدال.

٣- تغير المعنى: تتغير معانى الألفاظ من آن لآخر، تبعًا للظروف التي تمر
 بها اللغة، ويتطور المعنى بإحدى الصور الثلاث التي لا رابع لها (توسيع المعنى -

<sup>(</sup>۲) فقه اللغة، د. وافي ١٣٦.

<sup>(</sup>١) نفسه، نفس الصحائف.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٦١٧ من كتابنا.

<sup>(</sup>٣) علم اللغة، ط١٩٣٨م، ص ٢٩٠- ٢٩٣.

تضييقه - انتقاله)(١)، "وينحرف الناس- عادة- باللفظ من مجاله المألوف إلى آخر غيــر مألوف، حين تعوزهم الحــاجة في التعــبير، وتتزاحــم المعاني في أذهانهم أو التجارب في حياتهم، ثم لا يسعفهم ما ادخروه من الألفاظ وما تعلموه من الكلمات(٢٠). ثم يشيع ذلك المجاز حتى يـصبح مألوفًا، ويعد حينتذ من الحــقيقة، وتظل تلك الدلالة القديمة ملازمة للفظ في حسدود ضيقة، ويكون للفظ دلالتان أو استعمالان - وكلاهما من الحقيقة - غير أن إحدى الدلالتين تكون أكثر شيوعًا من الأخرى، بل قسد يصل الأمر إلى أن تصسبح الدلالة القديمة من الندرة وقلة الاستعمال بسحيث تستدعى الانتباه، وتكاد تعد من المجاز حين تقارن بالدلالة الجديدة الشائعة المألوفة<sup>(٢)</sup>، وفي هذه اللغة الشاعرة توجد كلمات كثيرة بقي معناها الحقيقي مع شيوع معناها المجاري على الألسنة، حتى ليقع اللبس في أيهما السابق وأيهما اللاحق في الاستعمال (٣)، فالعزة يوصف بها المكان المنيع، والرجل المنيع فالعزيز في الحالين غير السهل المباح(٤)، وكلمة رأس التي تطلق على رأس الإنسان ورأس الجبل ورأس النخلة ثم أخيرًا رأس الحكمة <sup>(٥)</sup>، وهكذا نرى أن المعاني تتجدد وتتطور، وبخاصة في لغتنا المبنية على المجاز، وهذا التطور المعنوي قد يتسبب في مســاواة لفظ بآخر، فــيتفــق معه في المعني، وقــد يتصــادف أن تتفق – حــينئذ – الكلمتان في جميع الحروف إلا حرفًا واحدًا وقد يكون أحد المعنيين مجازًا، إلا أنه عرف واشتهر فكأنه حقيقة بكشرة الاستعمال على ما سبق، وقد يكون من ذلك ما جزم به ابن جنى من اختلاف المعنى بين كلمتى ثوم وفوم وأن الفاء ليست بدلا من الثاء لاختــلاف المعني، وتؤيده المعاجم فيــما ذهب إليه<sup>(٢)</sup> ولو أن اللغويين حاولوا الفصل بين المعانى وبيان حقيقيها ومجازيها، وصلة هذه المعاني بعضها ببعض لأدى ذلك إلى تفسير قدر كبير من الألفاظ التي تدخل في ظاهرة الإبدال.

<sup>(</sup>١) دور الكلمة في اللغة ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) دلالة الألفاظ د. أنيس ص ١٢٦ واللغة والمجتمع د. وافي ١٧، ١٨.

 <sup>(</sup>٣) اللغة الشاعرة ٣٩ . (٤) نفسه ٤١ . (٥) في اللهجات العربية، ط٣، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٦) سر الصناعة ١/ ٣٥٢ والقاموس، ط. بولاق، ١٠١/٤، ١٨٧.

3- التصحيف والتحريف: هذا العامل يرجع إلى عصر تدويس اللغة وكتابتها<sup>(1)</sup> فإن الحروف العربية تنقسم إلى مجموعات متشابهة، والتصحيف خاص بنقط الحروف المتشابهة في الشكل مثل (ب ت ث- ج ح خ- د ذ- ر ز- س ش- ص ض- ط ظ- ع غ- ف ق)<sup>(۲)</sup> فيإن صور تلك الحروف واحدة، ولا يفرق بعضها عن بعض في الكتابة الحديثة إلا النقط ومقدارها، والتحريف خاص برسم الحروف المتشابهة وشكلها مثل (در- دل- ذر- زن) في الحروف المتقاربة الصورة و(ل ع- م ق) في الحروف المتباعدة الصورة (7).

والتصحيف قسمان: تصحيف الخط وتصحيف السمع، فالأول ينشأ عن الحتلاط نقط الحروف المتشابهة -كما سبق- ومن صور الإبدال التي يمكن فيها ذلك "رجل صلب وصلت" والدبر والدثر والكرث والكرب ورغاث ورغاب وجاص وجاض والنافجة والنافحة "(۲) وقد وقع أصحاب المعاجم في كثير من هذا اللون من التصحيف (٤)، والثاني ينشأ من نطق الأحرف المتقاربة مخرجًا أو صفة وهي غالبًا- لا تتشابه رسمًا عند إهمال نطقها مثل (ء هـ- ب م- ت ط- ث س ف- ج ش- د ض- ذ ز ظ- س ص- ق ك) ومن صور الإبدال التي يتوهم فيها ذلك ج ش- د ض- ذ ز ظ- س ص- ق ك) ومن صور الإبدال التي يتوهم فيها ذلك المال واتمهل ومن كثب ومن كثم والأقتار والأقطار والوطث والوطس واللشام

<sup>(</sup>١) التصحيف والتحريف (للعسكري) ص ٩.

<sup>(</sup>٢) المزهر ١/ ٢٥٥- ٢٦٧ واللغة العربية كائن حى ص ٥٥، الدبر والدثر: المال الكثير، والكرث مثل الكرب، وأرض رغاث ورغاب: لا تسيل إلا من مطر كثير، وجاص عن الشيء: حاد عنه ومال، والنافجة: لها معان منها كل ريح تبدأ بشدة، والإبل التي يرثها الرجل فتكثر بها إبله، والنافحة: ما كان من الريح سموما وقيل: النفح لكل بارد، ونفحت الريح: هبت، والطيب: فاح. اللسان ٣/ ٢٠٤، ٢٠٥، ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) تحقيق النصوص ونشرها ٥٠- ٥٢.

<sup>(</sup>٤) مما يمثل ظاهرة الإبدال في المعاجم ويحتمل فيه التصحيف ما ورد في باب الهمزة من القاموس مثل (جفأه وحفاه: صرعه، خفاه: اقتلعه فضرب به الأرض، جلا بالرجل: صرعه وبثوبه: رماه، حلاه بالأرض: صرعه وبالسيف: ضربه، سأسا وشاشا: دعا الحمار ليشرب، رارات الظباه: بصبصت بأذنابها، زازا الظليم: مشى مسرعاً رافعاً راسه وذنبه إلخ..

واللفام والوقيذ والوقيظ<sup>(1)</sup> وقد وقع التصحيف والتحريف من علماء ورواة أفذاذ أمشال الخليل والأصمعى وأبى عمرو بن العلاء وأبى زيد وأبى عبيد وغيرهم كثير<sup>(۲)</sup>، وصرح ابن جنى بوقوع التصحيف والتحريف فى بعض أمثلة الإبدال فى فصل التحريف<sup>(۳)</sup> ومن كلامه فيه "قالوا لابل ولابن، وقالوا: قام زيد فُمَّ عمرو كقولك ثم عمرو، وهذا وإن كان بدلا فإنه ضرب من التحريف<sup>(3)</sup>، واعترف المحدثون بأن بعض ما وقع فيه الإبدال من ذلك كالدكتور الصالح<sup>(٥)</sup> والاستاذ جورجى زيدان<sup>(١)</sup> والدكتور أنيس<sup>(٧)</sup> فليس من التجنى إذًا أن نرجح أن بعض تلك الكلمات التى قسل لنا إن بينها إبدالا لا تحت للإبدال بأية صلة بل هى وليدة التصحيف<sup>(٧)</sup> والتحريف.

٥- صنع الألفاظ واختلاقها: لقد حدث هذا الخلق والابتداع في اللغة ولا سيما تراثها الأدبى وعلى رأسه الشعر، فقد كانت قبائل العرب ذات عصبيات كثيرة، ومفاخر وأمجاد، فحاولت كل منها أن تظهر بشرف ومجد أعظم من الأخرى، ولذلك اخترع بعضها القصائد، ونسبتها إلى أجدادها الأوائل، تحقيقًا لما يهدفون إليه. يقول ابن سلام: "لما راجعت العرب في الإسلام رواية الشعر، بعد أن اشتغلت بالجهاد والغزو واستقل بعض العشائر شعر شعرائهم، وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قد قلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار، فقالوا على ألسن شعرائهم، ثم كانت الرواية بعد فزادوا في الأشعار التي قيلت، وليس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك ولا ما وضعوا ولا ما وضع الرجل من ولد الشعراء أو الرجل ما وضع الموسع فيشكل ذلك بعض الإشكال(٨) ويفهم من نص ابن سلام السابق ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال(٨)

<sup>(</sup>١) انظر المخصص باب البدل ٢٦٧/١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المزهر ٢/ ١٨١ وما بعدها، ط. الأولى. (٣) الخصائص ٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢/ ٤٤٠ . (٥) دراسات في فقه اللغة ٢٦٨– ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) اللغة العربية كائن حي ٥٦، ٥٧ . (٧) من أسرار اللغة ٥٣ - ٧٠، ط٣.

<sup>(</sup>٨) طبقــات فحول الشــعراء ٣٩-٤١ والمزهر ١/ ٨٦، ٨٧ ويقــول ابن سلام -أيضاً-: وفي الشــعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه. الطبقات ٥، ٦ والمزهر ١/ ٨٥، ط. الأولى.

أن الرواة زادوا في الآثار الأدبية واتهم بذلك خلف الأخمر وحماد الراوية (١)، ولا ريب أن اللغة بألفاظها تعتمد على التراث الأدبى، وبخاصة الشعر الذي كان يحتل الصدارة في البيئة العربية، ويسرى على الألسنة في جميع الأصقاع، فتنتشر لذلك الألفاظ ولو كانت في أبيات مصنوعة، وقد قال الخليل: أن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت (٢) وقد أورد السيوطي أمثلة كثيرة لكلمات مصنوعة في أبواب متعددة من مزهره (٣) ومن ذلك عنشج: ثقيل وخم، وضَهِيد الرجل الصلب، والألظ: نبت (٤) وغير ذلك كثير

وقد ذكر الأستاذ السامرائى أن السعة التى أضيفت للمعجم العربى بطريقة الإبدال قد توسع فيها، وربما دخلها شيء من التجوز والتوسع والكذب، وذلك أنك تجد الكثير مما عرض له الإبدال كما نص عليه الأقدمون يفتقر إلى الشاهد الصحيح<sup>(0)</sup> وضرب لذلك أمثلة من المعاجم منها بعير مبلند ومكلند: إذا كان شديدا، وقد المندى يبلندى المغنداه واكلندى يكلندى اكلنداه إذا اشتد<sup>(1)</sup>، ثم قال: وما أظن أن العربية تفيد من هذه السعة غير المقتضاة<sup>(0)</sup> ويبدو لنا أن هذا حكم مطلق يجب تخصيصه بما روى عمن ليس من أهل الضبط والإتقان<sup>(۷)</sup> وبعد هذا نقول: لا يبعد أن يكون بعض الألفاظ المخترعة قد أضيفت إلى اللغة، وكان لها أثرها في ظاهرة الإبدال

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء ٣٩-٤١.

<sup>(</sup>٢) العين ١/٥٩ والمزهر، ط. الأولى ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً ١/ ٥٢ – ٥٦، ٣٣ – ٦٧، ٨٥ – ٩١، ٢٠١ – ١١١، ١٢٠ – ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) المزهر، ط. الأولى، ١/ ٩٠، والجمهرة ٣/ ٣٢٥. واللسان، ط. بيروت، ٢/ ٣٢٦، ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) التطور اللغوى التاريخي ١١٥

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ٤/ ٦٥، ٣٨٥

<sup>(</sup>٧) المزهر، ط الأولى، ١/٦٣- ٦٧، ١٢٠، ١٢٤ والمعاجم اللغوية ٦٨

#### نظرات حول دراسة ابن جنى التطبيقية لظاهرة الإبدال

بينا فيما سبق رأى ابن جنى الصريح فى الإبدال، وموقف العلماء منه، وشرحنا الأسباب الكثيرة التى يمكن أن يكون واحد أو أكثر منها مسوعًا للتبادل، وقد عرضنا لأهم الآراء التى دارت حول هذا الموضوع قديها وحديثها، وأشرنا إلى أن ابن جنى كان هو النبع الذى استمدت منه آراء المحدثين التى صبغها أصحابها بألوان من الأساليب لا تبعدها كثيراً عن مصدرها الأصلى، وقد أعرينا عن رأينا فى الموضوع، وهو أن التحليل العلمى الدقيق يقتضى منا مزيداً من البحث والدراسة المستفيضة والعميقة، لنلمس الأسباب الحقيقية التى دعت إلى وجود هذا اللون من الألفاظ التى تتفق فى جميع الحروف إلا حرفًا، ولا يكفى أن نظر نظرة واحدة فنعد هذه الألفاظ من قبيل التطور الصوتى كلها، أو من قبيل اختلاف اللهجات كلها كذلك، ولكن نظرات دقيقة إلى جوانب الموضوع وأسبابه كلها ترجع كل لفظ إلى سببه الحقيقى، وبذلك تظهر تلك الألفاظ فى مجموعات تنتمى كل منها إلى جانب معين وسبب محدد، فبعضها من اختلاف اللهجات، وبعض ثالث بسب مواقع الحروف، ورابع لسبب اجتماعى أو ثقافى أو عيب خلقى وهكذا.

وبهذا يمكن معرفة الألفاظ التي يصدق عليها اسم الإبدال مميزة مما هو من قبيل آخر، ولو أن العلماء سلكوا هذا السبيل لأمكن تفسير تلك الألفاظ تفسيراً علميا واقعيا ودقيقًا، وسنعرض على هذا الأساس الألفاظ التي طبق عليها ابن جني رأيه الذي اعتد به، وكيف نظر إلى كل كلمتين من هذا النوع الذي صادفناه في بحثه للموضوع، وسنلقي نظرات فاحصة على رأيه الخاص في ذلك وبراهينه التي أكد بها وجهته، ثم بعد تقرير ما رآه نعرض اللفظين على الأسباب السالفة الذكر ونطبق الأسس العلمية الدقيقة عليهما لنضعهما في مكانهما اللائق بهما ولا ضير علينا إن كان رأى ابن جني موافقًا للنهج العلمي الذي رأيناه أو يكون معنا على غير وفاق، ولكننا سنبين مدى موافقته أو مخالفته للسلوك العلمي الذي كان يحتذيه ويسير على هداه.

وسنتناول - فيما يلى - الألفاظ التى قال فيها برأيه - وأغلبها فى كتابه سر صناعة الإعراب - فقد رتبه على أبواب الحروف الهجائية من الهمزة حتى الياء، وفى كل باب منها يهذكر ما يتبادل مع الحرف الذى يبحث عنه ويتخذه موضوع حديثه؛ ففى مطلع باب الهمزة - مثلاً - يقول: اعلم أن الهمزة حرف مجهور، وهو فى الكلام على ثلاثة أضرب: أصل وبدل وزائد(۱)، وبعد أربع صحائف من الجزء المطبوع يقول: وأما البدل فقد أبدلت الهمزة من خمسة أحرف، وهى الألف والياء والواو والهاء والعين(۱) ثم يأخذ فى الحديث عنها بالتفصيل(۲) وكذلك فى كل باب إلى آخر الكتاب.

وأما الخصائص فقد ذكر فيه أمثلة عدة في فصل خاص بعنوان: «باب في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه» (٤) وأورد أمثلة أيضًا في «باب في تصاقب الألفاظ أشباه المعاني» و (باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني» (٥) مما يدخل في باب الاشتقاق الأكبر وفي مواضع أخرى متفرقة من الكتاب ننبه عليها في حينها.

وسنذكر الألفاظ التى أوردها ابن جنى فى سر الصناعة، لأنه المصدر الذى شرح وجهة نظره فى الإبدال بطريقة عملية وتطبيقية واسعة، ثم نذكر ما ورد فى الخصائص كلما اقتضت الدراسة ذلك، وسنسير فى عرض الكلمات كما وردت فى كتابه الأول وتبعًا له فى ترتيبها، فما يذكره فى باب الهمزة نذكره نحن كذلك ثم نناقشها مناقشة علمية وافية، وما يذكره فى باب الباء كذلك، وهكذا حتى آخر الأمثلة والأبواب التى قررها.

ولن نتحدث هنا عن مخارج الحروف وصفاتها لأنها قد مرت في حديثنا عن الأصوات العربية ووجهة عالمنا ابن جنى فيها، حتى لا يؤدى ذكرها هنا مرة أخرى الأصوات العربية وسنكتفى هنا - في الإبدال - بالإشارة إلى العلاقة الصوتية بين

(٣) نفسه ١/ ٨٦-١٢١.

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ٧٨/١.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱/ ۸۲ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ۲/۱٤٥ – ۱٦٨.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ٨٢-٨٨.

المبدل والمبدل منه من قرب المخارج أو الصفات من قبل أنها المسوغ للإبدال، ثم نتطرق إلى معانى اللفظين، ومدى التقارب أو التباعد بينهما، ونذكر كذلك ما يمكن اتصاله باللفظين علمًا ودراسة، ثم نحكم على اللفظين أهما من الإبدال أم من غيره كما رآه ابن جنى وغيره من العلماء، وكما نراه نحن حقيقًا بالقبول والاعتداد به.

#### بابالهمزة

ذكر ابن جنى أن الهمزة تبدل من خمسة أحرف هي العين والهاء والواو والألف والياء (١).

#### (2-4)-1

لم يذكر ابن جنى أمثلة لإبدال الهمزة من العين على الرغم من أنه عدها بين الحروف التي تبدل منها الهمزة، ومع وجود مسوغ التبادل من قرب المخرج والصفات، ولكنه ذكر مثالا واحداً خرجه على أن الهمزة أصلية وليست بدلا من العين قال: فأما ما أنشده الأصمعي من قول الراجز:

### أباب بَحْرِ ضَاحكِ هزوقِ

فليست الهمزة فيه بدلاً من عين عباب وإن كان بمعناه وإنما هو فُعال من أبَّ إذا تهيأ. قال الأعشى:

### أخ قد طوى كَشْحًا وأبَّ ليذهبا

وذلك أن البحر يتهيأ لما يزخر به، فلهذا كانت الهمزة أصلا غير بدل من العين وإن قلت إنها بدل منها فهو وجه وليس بالقوى (٢).

وقد بنى ابن جنى رأيه فى هذا المثال على اختلاف الاشتقاق القائم بين اللفظين، إذ العباب من عبَّ البحر: إذا زخر بكثرة مياهه، وأما أباب فمن مادة الخرى وهى أبَّ: إذا تهيأ، وهذا المعنى يتصل بالمعنى الأول عن طريق المجاز، لأن

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۱/ ۸۲.(۲) نفسه ۱۲۱/۱.

البحر تتجمع فيه المياه وذلك يعد كالتهيؤ لأن يزخر بها، فدلالة الأول على المعنى حقيقى والثانى مجازى من قبيل الاتفاق، والشرط كما يقول اللغويون للإبدال اتحاد المعنيين على سبيل الحقيقة لا المجاز، ولذلك جسعل ابن جنى الإبدال بناء على الصلة المعنوية هنا رأيًا ضعيفًا، إذ كل منهما من مادة مستقلة لها معانيها الحاصة، ومن الجائز – على الوجه الضعيف – أن تكون (أباب) هى كلمة عباب بإبدال العين همزة (أ)، والواقع أن الإبدال يكون من الهمزة إلى العين كشيرًا كما فى الأسن والعسن وكثع وموت زُواف وزُعاف وغير ذلك من الأمثلة الكشيرة، وذلك لأن العين أسهل من الهمزة، والإبدال – عادة – يتجه نحو السهولة لا العكس.

وبهذا صرح ابن جنى نفسه فى باب العين - بعد أن ذكر أن العين تبدل من الهمزة فى عن، وغيرها من الأمثلة الكثيرة التى نذكرها فى باب العين - قال ابن جنى - فى إبدال آديته وأعديته -: على أن فى هذا الوجه عندى بعض الضعف، وإن كان أبو على قد أجازه (أى إبدال الهمزة من العين فى المثال السابق) لأنا لم نرهم فى غير هذا أبدلوا الهمزة مسن العين، وإنما رأيناهم لعمرى أبدلوا العين من الهمزة، فنصحن نتبعهم فى الإبدال ولا نقيسه، إلا أن يضطر أمر إلى الدخول تحت القياس والقول به (٢) وأما الأمثلة التى ذكروها على أنها من إبدال الهمزة من العين مثل دأنى فى دعنى فيمكن تفسيرها بما يوافق رأى ابن جنى فمادة (ودأ) تستعمل فيما يأتى: ودأه: سواه وبهم: غشيهم بالإساءة - الودأ: الهلاك، تودأت عنه الأخبار: انقطعت كودئت، وعليه الأرض: استوت أو تهدمت أو

<sup>(</sup>۱) ذكر الاشموني قول الراجز السابق وفيه (هروق) بالراء لا بالزاى على ما ذكره ابن جني، وحكى رأى ابن جني هناك بنصه غير أنه لم ينسبه إليه بل قال: وقال بعضهم: ليست الهمزة فيه بدلاً من العين إلخ ومن معانى العباب الموج وضحك السحاب: برق والقرد: صوت، وانظر الاشموني مع الصبان ٢٩٧/٤، وهزوق: مرتفع، والمقصود امتلاء البحر وارتفاع مائه وموجه. اللسان ٢١/ ٣٤٦-٣٤٨ (ضحك).

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ٢٤٦/١.

اشتملت أو انكسرت، وزيد على ماله: أخذه وأحرره والمودَّأة كمعظمة: المهلكة والمفارة (١).

فهي بهذا تفيد الستر والإخفاء وما يتبعه من الترك والنسيان، ومادة ودع لا تفيد هذا المعنى إلا من طريق المجاز فهي تفيد استقرار الشيء وهدوءه حقيقة وتدل على الإخفاء وما يتبعث مجازاً (٢) فمادة ودا في رأينا هي الأصل فالعين بدل من الهمسزة لا العكس، وهكذا يمكن تخريج أمسئلة كثيسرة على أنها من إبدال الهـمزة عينا، وربما أبدلت الهمزة من العين في بعض اللهجات مثل: يا أبد الله في يا عبد الله في لهجة أهل مكة (٢) وفي العامية ما يؤيد ذلك مثل وأهد الله في وعهد الله، إلا أن ذلك قليل- وقد يستعمل العربي ما غيره أخف منه(٤) فابن جني بذلك قد جرى على منطق الإبدال الصحيح، وإذا كانت اللغات تختلف في إحساسها بالثقيل والخفيف فلكل قوم ولكل لغة ظروف واستعمالات تناسبها، وتميل إليها، فربما خفت الهمزة على الإنجليزي وثقلت العين، فأبدل الهمزة من العين حال نطقه، كما يظهر من سقوط العين من الهجائية الإنجليزية واستبداله بها الهمزة عندما يلفظ ببعض الكلمات العربية التي تضم بين حروفها عينا مثل عمر ينطقها Omar وعلى ينطقها Aly ونحو ذلك، إلا أننا نقول: إن خفة الهمزة على الإنجليزي وثقل العين عليه لا يعطى قانونًا عامًا للحروف ثقيلها وخفيفها، بل إن ذلك يرجع إلى طبيعة الناطق وإحساسه بالخفة وتعوده على ذلك، تبعاً لاختلاف البيئات والشعوب، فلا مانع أن تكون العين ثقيلة على الإنجليزي خفيفة على

<sup>(</sup>۱) القامسوس (ودأ)، ط. الحسينية ٢/١٦، ولسان العسرب ١٨٦/، ١٨٧ والمزهر، ط. الأولى، ١/ ٢٢٢ والمخصص ٢٢/١٣ كثا اللين: إذا علا دسمه وخثورته رأسه.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب ۱۰/۲۶۰–۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) شرح شواهد الشافية للبغدادي، ط. حجازي، ص٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) فى الخصائص ينقل ابن جنى عن سيبويه قوله: واعلم أنه قد يقل الشيء فى كلامهم وغيره أثقل منه كل ذلك لئلا يكثر فى كلامهم ما يستثقلون ١٩٨١، ٦٩ وعبارة سيبويه فى الكتاب ١٩٤٠ مع اختسلاف طفيف. وهى: «وقد يقل ما هو أخف مما يستسعملون كراهية ذلك - أيضا - أى كراهية أن يكثر فى كلامهم ما يستثقلون».

العربى، وفى الهمزة بالعكس، مما يؤثر على الوجود اللغوى للحرفين فى لغة كل من الشعبين ولا عجب أن يؤثر ذلك فى الإبدال اللغوى على ما رأينا.

#### (2-c)-Y

يصح التبادل بينهما لقرب المخرج والاتفاق في بعض الصفات، وهي: الهمس- عند من يعد الهمزة مهموسة- والاستفال والانفتاح والإصمات، وقد أورد ابن جنى لهذا التبادل الأمثلة الآتية: أل فعلت ومعناه هل فعلت؟- آل- ماء وأمواء- رجل تُدْرًا وتُدْرَه: للمدافع عن قومه.

التوجيه: قرر ابن جنى أن الهمزة قد أبدلت من الهاء فى الأسئلة الثلاثة الأولى: فروى عن قطرب عن أبى عبيدة أنهم يقولون: آل فعلت؟ ومعناه: هل فعلت (١) فالهمزة بدل من الهاء، والعلاقة الصوتية مسوغة للتبادل، ومن ذلك قولهم آل كقولنا آل الله وآل رسوله إنما أصلها أهل، ثم أبدلت الهاء همزة، فصارت فى التقدير أأل فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية آلفًا كما قالوا آدم وآخر وفى الفعل آمن وآزر (٢)، وقال: والذى يدل على أن أصل آل أهل قولهم فى التحقير: أهيل ولو كان من الواو لقيل: أويل كما يقال فى الآل الذى هو الشخص: أويل، ولو كان أيضًا من الياء لقيل: أييل (٣) ومن هذا يبدو أن ابن جنى الشخص: أويل، ولو كان أيضًا من الياء لقيل: أييل (٣) ومن هذا يبدو أن ابن جنى اعتمد فى بيان الأصالة والفرعية على مبدئه وهو كثرة التصوف بوجود التصغير فى (هيل) وهذا المقياس غير دقيق فقد روى الفراء عن الكسائى أنه يقال فيه: أويل أيضًا حتى قال أبو العباس: إن الآل والأهل أصلان لمعنين (٤).

وقد حاول ابن جنى أن يؤكد وقوع الإبدال بين الهمزة والهاء فى هذا اللفظ لا بين الهاء والألف بمعنى أن الهاء أبدلت همزة ثم قلبت الهمزة ألفًا، وساق لتأييد رأيه ما يأتى:

۱۱٤/۱ نفسه ۱/۱۲۰ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ١٢٠ . (٤) اللسان ٢٣/ ٣٩ .

1- الألف لو كانت منقلبة عن الهاء في أول أحوالها دون أن تكون منقلبة عن الهمزة المنقلبة عن الهاء- على ما قدمنا- لجاز أن يستعمل آل في كل موضع يستعمل فيه أهل<sup>(1)</sup> فيقال انصرف إلى آلك كما يقال انصرف إلى أهلك، ولقيل آلك والليل كما يقال: أهلك والليل وغير ذلك مما يطول ذكره، فلما كانوا يختصون بالآل الأشرف الأخص دون الشائع الأعم حتى لا يقال إلا في نحو قولهم: القراء آل الله، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . ولا يقال: آهل الإسكاف دل آل الخياط كما يقال: أهل الإسكاف دل ذلك على أن الألف فيه ليسست بدلا من الأصل، وإنما هي بدل من بدل من الأصل.

Y- وقد شبه آل في اختصاصها بالأشرف، وكون الألف فيها بدلا من بدل من الأصل بالتاء في القسم، فقد اختصت بالأشرف من الأسماء، وهو اسم الجلالة، لأنها أيضًا بدل من بدل، فيقول: فجرى ذلك مجرى التاء في القسم، لأنها بدل من الواو فيه والواو فيه بدل من الباء، فلما كانت التاء بدلا من بدل وكانت فرع الفرع اختصت بأشرف الأسماء وأشهرها وهو اسم الله، فلذلك لم يقل: تزيد ولا تألبيت كما لم يقل: آل الإسكاف ولا آل الخياط(٣) ثم يقول: فهذا كله يؤكد عندك أن امتناعهم من استعمال آل في جميع مواقع أهل إنما هو لأن الألف فيه بدل من بدل، كما كانت التاء في القسم بدلا من بدل فاعرفه فإن أصحابنا لم يشيعوا القول فيه على ما أوردته الآن، وإن كنا بحمد الله بهم نقتدى وعلى أمثلتهم نحتذي(٤).

والمعانى- كما يجدها الباحث في لسان العرب وغيره من المعاجم- تؤكد أن اللفظين يستعملان بمعنى أهل الرجل وعياله (ه) وربما بدا لى أن لفظ (الأهل) يستعمل في الأشرف فالله تعالى يقول مخاطبًا نبيه نوحًا عليه السلام في شأن ولده

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/۱۱۸. (۲) سر الصناعة ۱/۱۱۸، ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١١٦/١ . (٤) نفسه ١/١٢٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان ٢٩/١٣ .

﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ... (3) [هود]، ثم خصص الآل بالأشرف، وعلى هذا فقد اتحد معناهما الأصلى بما يؤكد التبادل بين الهمزة والهاء فيسهما، ولعل الذي دعيا ابن جنى إلى تكلف هذا الدفاع أن العلاقة واضحة بين الهمزة والهاء ولا علاقة بينها وبين الألف حتى يصح التبادل بينهما.

ومن إبدال الهمزة من الهاء قولهم: ماء وأصله موه لقولهم أمواه فقلبت الواو ألقًا وقلبت الهاء همزة فصار ماء كما ترى، وقد قالوا أيضًا في الجمع: أمواه فهذه الهمزة أيضًا بدل من هاء أمواه (١) للتقارب بينهما في المخرج والصفات كما ذكرنا، ونحن نوافقه على هذا الإبدال لأن ضروب التصاريف والمعاني تدل على ذلك كما يقبول صاحبا اللسان والقاموس، فجمعه أمواه ومياه وتصغيره مويه وكذلك يقال في الفعل أمّاه فلان ركيته وقد ماهت الركية وهذه مُويهة عذبة (٢) ومَوَّ الموضع تَمويهً: صار ذا ماء والقدر أكثر ماء ها، والموهة الحسن وترقرق الماء في وجه الجميلة ومهته بالكسر وبالضم: سقيته (٣) وهمزة أمواء بدل من هاء أمواه كما قبال ابن جني – بتقدير أنها أبدلت منها مباشرة، ومن الجائز أن تكون همزة المفرد انتقلت إلى الجمع، فالإبدال إنما هو في المفرد فقط (٤) وقد جعل ابن جني (تُدراً وتُدره) مما لا إبدال فيه بل هما أصلان يقال: درأ ودره (٤) وقال ابن سيده: الهاء فيه مبدلة من الهمزة (٥).

ونلاحظ قلة إبدال الهمزة من الهماء نظرًا لسهمولة نطق الهاء عن الهمزة، ولذلك يجرى أغلبه في الجموامد والأدوات كما رأينا(٢). وقد ورد في اللغة إبدال الهاء من الهمزة كثيرًا مثل هرحت الدابة وهنَرْت الثوب وهمرَدْت الشيء وهيّاك

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١١٣/١.

 <sup>(</sup>۲) اللسان ۱۷/ ٤٤٠ . (۳) القاموس ۱/ ۳٤٠.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١/ ١٢٠، ١٢١ واللسان ١/ ٦٤- ٢٩، ١٧/ ٣٨٠، ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) المخصص ١٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) جعل الأشموني إبدال الهمزة من الهاء قليلاً وذكر (ماء) وأل فعلت وألا فعلت بمعنى هل وهلا فعلت ٢٩٦/٤، ٢٩٧.

وهير واتمهل السنام (١) وبلغ من شيوع ذلك أن سرى فى القراءات القرآنية مثل أهعجمي ، هانذرتهم، فى ﴿أَأَعْجَمِي ، . . (1) [فصلت]، و﴿أَأَنذُرْتُهُمْ . . . (1) [البقرة]، مما يشير إلى أن الهمزة هى الأصل وأن الهاء بدل منها.

#### ٣- (٥- واي)

وحديث ابن جنى عن إبدال السهمزة من الألف والياء والواو لم يخرج عن حديث الأقدمين في هذا الموضوع، والذي يبدو أن هذا الإبدال لا تسوغه علاقة صوتية، وقد أوضح بعض المحدثين المفارقات بين الثلاثة المذكورة وبين الهمزة من عدة وجوه كما يلى:

- ١- الألف صوت انطلاقي مجهور أي حركة أو مصوت بالإطلاق الحديث على نقيض الهمزة تمامًا(٢).
- ٢- الهمنزة من الحنجرة والواو من أقصى اللسان والياء من وسط اللسان مع ما
   يحاذى الموضعين من الحنك الأعلى.
  - ٣- الهمزة صوت انفجاري شديد وهما انطلاقيان (لينان).
- الهمنزة صوت ذو وجود صوتى وسياقى (فونوتيكى وفونولوجى) اما هما فوجودهما انتقالى سياقى (فونولوجى) فحسب مهما تكن ظروف وجودهما فى المادة اللغوية.
- الهمزة صوت مهموس أو لا هو بالمهموس ولا بالمجهور، وهما مجهوران إلا في حالة خاصة وهي حالة الوقف على مثل العفو والسعى، حيث يمكن أن يتعرضا للهمس في هذا الموقع، وهو ما يقع أحيانًا لحركات أواخر الكلمات في حالة ما سماه القدماء بالروم وهي حالة من حالات الوقف<sup>(1)</sup>.

وتبعًا لهذه الفروق كان للمحدثين من العلماء نظرات أخرى إلى حوادث الإبدال بين الهمزة والواو والياء والالف، ومن هؤلاء هنرى فليش والدكتور عبد الصبور شاهين.

<sup>(</sup>١) المخصص ١٣/ ٢٧٤. (٢) القراءات القرآنية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٤٨ والأصوات اللغوية ٤٣ .

أما هنرى فسليش فيرى أن هذا الإبدال الذى وقع بين الهمزة وبين الحروف الثلاثة مبنى على أساس بعض الأحداث الصوتية التى تلتزم بها اللغة العربية، فقد ذكر فليش أن العسربية الفصحى محكومة ببعض الأحداث الصوتية الكبيرة التى تفسر جانبًا هامًا من علم الصرف، وقد قدم المبادئ الأسساسية لهذه الأحداث الكبيرة تلك المبادئ التى تعد سلوكًا صوتيًا عامًا، وهى تتعلق بالمقطع وعدم التوافق بين الفونيمات وبطبيعة الصوامت.

ونحن بصدد بيان وجهة نظره في إبدال الهمزة من تلك الحروف يفيدنا بعض تلك المبادئ التي ذكرها وهي:

- (أ) من ناحية المقطع: كراهة الاحتفاظ بصوت طويل أو مزدوج في المقطع المقفل.
- (ب) من ناحية عدم التوافق بين الفونيمات: كراهة النطق بالصوامت الضعيفة مع مُصوِّت مُصوِّت من جنسها أو بعض ما يغايرها<sup>(۱)</sup>، والصوامت الضعيفة مع مُصوِّت من جنسها تتمثل في الواو مع الضمة والياء مع الكسرة ومع بعض ما يغايرها كالواو مع الكسرة<sup>(۲)</sup>.
  - جـ) من ناحية طبيعة الأصوات الساكنة: ضعف الواو والياء بين المصوتات.

وقد طبق فليش قاعدته على حالات الإبدال، وتتلخص هذه الحالات في إبدال الهمزة من الألف وإبدالها من الواو والياء، وقد فسر إبدال الهمزة من الألف في مثل احمار وقراءة (ولا الضالين) في قوله تعالى: ﴿ولا الضالين (٢) [الفاتحة]، بأنه راجع إلى كراهة الاحتفاظ بصوت طويل أو مزدوج في المقطع المقفل فهما في الأصل احمار ولا الضالين، ومن المسلم أن بعض ما يستسيغه النثر لا يمكن أن يقبله الشعر، والشاعر العربي كان يستجنب استخدام كلمات تحتوى على هذه المقاطع المديدة وإن جاء على سبيل الشذوذ في قوله:

<sup>(</sup>١) القراءات القرآنية ص٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٢) نفسه ص٥٥.

### فذاك القصاص وكان التقاص فرضًا وحتمًا على المسلمينا(١)

ولذلك قسموا الصوت الطويل إلى مصوتين قصيرين مفصولين بهمزة فقالوا احمار- ولا الضالين<sup>(١)</sup>.

وأما إبدال الهمزة من الواو والياء فقد فسره فليش بأنه راجع إلى كراهة النطق بالصوامت الضعيفة مع مصوت من جنسها، وهذا يصدق - في نظره - على حالات وقسوع الواو والياء في الكلمة، بمعنى أنها تنطبق على وجود الواو أو الياء في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، وهو يشمل كل حالات الإبدال الواجب وغيره، وقد اشترط فليش عدم تشديد الواو لأن الصامت الضعيف يصبح صامتًا قويًا بهذا التشديد (٢)، وبالكتابة الصوتية يتبين لنا الحالات المكروهة وغيرها كالآتي:

فالواو مع الضمة تكون التركيب آو awu والياء مع الكسرة تكون التركيب آي aye والواو مع الكسرة تكون التركيب آو awi

وقد أحدث تكون هذه التراكيب الصوتية ثقلا على اللسان ألجاً الناطق العربى إلى أن يبدل الواو والياء في هذه الحالات همزة، وهناك حالات أخرى لالتقاء الصوامت الضعيفة مع المصوتات، فالواو مع الفتحة تكون التركيب آو awa والياء مع الفتحة تكون التركيب آي aya والياء مع الفتحة تكون التركيب آي aya.

وهذه حالات خفيفة إلا أن فليش قد حملها على سابقتها على قاعدة القياس الموحد، وذلك لتوحيد النموذج اللغوى، فإذا كانت الواو والياء في آخر الكلمة بعد ألف زائدة في مثل كساء وبناء تمثلت فيها الحالات الآتية من التقاء الصوامت الضعيفة بالمصوتات في أحوال الإعراب المختلفة من رفع ونصب وجر،

<sup>(</sup>١) وقد يتخلصون من هذه الكراهية بتخفيف التضعيف كما في قراءة الزهرى (ولا الضالين) بتخفيف اللام. القراءات القرآنية ص٥٦، ٥٧.

<sup>(</sup>٢) وقد مثل له القدماء بنحو التعوَّذ والتحوَّل.

ففى حالة الرفع نجـد التركيب آو awu آى ayu وفى حالة النصب نجد التركيب آو aya وفى عالة النصب نجد التركيب آو aya آى aya وفى حالة الجر نجد التركيب آو awi آى

فالصورة الأولى (آو) والخامسة (آو) والسادسة (آي) مكروهة لثقلها، فقلبت الواو والياء فيها همزة، أما بقية الصور فليس فيها ثقل كما سبق، ولكنها قلبت للقياس الموحد كما قال فليش.

وفى حالة وقسوع الواو والياء فى وسط الكلمة ، كما إذا وقعتا عينا لاسم فاعل فِعل أعلمت فيه أو فى جموع التكسيس كما فى قاول وبايع وعجاوز وحوايض (١) تأتى الحالات المكروهة أيضًا فيتكون التركيب آوِ awi أي الحالات المكروهة أيضًا فيتكون التركيب آوِ awi كان داعيًا إلى التخفيف بالهمزة ومثلها القلب فى غايى ورايى ووسادة ووشاح.

وأما إذا وقعتا في أول الكلمة مثل أجوه أو في وسطها مثل أدؤر ونحوهما من صور الإبدال الجائز<sup>(۲)</sup>، وأصلهما وجوه وأدور فقد قال بما قال به الأقدمون من حدوث مكروه هو تكون التركيب (و) wu وفي مثل وواصل وواول ونحوهما بما فيه القلب واجب فقد تكون في أول كل كلمة التركيب و wa وهو تركيب خفيف في نظر فليش إلا أنه قلب توحيداً للنموذج اللغوي<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ويلاحظ هنا أن الداعى للإبدال قد تمثل فى السببين فقد وقعت المواو والياء (وهما صامتان ضعيفان) بين مصوت فزاد ضعفهما كما أن كلا منهما قد تلاها مصوت مكروه من جنسها أو مغاير لها- انظر فى ذلك كله القراءات القرآنية من ص ٥٩- ٦٦.

<sup>(</sup>٢) غايي ورايي - في النسب إلى غاية وراية - يسجوز في الياء الأولى التصحيح وانقلب همزة فيقال: غائى ورائي، وفي بقية الأمثلة. (وشاح ووسادة ووجوه وأدور)، يجوز تصحيح الواو وقلبها همزة. الأشموني ١٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: العربية الفصحى للأب هنرى فليش اليسوعى، تعريب وتحقيق د. عبد الصبور شاهين. المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦٦م، ص٤١-٤٨. وفي الصوامت الضعيفة مع المصوتات اصل المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦٦م، ص١٤-٤٨. وفي الصوامت الضعيفة، فالألف في مثل التراكيب عند فليش كالآتي (wi - yi - wu) مكروهة، (yu - ya - wa) خفيفة، فالألف في مثل عند فليش كالآتي وقع فيها المتركيب ولذلك فليست موجودة في كتاب العربية الفصحى للدكتور فليش.

#### نظراتنا حول رأى فليش،

- ١- لم يفرق فليش بمقياسه السابق بين أنواع الإبدال الواجب والجائز والشاذ ولم
   يفصح عن سبب الوجوب وغيره.
- ٢- لم يناقش فليش الإبدال في حمراء ونحوها مع أن الهمزة فيها منقلبة عن ألف التأنيث لوقوعها بعد ألف زائدة (١).
- ٣- لم يستطع فليش تفسير إبدال الهمزة تفسيراً وافيًا، فهناك أمثلة كثيرة مثل وُوعد، ووودى والسظبى والدلو وناى وآى (جمع آية) توجد فيها التراكيب المكروهة التى ذكرها وهى wi ،yi ،wu ومع ذلك لم تقلب همزة.
- ٤- قد عد فليش ما سوى التراكيب الصوتية ayi, awi, awi يقاس عليها وفى ذلك يدخل التركيبان aya, awa وهما تركيبان خفيفان غير مكروهين، لولا أن القياس قد وحد النموذج اللغوى، وقد نص القدماء على كراهة العرب للنطق عثل هذه التراكيب أيضًا، وصرح بذلك عالمنا ابن جنى قال: (وإنما كان الأصل فى قام قوم وفى خاف خوف وفى طال طول وفى باع بيع وفى هاب هيب فلما اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة وهى الفتحة والواو أو الياء وحركة الواو والياء كره اجتماع ثلاثة أشياء متقاربة، فهربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤمن فيه الحركة وهو الألف، وسوغها انفتاح ما قبلها)(٢)، وفى الأمثلة التى ذكرها ابن جنى يوجد التركيبان aya, awa وقد عدهما مكروهين ولم يقل بالقياس على النموذج اللغوى وبذلك تقل الحاجة إلى منهج فليش بالقياس الموحد كما قال الدكتور عبد الصبور شاهين (٣).

وكان عمن خرج على الأقدمين وثار على رأيهم من المحدثين الدكتور شاهين فقد قال: القدماء أخطأوا في تصور الإبدال فيما سبق لسبب بسيط هو عدم وجود

(۲) سر الصناعة ۲۰/۱.

<sup>(1)</sup> في حمراء ونحوها يدافع عنه الدكتـور شاهين بأنه لا يسلم بأن فيها إبدالا، ولعله يرى أن الآلف الممدودة لاحقة للتأتيث كالآلف المقصورة، القراءات القرآنية، ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) القراءات القرآنية ٦٧-٦٩.

العلاقة الصوتية المشروطة لحدوث الإبدال<sup>(۱)</sup>، وعلى أساس هذه التخطئة حاول أن يفسر المسألة برأى جديد يقول: "وإننا لنقرر ابتداء أن أساس الحل في رأينا لن يتأتي إلا من طريق التحليل الصوتي للعناصر المركبة، أعنى تحليل المزدوج أولا إلى عناصره البسيطة، ومن طريق هذا التحليل نستطيع التعرف على ما تبقى من العناصر الصوتية وما حذف منها، كما نستطيع تحديد وظيفة الهمزة في السياق الصوتي<sup>(۲)</sup>، وقد أقام نظرية جديدة لتفسير إبدال الهمزة على أساس النبر، وأوضح عدة مبادئ تتعلق بالمشكلة، وهي خصائص نطقية تكونت للسان العربي من أهمها ما يأتي:

- 1- الأصل والأغلب في الوقف السكون ولكنهم لم يطبقوا ذلك منهجيّا بل عدُّوا حروف العلة وأشباهها سواكن لا حركات، ولئن جاز ذلك بالنسبة لأشباه حروف العلة فإنه لا يجوز بالنسبة لحروف العلة نفسها إلا لضرورة نحوية أو دلالة.
- ٢- قالوا: لا يستدأ بساكن بل بمتجرك، ولكنهم لم يعتدوا بالحركة إلا إذا كانت تابعة لحرف، وبدهى أنهم أخرجوا حروف العلة وأشباهها من جملة الحركات مع أننا نرى أن حروف العلة تكبير للحركات.
- ۳- العرب كانوا يكرهون النطق بمقاطع مفتوحة متوالية، وبذلك نفسر كراهيتهم لتوالى الحركات الذي يضعف النظام المقطعي (۳).

وعلى هذا يتضح رأيه فى أن الهمز كان لدى العرب ذا وظيفتين: الهروب من تتابع الحركات، والمبالغة فى النبر فيستحول بذلك نبسر الطول إلى نبر توتر<sup>(٤)</sup> وعلى هذا الأساس قرر نظريته، ولتقريرها نقول:

الهمزة إما بدل من واو أو ياء أو ألف، فإذا كانت الواو أو الياء في كلمة فإما أن تكون في أولها أو وسطها أو آخرها كما قررنا، فإذا كانت في آخرها مثل كساء وبناء يقول الدكتور شاهين: إنه لا إبدال في هذا بل إن العربي يكره

<sup>(</sup>۱) نفسه ۷۷. (۲) نفسه ۸۷. (۳) نفسه ۸۷. (۱) نفسه ۸۸.

الوقف على مقطع مفتوح ويريد إقفاله، فأحل الهمزة مسحل صسوت اللين لا على سبيل الإبدال بــل من أجل تصحــيــح نهاية الكلمــة(١)، ويقــــرر أنه لا توجد واو ولا ياء وإنما هو ضمة أو كسرة، فبالتحليل الصوتي لكلمة كساء نرى kisa ← kisau ← kisaw، ويتأكد ذلك بالنطق، فنحن نقول: كــساو فننطق ضمة بعد الألف وبناى فننطق كسرة بعد الألف فالمقطع مفتوح وإن بدا شكليًا أن الواو والياء ساكنتان، والحقيقة أن الملتقى فتحة طويلة + ضمة أو كـسرة وليست هناك واو أو ياء فالمقطع مفتوح، فلما أريد إقفاله للوقف حولت الحركة إلى همزة، وقد فسر ألف التأنيث الممدودة بذلك فقال: إنها تحولت إلى همزة لكراهية العرب الوقف على مقطع مفتوح(٢)، وقد جعل الدكتور شاهين الوقف بالهمزة مثل حبلاً ورأيت رجلاً وهو يضربها والوقف بهاء السكت مثل قه وارمه وغلامهُوه وغلامكيه وواجعف راه هربًا من المقطع المفتوح، فالمسقطع قد أقفل بصوت لا وظيفة له سوى الإقفال، وهما متشابهان (الهمزة والهاء) إذ هما من الأصوات الحنجرية، ويود الدكتور شاهين لو أطلق على الهمزة اسم السكت مثل الهاء (٣)، وإذا كانت الواو أو الياء في وسط الكلمة مثل قاول وبايع وقلايد وعجاوز ونيايف وسياود فإنه يفسر الإبدال في ذلك بأنه أتى بالهمزة هربًا من تتابع الحركات فقاول بالكتابة الصوتية qawil وبايع baji', qauil ثم أصبحتا baji', qauil فيتبين من ذلك التقاء ثلاث حركات مستتابعة، فسفى الأول (قاول) الفتحة السطويلة والضمة القصيرة والكسرة القصيرة وفي الشاني (بايع) الفتحة الطويلة والكسرتان القبصيرتان، ولذلك نبر المقطع الثاني بالهمز فصار qa'il قائل، ba'i بائع(٤) ويفسر الدكتور توالى الحركات أيضًا بأنواع أخرى من النبر.

- ١- قول وبيع ليس فيهما موقع نبر.
- ٢- قوّل وبيّع مزدوج اكتسب مناعة بالتشديد وهو توتر نبرى.
- ٣- خطايا تغير النبر إلى طول الحركة وهذا عند من لا ينبرون<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۸۲ . (۲) نفسه ۸۶.

<sup>(</sup>٣) نفسه ۸۵، ۸۸. (٤) نفسه ۸۸، ۸۹.

٤- وقد وصف نوعًا من النبر لا تحول معه الواؤ أو الياء وسط الكلمة همزة وإنما يفصل بين عنصرى المزدوج بالهمز بعد أن كانا متصلين، وهذا من خصائص الناطق البدوى، وقد لجأ إلى ذلك نتيجة شعوره بأن الانزلاق بين العنصر الأول من عنصرى المزدوج إلى العنصر الثاني لا يحقق صورة النبر كما تعودها، فكان الهمز وسيلة إلى ذلك دون أن يسقط من المزدوج شيئًا، وهذا يتأتى في مثل الكلمات الآتية ونوضحها بالكتابة الصوتية هكذا:

| xutuàt ← xutuàt         | خطوات ← خطؤات        |
|-------------------------|----------------------|
| tafa'ut ← tafàut        | تفاوت ← تفاؤت        |
| turi'anni ← turanni     | إما ترینّی ← ترئنی   |
| ma'itun ← maitun        | إنهم مايتون ← مائتون |
| durri'un ← durriun      | دری ← درئ            |
| ta'ammamu ← ta-i-ammamu | تيمموا ← تأمموا      |

وسقط في المشال الأخير من الحركة الثلاثية عنصرها الثاني (i) من (aia) وهذا من أجل النبر (۱)، أما إذا وقعت الواو في أول الكلمة مثل وواصل ووعاء ووُّقتت ووجوه فقد فسره على أنه قد نبر إلى الهمز لعدم إمكان النطق بحركة في بدء الكلمة، ولو كتبنا الكلمة الأولى وواصل كتابة صوتية نجد أنها تبدأ بحركات بصعب نطقها وهي waw'asil وتكتب عند التحليل إلى wa-wa-sil فنبر المقطع الأول فصارت كتابتها a-wa'l ومن هنا رد سبب الهمز فيما سبق ونحوه إلى الاتجاه العام السابق وهو كراهة أن تبدأ الكلمة في العربية بحركة (۱).

أما إبدالها من الآلف في مثل ولا الضالين وشابة ودابة ونحوها مما وقعت فيه حركة طويلة بعدها صوتان ساكنان فقد فسره على أساس النبر فيقول: ونفسرها نحن بما سبق أن قررناه من أن النبر في لسان قبائل البادية يأخذ صورة التوتر على

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۳۰، ۱۳۱. (۲) نفسه ۹۱. (۳) نفسه ۱۲۹.

حين ياخذ صورة الطول في لسان غيرهم من الحضريين<sup>(۱)</sup>، وفي مثل ساق وباز ويوقنون ونحوها مما وقعت فيه حركة طويلة بعد صوت ساكن أو لين مزدوج عند همزها يقرر أيضًا نفس المبدأ فيقول: لا يمكن تنفسيره بغير النبر الذي تعودته ألسنة بعض بني أسد<sup>(۱)</sup>، هذا هو اتجاهه العام وإن كان قد تعرض إلى أن ما نحن بصدده من أمثلة الهمزة هو من الأحداث الصوتية اللهسجية فذكر أن مثل ولا الضالين لغة كما قال أبو حيان وأبو الفتح<sup>(۲)</sup> ونسب بعض الهمز السابق إلى بني أسد وهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقيها<sup>(۳)</sup>.

#### نظراتنا حول رأى الدكتور شاهين،

لقد تناول الدكتور شاهين الموضوع وفسره على أنه لا إبدال فيه، ولكن النبر هو الذى تسبب في هذا التغيير، ولكن مقاييسه لم تف بالمطلوب من التفسيرات والتوجيهات:

#### ١- وفيه ثلاث نقاط:

أ) تحدث الدكتور شاهين عن الواو والياء في آخر الكلمة، وقال: إن السبب في إحلال الهمزة محلهما في هذه الحال هو أن العربي يكره الوقف على مقطع مفتوح ويريد إقفاله، والواقع أن الكلمات لم توضع في الأصل لتستعمل مفردة بل لتستعمل في تراكيب تؤدى معنى مقصودًا، وعلى هذا فالوصل هو طريق استعمال الفاظ اللغة لا الوقف، فإذا قيل كساو الصيف خفيف وبناى البيت ثابت الدعائم مثلا فليس هنا وقف على مقطع مفتوح، وكذلك لو نطقا كساو وبناى (بالتنوين) لم يوجد المقطع المفتوح أيضًا.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۲۸.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۲۱، ۱۲۷ وقراءة اشترؤا الضلالة، في قوله تعالى: ﴿اشتروا الضلالة﴾ [البقرة: ١٦] لغة عند الكسائى وهي عند البصريين لحن، فالظاهرة لهجية وإن لم تقبلها قــواعد البصريين، ويزيد أمرها وضوحاً نسبتها إلى قسبيلة غنى من قبائل وسط الجزيرة (بهــمزون ما لا يهمز) كــما يقرره صاحب اللسان ١٧/١ ورثاث زوجى – لبات بالحج إلخ.

<sup>(</sup>٣) نفسه ۱۲۸.

ب) ثم لماذا لم تقلب كل من الواو والياء همزة في مـثل (غاى وراى وطاو وراو) مع تحقق ما قال فيهـا لو فرضنا حالة الوقف؟ ولماذا لم يحدث ذلك في مثل (التراخي والفيافــي والتسامي) مع وقوع الياء طرفًا ووجود المقـطع المفتوح في حال الوقف أيضًا؟

ج) على مقياس الدكتور شاهين لا نجد تفسيراً لاختلاف حالات التثنية والجمع المتعددة من وجوب بقاء الهمزة في مثل قُراء وقلبها واوا في مثل صحراء وترجيح أحدهما في مثل كساء وبناء وعلباء، ولو سلمنا له بأنه يعلل للألفاظ المفردة فإنه قد علل لنحو حمراء بأنها نبرت لإقفال المقطع وكان يمكن أن يقفل بطريق آخر مثل حُبلاً فيقال حمراً مشلا؟ فلم اختص كل بطريق؟ على أنه قد تبع بروكلمان في أن علامة التأنيث تطورت على النحو التالي a - a - a - a - a - a - a النحو التالي في أن عدماء، ومعنى ذلك أن العربي كان ينطق بها حمرت - ثم حمره - ثم حمرى - ثم حمراء، وهذا التطور لا دليل عليه، ومع ذلك فلو تصورنا صحته لأمكن أن يقفل المقطع في قال حمرت - أو حمره بالرجوع إلى أصل سابق، وبهذا يتبين عدم دقة رأيه في قالدكور.

٢- وقد تحدث أيضًا عن الواو والياء في وسط الكلمة وسبب تغييرهما إلى همزة بأنه لتتابع الحركات، ورأيه ذلك ينطبق على نحو قاول وبايع فعلى أمر وهما مثل قائل وبائع اسمى فاعل فلماذا فرق بينهما؟ كذلك يماثل عجائز ونيائف جداول وقساور ومعاول ومقاول فما الفرق الذي سبب القلب أولا ومنعه ثانيًا، مع تحقق قانونه فيه وهو تتابع الحركات مما يستدعى الهرب منه إلى النبر بالهمزة ولم يحدث؟.

۳- على أنه لم يفرق بين ما يجب وما يجوز وما يمتنع من الهمز في الألفاظ التي وجدت فيها واو أو ياء أولا فبعضها يجب همزه مثل وواصل - وواق - وولى وبعضها يمتنع مثل واصل - وولى وبعضها يمتنع مثل واصل - يواقيت - وورى.

ولست مع المحدثين في عدّ الواو والياء غير المدتين حركتين (١) ، فإن التقسيم المقطعي يؤكد عدّهما صوتين ساكنين مثل يقع ويذر ووزن ووعد فكل من الكلمات السابقة مكونة من ثلاثة مقاطع كل منها مكون من صوت ساكن + لين قصير وفي مثل وجوه لا يمكن الاعتراف بأن الواو مجرد حركة لأنه إذا كانت كذلك فقد قلبت الضمة (١) على هذا الفرض همزة في أجوه ومن أين أتت ضمة الهمزة بعد القلب المذكور؟.

وبذلك نتأكد أن طريقة الأقدمين أشمل وأضبط، وفضلا عن ذلك فالأقدمون على وفاق مع المحدثين في سبب التغيير المذكور، فالدكتور شاهين يقول: ولسنا نشك لحظة في أن ما تعوده اللسان العربي في معاملته للواو والياء وللهمزة ناشئ عن بعض الكراهات التي لم يألفها، غير أن أسباب هذه الكراهات تحتاج في الحقيقة إلى شيء من التحليل يكشف عن مدى ما تحتوى من ثقل أو تنافر يلجأ الناطق حياله إلى المخالفة أو التصرف بصورة ما هربًا من هذا الذي يكرهه (٢) وتخفيف حروف العلة بالقلب همزة هو ما رآه الأقدمون وقالوا به ومنهم عالمنا ابن جنى - وذلك متحقق أيضًا في تخفيف الهمزة وتحويلها إلى واو أو ياء أو ألف، ونلمح في كلام ابن جنى نفسه ما يؤكد ثقل حروف العلة فتقلب إلى همزة يقول: وعلى هذا ما أنشدناه أبو على:

# أحب المؤقدين إلى مؤسى (٣)

بهمنز الواو في المؤقدين ومؤسى، وروى قنبل عن ابن كثير (بالسُّوق) في قوله تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ ... (٣٣﴾ [ص] مهمنوز الواو، ووجه ذلك أن الواو وإن كانت ساكنة فإنها قد جاورت ضمة الميم فنصارت الضمة كأنها فيها، فمن حيث همزت الواو في نحو أقتت وأجوه وأعد لانضمامها كذلك جاز همز الواو في الموقدين وموسى على ما قدمناه من أن الساكن إذا جاور المتحرك صارت

<sup>(</sup>١) انظر كلام الدكتور شاهين عن بدء الكلمة العربية بحركة كتابه السابق ص٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة لجرير يمدح بها هشام بن عبد المملك وعجزه (وجعدة إذ أضاءهما الوقود) وموسى ابنه وجعدة ابنته. انظر ديوانه، ط. الصاوى، ١٤٧.

حركته كأنها فيه (۱)، وقال أيضًا في همز مثل بأز ولا الضالين كلاما يشبه ما سبق في كتابه الخصائص (باب في شواذ الهمز)(۲) وأعاد الحديث عن نحو مؤقدين – مؤسى – أجوه على النحو السابق (۳).

وذكر ابن سيده أن شيوع إبدال الهمزة. "لشبهها بحروف العلة من جهات الحذف وجعلها بين بين وقلبها على حركة ما قبلها، ومن أجل أنها من أقصى الحلق فإذا أبدلت أولا جرى اللسان إلى جهة القدام فهذا يطرد عليه الإبدال فلاجتماع الشيئين من مناسبة حروف العلة وأنها من أقصى الحلق يستمر بها اللسان لإخراج الحسرف جاز أن تبدل من غيرها(٤) وقال أيضًا: إن حروف العلة تقلب لطلب الخفة والكشرة والمناسبة(٥)، وقد تحدث علماء الصرف عن هذا الثقل حتى إنهم قالوا في تعريف الإعلال: تغيير حرف العلة بالقلب أو التسكين أو الحذف للتخفيف(٦) وعدوا الهمزة من حروف الإعلال وقالوا إنها حرف شديد مستثقل يخرج من أقبصى الحلق فلذلك الاستشقال شاع فيها التخفيف لنوع من الاستحسان(٧)، ومن هنا منع وقوع الهمـزة في كلمة فاء وعينا معًـا أوعينا ولاما معًا، وعلل ذلك ابن جني بشقل الهمزة فكيف بالمهمزتين معًا؟ قال في سر الصناعة: وإنما لم تجتمع الفاء والعين ولا العين واللام همزتين لثقل الهمزة الواحدة، لأنسها حرف سفل في الحلق وبعد عن الحروف، وحصل طرفًا فكان النطق به تكلفًا، فإذا كرهت الهمزة الواحدة فهم باستكراه الثنتين ورفيضهما - لا سيما إذا كانتا مصطحبتين غير متفرقتين فاء وعينا أو عينا ولاما - أحرى، فلهذا لم تأت في الكلام لفظة توالت فيها همزتان أصلان البتة (<sup>٨)</sup>.

فلهذا كان الإبدال بين الهمزة وتلك الحروف الثلاثة، ولأجله أيضًا خففت الهمزة بتسهيلها وجعلها بين بين، وكل ذلك من ضروب التخفيف والوانه، وعلى

الخصائص ٣/ ١٤٠ . (١) الخصائص ٣/ ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ٣/ ١٤٩. (٤) المخصص ١٦٨/١٣ . (٥) نفسه ١٨/ ٢٦٧ ، ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٦) القواعد والتطبيقات ٦، ٧، وشرح الشافية للحسيني، ط. العامرية، ١٣١١هـ، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٧) شرح الشافية للعصام ١٥٠. (٨) سر الصناعة ١/١٨.

كل حال فإن المحدثين قد بذلوا من الجهد ما نشكره لهم ونود للدراسات اللغوية الحديثة مزيدًا منه لكشف قوانين العربية وخصائصها.

وسنعرض هنا أمثلة ابن جنى التى أوردها للتبادل بين الهمزة وتلك الحروف، ونحاول تفسيرها تفسيراً علميّا حيث لا توجد علاقة بين الهمزة وهذه الحروف:

- ١- أمثلة تبدل فيها الهمزة وجوبًا: حمراء، صفراء، صحراء- علاء، كساء، فضاء، بناء- عباءة- عظاءة- علياء، حرباء- أولى.
- ٢- أمثلة تبدل فيها الهمزة جوازا: أقتت ووقتت- أجوه ووجوه- إشاح ووشاح إعاء ووعاء- إسادة ووسادة- أناة ووناة- أسماء ووسماء- ألل ويلل- رئبال وريبال- أده ويده.
- ٣- أمثلة تبدل فيها الهمزة شذوذًا: الضالين، في قوله تعالى: ﴿وَلا الضَّالِينَ ۚ إِنَّ الضَّالِينَ ﴿ وَلا الضَّالِينَ وَلا جَانً الفَاتِحة] جأن، في قوله سبحانه: ﴿ فَيَوْمَئِذُ لا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسُّ وَلا جَانً لَا الرحمن] شأبة دأبة اشعال ادهامت ابياض المشتئق الرحمن] شأبة مؤسى العالم الخاتم نأر قوقات الدجاجة احب المؤقدين إلى مؤسى العالم الخاتم نأر قوقات الدجاجة حلات السويق رثات المراة زوجها لبا الرجل بالحج (١).
- امثلة لا تحقق فيها الهمزة: المر، في قوله تعالى: ﴿ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ... (١٠٠٠) البقرة] (٢) لرووف بلا همز، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ البقرة] (٣) متكًا من غير همزة، في قوله سبحانه: ﴿ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأَ ... (٣) [يوسف] (٤) جبراييل بلا همنز، في قوله تعالى: ﴿ وَجبريلَ ... (١٠٠٠) [البقرة] (٥) والفواد، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ ...
   (١٠) [الإسراء] (١٠) قريت وتسوضيت (٧) واجي بلا همسز (٨) لا هناك

<sup>(</sup>۱) ينظر في هذه الأمثلة سر الصناعة ١/٦١- ١١٥ والخيصائص ١٤٢- ١٤٩ والمحتسب ١١٥ عنظر في هذه الأمثلة سر الصناعة فيه والمفصل ٩/١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/١٤/١ . (٤) نفسه ١/٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المحتسب ١/١، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) نفسه ۲۱/۲ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ۱/۹۷ .

<sup>(</sup>۸) الخصائص ۳/ ۱۵۲.

المرتع(١١)- سواتهما، في قوله تعالى: ﴿من سُوءَاتهُمَا ... ۞ [الأعراف]، (٢) أفي السوتنتنة<sup>(٢)</sup> ريا<sup>(٣)</sup>.

التوجيه: لا توجد علاقة صوتية تسوغ التبادل بين الهمزة وهذه الثلاثة -كما ذكرنا- بيـد أن ابن جني يحـاول أن يوجـه هذا الانقـلاب، والملاحظ أنه يسلك طريقي الصرفيين واللغويين معًا في تعليله للهمز وعدمه، فيقسم الهمز إلى واجب وجائز موافق للقياس فهو لذلك مطرد، وإلى مخالف له فلا يطرد، فهو يقول: وقد اطرد عنهم قلب ألف التأنيث همزة وذلك نحو حمراء وصفراء... إلخ(١) ثم يدلل على ذلك من القياس، ويقول في نهاية إبدالها ألفًا: فهذا جملة من القول على همزة التأنيث وصحة الدلالة على كونها منقلبة عن الألف "ثم يتكلم على إبدالها من الواو والياء فيقول: "وأما إبدال الهمزة عن الواو والياء فعلى ضربين ويأخذ في شرح ذلك(٥) ويقول في النسهاية: فهسذا إبدال الهمسزة عن الياء والواو أصلين وزائدتين (٦) ثم يناقش مـا خـرج عن القـياس، ويجـمله في مـوضـعين: أحدهما: أن تقر الهمزة الواجب تغييرها فلا تغيرها، والآخر: أن ترتجل همزًا لا أصل له ولا قياس يعفده، فمن أمثلة الأول: خطائئ ومنه قولهم: غفر الله له خطائته، ودريته ودرائئ (٧)، ومن الثاني أمثلة كثيرة مـذكورة هنا كالعالم والساسم والخأتم إلخ ويقول: إن كلـيهما غيـر مقيس(٧) ويقول أيضًا "وهذا كله شـاذ غير مطرد في القياس (٨) ويقول عن مـثل شأبة ودأبة والضألين: "قال أبو العـباس: قلت لأبي عثمان: أتقيس ذلك قال لا ولا أقبله (٩) ويقول عن التسهيل في مثل قریت وتوضیت: إنه إبدال علی غیر قیاس<sup>(۱۱)</sup>.

والواقع أن ما وصفه ابن جني بالجواز والشـذوذ يعد من اختلاف اللهجات،

<sup>(</sup>١) نفسه، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٥) نفسه ١٠٤/١.

<sup>(</sup>۷) الخصائص ۳/ ۱۶۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) نفسه ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>Y) Harm 1/YV.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) نفسه ١/١١٣.

<sup>(</sup>۸) سر الصناعة ۱۰۲/۱.

<sup>(</sup>۱۰) الخصائص ۲/ ۱۵۲.

ولم يكن هذا بعيدًا عن فهم ابن جنى، بل قد عناه ونبه عليه بعبارات واضحة تفيد أن هذا التعبير أو ذاك لهجة عربية، فيقول معقبًا على قراءة (جأن) في قوله تعالى: ﴿فَيُومَنذُ لاَ يُسْأَلُ عَن ذَنْبه إِنسٌ ولا جَانٌ ( الرحمن على بالهمز حكى أبو العباس عن أبى عثمان عن أبى زيد قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ ﴿فيومئذ لأ يُسْأَلُ عن ذَنْبه إِنسٌ ولا جَانٌ ( ) بالهمز، فظننته قد لحن، حتى سمعت العرب تقول: شأبة ودأبة، ويؤكد ذلك بشعر سمع عن العرب من مثل قوله.

وبَعْد انتهاضِ الشَّيبِ مِنْ كُلِّ جانب على لمتى حتَّى اشعَأَلَّ بَهيمُهَا(١)

وهذا ليثبت وروده بأدلة واقعية تفيد أنه لهجة عربية يتكلم بها، ويقول عن مثل العالم والخاتم إنه "قد حكى عنهم" فإلى من يعود الضمير؟ إنه لاشك عائد إلى العرب الذين يدأب على ذكر اسمهم في هذا الموضوع، كأن يقول "- فيما سبق هذا- فإن قيل: فلم قلبت العرب لام فَعلى - إذا كانت اسمًا وكان لامها ياه- واوًا إلخ وقوله "فالجواب: أنهم إنما فعلوا ذلك إلخ (٢)، ويقول كذلك: حدثنا أبو على قال: لتى أبو زيد سيبويه فقال له: سمعت العرب تقول: قريت وتوضيت (٦) وهذا كلام يفصح عن مراده في أن هذا التحقيق للهمز وعدمه لهجتان عربيتان مسموعتان عن فريقين، لكل منهم اتجاه في النطق، غير أن ابن جني لا عربيتان مسموعتان عن فريقين، لكل منهم اتجاه في النطق، غير أن ابن جني لا يكاد يفصح عن اسمى الفريقين، اعتمادًا منه على أن قارئ كتبه على معرفة بلهجات العرب، فهو لم يؤلف كتبه إلا لذوى العلم، والباحثين ذوى القدم الراسخة لا للمبتدئين منهم.

والهمزة لأنها صوت حنجرى انفجارى شديد مما يناسب البيئة البدوية، وهى قبائل وسط الجزيرة وشرقيها، فسهى - أساسًا - من لهجات تميم وقيس وبنى أسد ومن جاورهم، والتسهيل - فى أصله - لهجة البيئة المتحضرة، وهم أهل الحجاز وبخاصة قريش فى مكة والأوس والخزرج فى المدينة، ولم يكن الحجازيون جميعًا

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/ ٨٣ والمحتسب ١/٤٧.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ٩٩/١، ١٠٠، ٩٩/١ . (٣) الخصائص ١٥٤/٣ والمحتسب ١٧/١

بعيدين عن تحقيق الهمز إلى تسهيله، بل منهم من استهواه تحقيقه، وهم من سماهم سيبويه (أهل التحقيق) فكانوا ينطقون بالهمز كإخوانهم من القبائل المحققة له، يقول سيبويه: "وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحسجاز من أهل التحقيق يحققون نبيء وبريئة وذلك قليل رديء (١)، ويذهب الدكتور الراجحي إلى أنه "من المرجح أن القبائل الحجازية التي كانت تجنع إلى تحقيق الهمزة هي تلك القبائل التي كانت تسكن أطراف الحجاز مجاورة لأهل البادية من وسط شبه الجزيرة وشرقيها(٢) ولعل من هؤلاء المجاورين للبدو قبيلة عكل التي نسب إليها ابن جني همز بعض الكلمات، فقد قال عن كلمة (ترقؤة) إنها لغة لبعض عكل، ووجه القول عليها-عندى- أن تكون مما همز من غير المهمور بمنزلة استبلامت الحجر واستنشأت الرائحة (٣) وعكل من طابخة (٤) وطابخة من خندف (٥) التي سكنت الحجاز "فلعل عكل كانت تسكن أطراف الحسجار مجاورة للقبائل البادية في وسط شب الجزيرة وشرقيسها "(٦) وقد نب عالمنا ابن جني على ثقل الهمزة في النطق، بما يجعلها مناسبة لطبيعة البدوى دون الحضرى(٧) وفي مثل شأبة وداًبة كره اجتماع الساكنين الألف والحرف الأول من المضعف بعدها فحركت الأليف لالتقائبهما فانقلبت همزة، لأن الألف حرف ضعيف واسع المخرج لا يحتمل الحركة كما قدمنا من وصفه، فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه وهو الهمزة (^)، وهو يرى "أن بعض من تقوى لغته ويتعالى تمكينه وجهارته دون أن يطغي به طبعه ويتخطى به اعتماده ووطؤه يبدل من الألف همزة فيحملها الحركة التي كان كلفا

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ١٧٠ واللسان ١/ ١٤ . (٢) اللهجات العربية ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) وهم بنو عوف بن وائل بن قيس بن عوف عبد مناة، نهاية الأرب ٣٦٧، ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) من مضر من العدنانية، وهم بنو طابخة، واسمه عمرو بن إلياس بن مضر، ولتسميسته بطابخة قصة. انظر نهاية الأرب ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) اللهجات العربية في القراءات القرآنية ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) سر الصناعة ١/ ٨١ وانظر ص ٦٦١ من كتابنا.

<sup>(</sup>٨) سر الصناعة ١/ ٨٢.

بها ومصانعا بطول المدة عنها، فيقول: شأبة ودأبة (۱)، ورأى المحدثين في هذا التفسير قريب من رأى ابن جنى، فهم يفسرونه - كما يذهب هنرى فليش- بأنه كراهة الاحتفاظ بصوت طويل أو مزدوج في المقطع المقفل، فقسم الصوت الطويل إلى مصوتين قصيرين مفصولين بهمزة، وبعضهم - وهو الدكتور شاهين - يفسره على أساس النبر بأنه اتجاه لهجى يأخذ صورة التوتر في لسان قبائل البادية على حين يأخذ صورة الطول في لسان غيرهم من الحضريين (۲).

وفى كثير مما علل به ابن جنى لحالات الهمز- فى غير ذلك- كان صرفيًا كسابقيه، وقد اتخذت اللغة المشالية الهمز من مبادئها، بحيث ينطق به المتكلم الفصيح فى مجال استخدام اللغة المشتركة، فى الشعر والنثر بدويًا كان أو حضريًا.

#### بابالباء

ذكر ابن جنى أنها تبدل من الميم، كما تبدل منها الواو فى القسم، وابن جنى يكتفى بذلك جريًا على ما هو معروف عنه من اشتراط التقارب فى المخارج والصفات، والهذى يراجع الأمثلة التى ذكرها غيره للإبدال فى المزهر والمخصص يحس بعدم العلاقة مشل: مروا يدبون دبيبًا ويدجون دجيجًا(٣) وطاروا عباديد وعبابيد(٤) فبين الباء والجيم مخارج حروف كثيرة: ش-ى (ض) ل-ر-ن-ط-د-ت-ص-ر- ظ-ذ- ث- ف-(٥) هذا على ترتيب ابن جنى للحروف.

وبين الباء والدال مخارج حروف تمتد من ت- ف على الترتبيب السابق، ولكن ابن جنى كان مقدرًا للعلاقة الصوتية التى تسوغ التبادل والتى قال بها علماء اللغة المحدثون.

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣/ ١٢٦ وسمعها بعضهم من بني كلب. اللسان ١٤/١.

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) يمشون مشيأ ضعيفاً.

<sup>(</sup>٤) أي متفرقين. المزهر ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) سر الصناعــة ١/ ٥٠ رويت أمثلة متــعددة للتبادل بين البــاء والحروف ت- ث- ج- د- ف- ن-ى. انظر المزهر، ط. الأولى ١/ ١٩٤- ٢٢٩ والمخصص ١٣/ ٢٦٧- ٢٩١.

العلاقة الصوتية تجعل التبادل بينهما أمراً مقبولاً من الوجهة اللغوية، إذ هما حرفان شفويان من حيث المخرج - وهو المعول عليه في الإبدال- ويتفقان أيضًا من حيث الصفات في الجهر والاستفال والانفتاح والذلاقة.

الأمثلة: باسمك؟ - بعكوكة.

التوجيه: صرح ابن جنى بوقوع الإبدال بين الباء والميم، والميم هى الأصل أو العكس وهنا يوضح لنا الأول، وفي باب الميم سيوضح الثانسي وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى.

يقول هنا في باب الباء: أخبرنا أبو على بإسناده إلى الأصمعي قال: كان أبو سوار الغنوى يقول: باسمك؟ يريد ما اسمك؟ فهذه الباء بدل من الميم، وقالوا: بعكوكة، وأصلها معكوكة، فالباء بدل من الميم لأنها من الشدة وهي المعك<sup>(1)</sup>.

ولنا ملاحظة على المثال الثانى فإن ابن جنى أكد أن الباء بدل من الميم فتكون الميم هى الأصل، ولم يبين - بوضوح - السبب فى هذا الحكم الذى قفى به، وإن كان قد أشار إلى أنها من الشدة، والمعك أصل فيها - على ما أرى - ولعل ذلك لأن الشدة هنا فى مادة (معك) بينة.

فبمراجعة المادتين في المعاجم نرى ما يأتي:

مادة (معك): معكه في التراب كمنعه: دلكه وبالقتال والخصومة: لواه ودينه وبه: مطله به فهو معك ككتف ومنبر، وعاعك، وككتف الألد والأحمق، معك ككرم وتمعك: تمرَّغ، ومعكتها تمعيكًا وابل معكى كسكرى: كثيرة، ووقعوا في معكوكاء، ويضم: في غبار وجلبة وشر ومعكوكة الماء بالضم: كثرته (٢).

مادة (بعك): بعكوكة الناس بالضم: منجتمعهم، وبعكم بالسيف: ضرب أطرافه، والبعك منحركة: الغلظ والكزازة في الجسم، والباعث الأحمق،

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، ط. بولاق ٣/ ٣٦٨ ولسان العرب ١٢/ ٢٨٢.

والبعكوكاء: الشر والجلبة، ومعكوكة القسوم وقد يفتح، ومعكوكتهم آثارهم حيث نزلوا أو خاصتهم أو جماعتهم، وكذا من الإبل، ووسط الشيء وكثرة المال وغباره وازدحامه، وبعكوكة الصيف والشتاء: اجتماع حره وبرده، والبعكوكة: الحر(١).

والناظر يرى أن كل مادة لها تصرف واتساع معنوى، وفى كل منهما معنى الشدة. وعلى هذا فلا مانع من أن تكون الباء هى الأصل والميم هى الفرع وقد صرح بذلك صاحب اللسان حين قال: "حكاه يعقوب فى البدل كأن ميم معكوكاء بدل من باء بعكوكاء أو بضد ذلك(٢).

ولا ريب أنه يمكن تفسير الباء على أنها من نطق البادية، أما الميم فمن نطق الحاضرة، فالباء صوت شديد يناسب البدوى على حين أن الميم صوت متوسط بين الشدة والرخاوة مما يناسب الحضرى.

وقد رويت أمثلة كثيرة في كتب اللغة للتبادل بين الباء والميم، من ذلك: الظأب والظأم: سلف الرجل - قحبة وقحمة: للعجوز المسنة - الساسب والسأسم: شجر (٣) والعلاقة بينهما تسوغ التبادل.

#### ٧- (ب-و)

ذكر ابن جنى فى باب الباء التبادل بين الباء والواو، وكان – على ما تعود – ينبغى أن يؤخر ذلك إلى باب الواو لأنه حكم بأن الباء هى الأصل والواو بدل منها.

وقد أورد مثلا واحدًا لهذا التبادل وهو الواقع بين باء القسم وواوه. مثل: بالله- والله. . . إلخ.

التوجيه: اعترف ابن جنى بالتبادل بين الباء والواو، ودافع عن ذلك بقوله: وإنما أبدلت الواو من الباء لأمرين: أحدهما: مضارعتها إياها لفظًا والآخر:

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ط. بولاق ٣/ ٢٤٠. (٢) لسان العرب ١٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر أمثلة أخسرى كثيسرة غير ذلك في المزهر، ط. الأولى ٢٢٣/١ والمخسصص ٢٨٤/١٣ وسر الصناعة باب الميم.

مضارعتها إياها معنى. أما اللفظ فلأن الباء من الشفة كما أن الواو كذلك، وأما المعنى فلأن الباء للإلصاق والواو للاجتماع، والشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه(١).

وقد برهن على أن الباء هى الأصل والواو بدل منها بدليلين: أحدهما: أنها موصلة للقسم إلى المقسم به فى قوله: أحلف بالله كما توصل الباء المرور إلى الممرور به فى قولك: مررت بزيد، فالباء من حروف الجو بمنزلة من وعن.

والآخر: أن الباء تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر، تقول: بالله لأقومَنَّ وبه لأقعدنَّ، والواو لا تدخل على المضمر ألبتة، تقول: والله لأضربنك ولا تقول: وه لأضربنك، فرجوعك مع الإضمار إلى الباء يدل على أنها هي الأصل<sup>(۲)</sup>.

وابن جنى فى رأيه السابق متأثر بموقف القدماء من مخرج الواو، إذ يجعلونها من مخرج الباء، يقول: وعا بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو<sup>(٣)</sup> وهو متأثر فى ذلك برأى سيبويه. وهذا يصدق على الواو غير المدية التى يتحدثون عنها، أما الواو التى هى حرف مد فهى من ذوات المخرج المتسع على حد تعبير ابن جنى نفسه (٤).

والدراسة الصوتية الحديثة تؤكد أن نظرة القدماء إلى الواو غير المدية لم تكن دقيقة في تحديد مخرجها، فهي في الحقيقة من أقصى اللسان حين يقترب من أقصى اللان غير أن الشفتين حين النطق بها تستديران أو بعبارة أدق تكمل استدارتهما. . . ولعل وضوح استدارة الشفتين مع الواو الذي جعل القدماء ينسبون مخرج الواو إلى الشفتين<sup>(٥)</sup>.

فمخرج الباء إذًا مختلف عن مخرج الواو إذ الأولى من الشفة والثانية من أقصى الحنك كما تشبت الدراسات الصوتية الحديثة، ويختلفان كذلك في صفات

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۱/ ۱۹۰. (۲) سر الصناعة ۱/۹۹.

 <sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٥٥.
 (٤) نفسه ١/ ٥٥.

كثيرة؛ فالباء صوت مجهور شديد مستفل منفتح ذلق مقلقل، والواو تتفق معها في الجهر والاستفال والانفتاح فقط وتخالفها في عدا ذلك، وهذا كله يمنع حدوث التبادل بينهما، وكل ما يمكن قوله أن كلا منهما حرف يستعمل في القسم - كما يستعمل في غيره - إذ للباء خمسة عشر معنى ذكرها النحاة من بينها القسم (١) والواو لها معان كثيرة كالعطف والاستئناف ومن بينها استعمالها في القسم (٢). وكما يقول النحاة: يمكن جعل هذا الاستعمال من قبيل التعويض لا الإبدال، ولا يلزم في المعوض أن يكون من جنس المعوض عنه، أو أن يكون هناك علاقة صوتية بينهما، إذ التعويض جعل حرف خلفًا عن حرف آخر أو أكثر (٣) ولا يشترط فيه التقارب.

وهنا استعمل اللغوى العربى القسم متخذا وسيلة من وسائله وهى الواو كما يصح أن يتخذ أداته الأخرى الأصيلة فيه وهى الباء، وقد صرح بذلك الصبان حين قال – معللا اختصاص الواو بالظاهر في الجر –: لأن بعضها عوض عن باء القسم لا أصل فيه أ، ويقول: "إن الواو عسوض من الباء، والتهاء عسوض من الواو "(٥)، والأدلة التي علل بها ابن جني لإبدال الواو من الباء – وذكرتها سابقًا – تشير إلى أن الباء أصيلة في استخدامها في معنى القسم، ولكنها لا تدل بحال على أن الواو بدل منها بالمعنى اللغوى، بل على معنى أنه قد تقوم الواو في الاستعمال في القسم مقام الباء على سبيل التعويض لا الإبدال، والذي جعلنا نذهب هذا المذهب عدم وجود العلاقة الصوتية المسوغة للتبادل كما اتضح من الدراسات الصوتية الحديثة، وأما اتفاقهما في بعض المعاني فليس من مسوغات الإبدال، إذ المعول عليه إنما هو المخرج والصفات على ما عرفنا، وكما أكده ابن خني نفسه.

<sup>(</sup>١) الأشموني ٢/٢٩-٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۲۵۷ والتصریح ۲/۱۷.

<sup>(</sup>٣) القواعد والتطبيقات ٤.

<sup>(</sup>٤) الأشموني مع الصبان ٢/٧٠٢.

<sup>(</sup>٥) نفسه ٢/ ٢٠٥ وحديثهم عن إبدالها كان للاتفاق في المخرج كما تصوروا.

# بابالتاء

تردد ابن جنى فى إبدالها من الباء، وجزم بأنها أبدلت من ستة أحرف هى الدال والسين والصاد والطاء والواو والياء<sup>(١)</sup>.

#### ١- (ت-ب)

ذعالت في ذعالب<sup>(۲)</sup>.

التوجيه: لم يحزم ابن جنى برأى هل ذلك من الإبدال أو من اختلاف اللهجات؟ فيقول: فأما قول الأعرابي من بني عوف بن سعد:

صفقة ذِي ذعالت سَمول بيع امري ليس بِمسْتقيل (٣)

وهو يريد الذعالب، فينبغى أن يكونا لغتين، وغير بعيد أن تبدل أيضًا التاء من الباء، إذ قد أبدلت من الواو وهى شريكة الباء فى الشفة، والوجه أن تكون التاء بدلا من الباء، لأن الباء أكثر استعمالا، ولما ذكرناه أيضًا من إبدالهم التاء من الواو<sup>(2)</sup>.

ويبدو من تردد ابن جنى هذا أنه كان يحس ببعد المادتين من ناحية المعنى، والتقائهما على طريق المجاز أو ببعد في العلاقة الصوتية، ولعل الأول كان مترجحًا عنده، إذ هو يعتقد القرابة بين التاء والواو في مخرجيهما، وإن كان الأمر على خلاف معتقده، والذي يظهر لنا أن المخارج متباعدة - كما تثبت الدراسات الصوتية الحديثة - فالواو من أقصى اللسان، والتاء من طرف مع أصول الثنايا، وشتان بين المخرجين، ولا يتفقان في الصفات إلا في الاستفال والانفتاح والإصمات، والباء من الشفة فهي بعيدة من التاء، وفي الصفات لا يشتركان إلا في الشدة والاستفال والانفتاح والترقيق، وهذا كله لا أثر له في الإبدال ما دامت المخارج متباعدة، وبمراجعة المعانى في المعاجم نحس بأن التقاءهما لم يكن على

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١٦١/١.

<sup>(</sup>٢) الذعالب جمع ذعلبة - بكسرتين بينهما سكون - أو ذعلوب وهو طرف الثوب أو ما تقطع منه، اللسان (ذعلب) ٣٧٤، ،٣٧٣/١

<sup>(</sup>٣) هذه بيعة رجل يبيع ثيابا بالية، فهو لا يطلب فسخ البيع. التعليق في سر الصناعة ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١/١٧٣، ١٧٤.

سبيل الحقيقة - حتى يتأتى الإبدال بين اللفظين - فمادة (ذعت) تدل على ما يأتي: ذعته: خنقه أشد الخنق ومعسكه في التراب ودفعه عنيفًا(١)، وفي ذلك معنى الإضعاف والإنهاك، فيتفق بذلك مع معنى الذعالب التي هي أخلاق الثياب، وإن كانت مادة (ذعلت) باللام غيسر معروفة في معاجم اللغة، فعلى هذا يلتقي معنى الذعالت بالتاء مع الذعالب بالباء من طريق المجاز الذي يمكن فهسمه من الذعالت فيكون جمعًا بين حقيقة ومجاز، وليس ذلك إلا نقضًا للشرط الأساسي للإبدال الذي هو أتحاد المعنى على سبيل الحقيقة، فلا إبدال إذن بل ترادف حدث من تطور المعنى، ولم ترد أمثلة أخرى للإبدال بين التاء والباء، اللهم إلا مثال واحد هو صُلُب وصَلَّت (٢) مع إمكان تأويله أيضًا باتفاقهما المعنوى، فالصلب: هو الرجل الشديد على سبيل التشبيه، والصَّلت هو الرجل الماضي في الحواتج، ويفهم منه الشدة على طريق المجاز، ومن المكن أن نقول بعدم الإبدال في هذا اللفظ من طريق آخر، وهو عدم اتحاد الكلمتين في البنية فالضبط مختلف فيهما<sup>(٣)</sup> بما يؤكد عدم الإبدال، ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد نشأت نتيجة التصحيف، ولعل تصريح ابن جنى بأن الباء أكثر استعمالا يدلنا على أن الكلمة بالباء في أصل الاستسعمال والتاء تصحيف، وبخاصة أن مادة (ذعلت) باللام غير موجودة في المعاجم، وكذلك المصلت مصحف عن الصَّلب، فالأصل كلمة واحدة، ونشأت الثانية عنها عن طريق التصحيف الذي يمكن حدوثه بين الحرفين من طريق الخط.

٧- (ت-د)

ناقة تربوت وأصلها دربوت.

التوجيه: يتضح رأى ابن جنى من قوله: وقالوا ناقة تَرَبُّوت وأصلها دَرَبُوت وهي فَعَلوت من الدَّربة أي هي مذللة، فالتاء بدل من الدال(٤) ولا شك أن العلاقة

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ذعت)، ط الحسينية ١٤٨/١، واللسان ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) المزهر فصل التصحيف وانظر اللغة العربية كائن حي ص ٥٦ ، ٥٧ واللسان ٢/ ١٥، ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) فالصاد في صلب مضمومة وفي صلت مفتوحة. انظر اللسان في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) سر الصِناعة ١٧٤/١ .

الصوتية مسوغة للتبادل، فهما من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ويتفقان في صفات كثيرة هي الشدة والاستفال والانفتاح والإصمات، والباحث في المعاجم يحس بهنذا الإبدال، فسمادة (درب) تدور حول المران على الشيء مثل دربه به وعليه: ضراه والمدرب كمعظم المنجّن المجرّب والمصاب بالبلايا ومن الإبل المخرّج المؤدّب قد ألف الركوب وعُود المشي في الدروب، وقد دربته تدريبًا، وجمل وناقة دروب ودربوت محركة ذلول أو هي التي إذا أخذت بمشفرها ونهزت عينها تبعتك، والداربة العاقلة والحاذقة بصناعتها، والتدريب الصبر في الحرب وقت الفرار(۱).

أما مادة (ترب) فكلها تتعلق بمعنى التراب المعروف، والفقر من لوازمه كما في أترب: لزق بالتراب أو قل ماله وكثر ضد، وقد ذكسر صاحب القاموس فيها تربوت وهي الناقة الذلول<sup>(٢)</sup> ولا علاقة له فيما أرى بهذه المادة بل هو متصل بمادة (درب) مع إبدال الدال تاء، والعلاقة المسوغة موجودة، والتاء عما يناسب الحضر والدال للبدو، وقد ذكرت لهما أمثلة كثيرة في المخصص والمزهر (٣).

### ٣- (ت-س)

الأمثلة: ست- النات- أكيات- طست- ختيت في معنى خسيس (٤).

التوجيه: أوضح ابن جنى رأيه فى أن السين قلبت تاء فيما ذكر، ففى المثال الأول قلبوها لتقرب من الدال التى قبلها، وهى مع ذلك حرف مهموس كما أن السين مهموسة، فيصار التقدير سيدت، فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاربتا فى المخرج أبدلوا الدال تاء لتوافقها فى الهمس، ثم أدغمت التاء فى التاء فصارت ست كما ترى (٥) وكذلك تحدث عن البواقى (٥) ففى الناس وأكياس أبدلت السين تاء لموافقتها إياها فى الهمس والزيادة وتجاور المخارج (٥)، وفى ختيت أبدلوا السين تاء أوده أكد الدكتور أنيس هذا التقارب الصوتى وقال: إنهما يكادان يكونان تاء (٥)،

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١/ ٧٨ .(١) القاموس المحيط ١/ ٧٨ .

 <sup>(</sup>٣) المخصص ١٣/ ٢٨٠ والمزهر ١/ ٢٢٤ .
 (٤) سر الصناعة ١/ ١٧١ – ١٧٢ .

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة ١/ ١٧١ - ١٧٣ ، إذ أصلها: سِلْس لأنها من التسديس، كما أن خمسة من التخميس.

متماثلين في المخرج، كما أن كلا منهما صوت مهموس ولم يبق إذًا إلا أن يلتقى طرف اللسان بأصول الثنايا العليا التقاء محكمًا (١) فإذا افترقا سمعنا التاء، وإذا لم يكن الالتقاء محكمًا فهي السين.

وهذا بناءً على ما قرره الدكتور أنيس من نطق السين الآن تبعًا للكثرة الغالبة منا، فهى - على لساننا - من أول اللسان (مشتركًا معه طرفه في بعض الأحيان) حين يلتقى بأصول الثنايا العليا، أما وصف القدماء لها فإنه ينص على أنها من طرف اللسان فويق الثنايا السفلى (أى مع أطراف الثنايا السفلى).

ونحن نلمح بعداً بين الحرفين، فبينهما في المخرج الصاد والزاى وتختلف التاء والسين في الشدة والصفير ولكن اشتراكهما في طرف اللسان ربما كان سببًا لهذا التقارب، وإذا رجعنا إلى ما قاله علماء اللغة نجد أن هذا من قبيل اللغات المختلفة؛ فالدكتور إبراهيم نجا يجعل ذلك الذي هو إبدال السين تاء لهجة تسمى بالوتم وتنسب إلى أهل اليمن<sup>(۲)</sup> ونسبها الدكتور (أنيس) إلى خشعم وزبيد من فيبائل اليمن البدوية<sup>(۳)</sup>، وهذا يؤكد أن ما ورد من هذه الأمثلة من اختلاف الناطقين، إذ ليست العلاقة بين التاء والسين قوية لتسوغ التبادل.

وبالرجوع إلى المعاجم في كلمتى ختيت وخسيس نجد أنهما من مادتين مختلفتين اشتقاقًا ومعنى - ففي مادة (خت) الخت: الطعن مداركا وموضع، والختيت محركة: الفتور في البدن، والختيت: الخسيس والناقص، وأخت استحيا: وفلانا أخس عظه (3)، وفي مادة (خس) وخس نصيبه: جعله خسيسا دنيتًا حقيسرا، وخسست بالكسر خسة وخساسة: إذا كان في نفسه خسيسا، والخساسة بالضم عُلالة الفرس والقليل من المال وتخاسوه: تداولوه أو تبادروه (٥)، فدلالة المادة الثانية على النقص والدناءة والحقارة واضحة، ودلالة المادة الأولى على النقص ولا شك أن بينهما بسعداً في المعنى، واختلافا، والتقاؤهما يكون من باب

<sup>(</sup>١) في اللهجات العربية ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) اللهجات العربية ٦٤. (٣) في اللهجات العربية (ط٣) ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ط الحسينية ١/٧٤١. (٥) نفسه ٢/٠٢٠.

التوسع المعنوى، ونظرًا لاختلاف المعانى كما ترى لم يكن هناك إبدال، وإنما هو اتفاق معنى تطورى.

وقد ورد في لسان العرب أن الطّس والطّسة والطّسة لغة في الطّست وقال: ومن العرب من يثقل الطّسة فيثقل ويظهر الهاء، وأورد صاحبه رأيًا ثالثًا نقله عن أبي عبيد فعال: قال أبو عبيد ومما دخل في كلام العرب الطّست والتور والطاجن وهي فارسية كلها<sup>(۱)</sup> وعلى هذا فالواضح أن كلمة الطّست كلمة أجنبية معربة هذبت على هذا الوضع، ونطقها قوم طس، وآخرون طست، فلا إبدال في الحقيقة بل اختلاف في طريقة التعريب.

### ٤- (ت-ص)

لصت- لصوت.

التوجيه: المخرج متقارب - على ما يرى القدماء - مع اختلاف فى موضع طرف اللسان، فهو مع التاء يتصل بأصول الثنايا العليا، ومع الصاد يتصل بأطراف الثنايا السفلى، ولكن الوارد مثال واحد قال فيه ابن جنى بالإبدال<sup>(۲)</sup>، ويعلل ذلك الدكتور أنيس بأن التاء أخف من الطاء التى تتاظر الصاد الرخوة فإذا نطق بعضهم الصاد شديدة فهى الطاء، وإذا رققت فهى التاء، فكان التطور هكذا ص- ط- ت ولكن لماذا كان الوارد مثالا واحدا ما دام التقارب الصوتى موجودا؟ ألا كثرت أمثلة للتبادل؟ ربما كان من تلاعب بعضهم فى الاستعمال، وقد جعله صاحب المخصص من قبيل اختلاف اللغات، قال: أبو عبيد: اللصت: اللص فى لغة طبئ، وجمعه لصوت، وهم يقولون: طست وغيرهم: طس<sup>(۳)</sup>، ولعل رأى الأستاذ برجستراسر بتعريب الكلمة عملي يؤكد أن العرب لم يبدلوا التاء من الصاد فى شىء من الكلمات، وقد اشتبه على اللغويين أمر هذه الكلمة "فكلمة لص معربة من

اسر العرب ٧/ ٤٢٨، ٤٢٩ .
 اسر الصناعة ١/١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) المختصص ١٣/ ٢٨٠، واللسنان ٢/ ٣٨٩، ٨/ ٣٥٦، وانظر عكس هذه النسبة في المختصص (٣) المختصص ٢٨١ / ٢٨١، ط. بيروت، فقد جعل السين والصاد لطئ، والتاء لغيرهم.

اليونانية بواسطة الآرامية أى السريانية وهي في اليونانية Lestes وفي السريانية Lestes في السريانية التعريب مبدلة من التاء لا العكس، وهي كلمة أجنبية عن العربية (١).

### ٥- (ت-ط)

فستاط في فسطاط - استاع يستيع.

التوجيه: قال ابن جنى: وأما قولهم فى فسطاط: فستاط فالتاء فيه بدل من الطاء، لقولهم فى الجمع فساطيط ولم يقولوا: فساتيط، فالتاء إذن أعم تصرقا(٢)، وفى الخصائص أورد فيها ست لغات هى: فسطاط وفستاط وفسساط وبكسر الفاء أيضاً، وقد حاول أن يرجح إبدال التاء فى فسستاط من سين فساط على إبدالها من طاء فسطاط بأن قال: إنك إذا حكمت بأنها بدل من سين فساط فيه شيئان جيدان: أحدهما: تغيير للثانى من المثلين، وهو أقيس من تغيير الأول من المثلين لأن الاستكراه فى الثانى يكون لا فى الأول والآخر أن السينين فى فساط ملتقيتان والطاءين فى فسطاط منفصلتان بالألف بينهما واستثقال المشلين ملتقيين أحرى من استثقالهما مفترقين، وأيضاً فإن السين والتاء جميعاً مهموستان والطاء مجهورة (٢) وقرب المخرج بين هذه الحروف مسوغ للتبادل، ولو فرض أن التاء أبدلت من سين فساط فيانها إما أن تكون أبدلت من الطاء أيضاً أو أبدلت منها الطاء، لأن اللسان فنا ارتفع مع التاء كانت طاء.

والحروف الثلاثة (ت- د- ط) لها علاقة صوتية تجعلها وحدة متماسكة مما يسوغ التبادل بينها، على أن كل حرف منها له موقعه الخاص المناسب للحدث الذي يلائمه، وقد فسر ذلك ابن جنى في مثل قتر- قدر- قطر<sup>(1)</sup> وبنى على ذلك رأيه في الاشتقاق الاكبر الذي سماه «إمساس الالفاظ أشباه المعاني»<sup>(۵)</sup> وقالوا: استاع يستيع، أي أطاع يطيع، فالتاء بدل من الطاء لا محالة<sup>(1)</sup>. وقال صاحب اللسان إنه قلب الطاء تاء ليشاكل بها السين، لأنها أختها في الهمس<sup>(۲)</sup> ولا ريب

 <sup>(</sup>۱) التطور النحوى ٣٣. (٢) سر الصناعة ١/١٧٤ . (٣) الخصائص ٢/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢/ ١٦٢ . (٥) نفسه ٢/ ١٥٢. (٦) اللسان ١١٤/١.

أن الطاء من خـصائص البـدو، والتاء من خـصائص الحض، ر لحـاجة البـدو إلى تفخيم الحروف، والحضر إلى الترقيق.

#### ٦- (ت-و)

(۱) تُراث - تَقيَّـة فَعيلة من وقـيت - تقوى - توراة - تَولَج - تُخَـمَة - تُكَأَة - تَكَأَة - تَيْقُور - تَليَد - تَلَاد - تَتْرى: فَعلى من المواترة - اتَّعد - اتَّلَجَ.

(٢) أخت- بنت- هَنْت- كلتا<sup>(١)</sup>.

التوجيه: صرح ابن جني بإبدال التاء من الواو في الأمثلة الأولى فقال: وقد أبدلت التاء من الواو فاء إيدالا صالحًا(٢)، وذكر الأمثلة السابقة، وعلل ذلك بأصل الاشتقاق في كل منها، فتراث فُعال من ورث، وتقية فَعيلة من وقيت، وتوراة فَوعلة من ورى الزند وأصلها وورية فأبدلت الواو الأولى تاء (٢) إلخ، وقال: إن التاء قريبة المخرج من الواو لأنها من أصول الثنايا والواو من الشفة فأبدلوها تاء (٣) وقد جعل ابن جني هذا الإبدال غير قياسسي إلا في افتعل وما تصرف منه، فقال: وهذه الألفاظ التي جمعتها وإن كانت كثيرة فإنه لا يجوز القياس عليها لقلتها بالإضافة إلى ما تقلب واوه تاء. . . فأما ما تقيس عليه لكثرته فافتعل وما تصرف منه إذا كانت فاؤه واوا فيإن واوه تقلب تاء وتدغم في تاء افستعل التي بعدها(؛) رعلل لاطراد هذا الإبدال في افتعل وماً تصرف منه بأنهم لو لم يقلبوها تاء لوجب أن يقلبوها إذا انكسر ما قبلها ياء وإذا انضم ما قبلها واواً وإذا انفتح ما قبلها ألفًا فيقولوا: ايتعد -موتعد- يا تعد، فلما كانوا لو لم يقلبوها ياء صائرين من قلبها مرة ياء ومرة الفًا ومرة واوًا، إلى ما أريناه أرادوا أن يقلبوها حـرفًا جلدًا تتغير أحوال ما قبله وهو باق بحاله (٣). وهذا ما عبر عنه أستاذنا الدكتور نجا في كتابه اللهجات العربية بقوله: أكثر العرب على إبدال الواو والياء تاء إذا وقعت فاء لافتعل حتى لا تكون عرضة لتـــلاعب الحركات، فيقولون اتّقى واتســر في اوتقى وايتسر<sup>(ه)</sup>، وقد

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ١/ ١٦١- ١٦٩ وقد ذكر سيبويه هذه الألفاظ وسعها (ذيت). الكتاب ٢/ ٨٢، ٨٣.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۱/۱۲۶. (۵) نفسه ۱/۱۲۲. (۵) ۲۷.

حكى ابن جنى الاتجاه العربى الشانى الذى لا يعبأ بـتلاعب الحركـات، فيـقول: التعد- مـوتعد- ياتعد-<sup>(1)</sup> إلخ ونسب اللغة الأولى لأهل الحجاز، فقال: واللغة الأولى أكثر وأقيس وهى لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن<sup>(1)</sup>.

وأما عن الأمثلة الثانية فقد أوضح أن أصل هذا كله أخَوَ وبَنَوَ وَهَنَوَ وكِلُوا فنقلوا أَخَوَ وبنَوَ ووزنهما فَعَل إلى فُعْل وفعْل وألحقوهما بالتاء المبدلة من لامها بوزن قُعْل وحِلْس فقالوا: أخت وبنت وليست التاء فيهما بعلامة التأنيث كما يظن من لا خبرة له بهذا الشأن لسكون ما قبلها، هكذا مذهب سيبويه وهو الصحيح (٢).

وأما هَنْت فيدل على أن التاء فيها بدل من واو قبولهم في الجمع هنوات (٣) وأما كلتا فذهب سيبويه إلى أنها فيعلى بمنزلة الذكرى والحيفرى وأصلها كِلْوا فأبدلت الواو تاء كما أبدلت في أخت وبنت (٤)، وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنها

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ١٦٥/١ والدقة تقتضى نسبة الأولى إلى أكثر العرب والثانية إلى بعض الحجازين. المفصل ٢٠/١٠ والأشموني ٤/ ٣٣٠ واللهجات العربية ٦٨.

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ١/ ١٦٥ وقال الليث: تاء الأخت أصلها هاء التأنيث كما قال الخليل، ولكن ذلك ليس مقبولا، وقد نقل صاحب اللسان رأى ابن جنى دون أن ينسبه إليه. اللسان ٢٢/١٨، وقال الاستاذ برجستراسر: إن الاخ والابن من الاسماء القديمة جداً التى مادتها مركبة من حرفين فقط لا ثلاثة أحرف وإن الستاء وإن لم تسبقها فتحة هي تاء التأنيث، قيهي في غيسر اللغة العسريية وخصوصاً في الاكدية والعبرية كثيراً مالا فتحة قبلها مثال ذلك أن الخمسة في الاكدية العسرية وفي العبرية معاملة المسافية وعلى هذا قرر عدم وجود إبدال للتاء من الواو (التطور النحوى ٣٣) ولكن المقارنة غير سليلة لأنها بين لغات قديمة جداً وبين اللغة العربية التي بلغت نهاية تطورها بعد آماد طويلة على أن الحرف الثالث في كلمة أب وأخ وحم وهي في التي بلغت نهاية تقورها بعد آماد طويلة على أن الحرف الثالث في الاشسورية والبابلية (أبو) وفي حال الإفراد ثابت في بعض اللفات السامية الاخرى فه (أب) في الاشورية والبابلية (أحو) وحم الأرامية (أبا) وأخ في الاشورية والبابلية (أحو) وفي الأرامية (عما). تاريخ اللغات السامية ٢٨٣، ٢٨٦ والواو قد زالت لوجود التنوين وعند ذهابه تعود الواو مثل أبوك وأخوك وحموك. مدرسة الكوفة ١٩٠ فرأى القدماء أقرب إلى طبيعة اللغة العربية.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١٦٧/١ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/١٦٧، ١٦٨، والحفرى: قيل: شجير ينبت في الرمل، وقيل: ذات ورق وشوك صغير وزهر أبيض، ولا تنبت إلا في الأرض الغليظة، الواحدة: حفراة.

فعتك وأن التاء فيها علم تأنيشها، ولكن ابن جنى رد عليه بأن تاء التأنيث يكون ما قبلها مفتوحًا أو تكون قبلها ألف مثل طلحة وحمزة وسعلاة وعزهاة، وكلتا مشى بإجماع من البصريين، وعلامة التأنيث لا تكون وسطا(۱)، وهذا الرد سديد إلا أن القول بالإبدال بين التاء والواو – إذا كان له مسوغ لدى القدماء لقرب مخرجيهما كما قال ابن جنى(۲) - فقد أثبتت الدراسات الصوتية بعده؛ فالواو من أقصى اللسان كما ذكرنا، والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنليا المعليا كما يقول أستاذنا الدكتور نجا، ولا اتفاق بينهما في الصفات أكثر من الاستفال والانفتاح والإصمات، وهذا لا يصح به إبدال، ويمكن أن نفسر هذه الكلمات على أنها استعملت بهذا الوضع في لهجات خاصة وعلى سبيل التعويض، وقد صرح ابن وزير ولا تقول في وجيهة: تجيهة ولا في ولهي تلهي قياسًا على تقرى (۲)، وعلى جني نفسه بأن هذا ليس أمرًا مطردًا، فلا تقول قياسًا على تقرى (۳)، وعلى الرغم من اطراد الإبدال في افتعل عما فاؤه واو فيان بعض العرب كما قال ابن جنى تنطق الصيغة على الأصل بلا إبدال فيقولون في اتعد: اوتعد موتعد باتعد أنيس هذا إذًا من قبيل الإبدال، وإنما هو من قبيل اختلاف اللهجات، ياتعد (غي أخت وأشباهها التاء عوض من الواو لا بدل منها على ما قدمنا.

### ٧- (ت-ي)

اتُّسر- اتَّبس من اليُسر واليُبس- ثنتان- كَيت وذَيت.

التوجيه: ذكر ابن جنى أن الإبدال بين التاء والياء مقيس فى افتعل مما فاؤه ياء (٥) وأما ثنتان فقال عنها: ويدل على أنه من الياء أنه من ثنيت لأن الاثنين قد ثنى أحدهما عن صاحبه وأصله ثنى، يدل على ذلك جمعهم إياه على أثناء بمنزلة أبناء وآخاء فنقلوه من فعل إلى فعل كما فعلوا ذلك فى بنت (٦) والمثالان الأخيران

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/۱۲۸ . (۲) نفسه ۱/۱۲۸ . (۳) نفسه ۱/۱۳۳ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/ ١٦٥ . (٥) نفسه ١/ ١٦٤، ١٦٥ . (٦) نفسه ١/ ١٦٩ .

أصلهما كية وذية ثم إنهم حذفوا الهاء وأبدلوا من الياء التي هي لام تاء كما فعلوا ذلك في (ثنتان) والصيغة فيها علم التأنيث كما كانت الصيغة في (ثنتان) كذلك علم التأنيث، وليست التاء فيه منقلبة عن واو وأن أصلهما كيوة وذيوة لأنه يؤدي إلى مثال ليس في كلام العرب "لأنه ليس في كلامهم لفظة عين فعلها ياء ولام فعلها واو " إلا إذا كان علمًا مثل رجاء بن حَيوة لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها(١) ويمكن أن نطبق على هذه الأمثلة ما ذكرناه فيما سبق، وبخاصة أن الأشموني يقسول عن إعراب (ثنتان): ومثل اثنتين ثنتيان في لغة تميم(٢) وقال قبل ذلك: إنهما اسمان من أسماء التثنية وليسا بمثنيين حقيقة، فليس لرأى ابن جني مجال من جعلها تثنية (ثُنَى) وأنها من ثنيته (٣)، ولا داعي للتفريق بينها وبين اثنتان على ما تصور ابن جني، وكل ذلك يمكن عده لهجات متعددة لا من قبيل الإبدال، لعدم العلاقة الصوتية ولا مسوغ للإبدال أو الاعتذار عن ابن جني بعد أن استقر لدى القدماء مخرج الياء، ووافقهم عليه المحدثون وهو وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، والتـاء على ما سبق من طرف اللـــان مع أصول الثنايا العليا، وبينهـما من الحروف- على رأى ابن جنى نفـسه-ض-ل- ر- ن- ط- د، فالتفسير الصحيح لذلك أنه من اختلاف الناطقين، فبعضهم يقول: اتَّسر والأخرون ايتسر، وبعضهم يقول: اثنتان وآخرون: ثنتان، وبعض يقول: كيَّة وذيَّة، وبعض آخر: كيت وذيت وهكذا.

## بابالثاء

لم يصرح ابن جنى- على عادته فى أول كل فصل- بأن الثاء تبدل من غيرها من الحروف، فهو فى كل باب يقول هذا الحرف يقع أصلا وبدلا وزائداً إذا كان مما يمكن فيه ذلك، مثل قوله فى باب التاء(٤) وغيرها، وينبه على ما لا يمكن

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١٦٩/١، ١٧٠، ١٧١.

<sup>(</sup>۲) الأشموني ۱/۷۸.(۳) سر العيناعة ۱٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) يقول: التاء حرف مهموس تستعمل في الكلام على ثلاثة أضرب أصلاً وبدلاً وزائداً. سر الصناعة ١/ ١٦١.

فيه ذلك مثل قوله في باب الذال: الذال حرف مجهنور يكون أصلا لا بدلا ولا زائدًا<sup>(۱)</sup>، وفي باب الخاء يقول: الخاء حرف مهموس يكون أصلا لا غير<sup>(۲)</sup> وهكذا ينبه في أول الأبواب على أحوال الحرف من حيث الأصالة والإبدال والزيادة، وهو في باب الثاء يقول: ولا تكون إلا أصلا<sup>(۲)</sup> ومعنى هذا أنه لا يبدل من غيره.

ولكنه بعد ذلك ذكر كلمات يقع فيها الإبدال بين الثاء والفاء بحيث تكون الثاء هى البدل مثل فروغ الدلو وثروغها(٤) وغير ذلك على ما سنوضحه، ويبدو أن ابن جنى كان مترددًا في ثبوت هذا الإبدال اللغوى فلم يجزم به في أول حديثه.

#### الأمثلة:

- ١٠ اثرد واترد- اثار واتار- اثنى واتنى.
- ٢- ثُروغ الدلو، وفُروغها- أثاث وأثاف<sup>(٥)</sup>.

التوجيه: في الأمثلة الأولى تحدث ابن جنى عن قلب الثاء تاء مرة، وقلب التاء ثاء مرة أخرى بحسب اختلاف الناطقين، يقول: واعلم أن الثاء إذا وقعت فاء في افتعل وما تصرف مه قلبت تاء، وأدغمت في تاء افتعل بعدها، وذلك قولهم في افتعل من الثريد اتّرد وهو متّرد، وإنما قلبت تاء لأن الثاء أخت التاء في الهمس، فلما تجاورتا في المخارج أرادوا أن يكون العسمل من وجه واحد، فقلبوها تاء وأدغموها في التاء بعدها ليكون الصوت نوعًا واحدًا(٢) ثم قال: هذا هو المشهور في الاستعمال، وهو أيضًا القوى في القياس، ومنهم من يقلب تاء افتعل ثاء فيجعلها من لفظ الفاء فيقول: اثرد واثار واثنى كما قال بعضهم في ادكر اذكر وفي اصطلحوا اصلحوا المسلحوا المسلمور في المسلم المسلحوا المسلحوا المسلحوا المسلحوا المسلحوا المسلم الم

ونحن نرى أن إبدال الشاء من التاء والعكس أمر مستقيم، وذلك لقرب مخرجيهما، إذ التاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والثاء من طرف

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۲۰۳/۱ . (۲) نفسه ۱۹۹/۱ . (۳) نفسه ۱۸۹

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/١٩١. (٥) نفسه ١/١٨٩، ١٩٠.

اللسان إلا أنه يحتك ويتصل بأطراف الثنايا العليا نفسها، فالفرق طفيف جداً، وإذا كان بينها، من الحروف في التركيب: ص- ر- س- ظ- ذ- فإن ذلك لا يعنى فارقاً كبيراً بينهما، لأن الخلاف غير كبير بين الثاء وما قبلها من الحروف الفاصلة، والثاء- مع قرب مخرجها من التاء- تتفق معها في صفات كثيرة، وهي الهمس والاستفال والانفتاح والإصمات، والثاء حرف يحتاج إلى مجهود عضلى في نطقه، مما دعيا إلى تسهيله، ولا يمكن هذا التسهيل، للسرعة في النطق بتحويل الثاء إلى الذال إذ هي مثلها في احتياجها إلى مجهود، وكذلك الظاء لأنها مطبقة والسين والزاي والصاد من حروف الصفير، فما يناسبها فيقط هو التاء. والنطق بالتاء سهل سريع مما جعله يتناسب مع أهل البادية كما يقول الدكتور أنيس، ويخاصة أن البيدو يميلون إلى الأصوات الشديدة على حين يميل الحيضر إلى الأصوات الرخوة (١١)، وقد تحولت الثاء إلى تاء في كثير من الكلمات العامية للتخفيف والسهولة، مثل التار- تمر- تعلب- تعبان. . . إلخ، وقد تحول بعضها القليل إلى سين مثل ثابت فإنها تنطق سابت كما صرح أستاذنا الدكتور نجا بوقوع ذلك في اللهجة القاهرية (٢).

ويمكن للباحث أن يتصور وقوع التصحيف بين التاء والثاء، ويحتمل أن تنشأ بعض ألفاظ هذه الظاهرة عنه، ومن ذلك بعض الأمثلة التي جمعها العلماء مثل: مرثاث- وفي لسانه رثة والصواب بالتاء- لث السويق وهي تاء - الشيئل: الوعل المسن والصواب بالتاء- السرثم نبت والصواب بالتاء- يحيى بن أكتم وهي بالثاء الباحث أن يكون على وعي كبير ليميز بين ما كان من الإبدال وما حدث من وقوع التصحيف، وقد ذكر ابن جني أن بعض العسرب يقلب التاء ثاء وبعضهم يعكس ذلك فهذا صريح في أن منشأه اختلاف اللهجات.

وقلب الثاء تاء- على المشهور- يدل على أن التطور الصوتى قد فعل فعله عند من احتاج إلى السرعة والتخفيف في النطق، وأن ذلك حدث في تاريخ اللغة الطويل في لهجة واحدة أو في اللهجات المتعددة.

<sup>(</sup>١) في اللهجات العربية، ط٣، من ١٠٠–١٠٧. (٢) اللهجات العربية ٩٣.

<sup>(</sup>٣) تثقيف اللسان ٤٨- ٥٣ من باب التصحيف الذي يمتد إلى ص ٧٣.

وهدف ابن جنى من الأمثلة الثانية أن يوضح وقوع الإبدال بين الثاء والفاء، بحيث تكون الشاء هى البدل، وفي المثال (ثروغ) كان واضح الرأى إذ يقول: وقرأت على أبي على بإسناده إلى يعقوب قال: يقال: هى فروغ الدلو وثروغها، فالثاء إذا بدل من الفاء لأنه من التفريغ (١) وأما في المثال (أثاث وأثاف) فلم يجزم بالإبدال على أساس الاحتمال الذي بدا له في الكلمتين، فإذا كانت الكلمتان من مادة واحدة فلا مناص من القول بالإبدال، وإذا اختلفت المادتان فليس الإبدال أمراً محققًا. قال ابن جني: "فأما قولهم في أثاف: أثاث بالثاء فمن كانت عنده (أثفية) أفعولة وأخذها من ثفاه يثفوه فالثاء الثانية في أثاث بدل من الفاء في يثفوه، ومن كانت عنده فعليّة فجائز أن تكون الثاء بدلا من الفاء لقول النابغة: "وإنْ ثائفك كانت عنده فعليّة فجائز أن تكون من أث يَث يث أ: إذا ثبت واطمأن، لانهم يصفون الأعداء بالرقد والركود، والوجه أن تكون الثاء بدلا من الفاء أيضًا لانا لم الأثافي بالخلود والركود، والوجه أن تكون الثاء بدلا من الفاء أيضًا لانا لم نسمعهم قالوا أثية (١).

ونحن نرى أن الفاء والمناء قريبا المخرج، بل إن الفاء تلى الناء في ترتيب مخارج الحروف، ويشتركان في جميع الصفات ماعدا الذلاقة للفاء والإصمات للناء، وهذا مما يسوغ التبادل بينهما، واللغويون يجعلون الفاء للحجازيين والناء للتميميين (٢)، وهو في فروغ وثروغ كان موفقًا، إذ مادة فرغ هي الأصل والناء بدل منها (٣)، وبالبحث عن اشتقاق أثفية وُجد أنها كما يقول ابن جني: يمكن أن تكون من ثفاه يشفوه ويشفيه: تبعه أو جاء في إثره، فتكون الفاء عين الكلمة ووزنها أفعولة، ويمكن أن تكون من أقف القدر فهي مؤتّفة على حد قول النابغة السابق، وهو من قولك أثفت الرجل آئفه: إذا تبعته، والآئف التابع، ويقال تأثف الرجل المكان: إذا لم يبرحه، فتكون الهمزة فاء الكلمة والفاء لامها، ووزن أثفية على هذا الكائذ: إذا لم يبرحه، فتكون الهمزة فاء الكلمة والفاء لامها، ووزن أثفية على هذا (فعليّة) وأصلها فعلوية كما يقول الليث (٤)، وعلى أساس هذا الاشتقاق تتصل (أثاف) أو تبتعد عنها، فعلى الاشتقاق الأول تكون أصول كلمة (أثاف) هي الثاء والفاء والياء (ثفي) حذفت اللام منها وهي الياء، وأما (أثاث) فإن العين المين والفاء والياء (أفع) حذفت اللام منها وهي الياء، وأما (أثاث) فإن العين

سر الصناعة ١/ ١٩١.
 لزهر، ط الأولى، ٢/ ٢٢٤ والمخصص ١٩٦٢/٢٨٠.

 <sup>(</sup>۳) لسان العرب ۱۱/ ۲۰۱.
 (۱) نفسه ۱۲۲/۱۸ ۱۲۲.

(هى الثاء الأخيرة) وبهذا قد وضح إبدالها من الفاء الستى هى أصل العين، وأما على الاشتقاق الثانى (أثف) فالهمزة هى الفاء والثاء هى العين والفاء الأخيرة هى اللام، وعلى هذا الاشتقاق أيضًا يتحقق الإبدال بين الثاء والفاء فى موضع لام الكلمة، على أننا عند التأمل يمكن أن نتصور أن كلمة (أثاث) ليست مشتركة مع أثاف بل هى من مادة أخرى وهى أثّ يثث ويؤثّ: إذا كشر والتف، والمؤثث: الموطأ الموثر(۱) وفى هذا معنى ثبات الشيء فى موضعه واستقراره فى مكانه، مما يتناسب مع الاثاثى التي هى الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها(۲) وفى ذلك معنى اطمئنان القدر الموضوعة على الحجارة وثباتها، وبهذا تختلف المادتان معنى واشتقاقًا فلا إبدال بين الكلمتين، وربما أفاد هذا أن كلا منهما لهجة لطائفة من واشتقاقًا فلا إبدال أين الكلمتين، وربما أفاد هذا أن كلا منهما لهجة لطائفة من واشتب جواز الإبدال أيضًا بل يرجحه، ولو مع بعد الاشتقاق لأن المفرد ذلك يشبت جواز الإبدال أيضًا بل يرجحه، ولو مع بعد الاشتقاق لأن المفرد معروف للأثافي وهو أثفية - ولم يرد أثبة عن العرب، ونقول له: إن ذلك ليس حجة لجواز أن تكون الكلمة التي تصور فقدانها موجودة في الجزيرة العربية ولم يصل إليها الرواة (۲).

ومن كل هذا نستطيع أن نقول: إنه إذا كانا من مادة واحدة فالإبدال مستساغ لقرب الحرفين، وأما إذا اختلفت مادة الاشتقاق فلا إبدال، لأن الاتفاق حدث من التشابه بين الكلمتين في الصورة مع اختلاف المعنى الأصلى للمادتين، ومن الأمثلة التي أوردها ابن جني وغيسرها نؤكد وقوع الإبدال بين الحرفين، والشاء هي البدل، لأن المادة اللغوية عرفت في كليهما بالفاء لا بالثاء أو تكون كل منهما أصلا معروقًا في إحدى اللهجات العربية فالفاء للحجاز والثاء لتميم.

#### بابالجيم

أوضح ابن جنى أن الإبدال يقع بين الجسيم والياء فقط على أن تكون الجيم هي الأصل، والمقصود بالياء هنا غير المدية، وقد أورد لذلك أمثلة منها:

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٢٢/١٨.

<sup>(</sup>١) القاموس، ط. الحسينية ١٦١/١.

<sup>(</sup>٣) اللهجات العربية د. نجا ٥٧.

١- عمّى عُويسف وأبُسو عَليج المطعمان اللَّحِم بالعَسِيج 
 ٢- كسانً في أذنسابهن الشُول من عَبس الصيف قرُونَ الأجل 
 ٣- لاهُم إنْ كُنتَ قبِسلتَ حجنج فلا يَزال شَاحِج ياتيك بِسج 
 ٤- يُطير عنها الوبسر الصهابجا
 ٥- حتى إذا ما أمسجَت وأمسجا (١)

التوجيه: اعترف ابن جنى بوقوع الإبدال بين الحرفين السابقين، فقال: وإذا كانت- يعنى الجيم- بدلا فمن السياء لا غيسر، وقد أوضح أن ذلك من اختلاف اللهجات، فقال: قرأت على أبى على عن أبى بكر عن بعض أصحاب يعقوب بن السكيت عن يعقوب قبال: قال الأصمعى: حدثنى خلف قال: أنشدنى رجل من السكيت عن يعقوب قبال: قال الأصمعى: عدّننى خلف قال: أنشدنى رجل من أهل البادية وقرأتها عليه فى الكتاب: عمّى عُويف . . إلخ(٢)، وقال: وقال أبو عمرو بن العلاء: قلت لرجل من بنى حنظلة: ممن أنت؟ فقال: فُقَميج، قال: قلت: من أيهم؟ قال: مُرِّج، يريد: فُقَيمى ومُرِّى(٢)، وقال يعقوب: بعض العرب إذا شدد الياء جعلها جيمًا(٣).

واعتقادنا أن إبدال الجيم من الياء مستساغ، وذلك لأنهما من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وهما متفقان في الصفات ماعدا القلقلة الخاصة بالجيم، وكل ذلك يُسوع الإبدال بينهما، وهذا مما اصطلح على تسميته عجعجة قضاعة وهي إبدال الياء المشددة جيمًا في الوقف، وقد جاء إبدالها وهي غير مشددة حملا عليها وجاء أيضًا في غير الوقف<sup>(3)</sup>، وقد ذكر ابن جني أمثلة له، ويعد ذلك القدامي من الإبدال النادر أو القليل<sup>(3)</sup> أو الشائع<sup>(6)</sup>، وبهذا يتضح أن هذا الإبدال من خصائص بعض اللهجات البدوية.

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۱/۱۹۲ – ۱۹۶ يريد بالعشى – الأيل (الذكر من الأوعال)- حجتى- بي- الصهابى (من الشعر والوبر الذي فيه شقرة)- أمست وأمسى.

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۱/۱۹۲. (۳) نفسه ۱۹۳/۱ والمفصل ۱۰/۰۰.

<sup>(</sup>٤) ينظر القواعد والتطبيقات ٢، ٣ والتصريح ٢/ ٣٦٧ والأشموني ٤/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) الأشموني ٤/ ٢٨٢ والقواعد والـتطبيقات ص ٢ وقد ذكر الدكتور الصالح أن إبـدالها من المخففة اشتهر كالمشددة في لغة فقيم. دراسات في فقه اللغة ٦١، ٦٢.

قال ابن جنى: إن الحاء لا تكون بدلا أبدًا إلا فيما شذ عنهم (١) مثل إبدالها من الخاء. أنشد ابن الأعرابي:

ينفحن منه لهبًا منفوحًا لعا يرى لا ذاكيًا مقدوحًا

قال: أراد منفوخًا فأبدل الخاء حاء قال: ومثله قول رؤبة:

غَمْرُ الأجاريِّ كريم السِّنحِ البلجُ لم يُولدُ بنجم الشُّحِّ

قال: يريد السنخ (٢).

وقد بنى ابن جنى رأيه على عدم ورود أمثلة من هذا الإبدال، ويقول العلماء: إن ذلك لم يرد إلا فى الشعر- شاذًا- ليوافق الشاعر بين روى أبيات القصيدة إذا كانت حائية، فقد أراد الشاعر الأول ينفخن رمنفوخًا بالخاء المعجمة فيهما، فقالهما بالحاء المهملة، ليوافق روى الرجز كله لأنه حائى، وأنا أرجح أن الإبدال غير واقع هنا- على الرغم من قرب المخارج والصفات- لأن الضبط مختلف، فينفخ بضم الفاء وينفح بفتحها، فالأول من نفخ والثانى من نفح، والنفح يناسب النار أيضًا، إذ منه يشتد اللهب ويقوى اشتعاله، ففى القاموس: نفح الطيب كمنع فاح والريح هبّت، وهذا مما يناسب النار، ويقال نفخ بفمه: أخرج منه الريح فعلى هذا كل منهما مادة مستقلة، وليست الحاء بدلا من الخاء على سبيل الشذوذ أو الضرورة (٣)، على أن الحاء تبدل من الخاء لتناسب المعانى كما فى النضح والنضخ (١٤)، ولا مانع من الناحية اللغوية لهذا الإبدال حيث توجد كلمات من هذا الذي جعل ذلك شادًا- فى نظر العلماء- هو عدم استعمال كلمات من هذا النوع، إلا أن الشعراء ربما اضطروا إلى هذا الإبدال كما حدث فى المثال الثانى على وجه التأكيد "فقد أبدل الحاء من الخاء لمكان الشح وبعضهم يرويه المثال الثانى على وجه التأكيد "فقد أبدل الحاء من الخاء لمكان الشح وبعضهم يرويه بالخاء وجمع بينها وبين الحاء لانهما جميعًا حرفا حلق (٥٠).

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ١٩٦/١. (٢) نفسه ١٩٦/١، ١٩٧ وسنخ كل شئ أصله.

<sup>(</sup>٣) ولكل من المادتين معان أخرى. القاموس / ٢٩٩١، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٦١٠ من كتابنا.

<sup>(</sup>٥) اللسان ٣/ ٥٠٤، وفي قول العلماء انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضى ٣/ ٢٠٠.

وقد نفى ابن جسنى أن يقع الإبدال بين الثاء والحاء "فسأما قسول من قال فى قول تأبط شرا:

# كَأَنَّما حَنْحَثُوا حُصَّا قُوادمُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْفَ بِذِي شَتْ وطُبَّاق

إنه أراد (حتشوا) فأبدل من الثاء الوسطى حاء فقد دفعه، وقال: إنه مردود عندنا، والعلة في فساده أن أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها، فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها، و(حثحث) أصل ثلاثي وليس واحد منهما من لفظ صاحبه إلا أن حثحث من مضاعف الأربعة، وحثث من مضاعف الثلاثة، فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهما، وهذا هو حقيقة مذهبنا(۱) وقد مر ذلك (۲)، وفي هذا تطبيق لمبدأ تقارب المخارج فقط، وأنه هو المعتمد لا تقارب الصفات، فالملاحظ أن الثاء والحاء متفقان في الصفات التي هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات ولكن ذلك لم يعتمده ابن جني لبعد المخارج، وقد فسر المثال السابق بأن مادة اللفظين مستقلة في اشتقاقها عن الأخرى، قلا صلة بينهما إلا عند من لا فطنة له بالاشتقاق وأصوله، وهذا يتضح بالرجوع إلى المعاجم المغوية(۱۳)، ونحن مع عالمنا فيما ذهب إليه، إذ لابد أن تكون المخارج متقاربة للحكم بالإبدال ولابد أيضًا أن تكون الكلمتان متحدين معني واشتقاقاً.

### بابالخاء

قال ابن جنى: إن الخاء لا تقع بدلا، ونفى أن تكون الخاء فى خَمَص الجرح بدلا من الحاء فى حَمَص قال: فأما ما قرأته على أبى على عن أبى بكر عن بعض أصحاب يعقوب عن يعقوب من أن أبا زيد قال: خَمَص الجرح يخمُص خُموصًا، وحَمَص يحمُص حُموصًا، وانخمص انخماصًا، قال أبو على: وانحمص انحماصًا، ذكره أبو زيد فى مصادره: إذا ذهب ورمه، فلا يكون الحاء فيه بدلا من

<sup>(</sup>۲) انظر ص ٦١٧ من كتابنا.

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۱۹۷/۱ ، ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣) القاموس، ط الحسينية ١٦٤/١.

الخاء، ولا الخاء بدلا من الحاء ألا ترى أن كل واحد من المثالين يتصرف في الكلام تصرف صاحبه، فليست لأحدهما مزية من التصرف، والعموم في الاستعمال، يكون بها أصلا ليست لصاحبه (١)، وقد طبق ابن جنى قاعدته التي قال بها في الإبدال هنا، وهي الاعتماد في معرفة الأصل والفسرع على كثرة التصرف، وشيوع الاستعمال، فلتساوى اللفظين عدهما من اختلاف اللهجات، ويؤيد ذلك اختلاف المعنى، فالباحث في المعاجم يرى لكل مادة منهما معانى مستقلة عن الأخرى في بعض جوانبها، فمادة حَمَص: هي حَمَص الجرح: سكن ورمه حمصًا وحموصًا والأرجوحة سنكنت فورتها والقذاة أخرجها من عينه برفق، والحمص: أن يترجح الغلام على الأرجموحة من غير أن يسرجح، وذهاب الماء عن الدابة، والأحمص: اللص يسرق الحمائص جمع حميصة وهي الشاة المسروقة، وحمَّص تحميصًا: اصطاد الظباء نصف النهار، وانحمص: انقبض وتضاءل(٢)، فكل المعاني التي ذكرها- غير سكون الورم للجرح والانقباض والتضاؤل- لا تمت لمعنى التهضاؤل بصلة إلا على سبيل التشبيه والمجاز، وهي كثيرة، بل منها ما لا يمكن أن يمت بأية صلة لذلك، مثل ترجح الغلام، واصطياد الظباء نصف النهار، ومادة (خمص) تدل كلها على معنى التضاؤل، وأغلبها على سبيل الحقيقة لا المجاز، وهذه المعانى هي: خمص الجرح وانخمص: سكن ورمه، والخمصة: الجَوْعة وبطن من الأرض صغيسر لين الموطئ والمخمصة المجاعة، وقد خـمصه الجوع خـمصًا ومخـمصة، وخمص البطن مـثلثه الميم: خلا وخمـيص الحشا: ضامـر البطن وتخامص عنه: تجافى والليل: رقت ظلمته عند السحر، والأخمص من باطن القدم: ما لم يصب الأرض <sup>(٣)</sup>.

فإذا كان لكل منهما معان مستقلة على هذا النحو فلا ريب أن كلا منهما لغة مستقلة فلا إبدال بينهما، واتفاقهما من قبيل التوسع المعنوى، إذ معانى التضاؤل والضمور واضح في مادة (حمص) على سبيل الحقيقة، أما معانى مادة (حمص)

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/ ١٩٩ ولسان العرب ١٩٩٧.

<sup>(</sup>۲) القاموس، ط. الحسينية ٢/ ٢٩٩.(٣) نفسه ٢/ ٢٠٩.

من صيد الحمائص وسرقتها، والتأرجح وغير ذلك، فلا يمكن اتصالها بمعنى التضاؤل والضمور<sup>(1)</sup> إلا من طريق بعيد، وإذا اختلف معنى المادتين فأولى بهما الا يكون للإبدال إليهما سبيل، إذ الشرط التقاء المعانى على سبيل الحقيقة، وعلى فرض التسليم بوجود المادتين – بالمعانى المتيفقة والتي نص عليها ابن جنى – يمكن أيضًا أن يكون التصحيف سرى إليهما، فنشأت إحدى المادتين عن الاخرى.

#### بابالدال

ذكر ابن جنى أنها تبدل من التاء، وأورد الأمثلة الآتية:

١- ازدجر- ازدار- ازدهى- ازدلف. . . . إلخ (٢).

٧- دولج- اجدمعوا.

فَقُلْتُ لِصَاحِبِي لا تَحبسانًا بِنَزْعِ أُصُولِه واجْدَزَّ شيحًا(٣)

التوجيه: في الأمثلة الأولى يقول ابن جنى: إن (الزاى لما كانت مجهورة وكانت التاء مهموسة، وكانت الدال أخت التاء في المخرج وأخت الزاى في الجهر، قربوا بعض الصوت من بعض، فأبدلوا التاء أشبه الحروف من موضعها بالزاى، وهي الدال، فقالوا: ازدجر وازدار)(٢)، وفي الأمثلة الثانية يقول: "وقد أبدلوا الدال من تاء تولج فقالوا دولج(٤) وهذا ما قال به سيبويه، فالدال بدل من بدل إذ التاء بدل من الواو، والدال بدل من التاء(٥)، وقد قلبت تاء افتعل دالا مع الجيم في بعض اللغات(٣).

<sup>(</sup>۱) ومع أخذ ابن جنى له من الشيء الخميص الضامر في الأول والحِمَّصة لأنبها صغيرة مجتمعة في الثاني فإننا نشاهد أن الاشتقاق الأول على سبيل الحقيقة، لأن ضمور البطن قد يكون بعد التضخم، أما الحِمَّصة فإنها باقية على حال الضمور منذ بدء وجودها. سر الصناعة ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) في اجدمعموا واجْدَرَّ أبدلت التاء المهموسة دالا مسجهورة لتقرب من الجميم للجهورة، ومن نفس مخرج التاء، إذ الدال والتاء من مخرج واحد. سر الصناعة ١/ ٢٠٠، ٢٠١.

 <sup>(</sup>٤) نفسه ٢٠٢/١. (٥) لسان العرب ٣/ ٢٢٤.

واتحاد المخرج بين الحرفين، والاتفاق في صفات كثيرة مثل الشدة والاستفال والانفتاح والإصمات يبيح التبادل بين الحرفين، والخلاف بينهما في الجهر والهمس، فإذا جهرت التاء صارت دالا، وإذا همست الدال صارت تاء، ولا ريب أن الجهر من خصائص البدو، والهمس من خصائص الحضر، فلا مانع من أن يكون التطور الصوتى في مثل: اجتمعوا إلى اجدمعوا وتولج إلى دولج من خصائص بعض القبائل البدوية، والصيغ التي بالتاء من خصائص بعض الحضر، وابن جنى صرح بأن ذلك من اختلاف اللهجات، وهو رأى سوى.

### بابالذال

جذوت وجثوت- قرأ فما تلعذم وتلعثم- قرب حذحاذ وحثحاث.

التوجيه: جعل ابن جنى كلا من الكلمتين فيما سبق من الأمثلة أصلا مستقلا بنفسه، وليس بدلا من صاحبه، وهذا على ما بدا له من تصرف كل منهما تصرف الآخر (بالنسبة للمثالين الأولين) وعلى ذلك فهما لغتان، يقول ابن جنى: "وأما قولهم جذوت وجثوت: إذا قمت على أطراف أصابعك، وقرأت على أبي على:

إِذَا شِئْتُ عَنَّنِي دُهاقِينُ قرية وصَّنَّاجَةٌ تَجذُو علَى كُلِّ مَنْسِم (١)

فليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه، بل هما لغتان، وكذلك قولهم أيضًا وهو قرأ فما تلعثم وما تلعذم، وقولهم قَرَبُّ حَذْحَاذُ وحَثْحَاثُ: إذا كان سريعًا وهو طلب الماء، ليس أحدهما بدلا من صاحبه، لأن حشحاتًا من قول تأبط شرًا (كأنما حَثْحَثُوا حُصًا قوادمُهُ. . . إلخ) أى أسرعوا به، وحَذْحَاذٌ من معنى الشيء الأحَذّ، ويقال صريمة حَذَّاء: إذا كانت ماضية، وحذحاذ وإن لم تكن من لفظ الأحَدُّ فإنها قريبة منه (٢).

ونحن نرى أنه لا مانع من التبادل، لأن مخرجهما واحد وصفاتهما متحدة إلا في الجهر والهمس، ولكن لنا مسلاحظة على المثال الأول، فقد ادعى ابن جني

<sup>(</sup>١) دُهاقين: بائع الخمر - صنّاجة: من تلعب بالصنع - منسم: أطراف الأصابع.

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۲۰۲، ۲۰۶.

أن الجيثو والجيذو بمعنى واحد، وهو القيام على أطراف الأصابع، وليس ذلك مسلماً له، ولا لمن تابعه، بل إن الجثو يكون على الركب، والجيذو يكون على أطراف الأصابع، وبذلك اختلف معنى كل من اللفظين، فيلا إبدال بينهما، والباحث في المعاجم يرى أن معنى جيا أعم من معنى جيا، ففي مادة (جذو) يقول الفيروزابادى: "جذا جذوا بالفتح وكسمو: ثبت قائما كأجذى أو جثا أو قام على أطراف أصابعه (۱) فالتشابه حدث من قبيل الاتفاق في بعض المعانى، وبهذا يعد كل منهما أصلا مستقلا، لأن شرط الإبدال اتحاد المعنيين، ونحن مع ابن جنى في المثال الثالث، فيقد اختلف المصدر الذي اشتق منه كيل من اللفظين، فالاتفاق بينهما حدث بعد مراحل الاشتقاق - من قبيل المشاكلة اللفظية، مع اختلاف أصل بينهما حدث بعد مراحل الاشتقاق - من قبيل المشاكلة اللفظية، مع اختلاف أصل كل منهما، ويؤيد ذلك وجود كل من المادتين بمعان مستقلة في قواميس اللغة.

مادة حَثَّ: حَثَّه عليه واستحثَّه وأحثه واحتثه وحثثه وحثحثه: حضه فاحتثُّ لازم متعد، والحُثُوثُ: السريع والمنكرة من المعــزى والحَثُوثُ: السريع أيضًا وحثحث: حرك والبرق: اضطرب في السحاب(٢).

مادة (حذ): الحذُّ: القطع المستأصل حذَّهُ: قطعه قطعًا سريعًا مستأصلا، والحذَذ: السرعة والخفة، وقيل للقطاة حذَّاء لقصر ذنبها مع خفتها، وسمى سقوط الوتد في الكامل حذَذًا، لأنه قطع سريع مستأصل وبهذا قال ابن جنى: لما قطع آخر الجزء قل وأسرع انقضاؤه وفناؤه، والسمين الحذاء: السريعة يقتطع بها الحق<sup>(٣)</sup> والأحذّ: الخفيف اليد والضامر، والأمر الشديد المنكر<sup>(٤)</sup>، ففي كل من المادتين نرى اتجاها مختلفًا عن الآخر، فالأولى يدور معناها حول التحاض والسرعة، والثانية حول القطع الذي قد يتسبب عنه الإسراع والخفة، فكل منهما أصل برأسه، وقد أصاب ابن جنى حين قال: إن الأولى مأخوذة من حثحث والثانية من معنى الشيء الأحذ. فاختلف الاشتقاق ولكنهما التقتا بمشاكلة لفظية على ما ترى.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ط. بولاق ١٤/ ٣٦١، ٣٦٢. (٢) نفسه، ط. الحسينية ١/ ٢٦٤.

 <sup>(</sup>٣) اللسان ٥/ ١٥ .
 (٤) القاموس ط الحسينية ٢/ ٣٥٢ .

قال ابن جنى إن الراء لا تكون بدلا<sup>(۱)</sup> ولكنه أتى بأمشلة يشتبه فى تصور الإبدال فيها بين الراء واللام، وخرجها - بحسب ما رأى - وأتى ببعض الأمثلة الأخرى يوضح بها مبدأ الاشتقاق الأكبر - ومبناه على الإبدال كما نعلم - بين الراء واللام أيضًا وها هى ذى:

١) جُرِّبَانةٌ وجِلبَّاتةٌ وقال: قرأت على أبى على لحميد بن ثور: جِلبَّانةٌ ورهاء تَخْصِي حِمارَها بِفِي مَنْ بَغَى خَيراً إليها الجلامدُ (٢)
 ٢) نثرة ونثلة: الدرع عامة أو الواسعة منها (٢).

 $(3)^{-1}$  العلّم الماء وقطيع أعرم العلّم العلّم العلّم الماء وقطيع أعرم العلّم والعلامة  $(7)^{(0)}$  (جبل)  $(7)^{(0)}$  .

التوجيه: قال ابن جنى: إنه لا إبدال في المثال الأول، بل كل من الكلمتين أصل "فأما قولهم امرأة جربانة وجلبانة إذا كانت صخابة فليس أحد الحرفين فيه بدلا من صاحبه (٢). ويدل على أن جلبانة وجربانة أصلان غير مبدل أحدهما من صاحبه وجودك لكل واحد منهما أصلا متصرفًا، واشتقاقًا صحيحًا، فأما جلبانة فمن الجلّبة والصياح لأنها الصخابة، وأما جريانة فمن جرّب الأمور وتصرف فيها. . . والتجريب والدربة وفق الصخب لانه ضد الحياء والخفر(١). ولكن هذا الكلام من ابن جنى غير دقيق، فالباحث يرى أن الكلمة الأولى (جربانة) أبدلت فيها الراء من اللام في الكلمة المثانية (جلبانة) وذلك لوضوح الاشتقاق والمعنى الحقيقي فيها، فجلبانة من مادة (جلب) التي تدور حول معنى إحداث ما يزعج، مثل "جلبه يجلبه جلبًا واجتلبه: ساقه من موضع إلى آخر، فجلب هو، وانجلب، والجلب محركة ما جلب من خيل أو غيرها، واختلاط الصوت كالجلبة، وجلب لأهله: طلب واحتى لل كأجلب، وعلى الفرس: رجره ورعد مجلّب: مصوت،

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ٢٠٥/١ . (٢) نفسه نفس الصحيفة. (٣) نفسه ٢٠٦/١.

 <sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٧٤١. (٥) نفسه ٢/٩٤١. (٦) سر الصناعة ١/٥٠٠، ٢٠٦.

وجلب الدم: يبس، وتوعد بشر، ومن معنى الجلبة: شدة الـزمان والجـوع، والجِلْبُ: الجناية. . . إلخ<sup>(۱)</sup> وهذا كله يتناسب حقيقة مع معنى الصخب الذي يدل عليه لفظ جلبانة.

وأما مادة "جرب" فلها معان كثيرة ليس بينها معنى الصخب المشار إليه، ومنها: الجسرب معروف والجربة بالكسر: المزرعة والقراح من الأرض والجيربياء ككيمياء الشمال أو بردها، والريح بين الجنوب والصبا، والرجل الضعيف وجُربًان القميص بالكسر والضم: جيبه وجُربًان السيف: حده أو شيء يجعل فيه، وجربه تجربة اختبره إلخ (٢).

فسمن هذا يبدو أن اللام هي الأصل، والراء بدل منها، لوضوح المعنى الحقيقي للفظين، وأن المادة الأولى هسى أصل الاشتقاق، والدربة والمران التي ادعى ابن جني موافقتها للصخب غير مناسبة لسوء الخلق والصياح والجلبة (٣)، وأما عن المثال الثاني فقد قال: "ينبغي أن يكون الراء بدلا من اللام لقولهم نثل عليه درعه ولم يقولوا نثرها فاللام أعم تصرفًا. فهي الأصل (٤).

ويدل على جواز التبادل بينهما في هذا المثال تقارب المعنى، فالذى يرجع إلى مادتى (نثر- ونثل) يرى أن المعانى متقاربة في كلتيهما فهى تدور حول التفريق ونقل الشيء من مكان إلى غيره، فمادة (نثر) معروفة في التفريق، ومادة نثل أيضا يقال: نثل الركبية ينثلها نثلا: أخرج ترابها، واسم التراب النثيلة والنثالة، ونثل كنانته نشلا: استخرج ما فيها من النبل، وكذلك إذا انفضت ما في الجراب من الزاد، ونثل الفرس راث. ونثل اللحم في القدر: وضعه فيه مقطعًا (٥) إلخ.. ويقال قد نثل درعه ينشلها: صبّها، ونثلها: ألقاها عنه، ولم يقولوا: نثرها، فلا

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ط. بولاق ١/٥٥ . (٢) نفسه ١/٥٣.

<sup>(</sup>٣) ووصف صاحب اللسان (جلبانة) بقوله: مـصوتة صخابة كثيرة الكلام سيئـة الخلق صاحبة جلبة ومكالبة ١/ ٤٦٠، ٤٦١ وكما ينقل ابن جنى نفسه عن ابن الأعرابي أنه يقال جاءك خاصى العير إذا وصف بقلة الحياء. سر الصناعة ١/ ٢٠٥.

 <sup>(3)</sup> سر الصناعة ١٦٨/١٤ .
 (4) اللسان ١٦٨/١٤ ، ١٦٩ .

مانع أن تكون اللام هي الأصل ولا مانع أن تكون الراء هي الأصل - أيضًا - واللام بدل منها، وربحا نشأت الكلمة باللام للشغة في اللسان، أو نقول: إن كل كلمة أصل برأسها لأنها مشتقة من مادة تؤيد معنى الدرع ولبسها وخلعها عن بدن الإنسان فتكون من اختلاف اللهجات.

وأما الأمثلة الأخيرة ففيها مناسبة بين الحروف والمعانى فالقَرمة هى الفقرة تحز على أنف البعير، وقريب منه قلَّمت أظفارى، لأن هذا انتقاص للظفر وذلك انتقاص للجلد والراء أخت اللام.

وقالوا بيضة عرماء وقطيع أعرم إذا كسان فبهما سواد وبياض، وإذا وقع ذلك بان أحد اللونين من صاحبه فكان كل واحد منهما علمًا لسصاحبه "واستعملوا تركيب (جبر) و(جبل) لتقاربهما في موضع واحد وهو الالتشام والتماسك، منه الجيل الشابته وقوته، ومنه جبرت العظم ونحوه: أى قويته (٢). وعلى كل فالتبادل صحيح بين اللام والراء لاتحادهما مخرجا وصفة".

### بابالزاي

أوضح ابن جني أن الزاى تبدل من السين ومن الصاد.

الأمثلة: شزب وشسف وشسب بمعنى أى ضَمَر (7) - زقر فى سقر - زقعاء فى صقعاء - ازدقى فى اصدقى - مزدر فى مصدر (3).

التوجيه: واضح من عرض ابن جنى لاتحاد معنى الكلمات الثلاث الأولى وأنها بمعنى ضمسر أنه يوافق على أن المزاى فيها بعدل من السين، ولكننا ترى أنه حكى أيضًا أن الأصمعى فصل، فقال: الشازب الذى فيه ضمور وإن لم يكن مهزولا، والشارب والشاسف الذى به يبس، وقد حكم بأن إحداهما ليست بدلا من الأخرى، ليس على تقدير الخلاف في المعنى ولكن على تقدير تصرف الفعلين

(۱) الخصائص ۲/۱٤۷ .

<sup>.</sup> ۱٤٨/٢ نفسه ٢/١٤٨

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ٧٠٧/١، وضمر كنصر وكرم.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۲۰۸/۱.

جميعًا<sup>(۱)</sup> - ونحن نرى أن خلاف المعنى - إن صبح - هو الذى يحسم النزاع، ويجعل كلا من الكلمتين ذاتى الزاى والسين أصلا برأسه، إلا أن أصحاب المعاجم يخلطون بين المعنيين، كقول صاحب اللسان فى شزب: الشازب الضامر اليابس من الناس وغيرهم<sup>(۲)</sup> وقول الفيروزابادى: الشازب الخشن والضامر اليابس<sup>(۳)</sup> وفرق بين ما هو يابس من أصله فى الوجود وبين ما كان غضًا سمينًا ثم هزل وضمر، وأما الأمثلة الأخيرة وأشباهها فقد أبنا عن توجيهها فى حديثنا عن اللهجات<sup>(٤)</sup>.

### بابالسين

لم يصرح ابن جنى فى أول الباب بأنها تبدل من غيرها- كما هى عادته فى ذلك- بل اكتفى بقوله: يكون أصلا وزائدا، ولكنه أورد أمثلة وجدت فيها الكلمة بالتاء والسين أو السين والشين وناقشها - على ما رأى - ونحن نورد رأيه ونناقشه فيه.

الأمثلة: استَخَذَ فلان أرضًا بمعنى اتَّخذ (٥). السده والشده ورجل مسدوه في معنى مشدوه (٦).

فَلُو كُنْتُ ورداً لونُه لعَسعتني ولكنَّ ربى سَانَنِي بِسوادِيَسا(٧)

التوجيه: لاشك أن مخرجي التاء والسين مختلفان، فالتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والسين من طرف أيضًا، إلا أنه مع أصول الثنايا السفلي،

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/۲۰۷. (۲) اللسان ۱/۲۷۱. (۳) القاموس ۱۰۳/۱.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ١٤٤ يقول ابن جنى: «ومنه تقريب الحرف من الحسرف نحو قولهم فى نحو مصدر مزدر وفى التسصدير التزدير وعليسه قول العرب فى المسل لم يحرم من فزد له أصله فسصد له ثم أسكنت العين فلما سكنت الصاد فضعفت به وجاورت الصاد وهى مهموسة الدال وهى مجهورة قربت منها بأن أشمِت شيئاً من لفظ الزاى المقاربة للدال بالجهر». وانظر ص ٣٩٤-٣٩٧ من كتابنا.

 <sup>(</sup>٥) سر الصناعة ٢٠٩/١ .
 (٦) نفسه ٢٠٩/١ .

<sup>(</sup>۷) نفسه ۱/۲۱۶.

ويختلفان في الشدة والرخاوة والصفير، وقد أجاز الدكتور أنيس وقوع الإبدال بينهما إلا أننا قلنا فيما سبق إن بينهما من الحروف (ص - ر) مما يجعل المخارج متباعدة وهو المعتمد في الإبدال، وابن جني قد فسر المشال الأول على وجهين فقال: وفي ذلك عندنا قولان: أحدهما: أنه يجوز أن يكون أصله اتخذ ووزنه افتعل من قوله عز وجل ﴿ وَوُ شَعْتَ لا تُخذَتَ عَلَيْهُ أَجُرًا ﴿ آلِكُهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله من التاء الأولى التي هي فاء أفتعل سينًا كما أبدلوا التاء من السين في ست لأن أصلها سدس فلما كانت التاء والسين مهموستين جاز إبدال كل واحدة منهما من أختها، والقول الآخر: أنه يجوز أن يكون أراد استتخذ أي استفعل فحذفت التاء الثانية التي هي فاء الفعل كما حذفت التاء الأولى من قولهم تَقَى يتَقِي وأصله اتقى يتقي فحذفت التاء الأولى التي هي فاء الفعل كما حذفت الناء الأولى من قولهم تَقَى يتَقِي وأصله اتقى يتقي فحذفت التاء الأولى التي هي فاء الفعل (١).

ورأينا أن الإبدال غير مستساغ، فإما أن تكونا لغين، وتكون السين من خصائص قبائل البادية، وتلحق بما يسمى بالوتم، أو نرجح القول المثانى لابن جنى، وأما السده والشده فقد قال ابن جنى: ينبغى أن يكون السين فيه بدلا من الشين، لأن الشين أعم تصرفًا(٢)، ولسنا معه فى وقوع الإبدال على هذا النحو، وذلك لتباعد المخارج فالسين من طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى، والشين من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، والمعلول عليه فى التقارب والتباعد هو المخارج على ما مضى من حديث ابن جنى نفسه، ويمكن أن نسفس وهذا مأ بنه ليس لغة بل لثغة تلحق النطق العربى عندما يتكلم بذلك شخص أجنبى، ولهنا ما صرح به ابن جنى في المثال الثالث قال: بعد إنشاده البيت السابق: إنما قلب الشين سينًا لسواده، وضعف عبارته عن الشين، وليس ذلك بلغة وإنما هو قلب كاللثغ (٤) ويؤكد ذلك عدم وجود (سده) ولا (عسق) ولا (سان) في قواميس اللغة (٥)، وما يظن كذلك أن يكون للتصحيف أثر فيه.

<sup>(</sup>١) انظر التاء والسين ص٦٧٣، ٦٧٤ من كتابنا.

<sup>(</sup>٢) لم يقل ابن جنى بالإبدال بين الحروف المتباعدة المخارج، ولذلك لم يقطع برأى في إبدال السين من الشين هنا. انظر ص ٦١٦، ٦١٧ من كتابنا.

<sup>(</sup>٣) أي الشاعر وهو سحيم عبد بني الحسحاس. (٤) نفسه ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر أبواب القاف والنون والهاء في القاموس ولسان العرب.

لم ينبه ابن جنى فى أول الباب على أن الشين تبدل من غيرها من الحروف، بل اكتفى بقوله: يكون أصلا لا غير (١). وقد تحدث فى أثناء الباب عن إبدالها من الجيم والسين والكاف وهذه هى أمثلته:

## إذْ ذَاكَ إذْ حِبلُ الوصال مُدْمش(١)

جُعشُوش وجُعسُوس - تنسَّمت منه علمًا وتنشمت (١) - عليش - منش. فعيناش عينَاهَا وجِيدُش جيدُها سوَى أنَّ عظمَ السَّاقِ مِنْش دَقيقُ (٢)

التوجيه: صرح ابن جنى بأن أصل مُدمش (مُدمج) فالشين بدل من الجيم (۱)، واتحاد المخرج بينهما والاتفاق في بعض الصفات إذ هما من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ومتفقان في الاستفال والانفتاح والإصمات - يبيح التبادل بينهما، ولكنهم قالوا إنه لم يوجد مشال آخر لذلك، وقال ابن عصفور: إنه أبدل الجيم شينًا لتتفق القوافي ولا يحفظ غيره (۱) ولم ينبه ابن جنى على ذلك، وأما جُعشوش وجُعسوس فقد جعل ابن جنى الشين بدلا من السين ألا ترى أن السين أعم تصرفًا من الشين لوجودك إياها في الواحد والجمع جميعًا وقال في خصائصه: "قال الأصمعي يقال: جُعشوش وجُعسوس في هذا، فيضيق الشين مع سعة السين يؤذن بأن الشين بدل من السين، نعم والاشتقاق يَعْضُد كون السين عير معجمة هي الأصل، وكأنه اشتق من الجَعس صيغة على فُعلُول وذلك أنه شبه الساقط المهين من الرجال بالحُزّ علذله ونتنه (٥)، ولكن مقياس كثرة التصرف لا يعتمد عليه هنا لجواز أن تكون مادة (جعش) موجودة إلا أن الرواة لم يصلوا إليسها، ومن الجائز أن تكون الشين هي الأصل،

 <sup>(</sup>۱) سر الصناعة ١/ ٢١٥ . (٢) نفسه ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٣) الأشموني مع العيني ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) في سر الصناعة إلى قماء وصغر وقلة ١/ ٢١٥ .

<sup>.</sup> AV .A7/Y(0)

وقد نشأت السين عنها بطريق التصحيف، أو أنهما لغتان لقبيلتين مختلفتين، والذى دعانا إلى القول بذلك أن السين والشين وإن اتفقا فى كثير من الصفات كالهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات فهما متباعدان مخرجا؛ فالأول من طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى والثانى من وسطه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وبينهما فى ترتيب المخارج حروف كثيرة هى – على ما رأى ابن جنى وسيبويه -(1) (ى – ض – ل – ر – ن – ط – د – ت – ص – ز) وقد صرح ابن جنى نفسه بأن اشتقاق جعسوس (من الجعس) إنما هو على التشبيه لا على سبيل الحقيقة وذلك مطلوب فى الحكم بالإبدال.

وأما تنسمت وتنشمت فقد كان ابن جني الحكم الفيصل فيهما برأى سديد، فقد قال: "فأما قولهم تنسمت منه علماً وتنشمت فليس واحد من الحرفين بدلا من صاحبه لأن لكل واحد منهما وجها قائماً. أما تنسمت فكانه من النسيم كقولك: استروحت منه خبراً فمعناه: أنه تلطف في التسماس العلم منه شيئاً فشيئاً كهبوب النسيم. وأما قولهم: تنشمت فمن الأمر أى ابتدأته، ولم أوغل فيه وكذلك تنشمت منه: أى ابتدأت بطرف من العلم من عنده ولم أعكن فيه (۱) فبهذا أوضح اختلاف الاشتقاق فلا إبدال بينهما، وأما عليش ومنش ونحوهما فهو ما عرف بالكشكشة عند ربيعة ومضر (۱) ومخرج الحرفين متباعد، فالحاف من أقصى اللسان، والشين من وسطه، واتفاقهما في بعض الصفات كالهمس والاستفال والانفتاح والإصمات لا يسوغ الإبدال، لأن المعول عليه هو المخرج فهما- ونحوهما- من قبيل اختلاف اللهجات كما ذكر أستاذنا الدكتور نجا، المخرج فهما- ونحوهما- من قبيل اختلاف اللهجات كما ذكر أستاذنا الدكتور نجا، وصرح ابن جنى نفسه بأن ذلك مما ينسب إلى بعض العرب وقفا، ومنهم من يجرى الوصل مجرى الوقف (٤) وذكر اسم اللهجة ونسبها إلى ربيعة (٥).

<sup>(</sup>١) على خلافهما في تقدم الضاد وتأخرها عن الشين.

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ١/ ٢١٥ و ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) اللهجات العربية د. نجا ٦٤ واللغة الشاعرة ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١١/١٦.(٥) الخصائص ١١/٢.

#### بابالصاد

ذكر ابن جنى أنها تبدل من غيرها(١) وقد ناقش أمثلة وردت بالزاى والصاد والسين والصاد هي:

۱- صمصمة وزمزمة (۲)- صلهب وسلهب (۱).

٢- كأنما يساقون ويصاقون في قوله تعالى: ﴿ كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ ...
 [الانفال] - مس سقر وصقر في قوله تعالى: ﴿ دُوقُوا مَسْ سَقَرَ ( ) ﴾
 [القمر] - سخر، صخر- وأسبغ عليكم نعمه وأصبغ في قوله تعالى: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ... ( ) ﴾ [لقمان] - سراط وصراط - سقت وصقت - سويق وصويق ( ) .

التوجيه: لا مانع من التبادل بين الزاى والسين والصاد لأنها من مسخرج واحد من طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى، وتشترك فيما بينها فى الرخاوة والصفير والإصمات، بجانب اشتراك السين والزاى فى الاستفال والانفتاح، واشتراك السين والصاد فى الهمس، وقد عد ابن جنى كلا من صمصمة وزمزمة أصلا قائمًا برأسه وقال: "ليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه، لأن الأصمعى قد أثبتهما معًا، ولم يجعل لأحدهما مزية على صاحبه "(٢) ويؤيد رأى ابن جنى ما ورد فى معاجم اللغة فكل من اللفظين من مادة مستقلة لها معانيها الخاصة، فصمصمة مشتق من مادة (ص م م) التي تدور معانيها حول القوة والصلابة والمناعة، ومن ذلك: حجر أصم وصخرة صماء: صلب مصمت، والصماء: الناقة السمينة واللاقح والأرض الغليظة والداهية الشديدة، والأصم: الرجل لا يطمع فيه ولا يرد عن هواه والحية لا تقبل الرقى، والصمة بالكسر: الشجاع والأسد، وصمم فى الأمر والسير تصميمًا: مضى كصمصم، والسيف: أصاب

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ١/٢١٩ وانظر في الأمثلة المزهر، ط. الأولى، ١/٢٢٥، ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/ ٢٢٠ وانظر الخصائص ١٤٢/٢، ١٤٣.

المفصل، والصمصام: السيف لا ينشنى، وكزبرج: الغليظ القصير والجرىء الماضى، وبهاء: وسط القوم ويفتح، والجماعة واشتمال الصماء وهى كساء (۱) وزمنزمة مشتقة من مادة (زمم) التى تدور معانيها حول إصدار الأصوات واختلاطها، ومن ذلك زم القربة: ملأها فزمت زمومًا: امتلأت والبعير: خطمه وتقدم فى السير وتكلم، والزمزمة: الصوت البعيد له دوى، وتتابع صوت الرعد وهو أحسنه صوتًا وأثبته مطرًا، وتراطن العلوج على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لسانًا ولا شفة، لكنه صوت تديره فى خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض، وصوت الأسد، وبالكسر: الجماعة أو خمسون من الإبل والناس، وقطعة من الجن أو من السباع، وجماعة الإبل ما فيها صغار... إلخ (۲).

ولا شك أن المعنيين قد التقيا على سبيل المجاز، فضلا عن أن كلا من اللفظين قد انفرد عن الآخر ببعض المعاني الواضحة في النص السابسق، كاستعمال الصمصمة في اشتمال الصماء وهي كساء، وفي وسط القوم واستعمالها في الأكمة الغليظة التي كادت حجارتها أن تكون منتصبة (٣)، والزمزمة بالقطعة من الجن، وبتحديد العدد بخمسين، على أنه عند فتح الحرفين المكسورين تبقى الصمصمة بمعناها، وتنصرف الزمزمة إلى الصوت البعيد الذي له دوى، وبهذا نرى أن اللفظتين لم تتفقا من جميع الوجوه، سواء المعنى أو الضبط، والمطلوب تحققه في الإبدال.

وأما صلهب وسلهب فقد تردد ابن جنى فى رأيه فيهما، وقال: "يجوز أن تكون الصاد فيه لغة ويجوز أن تكون بدلا من سين سلهب، لانه أكثر تصرفًا من صلهب "(٤)، ومع كثرة التصرف فإننا لاحظنا اتجاه المعاجم اللغوية إلى التسوية بينهما فى الاستعمال؛ فصاحب اللسان يقول "الصلهب من الرجال الطويل وكذلك السلهب (٥) وصاحب القاموس يروى تصرفًا للمادتين فيقول "الصلهب الأشياء: الرجل الطويل كالمُصلَهُب والبيت الكبير والشديد من الإبل، واصلهبت الاشياء:

<sup>(</sup>١) القاموس، ط. بولاق، ١٦٣/٤.

 <sup>(</sup>۲) نفسه ٤/ ١٤٧ . (٣) لسان العرب ١٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١/ ٢١٨.(٥) اللسان ١/ ٥٣١.

امتىدت على جهتها (١)، والسلهب الطويل أو من الرجال ج: سلاهبة، ومن الخيل ما عظم وطال عظامه كالسَّلهبة وهى الجسيمة والسَّلهابة: الجريئة كالسُّلهاب بكسرهما (٢)، والذي يبدو أن الكلمة بالسين لهجة وبالصاد لهجة أخرى، والصاد في لغة البدو لتلاثم التفخيم الذي يلجأ إليه سكان الصحراء والسين عند الحضر.

وصرح ابن جنى بأن الصاد تبدل من السين فقال: "إذا كان بعد السين غين أو خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها صادًا" (٢)، وهذا ينطبق على الأمثلة الأخيرة وقد أوضحنا ذلك في حديثنا عن اللهجات (٤).

وقد أجرى ابن جنى لونًا من إمساس الألفاظ أشباه المعانى على ألفاظ وردت بالزاى والصاد مثل على وعلَّوص وبالسين والصاد مثل سعد وصعد وسد وصد وصد وقصم والوسيلة والوصيلة فالكلمة بالزاى أو السين تناسب معنى، وبالصاد تناسب معنى آخر (٥) وسنذكر ذلك في حديثنا عن الاشتقاق الأكبر.

### بابالضاد

ذكر ابن جنى أنها لا تكون بدلا<sup>(٦)</sup> وناقش أمثلة وردت بالضاد والصاد وبالضاد والظاء.

١- نضنض لسانه ونصنصه: حركه، وتضوَّك في خرثه وتصوَّك (٦).

التوجيه: ناقش ابن جنى المسال الأول والثانى على أن كلا منهما لا إبدال فيه، بل كل من اللفظين أصل إذ "ليست الصاد أخت الضاد فتبدل منها".

القاموس ط بولاق ۱/ ۱۱۰، ۱۱۱.
 نفسه ۱/ ۹۹.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/ ٢٢٠. (٤) انظر ص ٣٩٤ – ٣٩٧ من كتابنا.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/ ١٤٨ و ١٦٠ و١٦١.

<sup>(</sup>٦) سر الصناعة ١/ ٢٢١ وبين الصاد والضاد بعد في المخرج فالصداد من طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلي والضداد من جانب اللسان أو من كلا الجانبين وبينهما ل- ر- ن- ط- د- ت إلا أنهما يشتركان في بعض الصفات كالإطباق والإصمات وذلك لا يصح به التبادل.

والباحث فسي المعاجم يري أن مادتسي نصنص ونضنض متـقاربتان مـعني، فالأولى تدور حول الحركة والانتقال والحث، والشانية تدور حول الحركة والانتقال والحث والقلة، ومن الأولى: نصَّ ناقـته: استخـرج أقصى ما عندها من السـير. والشيء: حرَّكه، ونَصَّصَ غريمه: استقـصى عليه ونصنصه: حرَّكه وقلفله، ونص المتاع جعل بعضه فوق بعض<sup>(١)</sup> إلخ، ومن الثانية: نضَّ الماء: سال قليلا قليلا أو خرج رشحًــا ونُضَاضة الماء وغيــره بالضم: بقيته وأنضُّ الحاجــة: أنجزها ونضنض فلانًا أقلقه وتنضنضته استحثثته (٢)، فكل منهما على هذا مشتق من مادة مستقلة. فهما لغتان، ولا يستبعد أن يكون التصحيف قد تطرق إلى اللفظين، وأصل المادة بالضاد أو الصاد، وكذلك تضوَّك في خبرته وتصوَّك رواهما صاحب اللسان بمعنى واحد، وتصوَّك في عذرته تصوَّكًا وبالضاد كذلك تلطخ، رواها اللحياني عن أبي زياد بالضاد المعسجمة، وعن الأصمعي بالصاد المهملة <sup>(٣)</sup>، وهذا مما أعتـقد تـــرب التصحيف إليه، أما المثال الأخير فمخرج الضاد والظاء أيضًا مختلف، فالضاد العربية من جانب اللسان أو من كلا الجانبين، والظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، وبينهـما في المخرج حسروف كشيرة: ل - ر - ن- ط- د- ت- ص- ز-س- ء ویزید علی ذلك عند سیبویه- ج- ش- ی، وهما وإن تقاربا فی بعض الصفات كالجهر والاستعلاء والإطباق والإصمات فإن المعول عليه هو المخرج، وقد خرج ابن جنى هذا المشال على أحد وجهين: إبدال الضاد من الظاء أو "أن بكون غائض غير بدل ولكنه من غاضه أي نقصه فيكون معناه أنه ينقصني ويتهضمني (٤)، ومعنى البيت يحتمل التخسريج الأول والثاني فربما يكون الشاعر من قوم يفضلون الضاد على الظاء وهم التميميون، يقولون: فاضت نفسه، على حين يقول الحجازيون: فاظت بالظاء، فتكون الكلمة بالضاد في لهجة وبالظاء في لهجة أخرى. فالضاد بما فيها من الشدة يفضلها التميميون، والظاء الرخوة يفضلها الحمجازيون، قال ابن سيده- في حديثه عن اضروري: حكى عن أبي عمرو اطروری بالطاء، وروایة أبی زید اظروری، وأبو عمرو ثقة وأبو زید أوثق منه،

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢/ ٥٤٣، ٢٤٣.

<sup>(</sup>١) القاموس، ط. الحسينية ٢/٣١٩، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) اللسان ١٢/ ٣٤٥ و٣٤٩.

وقد سألت عنه بعض فسصحاء الحجاز فوافقوا أبا زيل<sup>(۱)</sup>، وعلى التخريج الثانى يمكن تفسيسر البيت بأن خصال الصديق تسضر بالشاعر وتقضى على بعض حقوقه وتكون الكلمة من غاضه أى نقصه وتهضَّمه حقه (۲) وحينئذ فلا إبدال.

### بابالطاء

تحدث ابن جنى عن إبدال السطاء من تاء افتعل فقال: "وأما البدل فإن تاء افتعل إذا كانت فاؤه صاداً أو ضاداً أو ظاءً أو ظاءً يقلب طاء البئة . . . وذلك قولك من الصبر: اصطبر ومن الضرب: اضطرب ومن الطرد: اطرد ومن الظهر: اظهر بحاجتى . . . وأصل هذا كله: اصتبر واضترب واطترد واظتهر، ولكنهم لما اظطهر بحاجتى . . . وأصل هذا كله: اصتبر واضترب واطترد واظتهر، ولكنهم لما قربوها من لفظ الصاد والضاد والطاء، بأن قلبوها إلى أقرب الحروف منهن وهو الطاء، لأن الطاء أخت الناء في المخرج، وأخت هؤلاء الأحرف في الإطباق، الطاء، لأن الطاء أخت الناء في المخرج، وأخت هؤلاء الأحرف في الإطباق، والاستعلاء وقلكون الصوت متفقاً (٢) وهذا التبدل نتيجة تأثر الأصوات بعضها ببعض، إذ لا يمكن النطق بالناء المهموسة المستفلة بعد الحروف المطبقة، فدعا ذلك إلى نوع من النماثل النطق بالناء المهموسة المستفلة بعد الحروف المطبقة، فدعا ذلك إلى نوع من النماثل والاستعلاء، وهذا ما أوضحه أستاذنا الدكتور نجا حين قال: "إذا رجعنا إلى كتب والاستعلاء، وهذا ما أوضحه أستاذنا الدكتور نجا حين قال: "إذا رجعنا إلى كتب التصريف عند عرضها لصيغة افتعل وبنائها من كلمة مبدوءة بحرف مطبق وجدنا التصائل ويتم الانسجام يدعو إلى تحويل الناء وهي صوت مستفل إلى الطاء ليحصل التماثل ويتم الانسجام "دي وهو بهذه الصورة التي تحدث عنها ابن جني يدعي في التماثل ويتم الانسجام "دي وهو بهذه الصورة التي تحدث عنها ابن جني يدعي في

<sup>(</sup>۱) المخصص ٥/ ٨٠، ضسرى - كرضى ورمى -: سال، والضرى: الماء، وعسرق ضرى: لا يكاد ينقطع دمه، واطرورى: اتَّخَم - بالطعام - وانتفخ بطنه، وقبيل فيسها: اظرورى - بالظاء. واضرورى - بالضاد. القاموس ٤/٣٥٧، ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) اللسان ٩/ ٦٥ وقد نسب ابسن منظور رأى ابن جنى إلى ابن سيده وليس صحيحاً لأن ابن جنى هو صاحب الرأى إذ هو المتقدم.

 <sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/ ٢٢٣ . (٤) الأصوات والتجويد ٧٩.

الاصطلاح الحديث باسم المماثلة، وقد تحدثنا عن نوعيها التقدمي والرجعي فيما سبق، وقلب تاء افتعل على الصورة السابقة من النوع التقدمي الذي يتأثر فيه الصوت الشاني بالأول(١) وقد يقلبون التاء من جنس الحرف الأول مثل اصبّر واضَّرب، واظُّهر ومظُّهر (٢) وهذا من النوع التقدمي الذي يتأثر فيه الصوت الثاني بالأول أيضًا، ويروى في اظطلهم أربعة أوجه، الأول هو السابق وهو تأثر تقدمي ويقال فيه: اظَّلم وهو تقدمي كسابقه، ويقال اطَّلم بالطاء فتبدل الظاء طاء وتدغم الطاء في الطاء وذلك لما بين الظاء والطاء من المقاربة في الإطباق والاستعلاء (٣) وهذا التأثر رجعي تأثر فيه الصوت الأول بالثاني<sup>(١)</sup> إلى حد أنه فني فيه<sup>(٣)</sup> ويقال: انظلم(٤) وهو انفعل ويعرف في علم الأصوات الحديث باسم المخالفة وهي أن الكلمة قد تشتمل على صوتين متماثلين كل المماثلة فيقلب أحدهما إلى صوت آخر لتتم المخالفة بين الصوتين المتماثلين (٥) فلا يعدو الأمر أنه قد لجئ إلى عملية المخالفة ليخالف بين الظاءين المتجاورتين بأن أبدلت إحداهما نونًا ليزيد النطق تيسيرًا (٢) وقد سبق بيان ذلك في حديثنا عن أسباب الإبدال (٧)، وهذا النوع الذي أطلق عليه علماء الأصوات المحدثون اسم الماثلة قد طبقه اللغويون العرب على تاء فعلت تشبيها لها بتاء افتعل فيمقلبونها طاء حين يقع قبلهما حرف من حروف الإطباق أيضًا مثل فحصطُ برجلي، إذ أصلها فحصتُ، وقول الشاعر:

وفِي كُلِّ حِيٌّ قَدْ خَبَّطٌّ بِنِعْمَة فَحُق لشأس مِن نَدَاكُ ذَنُوبُ (١٤)

 <sup>(</sup>۱) نفسه ۸۰ . (۲) سر الصناعة ۱/۲۲۶ . (۳) الأصوات اللغوية ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١١/ ٢٢٥، شبه الشاعر إصابة الممدوح الناس بالنعم بخبط الراعبي ورق الشجر، والشاعر علىقمة بن عبدة التميمي الملقب بالفحل يشفع عند الحارث بن أبي شمر المغساني في أسارى بني تميم، وفيهم أخوه شأس. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، وتاريخ ابن الأثير - الكامل.

<sup>(</sup>٥) الأصوات اللغوية ١٥٢ وانظر في ذلك الخصائص ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٦) الأصوات اللغوية ٥٥ .

<sup>(</sup>۷) انظر ص ٦٣٥، ٦٣٦ من كتابنا.

وهى لغة تميم كما يقبول صاحب المخصص، «قالوا: فَحَصْطَ بِرِجلِك، يريدون: فَحَصْتُ وحِصْطُ يريدون حِصْتُ ، فالتميميون يفضلون الحرف الشديد وهو الطاء المفخمة المستعلية المطبقة على حين يفضل الحبجازيون التاء المهموسة المرققة المستفلة المنفتحة، وقد تحدث ابن جنى عن مبدأ المماثلة المذكور ودعاه بأنه تقريب الصوت من الصوت وسلكه في باب الإدغام (٢).

### بابالظاء

لم يدقق ابن جنى قبل أن يختار الرأى الذى يراه، فقد ذكر أن الظاء لا تكون بدلا<sup>(٣)</sup> ولكنه عاد فقال: إن "القياس أن تكون الظاء بدلا من الذال فى وقيذ ووقيظ (٤) وقد ناقش مثالين أحدهما بين الظاء والذال والثانى بين الظاء والطاء:

ا تركته وقيذًا ووقيظًا (٥).

٢) البُرطُلَّة (ابن الظلّ)- نَاطور ونَواطير، ومُستَنْظر(١).

التوجيه: تحدث ابن جنى عن إبدال الظاء من الذال، وحكمه بالتبادل صحيح، لاتفاقهما فى المخرج والصفات ماعدا الاستعلاء والإطباق فى الأول، والاستفال والانفتاح فى الثانى، إلا أنه جعل الذال أصلا لأنها أعم تصرفًا لقوله عز اسمه: ﴿والْمَوْقُوذَةُ ... ( ) [المائدة] بالذال، ولقولهم: وقذه يقذه ولم يسمع وقظة ولا موقوظه (٥) وهذا معروف عنه من الحكم بالأصالة والفرعية تبعًا للشيوع وعدمه ولكنه غير دقيق فقد ذكر الفيروزابادى: وقظه كوعده: وقذه وعلى الأمر: دام وَوُقِظ به فى رأسه بالضم كَوُقط بالطاء والوقيظ: المثبت الذى لا يقدر على النهوض (٧) فالمادة الشانية متصرفة أيضًا، واللائق بالأمر أن تكون الظاء فى بيئة

<sup>(</sup>۱) المخصص ۱۲/ ۲۷۰. (۲) الخصائص ۲/ ۱۳۹ - ۱٤٥.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/ ٢٣٢ واللسان ٧/ ٧١ و٧٢.

 <sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١/ ٢٣٣، وقده: الوقد: شدة الضرب، ووقده: صرعه، وتركه عليه وغلبه.
 القاموس ٢/ ٣٧٤.

 <sup>(</sup>٦) نفسه ١/ ٢٣٢ .
 (٧) القاموس، ط. الحسينية ٢/ ٤٠٠ .

بدوية تميل إلى التفخيم والأصوات المستعلية المطبقة وأن تكون الذال من خصائص بيئة حضرية تميل إلى الترقيق والأصوات المستفلة المنفتحة.

وقال ابن جني: إن الظاء لا توجـد في كلام النبط، وإذا وقعت فيـه قلبوها طاء وقد ذكرت المعاجم اللخوية أن تلك الكلمات التي استشهد بها ابن جني غير عربية حقيقة فلا توجد مادة (ن ط ر) في اللغة العربية، وإنما هي ما يقابل مادة (ن ظ ر) وقد فسر ابن جني البُرطُلَّة بقوله: (ابن الظل) وذلك لأن الأصمعي يقول: بُر: ابن والنبط يجعلون الظاء طاء فكأنهم أرادوا ابن الظل، والبُرطيَّة: المظلة الصيفية نبطية، وقد استعملت في لفظ العربية(١) والناطر والناطور من كلام أهل السواد: حافظ الزرع والتمر والكرم قال بعضهم: وليست بعربية محضة (٢) وقال الفيروزابادي: والناطور حافظ الكرم والنخل أعجمي (٣) والإبدال لا يتأتي بين الطاء والظاء لاختلاف مخرجيهما، إذ بينهما من الحروف: د- ت- ص- ز- س، وبينهما اختلاف في بعض الصفات، فالكلمتان إذًا مستعملتان في لغتين مختلفتين عربية ونبطية، ولا إبدال بينهما كما ذكر ابن جني، ولذلك أتى اللفظ على أصله بالظاء المعجمة في قول الشاعر: (أنشده ابن الأعرابي)

# وشفَّ فُؤادى أن للعذب ناظراً حَماهُ وأنَّى لا أعيج بمالح(١) بابالعين

ذكر ابن جنى أن العين تكون بدلا(٥) من الهمزة ومن الحاء فيما يعرف لغويًا باصطلاحي العنعنة والفحفحة كما تبدل من الغين، ومن أمثلة ذلك:

١) أعنْ ترسَّمتَ من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم (٥) تعرُّضَتْ لی بمکسّان حسلٌ رجل عنزهو وإنزهو.

<sup>(</sup>١) اللسان ١٣/ ٥٥ . (۲) نفسه ۱/۷۷ . (٣) القاموس ط. الحسينية ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) للماء العذب من يحميه من النظار، ولا أعيج بمالح: لا أرتوى بالماء ذي الملوحة.

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة ١/ ٢٣٤. (٦) نفسه ۱/ ۲۳٥ .

فنحنُ منعنَا يومَ حَرْس نساءَكُمْ غداةً دعانَا عَامِرٌ غير مُعتلي (١) أريني جَوادًا ماتَ هزلًا لأنّنِي أَرَى مَا تَرَيْنَ أَو بَخِيلا مُخَلّداً (٢) آديتُه وأعديتُه على كذا وكذا: أي قوّيته واعنته (٢).

٢) قرأ بعضهم: "عتَّى حين" يريد ﴿حَتَّىٰ حِينٍ ٣٠﴾ [يوسف](٣).

٣) خَضِع مَضِع ضَافِ رَبِع (في صفة الكلأ)<sup>(٣)</sup>.

التوجيه: نسب ابن جنى العنعنة لبنى تميم فإنهم يقولون فى موضع أن: عن ويقولون: ظننت عن عبد الله قائم (٤) وقال: إن مجىء النون فى العنعنة يدل على أن إبدالهم إياها إنما هو فى همزة (أن) دون غيرها(٥)، إلا أن عالمنا ذكر أنهم أبدلوا الهمزة فنى غير (عن)(٦) فيما ورد من الأمثلة سواء كانت أولا أو وسيطاً ووافقه على ذلك الدكتور أنيس وسماه بالعنعنة، بل حكى عن الأصمعى صوراً أخرى فى آخر الكلمة للعنعنة مثل: كثأ اللبن = كثع، والتُمي لونُه والتُمع (٧) ويقول: إن استقراء اللغويين لظاهرة العنعنة استقراء ناقص (٧) والظاهر أن العنعنة كانت خاصة بإبدال همزة (أن) ثم امتد الاصطلاح إلى غيرها، فقد ألمح ابن جنى إلى ذلك فى كلمته السابقة، إلا أن الأظهر فى إطلاق اللقب المذكور أن تكون الهمزة مصدرة كما ذكر أستاذنا الدكتور نجا، ليتحقق الشبه كاملا بهمزة أن (٨) ولذلك احترس ابن كما ذكر أستاذنا الدكتور نجا، ليتحقق الشبه كاملا بهمزة أن (٨) ولذلك احترس ابن القدماء بالدراسة فلا يمكن وصفهم بالقصور فيما اصطلحوا عليه، وعلى أى وجه يكون القصور؟.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ۲٤۰، حرس: أحد جبلين يسميان حرسين وقيل: أحمد ماءين أو واد بنجد، وغمير معتلى: أى غمير مقصر، يقال: ألا الرجل وألى وائتلى: قمصر وأبطأ. اللمان ٧/ ٣٤٨، ٣٤٩، ٢٤٦، ١/١٨. (٣) نفسه ١/ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/ ٢٣٤، وفي اللسان (١٦٨/١٧) نسبتها لبني تميم وقيس وأسد ومن جاورهم.

<sup>(</sup>٥) نفسه ١/ ٢٣٧ . (٦) نفسه ١/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٧) في اللهجات العربية ط٣ ص ١١١ وانظر المخصص ١٣٤/ ٢٧٤ . (٨) اللهجات العربية ٦٣.

والعين والهمزة من حروف الحلق، ومتفقان في بعض الصفات بما يسوغ التبادل بينهما، والانتقال من الهمزة إلى العين هو انتقال من الصعب إلى السهل ويتفق وقانون الإبدال.

وفى المثال (عن قتلا لى) أوضح ابن جنى أنه يجوز أن يكون أراد (أن قتلا لى) فأبدل الهمزة عينًا فهذًا أيضًا من عنعنة تميم (١)، ويجوز أن يكون أراد الحكاية كأنه حكى النصب الذى كان معتادًا من قولها فى بابه أى كانت تقول: قتلا قتلا، ثم حكى ما كانت تلفظ به (١)، وفى (عنزهو) جائز أن تكون العين بدلا من الهمزة وجائز أن تكون العين بدلا من الهمزة وجائز أن تكون أصلين "(٢) وقد صرح ابن جنى فى موضع آخر بعكس ذلك، وهو أن تكون الهمزة بدلا من العين فقال: "ويجوز عندى فى إنزهو غير هذا، وهو أن تكون الهمزة بدلا من عين فيكون أصله عنزهو: فنعلو من العزهاة: وهو ألذى لا يقرب النساء، والتقاؤهما أن فيه انقباضًا وإعراضًا، وذلك طرف من أطراف الزهو، قال:

# إِذَا كُنْتَ عِزِهَاةً عِنِ اللَّهِ وِالصِّبا فَكُنْ حَجَرًا مِنْ بابس الصَّخْرِ جَلْمَدَا(٣)

والواضح في كلا الاشتقاقين أنه أخذه من الزهو، والأقرب أن تكون العين مبدلة من الهمزة للتخفيف لا العكس إذ إن ابن جني نفسه صرح بأن إبدال الهمزة من العين لم تستعمله العرب إلا قليلا، ومن الجائز أن يكونا لهجتين لفريقين من العرب ما دام اشتقاق الكلمة من الزهو، فنطقه بعضهم بالهمزة وآخرون بالعين، وفي معتلى كذلك أبدل العين من الهمزة، ولعل ولأل لهجتان، وأما آديته وأعديته فليست الهمزة بدلا من العين أو العكس لاختلاف الاشتقاق، أما أعدى فمن الإعداء ومنه العدو والعداوة لأنها لا تكون إلا مع القوة والشدة، وآديته أفعلته من الأداة، لأن الأداة يتقوى بها الصانع على عمله، ويجوز أن يكون آديته على كذا أفعلته من الأدى أي كنت له يدا عليه وظهيراً معه، فيكون كقول النبي عليه أفعلته من المعلته من الأدى أي كنت له يدا عليه وظهيراً معه، فيكون كقول النبي المعلية وأفعلته من الأدى أي كنت له يدا عليه وظهيراً معه، فيكون كقول النبي المعلية والمعلمة على المعلى المعه، فيكون كقول النبي المعلى كذا

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ٢/ ٢٣٦ و ٢٣٧ واللسان ١٧٨/١٦ . (٢) سر الصناعة ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/ ٢٢٩ وعلى هذا يصبح ملحقاً بباب قندأو وسندأو وحنطأو، وعلى أن الهمزة هي الأصل يلحق بباب جِرْدَحل (انفعل). انظر الخصائص الموضع السابق.

(المسلِمُون تتكافأ دُماؤُهم ويسعى بذمَّتهم ادناهُم وهُم يذُّ على مَنْ سواهم) فبعضهم يقوى بعضا. . . على أنا نعتقد فيه أنه إنما بنى أفعلته من لفظ الأدْى بعد أن قلبت همزته عن يدْى وإلا فالياء هي الأصل<sup>(١)</sup>.

وقد جوز فيه ابن جنى إبدال الهمزة من العين فقال: وفيه وجه آخر غامض وأيضًا وهو أن يكون أراد أعديته فأبدل العين همزة فصارت أأديته ثم أبدل الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها واجتماعها مع الهمزة التي قبلها فصارت آديته.

ولكنه ضعف هذا الرأى فقال: على أن فى هذا الوجه عندى بعض الضعف وإن كان أبو على قد أجازه، لأنا لم نرهم فى غير هذا أبدلوا الهمزة من العين<sup>(٢)</sup>، وتفسير ابن جنى هذا دقيق غاية الدقة.

وأما إبدال العين من الحاء فهو ما يسمى بالفحفحة (٣) والحاء والعين من حروف الحلق، ويتفقان في صفات الاستفال والانفتاح والإصمات، وهذا كله يسوغ التبادل بينهما، ولذلك قال ابن جنى: لولا بحة في الحاء لكانت عينا. وقد نسب العلماء هذه الظاهرة لهذيل، وأما إبدال العين من الغين فهو مستساغ أيضًا، لأنهما حلقيان ويتفقان في الجهر والانفتاح والإصمات، حكى ابن جنى لأبي فقعس في صفة الكلا (خضع مضع) أراد: أن الإبل تخضع فيه وتمضغه فأبدل الغين عينًا(١) للسجع فقبله خضع وبعده رتع، وربما كان للتصحيف دخل في نشأة مثل هذين اللفظين بحيث تفرع أحدهما عن الآخر أو أن ذلك من باب الإتباع.

## بابالغين

ذكر ابن جنى أن الغين لا تكون بدلا<sup>(٤)</sup> وقد ناقش أمثلة وردت فى اللغة بالخاء والغين ولم يجزم بالإبدال فى شىء منها وها هى ذى:

<sup>(</sup>۱) سر الصناعــة ۲/۲۶۲- ۲٤٥ وانظر لـــان العرب ۲۸/۲۷، ۲۹۱/۲۹ والقامــوس المحيط، ط. بولاق، ۴٤٦/٤، ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١/ ٢٤٥، ٢٤٦، ولسان العرب ٢٧٧٩، ١٠ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٢٤٦. (٤) نفسه ١/ ٢٤٧.

خَطَر بيده يَخْطِر وغَطَر يَغْطِر لعنَّى ولغنَّى ورغنِّى- ارمعلَّ وارمغلَّ- عَلَث الطعام وغَلَثه - النَّشوع والنَّشوغ.

قُبُّحْــت مِنْ سَالِفَة وَمِنْ صُــدُغ كَأَنَّهَا كُشْيَةُ ضَـب في صُقُـغ (١) حَنَّى إِذَا ما هَوَت كَفَّ العلام لهـا طارت وفي كفَّه من ريشها بَتَك (٢)

التوجيه: تردد ابن جنى فى إثبات الإبدال فى بعض هذه الأمثلة، وعبارته تنم عن هذا التردد، فتارة يأتى بلفظ (كأنَّ) وتارة أخرى بكلمة (ينبغس) وثالثة ينسب القول بالإبدال إلى غيره فيأتى بكلمة (أراد) أى فلان غيره وهكذا.

ففى خطر وغطر . تردد بين أن تكون الغين بدلا من الخاه، أو تكون كل منهما أصلا فى إحدى اللهجات، قال: وقالوا: خطر بيده يخطر وغطر يغطر فالغين كأنها بدل من الخاه، لكشرة الخاه وقلة الغين وقد يجوز أن يكونا أصلين إلا أن أحدهما أقل استعمالا من صاحبه (٣) وفى (لغنى . . . إلخ) قال: ينبغى أن يكون الغين فيه بدلا من العين لسعة العين فى الكلام، وكثرتها فى هذا المعنى وقلة الغين (٣) وفى (ارمعل وارمغل وعلت الطعام وغلته والنشوع والنشوع قال: إنها لغات كلها لاستوائها فى الاطواد والاستعمال (٤) وفى صقع حكى القول بالإبدال عن أبى بكر محمد بن الحسن بن مقسم أحد شيوخه فقال: أراد صقع بالعين فأبدلها غينا (٤) وفى المثال الأخير أوضح ابن جنى أن الغلام بالغين معروف والعلام بالعين الصقر وعلى هذا قلا إبدال لاختلاف المعنى على كل (٤).

ونحن نلمح عدم جزمه بالإبدال في المثالين الأولين وإخلاله بمقياسه- كثرة الشيوع والاستعمال- في المثال الأول لحكمه بأن كلا من اللفظين لغة على الرغم من أن أحدهما أقل استعمالا من صاحبه (٣)، وظاهر أن العلاقة الصوتية بين الخاء

<sup>(</sup>۱) السالفة: صفحة العنق أو أعلاه، والصدغ: ما بين العين والأذن، وكشية الضب: أصل ذنبه، أراد الشاعر: قُبّحت يا صلغ من صدغ فحذف لعلم المخاطب وتحريك (صدُغ وصقُغ) لمسلمسر أو لغة كما قال ابن سيده. اللسان ۱۱/۳۲۲، ۲۱/ ۲۰، وتحريك (صدُغ وصقُغ) لمسلمسر أو لغة كما قال ابن سيده. اللسان ۱۱/۳۲۲، ۲۱۸ . ۲ ، ۸۹/۲۰.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٧/٧٤١ . (٤) نفسه ١/٨٤٨.

والغين والعين والغين تسوغ التبادل فكلها حروف حلقية، وتتفق الخاء والغين في الرخاوة والاستعلاء، وتتفق العين والغين في الجهر والانفتاح والإصمات.

ويبدو أن خطر وغطر ولعنى ولغنى ورغنى لهجات لقبائل عربية، فالغين للبدو لميلهم إلى الحروف المجهورة والمستعلية، والخاء والعين للحضر وهو المشهور في كتب اللغة، وارمعل وارمغل قد وردا في القواميس العربية متساويي الاستعمال بالفاظهما ومعانيهما، يقال: ارمعل الثوب: ابتل، وقيل: كل ما ابتل فقد ارمعل، وارمعل الدمع وارمعن عبال فهو مُرمعل ومُرمعن، وارمعل الشيء: تتابع، وقيل: سال فهو مُرمعل ومُرمعن، وارمعل الشيء: تتابع، وقيل: سال فتتابع، وارمغل مثله تمامًا في التصرف السابق (١).

وكذلك علَث وغلَث يقال: علَث الشيء يعلقُه علقًا وأعلقه: خلطه، وطعام عليث وغليث (٢)، ومادة (غلث) على نحو من هذا (٢) ولعل إحداهما ناشئة عن الأخرى بطريق المتصحيف، والمثالان - بعد ذلك - عرفت مادة كل منهما بالعين في القواميس دون الغين، فالنَّشع: انتزاعك الشيء بعنف إلخ . . . وورد النَّشوع والنَّشوغ بعنى السَّعوط والوَجُور الذي يُوجَره المريضُ أو الصبى، والسَّعوط في الأنف والوَجُور في الفم، ويقال: نشع الطيب: شمَّه (٣) ولم يعرف نشغ، ومادة صقع معروفة، صقعه كمنعه: ضربه، وصقع الديك: صاح، وبه الأرض: صرعه، والصاقعة: الصاعقة (٤) والصَّقْع: ناحية الأرض والبيت (٥) ولم تعرف صقع بالغين.

فالظاهر أن المادتين بالغين فيهما ناشتنان بطريق التصحيف، ولذلك تردد ابن سيده في المثال الثاني (صقغ) فقال: فلا أدرى أهو هرب من الإكفاء أم الغين في (صُقّع) وضع (أي وضع لغوى مسموع) وقلد رواها كذلك أبو عمرو، قال ابن جني: فإذا كان الأمر على ما رواه أبو عمرو فالحال ناطقة بأن في صقع لغتين: العين والغين جميعًا وأن يكون إبدال الحرف للحرف (1).

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٣/ ٣١٧ والقاموس المحيط، ط. بولاق ٣/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) الليان ٢/ ٤٧٤، ٨٧٨.

 <sup>(</sup>٣) اللسان ١٠/ ٢٣٢ .
 (٤) القاموس المحيط، ط. الحسينية ٣/ ٥٠.

وهذا تردد من ابن جنى فى قبول (صُغْغ) بالغين إلا أنه أذعن للقبول لأن راوى بيت الشعر الذى فيه صقغ أبو عسرو، وهو من الشقات، ولعله من التصحيف، ولا يجرح ذلك ثقة العلماء من أمثال أبى عمرو، لأن التصحيف نشأ بعد تدوين اللغة، وربما لم يروه أبو عمرو إلا بوجه واحد عرض للتصحيف فيما بعد، ومن الجائز أيضًا أن تكون رواية الغين صحيحة، وقد حوَّل الشاعر العين غينًا لإصلاح الشعر، وأما النَّسوغ فالتصحيف ظاهر فيه، ويدل على عجيب أمر التصحيف وتسربه فى مثل ذلك ما رواه ابن جنى فى كلمة العلام فى بيت الشعر السابق إذ إن الكلمة بالعين لا غير لأن البيت فى وصف قطاة يطاردها صقر، وما قبله وما بعده من الأبيات فى وصف الصقر الذى يطارد القطاة (١) وإذًا فلا معنى لأن تكون الكلمة هنا بالغين إلا أن التصحيف تطرق إليها.

ومن هنا تعجب ابن جنى كسيف ترد مثل هذه الكلمة بالغين في هذا البيت من الشعر: وقال: وهذا من طريف الرواية وغريب اللغة (٢) وليس بين مادتى علم وغلم أية مناسبة أو قرب (٣).

## بابالفاء

قال ابن جنى إنها تأتى بدلا(٤) من الثاء، وذكر الأمثلة الآتية:

قام زيد فم عمسرو وثم عمرو- جدف وجدث- فناء الدار وثناؤها- عافور وعاثور- نَفِيّ ونَثِيّ لما نفاه الرشاء من الماء عند الاستقاء- فوم وثوم.

التوجيه: جعل ابن جنى الفاء بدلا من الشاء في المثالين الأولين، وقال عن الأول منهما: الفاء بدل من الثاء في (ثم) الا ترى أنه أكثر استعمالا في وقال عن

<sup>(</sup>۱) البيت لزهيسر بن أبسى سلمى، وانظر منا ذكسرناه عنه فى ديوانسه بشسرح الأعلم الشنتسمىرى، ط١٣٦٣هـ، ص ٤٦-٤، وبشسسرح ثعلب. ط. دار السكتب، ١٣٦٣هـ-١٩٤٤م، ص١٦٩٥. ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، ط. بولاق، ١٧٨/٤، ١٨٢.

 <sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١/ ٢٤٩ . (٥) الخصائص ٢/ ٨٤ .

الثاني: والوجمه أن تكون الفاء بدلا من الثاء، لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أجداث ولم يقولوا: أجداف(١) وأما فناء الدار وثناؤها فقد جعلهما أصلين لاختلاف الاشتقاق، فقال: وأما فناؤها فسمن فني يفني، لأنها هناك تفني، لأنك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها فنيت، وأما ثناؤها فمن ثني يثني، لأنها هناك أيضًا تنثني عن الانبساط لمجميء آخرها وانقبضاء حيدودها(١) وبذلك وجدنا لثنَّاء من الاشتقاق ما وجدناه لفنًاء ألا ترى أن الفعل يتــصرف منهما جميعًا(١) وهذا تفسير صحيح، لأن المعنيين حينتـذ قد التقيا بطريق الاتفاق والمجاز، وأمـا عافور وعاثور فقد جوز- كما ذهب يعقوب بن السكيت - أن تكون الفاء بدلا من الثاء وجوز أن يكون قولهم: وقعوا في عافور فاعولا من العفر، لأن العفر من الشدة أيضًا، ولذلك قالوا: عفريت لشدته، ويشهد لهذا قولهم: وقعنا في عُمفُرَّة: أي اختلاط وشدة (٢) وبذلك يكون كل منهما أصلا لاختـالاف الاشتقاق، وجوز في نَفيّ ونَثيّ الوجهين أيضًا، فقال: أما قولسهم لما نفاه الرشاء من الماء عند الاستـقاء نَفيّ ونَثيّ فأصلان أيضًا لأنا نجد لكل واحد منهما أصلا نرده إليه واشتقاقًا نحمله عليه، فأما النُّفيُّ فَفَعيل من نَفَيت لأن الرشاء ينفيه ولامه ياء بمنزلة رَميّ وعَـصيّ وأما النَّثيُّ فَفَعيل من نثا الشيءَ ينثوُه: إذا أذاعه وفرقه لأن الرشاء يفرقه وينشره، ولام الفعل واو، لأنها لام نَشُوت وهو بمنزلة سَرِي وقصى وقد يجوز أن يكون الثاء بدلا من الفاء(٢)، ويؤنسك بجواز كون الثاء بدلا من الفاء إجماعهم في بيت امرئ القيس:

ومرَّ على القَنان من نَفَيانِهِ فَأَنزلَ منه العُصْمَ من كل مَنْزلِ على الفاء ولم نسمعهم قالوا نَثَوانه (٣).

والذى نراه أنه لا مانع من التبادل بين الفاء والثاء، للعلاقة الصوتية بينهما، فهما متجاوران مخرجا، لأن الفاء شفوية أسنانية، والشاء من طرف اللسان مع

۲۰۱/۱ سر الصناعة ۱/ ۲۰۰ . (۲) نفسه ۱/۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٢٥٢، القنان: اسم جبل، ونفيان السحماب: ما نفاه من مائه فأسماله، أو هو ما ينفى رجله. رشا أو بردًا في أول المطر، والعُمصم: جمع أعصم، وهو الوعل، والعصمة: بياض في رجله. ومعنى البيت: إن المطر عمم الجميل حمتى أنزل سماكنيمه من الأوعمال. اللسمان ١٥/ ٢٩٩، و١٩/١٧.

أطراف الثنايا العليا، وليس بينهما حروف فاصلة فى الترتيب الصوتى وهما - كذلك - متفقان فى جميع الصفات ماعدا الذلاقة للفاء والإصمات للثاء، والمعروف أن الحجازيين عيلون إلى الفاء على حين عيل التميميون إلى الثاء.

وتجويز ابن جنبى للإبدال والأصالة فى المثالين السابقين أمر مقبول له ما يسوغه من الناحية اللغوية، أما حكمه بأن الثاء أو الفاء هى الأصل لأنها أكثر تصرفًا فهذا مالا نسلمه له بل يجوز أن تكون كل منهما هى الأصل أو أن كل لفظة منهما نشأت فى بيئة لغوية خاصة الفاء للحجاز والثاء لتميم.

وأما الفوم والثوم فليست الفاء عنده بدلا من الثاء فقد قال: والصواب عندنا أن الفوم: الحنطة وما يختبز من الحبوب، يقال فوَّمت الخبز أى خبزته، وليست الفاء على هذا بدلا من الثاء (١).

وكل ما ذكره ابن جنى عن هذه الأمثلة نقلته المعاجم العربية نصاً وتوسع فى ذلك لسان العرب<sup>(۲)</sup>، وقد روى ابن منظور عن الفراء أن الفوم مما يذكرون لغة قديمة وهى الحنطة والخبز معا قال وهى فى قراءة عبد الله (وثومها) بالثاء فى قوله تعالى: ﴿وَفُومِها ... (1) [البقرة]، قال: وكانها أشبه المعنيين بالصواب، لأنه على ما يشاكله من العدس والبصل، والعرب تبدل الفاء ثاء فيقولون: جدف وجدث لقبر، ووقعوا فى عافور شر وعاثور شر (٣) ولكن اختلاف معنى اللفظين يؤكد عدم الإبدال كما ذهب إليه ابن جنى، ووجد فى معاجم اللغة ففيها: الفوم الزرع أو الحنطة. وأزد السراة يسمون السنبل فومًا، وقال بعضهم: الفوم الحمص لغة شسامية، والفوم الخبز أيضًا، يقال: فوموا لنا أى اختبزوا (٤).

<sup>(</sup>١) نفسه، نفس الصفحات.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٥/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٧٥٨/١٥ والقاموس، ط. بولاق، ٤/١٨٧ والاستاذ برجستراسو يوافق الفراء في إبدال =

### بابالقاف

رأى ابن جنى أن القاف لا تكون بدلا(١) وناقش ورود كلمات بالقاف والكاف هي:

كُشِطت وقُشِطت فسى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۚ ۞ [التكوير] - المتكَّ الفصيل ما في ضرع أمه وامتقَّ.

التوجيه: عد ابن جنى المثال الأول من اختلاف اللهجات ورجح الإبدال فى الشانى، يقول عن الأول: وأخبرنى أبو على قراءة عليه عن أبى بكر عن بعض أصحاب يعقوب عنه قال: قال الفراء: قريش تقول كُشطَت وقيس وتميم تقول قُسطت بالقاف، وليست القاف فى هذا بدلا من الكاف لأنهما لغتان لأقوام مختلفين (۱)، ويقول عن الثانى: الأظهر فيه أن تكون القاف بدلا من الكاف، لما ذهب إليه أبو على لأنه قال: من هذا أخذ اسم مكة لأنها كالموتي للماء فهو ينجذب إليها. . فقول الجميع: مكة ولم يقولوا: مقة يقوى أن الكاف هى ينجذب إليها . . فقول الجميع: مكة ولم يقولوا: مقة يقوى أن الكاف هى الأصل (۲)، والناظر فى العلاقة الصوتية بين الحرفين يراها قوية فكلاهما من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحدثين فى القاف بأنها مهموسة - فلا مانع من التبادل والهمس - على رأى المحدثين فى القاف بأنها مهموسة - فلا مانع من التبادل بينهما، وقد فضلت تميم القاف لاختيارها للأصوات المستعلية القوية، وفضلت الحجاز الكاف لاستفالها ورقتها.

أما تقدير ابن جنى بأن الكاف أصل فى (امتك) اعتمادًا على كثرة تـصرفها واشتقاق مكة منهـا بالمعنى الذى نقله عن أستاذه وبذلك تكون مادتها أكـثر تصرفًا من مادة (مق) فغير مسلَّم له من نواح:

<sup>=</sup> الفاء من الثاء في فوم وثــوم لأن الثوم بالعبرية sum وبالأرامية To-ma بالشين والتاء الناشئين عن الثاء- التطور النحوى ٢٢، ٢٤.

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/ ٢٧٨ واللسان ٩/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ٧٨٨١، ٢٧٩.

1- أن ما نقله عن أستاذه ليس إلا وجها واحداً من وجوه كثيرة قيلت فى التعليل لتسمية مدينة البيت الحرام بهذا الاسم (مكة)، فقد قيل: سميت بذلك لقلة مائها ، وذلك أنهم كانوا يمتكون الماء فيها أى يستخرجونه، وقيل: سميت مكة لأنها كانت تمك من ظلم فيها والحد أى تهلكه (١) ولا صلة للتسمية الثانية المعلل بها بمعنى امتك الفصيل ضرع أمه فيلا تفضل بذلك (مق ) لأن مق لها معان أخرى غير المعنى المشترك بينهما وهو الامتصاص.

٢- فكما أن مك تستخدم في غير معنى الامتصاص كالإهلاك والازدحام كذلك استعملت (مق) في معان أخرى مثل مققت الشيء أمقه: فتحته، مقن الرجل على عياله إذا ضيّق عليهم فقراً أو بخلا(٢).

وبهذا لا نجد فرقًا في الاستعمال بين المادتين فلا مانع إذًا أن تكون الكاف مبدلة من القاف أو العكس.

على أننا لو قدرنا أن المقاف هي الأصل لكان أقرب إلى تسهيل النطق، إذ من العادة أن الإبدال يكون للتخفيف والسهولة، والكاف أسهل نطقًا من القاف بل إن القاف عندما تنحدر إلى مقدم الفم من مخرجها تنقلب كاقًا.

وأيًّا ما كان الأمر فإن التبادل بينهما ظاهرة لهجية.

### بابالكاف

ذكر ابن جنى أن الكاف لا تكون بدلا<sup>(٣)</sup> ولكنه ناقش هذا القول حين ذكر أنها تبدل من التاء وقال: أنشدنا أبو على:

يًا ابنَ الزُّبير طالمًا عَصَيكًا وطَّالمًا عنَّيتنَا إليكَـــا

<sup>(</sup>۱) اللسان ۱۲/ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢٢٣/١٢ وإذا كانت هذه المعانى لا تتصل بالمعنى الأول (الامتصاص) فإن معنى الإهلاك وتفسير مكة عليه (وربما كان هو المعقول) لا صلة له أيضاً بالمعنى الأول وإذا كانت له صلة مجازية فإن صلة المعنى الذى رويناه من تضييق الرجل على عياله مسجازية مثل تلك الصلة فى مك فلا فرق إذًا بين المادتين. انظر سر الصناعة ١/ ٢٧٩ ولسان العرب فى الموضعين السابقين.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/ ٢٨٠ .

أبدل الكاف من التاء، لأنها أختها في الهمس، وكان سُحيم إذا أنشد شعرًا جيدًا قال: أحسننك والله، يريد: أحسنت (١)، والواقع أن التاء والكاف متباعدان مخرجًا، فالكاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، والتاء من طرفه مع أصول الثنايا العليا إلا أنهما - على الرغم من ذلك - متفقتان في جميع الصفات وربما كان لذلك أثر في تبادلهما.

ويفسر المحدثون إبدال الكاف من التاء بأن الصوت قد انتقل من مخرجه إلى مخرج آخر، فقد انتقلت التاء من مخرجها متجهة نحو أقصى الحنك<sup>(۲)</sup> ونحن نعرف أن سُحيمًا الذى يقول: أحسنُك فى أحسنُت كان ضعيف اللسان فعنده شىء من اللثغ كما قال ابن جنى سابقًا<sup>(۳)</sup> وطريقة الأطفال تجرى عكس هذا النمط مثل بَسب فى كَسب وتله فى كله ونحو ذلك لعدم تمكن جهازهم الصوتى من إخراج الكاف التي تصعب عليهم فيبدلون منها التاء (٤) وعلى كل فالكاف أصعب من التاء ويبدو أن الناطقين بالكاف فى مشل ذلك كانوا من البداة، وقد وصف الأشمونى هذه الظاهرة بالاطراد (٥) ولعله يقصد بذلك اطرادها فى لهجة من اللهجات العربية لا الاطراد العام فى كل اللهجات.

### باباللام

ذكر ابن جنى أن اللام يكون بدلا<sup>(١)</sup> من الضاد ومن النون، مثال الأول قول منظور بن حبة الأسدى:

## لما رأى ألا دَعَه ولا شبّع مالَ إلى أرطأة حقف فالطَّجَعُ

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) التجويد والأصوات ٨٢ والأصوات اللغوية ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٤) وقد أورد الدكتـور أنيس أمثلة من لغتنا العـامية لقلب الكاف تاء مثل (اسـتنجرية) في إسكندرية فانتقل مخرج الكاف متجها نحو أصول الثنايا فاستبدل بها التاء. الأصوات اللغوية ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) الأشموني ٤/ ٢٨٢، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثاني من الورقة ٦١.

ومثال الثاني قول النابغة الذبياني:

وقفتُ فيها أصيلا لا أسَائِلُها العيت جوابًا وما بِالرَّبع مِنْ أَحَدِ(١)

التوجيه: جعل ابن جنى الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الاضراس واللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، وهما متجاوران فى ترتيب الحروف عنده (٢) وهما بالاصطلاح الحديث من طرف اللسان إلا أن الضاد مع أصول الثنايا العليا واللام مع اللثة العليا، ويتفقان كذلك فى الجهر، واللام تنفرد بالانفتياح والاستفال والذلاقة والضاد بالإطباق والاستعلاء والإصمات، ويبدو أن المضاد العربية وإن تقارب مكان خروجها من مكان اللام فإن لها صعوبة فى النطق تجعل التبادل بينهما غير مستساغ، وبخاصة لامتياز الضاد بالإطباق، وقد وصف الصرفيون هذا الإبدال بالشذوذ (٢) أو التدور (٤)، وأما النون فهى من مخرج اللام وهو طرف اللسان مع اللثة العليا، وبينهما السراء فى ترتيب الحروف إلا أنها من مخرجهما (٥) واللام والنون متفقان فى جميع الصفات وهذا يسوغ التبادل بينهما ولكن الصرفيين جعلوا إبدالهما فى المثال السابق شاذاً أو نادرًا ولا وجه للشذوذ فيه إذ ولكن الصرفيين جعلوا إبدالهما فى المثال السابق شاذاً أو نادرًا ولا وجه للشذوذ فيه إذ منفق مع قوانين الإبدال الصوتية، وربما كان للمخالفة التى تدعو إلى تغيير أحد المثاين أثر فى ذلك التبادل وبخاصة أن الحاجز بينهما غير حصين وهو الألف.

## بابالميم

ذكر ابن جنى أن الميم تكون بدلا من الباء واللام والنون والواو وهذه هي الأمثلة:

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۱/ ٥٠، ٥٢.

<sup>(</sup>١) نفسه، نفس الصحيفة.

<sup>(</sup>٣) الأشموني ٤/ ٢٨٠ والقواعد والتطبيقات ص ٤. (٤) التصريح ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر سر الصناعة ١/ ٥٠، ٥٠ وأصيلال أصله: أصيسلان تصغير أصبيل على غير قياس وقيل جمع أصيل على أصلان ممثل بعير وبعران ثم صغروا الجمع فعقالوا أصيلان ثم أبدلوا من النون لاما فعقالوا أصبيلال والأول أولى لان الحمل على تصغير المفرد شذوذا أولى مسن الحمل على تصغير الجمع شدوذا، لكثرته ممثل: مغيريان تصغير مغرب، وعمشيشيان تصغير عشية، ونحوهما، والثاني أولى من وجه آخر لسلامته من دعوى الزيادة التي الأصل عدمها. التصريح ٢٨٠٠٣ والاشموني ٣/ ٢٨٠.

١ - مخْر وبخْر - مازلت راتما وراتبًا - رأيته من كثَم ومن كثَب.

فبادرت شربها عجلى مثابرة حتى استقت دون مَحْنَى جِيدِها نُغَمَّا ذكر ابن الأعرابي أنه أراد نُغبًا (١).

٢- لَيْسَ مِنَ امْبِرُ امْصِيامُ في امْسَفَر.

٣- طامه الله على الخير وطانه: أي جبله.

ألا تلك نفس طين منها حياؤها

· تنبر- عنبر- قنبلة- (قمبر- عمبر- قمبلة).

يَاهَال ذاتَ المنطقِ التَّمْتَام وكفُّكِ المخَضَّبِ البنِّسام

٤- فم.

التوجيه: الأمثلة الثلاثة من المجموعة الأولى جوز ابن جنى في كل منها إبدال الميم من الباء وأن تكون كل منهما أصلا، وقد بنى ذلك على أساس التصرف والاشتقاق فقال عن مخر وبخر: قال الأصمعى بنات مخر وبناء بخر: سحائب يأتين قُبُل الصيف (٢) بيض منتصبات في السماء. قال طرفة:

كَبَناتِ المخسسرِ عِأْدنَ إذا أنبتَ الصَّيْفُ عَسَالِيجَ الخَضِر

قال أبو على رحمه الله: كان أبو بكر يشتق هذه الأسماء من البخار فالميم على هذا في (مخر) بدل من الباء في (بخر) لما ذكر أبو بكر، وليس ببعيد عندى أن تكون الميم أصلا في هذا أيضًا، وذلك لقول الله سبحانه ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ... (١٠) [فاطر]، أي ذاهبة وجائية وهذا أمر قد يشاركها فيه السحائب، ألا ترى إلى قول الهذلي:

# شَرِبْنَ بِماءِ البحرِ ثُم ترفَّعَت متى لُجَجٍ خُضْرٍ لهنَّ نَبِيجُ

<sup>(</sup>١) سر الصناعة الوجه الثاني من الورقة ٨١ والوجه الأول من الورقة ٨٢ مخطوطة الأزهر.

<sup>(</sup>٢) قُبُل الصيف: أي في أوانه.

فهذا يدل على مخالطة السحائب عندهم البحر، وتركُّضها فيه، وتصرُّفها على صفحة مائه، وعلى كل حال فقول أبى بكر أظهر<sup>(۱)</sup>، ويوضح ذلك قوله فى سر الصناعة: وذلك أن السحاب كأنها تمخر البحر، لأنها فيما يُذهب إليه عنه تنشأ ومنه تبدأ<sup>(۲)</sup>.

وتؤكد هـذا الاشتقـاق المعاجم اللغـوية التي تحدثت عن ثـلاث مواد هي: (بخر)(٣) من البخار و(بحر)(٤) من البحر، وهو الماء الكثير والملح خاصة و(مخر)(٥) من قولهم: مخرت السفينة كمنع مخرًا ومخورًا: جرت أو استقبلت الريح في جريها والفلك المواخر التي يسمع صوت جريها، أو تشق الماء، أو المقبلة والمدبرة بريح واحدة، وكل المواد الثلاث - كما نرى - يمكن أن تشتق منها (بنات مخر) ولكنها أقـرب ما تكون إلى البخار المتصاعد من البحـر، ومخرج الميم والباء واحد فهما شفويان، ومتفقان في الجهر والاستفال والانفتاح والذلاقة، وكل ذلك مسوغ للإبدال بينهما، وعليه فإما أن نقول بإبدال أحدهما من الآخر، أو بأن كلا منهما أصل لاختلاف الاشتقاق، ومع قولنا بالإبدال فمن نطق بالميم كان حضريا ومن نطق بالباء كان بدويًا، وعلى اختلاف الاشتقاق فلا إبدال، بل كل من اللفظين وجد في بيئة لغوية على الوضع المذكور للبدو الباء وللحضر الميم، كذلك في (ما زلت راتما وراتبًا) أجاز ابن جنى الإبدال لكثرة تصرف الباء قال: ظاهر من أمر هذه الميسم أن يكون بدلا من باء راتب لأنا لم نسمع في هذا الموضع رتم مثل رتب (٢) ثم أجاز مع ذلك كون كل منهما أصلا مستقلا عن الآخر، قال: وتحتمل الميم في هذا عندي أن تكون أصلا غير بدل من الرتيمة وهو شيء كان أهل الجاهلية يرونه بسينهم، وذلك أن الرجل منهم كان إذا أراد سفرًا عسمد إلى غصنين من شجرتين، وقرب أحدهما من الآخر، فعقد أحدهما بصاحبه، فإذا عاد ورأى

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ٨٤- ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثاني من الورقة ٨١.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، ط. الحسينية ١/٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/٧٢٧ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ۲/ ۱۳۱.

الغصنين معقودين بحالهما قال: إن امرأته لم تخنه بعده، وإن رأى العضنين قد انحلا قال: امرأته قد خانته... والرتمة أيضًا خيط يشد في الأصبع ليذكر الرجل به حاجته، وكلا هذين المعنيين تأويله الإقامة والثبوت في جوز أن يكون راتم من هذا المعنى (١).

والباحث في المعاجم يرى لكل من رتب ورتم معانى مستقلة بها، وقد حكى الفيسروزابادى في مادة رتم القصة التي ذكرها ابن جنى وقال: ورتم في بنى فلان نشأ وأخذه غَشى من أكل الرتم وهم رتامي كسكارى وما رتم بكلمة ما تكلم (٢) وغالبها يدور حول معنى الإقامة والثبوت حقيقة أو مجازا وكذلك مادة (رتب) رتب رتوبا: ثبت ولم يتحرك وترتب كقنفذ وجندب: الشيء المقيم، الثابت، والمرتبة: المنزلة (٣).

وإذا كان الأمر كذلك كان رأى ابن جنى صائبًا إلا أننى أرى أنه لا داعى إلى اشتقاق الكلمة من الجامد (الرتيمة) ما دام هناك تصرف آخر للمادة، فيجوز أن تكون كل منهما بدلا من الأخرى أو خاصة بقوم دون قبوم لاختلاف مادة الاشتقاق، وكذلك رأيته من كثم وكثب، رأيناهم يقولون: قد أكثب لك الأمر إذا قرب ولم نرهم يقولون: قد أكثم، فالباء على هذا أعم تصرفًا من الميم، فالوجه لذلك أن تكون الباء هى الأصل لا الميم، وقد يجوز أن تكون الميم أصلا أيضًا لقولهم أخذنا على الطريق الأكثم أى الواسع والسعة قريبة المعنى من القرب، ألا ترى أنهما يجتمعان في تسهل سلوكهما، وأنه لا يتسع الطريق ولا يكثر سابلته إلا لأنه أقصد من غيره والقصد - كما تراه - هو القرب فقد آلا إذًا إلى معنى واحد (١٤) والمادتان موجودتان في الـقواميس تشتركان في معنى الـقرب: الكثب الجمع والاجتماع والدخول وكثب عليه: حمله وكنانته: نكبها والكثبة بالضم: القليل من

<sup>(</sup>١) سر الصناعة الوجه الثاني من الورقة ٨١ مخطوطة الازهر.

<sup>(</sup>٢) القاموس ط الحسينية ١١٢/، ١١٧.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/١٧، ٧٢.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثاني من الورقة ٨١ والوجه الأول من الورقة ٨٢.

الماء واللبن وكل مجتمع، وأكثبه: دنا منه، وكاثبتهم: دنوت منهم (۱)، (كثم) القثاء ونحوه: أدخله في فيه فكسره، وكنانته: نكَّنها والشيء: جمعه، وأكثمك الصيد: قاربك (۲) فالمادتان فيهما معنى القرب الذي جمع بينهما، وبهذا أمكن لكل منهما أن يكون بدلا من الآخر أو مستقلا بنفسه وليست الباء أكثر تصرفًا من الميم وهذا كما تصور ابن جني.

ونُغَبًا هى أصل (نُغَمًا) فى بيت الشعر السابق، وبذلك قرر ابن جنى إبدال الميم من الباء، كما ذكر ابن الأعرابي ولكننا كررنا مراراً أن كشرة التصرف ليست مقياسًا منضبطًا فمن الجائز إذا أن تكون الميم أو الباء أصلا والميم فى لهجة الحضر والباء فى لهجة البدو.

وقد أبدلت الميم من لام التعريف في لغة حمير، وعد ابن جنى هذا الإبدال شافاً لا قياس عليه، لأنه لم يسمع غيره، وراوى الحديث هو النمر بن تولب الذى يقال: إنه لم يرو عن رسول الله على غيرة هذا الحديث ولكن الميم واللام متحدان صفة وقد يسوغ ذلك التبادل بينهما، وتعرف هذه اللهجة باسم طمطمانية حمير، فليس بغريب بعد هذا أن تروى أداة التعريف في بعض اللهجات السامية بالميم، لأن العلاقة الصوتية بين اللام والميم والنون واضحة جلية، فهى أكثر الأصوات شيوعاً في اللغات السامية، كما أنها من الأصوات المتوسطة الشبيهة بأصوات اللين، ولهذا كانت من أسبق الأصوات في نطق الطفل، فهذه الأصوات الثلاثة أصوات قديمة سبقت في نطق الإنسان الأول غيرها من الأصوات أ.

وقرر ابن جنى أن الميم فى طامه الله على الخير بدل من النون فى طانه وقال: إنا لم نسمع لـ (طام) تصرفا فى غير هذا الموضع (٥).

القاموس ط. الحسينية، ١٢١/١.
 القاموس ط. الحسينية، ١٢١/١.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ٨١ الوجمهان وربما بنى ابن جنى رأيه على بعد مخرجميهما ولكن هناك شبسها آخر يسوغ هذا التبادل وقد ذكرناه.

<sup>(</sup>٤) في اللهجات العربية، ط٣ د. أنيس ١٤٢ وأصل أداة التعريف في العبرية هن بإبدال اللام نوناً.

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الورقة ٨٢ ولسان العرب ١٤٠/١٧ .

وتبدل الميم من النون إذا كانت ساكنة ووقعت بعدها باء مشل قنبر- عنبر-قنبلة 'وإنما قلبت لما وقعت ساكنة قبل الباء من قبل أن الباء أخت الميم، وقد أدغمت النون مع الميم نحو من معك ومن محمد، فلما كانت تدغم النون مع الميم التي هي أخت الباء أرادوا إعلالها أيضًا مع الباء إذ قد أدغموها في أختها الميم(١) فوجود الباء في هذا النوع من الأمثلة استلزم انتقال النون من مخرجها إلى مخرج الباء، وترتب على هذا الانتقال أن استبدل بالنون صوت نظير لها في المخرج الجديد، وأقرب أصوات هذا المخرج الجديد إلى النون هو الميم، لأن كلا منهما من الأصوات الشبيهة بأصوات اللين، فضلا عن أن النون والميم صوتان أنفيان (٢) وفي هذا يقول ابن جني: "ولما كانت الميم التبي هي أقرب إلى الباء من النون لم تدغم في الباء نحو أقم بكرًا لا تقول: أقبكرا ولا في نم بالله نبالله كانت النون التي هي من الباء أبعد منها من الميم أجدر بألا يجوز فيها الإدغام في الباء، فلما لم يصلوا إلى إدغام النون في الباء أعلوها دون إعلال الإدغام، فقربوها إلى الباء وهو الميم (١). وكلمة البنام أبدلت فيها الميم من النون لروى الأبيات، ولما فيها من الغنة والهوى، وقد عد هذا الإبدال شاذًا(٣) لأن المخارج متباعدة وليس هناك داع لانتقال مخرج الصوت، فالميم حرف شفوى والنون من طرف اللسان مع اللثة العليا، بيد أنهما متحدان في جميع الصفات وقد يكون ذلك مع وجوه الشبه السابقة مسوغًا لهذا التبادل، وقد تكون تلك لهجة بدوية.

أما كلمة (فم) فقد جعل ابن جنى الميم بدلا من الواو وقال: إن أصله (فَوْه) بزنة سُوط حـذفت الهاء تخفيفًا كـما حذفت من سنة فيمن قال ليست بسنهاء وعملت مسانهة، ومن شاة وشفة ومن عـضة فيمن قال بعيسر عاضه ومن است، فصار التقـدير: (فَو) فلما صار الاسم على حرفين الثانى منهـما حرف لين كرهوا

<sup>(</sup>١) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الورقة ٨١.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) لعدم وجود الباء بعد النون وهي متحركة لا ساكنة الأشموني ٣١٩/٤.

حذفه للتنوين فيجحفوا به، فأبدلوا من الواو ميمًا لقرب الواو من الميم، لأنهما شفهيتان، وفي الميم هُوِيٌ في الفم يضارع امتداد الواو<sup>(۱)</sup>. وبني ابن جني هذا الرأى على اعتقاده - كالقدماء - بأن مخرج الواو هو الشفة فبذلك يتحد مخرجهما وعليه يسوغ التبادل.

ولكننا أوضحنا أكشر من مرة أن الدراسات الصوتية الحمديثة أثبتت أن الواو غير المدية من أقصى اللسان فبعد بذلك مخرجاهما فلا يسوغ الإبدال. وللقدماء رأى آخر يجعل الميم عوضا لا بدلا، يقول أبو الهيثم: «لما حذفوا الهاء من فُوه بقيت الواو سماكنة فاستمثقلوها وقلوقا عليهما فحذفهوها فبقى الاسم فساء وحدها فوصلوها بميم ليصير حرفين حرف يبتدأ به فيحرك وحرف يسكت عليه فيسكن<sup>(٢)</sup>. والميم حرف جلد يمكن الاعتماد عليه (٢)، ولا يعترف الأستاذ برجستراسر بأن الميم بدل من الواو ويدعى أنها ميم التمسيم الذي هو التنوين في اللغة العربية فكان الرفع fum والخفض fim والنصب fam والميم فيها لم تصر نونًا مع سائر الميمات الانتهائية - أي كسائر الميمات الانتهائية حينما تحولت إلى نون في العربية - بل بقيت على حالها، لأنهم كانوا يتلقونها كأنها أصلية، فأضافوا إليها الإعراب، والتنوين فصارت فمّ. فم. فمّا. فنقلت الميم من آخر الكلمة إلى وسطها، ومن أجل ذلك لم يجر عليها القانون الصوتى الذى بمقتضاه أصبحت الميم الانتهائية نونًا في اللغة العربية (٣) ولكن لا دليل لبرجستراسر على دعواه، والاشتقاق يؤيد أن الأصل هو الواو (فاه يفسوه فوها)، ولا يتسصور أن الميم فيسه بمنزلة التنوين وإلا فما أصل الكلمة حينتذ؟ وصور الإعراب التي ذكرها لا تطابق الواقع، إذ الإعراب محله آخر الكلمة لا وسطها وليست الكلمة (فم) من مادة (ف و م) بل من مادة (ف و ه) كما يتنضح بالاشتقاق، فالأولى أن تجعل الواو عوضًا كسما يقول بعض القدامي.

<sup>(</sup>۱) ســر الصناعة مـخطوطة الأزهر الوجه الأول من الــورقة ۸۰، والعــضاه: نوع من النبــات تأكله الإبل، وبعير عاضه وعضيه: يرعى العضاه. اللسان ۱۷/ ۲۱۲، ۲۱۳، ۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٧/ ٤٢١ - ٤٢٣، وانظر الموضوع بأسره في اللسان ١٧/ ٤٣٦. - ٤٢٦

<sup>(</sup>٣) التطور النحوى ٣٢، ٣٣.

ويتصل قلب الباء ميمًا بما سماه ابن جنى (إمساس الألفاظ أشباه المعانى) مثل حبّس وحمس، وعلب وعلم، قالوا حبّست الشيء وحمس الشر: إذا اشتد والتقاؤهما أن الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعًا وتعازًا فكان ذلك كالشريقع بينهما والعلّب: الأثر، والعلّم: الشق في الشفة العليا، والباء أخت الميم وسنبين ذلك في فصل الاشتقاق<sup>(۱)</sup>.

### بابالنون

ذكر ابن جنى أن النون حرف مجهور أغَنُّ يكون بدلا<sup>(۲)</sup> وقد ناقش أمثلة وردت بالهمزة والنون واللام والنون والميم والنون فهذه الأمثلة التقت فيها النون والهمزة أو اللام أو الميم على سبيل التبادل وها هى ذى:

١- غضبان وسكران.

٢- رغن ورغل (أنف الجببل)- خامن وخامل- لعن ولعل - بن وبل- هتنت السماء وهتلت.

٣- دهنج البعير ودهمج- قاتن وقاتم (٢).

التوجيه: لم يجزم ابن جنى برأى فى إبدال النون من الهمزة، بل حكاه عن أصحابه اللغويين، وحكى غيره، وحاول تسويغ الوجهتين إلا أنه رجح عدم الإبدال، وفسره على طريق التعويض، قال: "ذهب أصحابنا إلى أن النون فى فعلان فعلى نحو غضبان وسكران وحيران بدل من همزة فعلاء نحو حمراء وصفراء، وإنما دعاهم إلى القول بهذا أشياء، منها أن الوزن فى الحركة والسكون فى فعلان وفعلاء واحد، وأن فى آخر فعلان زائدتين زيدتا معا والأولى منهما ساكنة كما أن فعلاء كذلك، ومنها أن مؤنث فعلان على غير بنائه إنما هو فعلى كما أن مذكر فعلاء على غير بنائها إنما هو أفعل، ومنها أن آخر فعلاء همزة وهى علامة التأنيث، كما أن فى آخر فعلان نونًا تكون فى فعلن نحو قمن وقعدن علامة تأنيث(٣)، وبين ابن جنى مسوغات الإبدال بين النون والهسميزة – كما يراه –

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/١٤٧، ١٤٨. (٢) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الورقة ٨٣. ٨٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه الوجه الأول من الورقة ٨١.

فيقول: "وأبدلت النون همزة لأن للنون شبهًا بحروف اللين، فالغنة التي في النون كاللين الذي في حروف اللين، ويعتقبان على المحل الواحد، مثل شُرنبث وشُرابث وجَرنفش وجُرافش ويفصل بهما بين العينين فقالوا: عُصنصر وعَقنقل كما قالوا: غُدُودن، وخفيفد. . . إلخ، وتحذف النون لالتقاء الساكنين مثل ملأن ولك اسقني كما تحدف لذلك حروف اللين، مثل غزا القسوم وتصبو المرأة، واستعملت النون علامة للإعراب مثل حروف اللين، كما في إعراب الأفعال الخمسة والأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم، فلما ضارعت النون حروف اللين هذه المضارعة، وكانت الهمزة قد قلبت إلى كل واحدة من الألف والياء والواو قلبوها أيضًا إلى الحرف الذي ضارعهن وهو النون(١)، "والذي يدل على أنهما (أي النون والهمزة في فعلان فعلى وهمزة فعلام) ليسا أصلين بل النون بدل من الهمزة قولهم في صنعاء وبهراء لما أرادوا الإضافة إليهما: صنعاني وبهراني فإبدالهم النون من الهمزة في صنعاء وبهراء يدل على أنها في باب فعلان فعلى بدل من همزة فعلاء ا(٢)، وحكى ابن جنى تأويلا آخر لبعض أصحابه، فقال: 'ومن حفاق أصحابنا من يذهب إلى أن النون في صنعاتس وبهراني إنما هي بدل من الواو التي تبدل من همزة التأنيث في النسب، وأن الأصل صنعاوي وبهراوي، وأن النون هناك بدل من هذه الواو كما أبدلت الواو من النون في قولك: من واقد وإن وقفت ونحو ذلك "(١)، ثم قال: "وإذا ثبت ذلك فقد ينضاف إليه مقويًا له قولهم في جمع إنسان: أناسيّ وفي جمع ظَرِبان: ظَرَابيّ..... فالنون أيضًا في إنسان وظَرِبان بدل من الهمزة لقولهم: ظرابي وأناسي كقولهم صلافي وخباري (٢).

ولكننا نرى أنه لا علاقة بين الهمزة والنون، فمخرجهما متباعد ولا يتفقان فى شىء من الصفات سوى الاستفال والانفتاح، وذلك لا يسوغ التبادل بينهما، وأما شبه النون بحروف اللين على النحو الذى ذكره ابن جنى فلا صلة له بالإبدال هنا بوجه من الوجوء، لأن الاعتماد فيه على العلاقة الصوتية المتمثلة فى قرب

<sup>(</sup>١) سر الصناعة مخطوطة الازهر الوجه الأول من الورقة ٨٤.

<sup>(</sup>٢) نفسه الوجه الثاني من الورقة ٨٣.

المخارج والصفات بين المتبادلين، وقياسه لغضبان وسكران على صنعاني وبهراني غير دقيق، فقد ذكروا أن إقامة النون مقام الواو في الكلمتين وضع لغوى شاذ إذ إن الصرفيين يقولون: إن الهمرة إذا كانت للتأنيث قلبت في النسب واوا كصحراوي، لكون الهمزة أثقل من الواو . . . وشـذ صنعاني في النسبة إلى صنعاء اليمن وبهراني في النسبة إلى بهراء اسم قبيلة من قضاعة. . . ومن العرب من يقول صنعاوي وبهراوي على القياس(١١)، والشاذ لا يجوز اتخاذه دليلا، وأناسيّ ليس بلازم أن يكون جمعًا لإنسان بل يجوز أن يكون مفرده (إنسيّ)(٢)، وظرابيّ ليس بلازم أن يكون مفرده ظربان بل يجوز أن يكون جمعًا لظربي مفردًا أو ظرباء بالمد (٣) وعلى هذا يمكن خسروج ذلك من الإبدال بين النون والسياء وإذا كسان ذلك فليس إلا على وجه ما قد يكون أقرب إلى التعويض، ولا يمكن وصف ما تقدم بأنه من باب الإبدال بل مجرد تعويض حرف من حرف آخر، وهذا ما مال إليه أبن جني ورجحه حينما شرح مذهب الحذاق من أصحابه في نون صنعانيّ وبهرانيّ قال: "وكان يحتج من ذهب إلى هذا في قلولهم: إن نون فعلان بدل من همزة فعلاء فيقول: ليس غرضهم هنا البدل السذى هو نحو قولهم: في ذئب ذيب وفي جؤنة جونة إنما يريدون أن النون تعاقب في هذا الموضع الهمزة كما تعاقب لام المعرفة التنوين أي لا تجتمع معه فلما لم تجامعه قيل إنها بدل منه. . . قال ابن جنى: وهذا مذهب ليس ببعيد أيضًا (٤)، على أنه لا صلة بين الوصف الذي على فعلان وفعلاء مثل غضبان وحمراء، ووجه الربط- على ما تصوره ابن جني- لا يمت للإبدال بصلة ما بل لا يمكن أن يعتقد انقلاب النون في فعلان عن همزة، إذ هذا من وادى المذكر وذاك من وادى المؤنث، ولكل منهما صيغة لغوية خاصة، فالنون أصل في بناء فعلان كما أن همزة التأنيث أصل في بناء فعلاء، ولا علاقة بينهما.

<sup>(</sup>١) التصريح ٢/ ٣٣١، ٣٣٢ والأشموني ٤/ ١٨٨ . (٢) لسان العرب ٧/ ٣٠٧، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ٥٩، ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة الوجه الثاني من الورقة ٨٤.

وأما العلاقة الصوتية بين النون واللام فقوية، إذ إنها متحدان مخرجًا وصفة، وذلك يسوغ التبادل بينها، ومنه الأمثلة الثانية، ولكن ابن جنى جعل لكل من رعل ورعن وهو أتف الجبل اشتقاقًا. فرعن بالنون مشتق من الرعن وهو الاضطراب قال الشاعر:

### ورَحَلوهَا رحلةً فيها رَعَنْ

أما رغل باللام فمن الرعلة والرعيل، وهو قطعة من الخيل، والخيل توصف بالحركة والسرعة، وبذلك يلتقي المعنيان على سبيل المجاز فهما أصلان، ورأى ابن جنى في هذا سديد، على أنه لا مانع من التبادل، وقد حكم بأن هتلَت السماء وهتنَّت وسكَّر طبرزل وطبرزن أصلان لأنهما متساويان في التصرف والاستعمال(١)، ولا مانع من التبادل- كما نرى- لأن مقياس التصرف غير دقيق، وفي خامل الذكر وخامن قال: النون فيه بدل من اللام، ألا ترى أنه أكثر، وأن الفعل عليه تصرف، وكذلك قولهم خمل يخمل خمولا(٢)، ولكن الباحث يرى أنه يمكن اشتقاق خامن من مادة (خمن) إذ يقال: خمّان للرمح الضعيف، ومن الناس رديثهم والخَمَن مسحركة: النتن (٣)، ولهذا صلة بمعنى خامن الذكسر، فيمكن اشتقاقه منه، فلا إبدال بينهما إذًا، ولكن العلاقة الصوتية تسوغ التبادل(٤)، كما حكم ابن جنى بإبدال النون من لام لعلّ، وفي بَلْ عهرو وبَنْ عمرو قال ابن جنى: النون بدل من اللام، ألا ترى إلى كشرة استعمال بَلْ وقلة استعمال بن عبي النون بدل من اللام، والحكم على الأكثر لا على الأقل، هذا هو الظاهر من أمره، ولست مع هذا أدفع أن يكون (بن) لغة قائمة برأسها<sup>(ه)</sup>، وهنا نرى ابن جني يتشكك في مقياس كثرة التصرف والاستعمال ويعده أمرًا ثانويًا، وفي كل هذه الأمثلة نقول: إن إحداهما أبدلت من الأخرى في لغة فريق، ويبدو أن اللام من خصائص الحضر والنون من

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ۸۲. (۲) نفسه ۲/ ۸٤.

<sup>(</sup>٣) القاموس ط. بولاق ٣/ ٤٧٧، ٤/ ٢٥٥.(٤) لسان العرب ١٣٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) الحصائص ٢/ ٨٤ قــال الفراء وهي لغة بني سعــد ولغة كلب قال: وسمعت البــاهليين يقولون: لابن بمعنى لابل. لسان العرب ٢٣/١٣ .

خصائص البدو لميلهم إلى غموض الأصوات على حين يميل الحضريون إلى الأناة، وفصل الأصوات والإبانة عنها واضحة جلية.

وفى دهمج البعير ودهنج: إذا قارب الخطو وأسرع حكم بأن كلا منهما أصل بناء على التساوى فى التصرف والاستعمال كسابقه (١) وقال: ذهب أبو عمرو الشيبانى فى قول الطرماح:

كَطَوْفِ مُتَلِّى حَجَّةٍ بين عَبْعَبِ وقُرةً مُسُودٌ مِنَ النَّسكِ قَاتنِ

إلى أنه أراد قاتم أى أسود فأبدل الميم نونًا قال: وقد يمكن غير ما قال، وذلك أنه يجوز أن يكون أراد بقوله: قاتن فاعلا من قول الشماخ:

وقد عَرِقَتْ مَغَابِنُها وجادَتْ بِدِرَّتِها قِسرَى حَجسنِ قَتينِ

والقتين: الحقير الضئيل، فإذا كان كذلك لم يكن بدلا(٢)، والناظر في العلاقة بين الميم والنون يرى أن المخارج متباعدة، فالميم حرف شفوى والنون من طرف اللسان مع اللثة العليا وبينهما حروف: ط - د - ت - ص - ز - س - ظ - ذ - ث - ف - ب، وليس هنا ما يدعو إلى انتقال المخرج فلا يسوغ التبادل اللهم إلا إذا جعلنا اتحاد الصفات أمرًا يدعو إليه ويسوغه بالإضافة إلى وجوه التقارب والشبه الأخرى التى ذكرناها سابقًا، والواقع أن تخريج كل مثال مما سبق على أنه لهجة يستعملها فريق من العرب أمر معقول، وذلك واضح في المثال الأول وفي المثال الثاني كذلك، إلا أنه يجوز فيه أن تكون كل كلمة مشتقة من مادة

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۸۳.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة الوجمه الثاني من الورقة ٨٤، وفي بيت الطرماح: المتلّى: يسقال: تلَّى صلاته: أتبع المكتوبة تطوعًا، وعبعب وقرة: صنمان، والنسك: العبادة والذبيحة. يصف ثوراً يدور كما يدور الرجل بين هذين الصنمين ويتابع الدوران.

وفى بيت الشماخ: المغبن كمنزل: الإبط. ج مغابن، والحجن محركة وككتف: القراد، والقتين: الحقير الذليل والقراد – أيضًا – والقتين فى البيت اسم للقراد ويسمى بذلك لمقلة دمه أو لقلة طعمه، لأنه يقيم المدة الطويلة من الزمان لا يطعم شيئًا، وقد جعل الشاعر عرق هذه الناقة قوتًا للقراد.

تختلف عن أخرى؛ فقاتم من قتم بمعنى اسودً على ما نعرف وقاتن من القتين وهو الحقير الضئيل ويكون معنى بيت الطرماح أن المشبه به رجل يطوف بين هذين الصنمين (عبعب وقرة) وأن هذا الرجل مسود من النسك حقير للضر والجهد الذى يبذله (۱)، وهذا ما عناه ابن جنى وهو سديد، وعلى هذا فلا إبدال بينهما لاختلاف الاشتقاق.

### بابالهاء

ذكر ابن جنى أن الهاء حرف مهموس يكون بدلا<sup>(٢)</sup> من الهمزة والتاء والواو والألف والياء.

#### (c-4)-1

الأمثلة: هياك في إياك (وروى فتح الهمزة وإبدال الهاء منها) - لَهِنَّك قائم وطه أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### التوجيه،

جميع الأمثلة السابقة ما عدا (هير وأير) حكم ابن جنى فيها بإبدال الهاء من الهمزة وأما هير وأير فقال: هما أصلان حتى تقوم الدلالة على الإبدال، وفسر قراءة (طه) على أنه طأ الأرض بقدميك، فالهاء بدل من الهمزة في طأ، ونحن لا نرى مانعاً من حدوث التبادل بين الهمزة والهاء لتدانى المخارج، إذ هما من حروف أقصى الحلق، ويتفقان في صفات الاستفال والانفتاح والإصمات، ولكن لنا ملاحظات على بعض الأمثلة وتوجيه ابن جنى لها.

<sup>(</sup>۱) اللسان ۲۰۸/۱۷.

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة الوجه الثاني من الــورقة ١٠٥، والوجه الأول من الورقة ١٠٦، مخطوطة الأزهر، وص٤٠٠، مخطوطة دار الكتب، والخصائص ٢١٤/١–٣١٧.

فنحن معه فى إبدال الهاء فى هياك وإياك وهيا وأيا والقبول بالإبدال فى هرَقت أمر مسلم به لئلا يؤدى عدم الإبدال إلى إحداث وزن ليس من الأبنية العربية، وهو وزن هَفْعل(١).

وأما لَهِنّك فالقول بالإبدال فيها أيضاً قول سديد، وأصلها الإنّك فأبدلوا الهمزة هاء مع اللام كما أبدلوها في هَرَقْت ونحوه، وقلب الهمزة هاء لغة قوم رواها البصريون والكوفيون، وحكاها ابن السكيت في أمثلة كثيرة مثل: هَرَحْت الدابة وأرحتها وأنرْت الثوب وهنرته، واتمهل السنام واتمال وإياك وهياك وغير ذلك (1). واللام للابتداء وقال سيبويه: مرجع الإبدال أنها كلمة تكلم بها العرب في حال اليمين، واللام الداخلة عليها لام القسم (1) وادعى الفراء أنها منحوتة وصله: والله إنك، ثم حذف حرف الجر ولام التعريف وقصرت اللام، ثم حذف عن المفضل بن سلمة بن عاصم عن بعض الكوفيين في أصله: لله إنك، واللام للقسم (1)، ولكن ما ذهب إليه الفراء وكذلك بعض الكوفيين أن أصله: لله إنك، واللام للقسم (1)، ولكن ما ذهب إليه الفراء وكذلك بعض الكوفيين عزق في التأويلات البعيدة، وأولى الآراء بالقبول هو ما قرره ابن جني من أن أصلها لإنك فأبدلت الهمزة هاء، وهذا منسوب لطيئ كما ذكر أستاذنا الكتهر نجاث.

وأما قراءة (طه) التي فسرها ابن جنى على أن المراد بها طأ فأبدل الهمزة هاء فغير يقينية، والأمر في تفسير معناها أمير ظنى، وكتب اللغة تذكر أن "طه" محزومة بالحبشية يا رجل، وجاء في التفسير (طه) يا رجل يا إنسان، وقال قتادة:

<sup>(</sup>١) القواعد والتطبيقات ١٠، والأشموني ٤/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) المزهر ١/ ٢٢٢ والمخصص ١٣/ ٢٧٤ ومدرسة الكوفة ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) كما يقال الله لأفعلن- وحذفت لام التعريف كما يقال: لاه أبوك أى لله أبوك، ثم حذفت الألف كما يحذف من الممدود إذا قصر كما يقال الحصاد والحصد، قال أ ألا لا بارك الله فى سهيل أ شرح الرضى على الكافية ط ١٢٧٥هـ، ٢/٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) اللهجات العربية ٦٥، ٦٦.

إن ذلك بالسريانية، وقال سعيد بن جبيس وعكرمة هي بالنبطية: يا رجل، وروى ذلك عن ابن عباس، قال الليث: وبلغنا أن موسى لما سمع كلام الرب عز وجل استفزه الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفاً فقال الله عز وجل: طه أي اطمئن، وروى الأزهري عن أبي حاتم قال (طه) افتتاح سورة، ثم استقبل الكلام فخاطب النبي سين فقال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (١).

والناظر في هذه الأقوال يرى أنها كثيرة وبعضها يؤكد أعجمية الكلمة، وأنها حبشية أو سريانية أو نبطية، وبعضها يشير إلى أنها من فواتح السور فهى رموز مشل: آلم- آلر- حمّ . . . إلخ، وابن جنى يحاول تفسير قراءة (طه) على أنها مشتقة من الفعل وطئ بمعنى وطئ الأرض بقدميه (٢) وأن النبي على أمر أن يطأ الأرض بقدميه جميعًا، مع أن كتب اللغة لا تؤيده في وجهة نظره فهى تذكر- كما سبق- أنها بهذا الضبط كلمة حبشية بمعنى يا رجل أو سريانية أو نبطية، وفست أيضاً بمعنى اطمئن، فتفسير ابن جنى بالمعنى الذي رآه أمر ظنى، حدث قبس عن عاصم عن زر قال: قرأ رجل على ابن مسعود (طه)، فقال له عبد الله: هكذا أقرابها بكسرتين، فقال الرجل: أليس أمر أن يطأ قدمه؟ فقال له عبد الله: هكذا أقرابها رسول الله عليه الله المعنى، ونحن نره هنا يتوقف عن إبداء الرأى فيه، وينقل ضبطاً آخر للفظ كما سمعه من السول يتوقف عن إبداء الرأى فيه، وينقل ضبطاً آخر للفظ كما سمعه من السول الكريم (٣)، كما أنه غير مناسب لما يأتي بعده من آيات وهي هما أنزلنا عليك القرآن الكريم (٢)، كما أنه غير مناسب لما يأتي بعده من آيات وهي هما أنزلنا عليك القرآن ... (٢)

<sup>(</sup>١) اللسان ١٧/٧٧.

<sup>(</sup>٢) ويوجه بعض المنفسرين على هذا بأن أصله: طأ فنقلبت همنزته ها،، أو قلبت س بطأ الفيا كقوله: (لا هناك المرتع) ثم بنى عليه الأمسر وضم إليه ها، السكت، وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل طه: طأها والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية الأرض.

<sup>(</sup>٣) اللسان ٧/١٧، ٤، على أن الكلمة لو كسان مراداً بهما طأها لكتبت في القراءة الاحسرى طاها بالألف دون طه على هيئة الحروف ولا معنى لأنه اكتفى بشطرى الكلمتين.

<sup>(</sup>٤) وتوجيه بعض المفسرين بأنه كان يقوم في تهجـده على إحدى رجليه فأمر بأن يطأ الأرض بقدميه لا يليق بمقام النبي ﷺ، انظر فيما تقدم تفسير القاضي ناصر الدين البيضاوي ص ٤١٣.

موضعه هنا في القرآن، ولا يليق خطاب النبي ريكي قي بقول الله تعالى له (يا رجل) على فرض أن هذا خطاب له والكلمة أعجمية، إذ ليس المقام مقام الخطاب الجاف على هذا النحو - فالله تعالى كثيراً ما يخاطبه بقوله يا أيها النبي - يا أيها الرسول إلى غير ذلك من ألوان الخطاب المناسب لمقامه الرفيع، والأظهر - كما نرى - أن (طه) رموز مقطعة كنظائرها مما ورد في السور الأخرى من مثل آلم حم عسق. . . إلخ وهي جميعها من فواتح السور على ما ذكره المفسرون، وربما كان عدها من الحبشية أو غيرها ناشئا عن نوع من التوافق الصوتي بين المفرد (طه) كان عدها من الحبية وبين الرمز (طه) المستعمل في القرآن من ناحية أخرى (الله عليه الكلمة الأعجمية (طه) بمعنى با رجل بصلة، وتأويل أبن جني ليس له عليه برهان.

والملاحظة العامة أن كثرة التصرف والاستعمال ليست بمقياس دقيق، ويمكن معرفة الأصل من الفرع هنا عن طريق الصعب والسهل، فالهمزة أصعب من الهاء ولذلك عدت أصلاً لأن التطور الصوتى – غالباً – ما ينتقل إلى السهولة.

وهير وأير لا مانع من التبادل بينهما على أن بعض العرب نطقوا بإحداهما وآخرين نطقوا بالثانية وروى أن قبيلة طيئ هي صاحبة الهاء<sup>(٢)</sup> فالكلمات المذكورة التي ثبت فيها التبادل بين الهمزة والهاء ناشئة عن اختلاف اللهجات.

#### (T-A)-Y

فى الوقف على ممثل جَموزة- روى: كميف البنونَ والبناه وكميف الإخوةُ والأخواه؟ وذلك شاذ - التابوه لغة في التمابوت - وبعضهم يقول اللاه في الوقف على اللات.

#### التوجيه:

يوقف - كسما ذكر ابن جنى- على تاء التأنيث بالهاء فى مثل فاطمة وقائمة. . . إلخ، وقد أجرى بعض العرب على ذلك شذوذاً الوقف على تاء جمع المؤنث السالم بقلبها هاء وهم قبيلة طبئ (٣) وقد سمع بعضهم يقول: دفن البناه من

<sup>(</sup>١) القراءات القرآنية ٣٧٤. (٢) اللهجات العربية ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثاني من الورقة ١٠٧.

المكرماه، ولكن الدكتور أنيس لا يرى أن تاء التأنيث تنقلب هاء فى الوقف، ويقول: "إن هذه الظاهرة ليست فى الحقيقة قلب صوت إلى آخر، بل هى حذف الآخر من الكلمة، وما ظنه القدماء هاء متطرفة هو فى الواقع امتداد فى التنفس حين الوقوف على صوت اللين الطويل، أو كما يسمى عند القدماء ألف المد، ويصدق ذلك على الأسماء المؤنثة المفردة التى تنتهى بما يسمى بالتاء المربوطة، فليس يوقف عليها بالهاء كما ظن النحاة، بل يحذف آخرها ويمتد التنفس بما قبلها من صوت لين قصير (الفتحة) فيخيل للسامع أنها تنتهى بالهاء (١) ويؤيده فى رأيه السابق الدكتور عبد الصبور شاهين إذ ليس لرأى القدامى ما يسنده من الناحية الصوتية، فلا تقارب بين تاء التأنيث والهاء (٢)، ولكن الملاحظة الصوتية تثبت وجود الهاء حال الوقف على الاسم المؤنث بالتاء.

وقد أثبت ابن جنى لكلمتى التابوت والتابوه أصلين فالأولى من مادة (تبت) والأخرى من مادة (تبه) وأوضح -مع ذلك- أن الهاء بدل من التاء قال: أما ظاهر الأمر فأن يكون هذان الحرفان من أصلين: أحدهما (ت ب ت) والآخر (ت ب ه) ثم من بعد هذا فالسقول أن الهاء فى التابوه بدل من التاء فسى التابوت، وجاز ذلك لما أذكره، وهو أن كل واحد من التاء والهاء حرف مهموس ومن حروف الزيادة فى غير هذا الموضع، وأيضاً فقد أبدلوا الهاء من التاء التى للتأنيث فى الوقف، فقالوا حمزة وطلحة وقائمة وجالسة، وذلك منقاد مطرد فى هذه التاء عند الوقف، ويؤكد هذا أن عامة عقيل فيما لا نزال نتلقاه من أفواهها تقول فى الفرات: الفراه ويؤكد هذا أن عامة وحصاة وقطاة، فلما وقف وقد أشبه الآخر الآخر أبدل التاء هاء فى اللفظ تاء فتاة وحصاة وقطاة، فلما وقف وقد أشبه الآخر الآخر أبدل التاء هاء ثم جرى على ذلك فى الوصل ("" وذكر الجوهرى أن أصل تابوت: تأبؤة مثل تَرقُوة فمى فعلُوة فلما سكنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاء، قال ابن برى: التصريف وهى فَعْلُوة فلما سكنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاء، قال ابن برى: التصريف فاسد،

<sup>(</sup>١) في اللهجات العربية، ط٣، ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) المحتسب ١/١٢٩، ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية ص ٨٣ والتعليق ص ٣٩٦ .

والمعاجم تنص على أن التاء لغة قريش والهاء لغة الأنصار، قال القاسم بن معن: لم تختلف لغة قريش والأنصار في شيء من القرآن إلا في التابوت، فلغة قريش بالتاء ولغة الأنصار بالهاء، وقال أبو بكر بن مجاهد التابوت بالتاء قراءة الناس جميعاً ولغة الأنصار التابوه بالهاء (١).

ويرى الدكتور شاهين أن الكلمة مشتركة بين العربية والعبرية، وعلل ورود الوجهين بما يأتي:

- ١- تابوه وإن كان لغة للأنصار فهو لغة مأخوذة ولا شك من مخالطتهم لليهود
   بالمدينة، وتأثير هؤلاء في الحياة العربية في المدينة قبل الإسلام معروف.
- Y- تابوت يمكن تفسيره من حياة زيد بن ثابت نفسه، فقد كان مهتمًا بتعلم السريانية والعبرانية بتأثير من النبي عَلَيْ وقد ذكر الخبر المروى في ذلك أنه تعلم كلتيهما في مدة وجيزة (٢) ويقول الدكتور شاهين: وإنما يعزز دعوانا بأن الانصار أخذوا هذا النطق عن العبرية أن زيداً قرأ به وبما أثر عن النطق الأرامي من ناحية، وأن العرب في رسمهم للكلمة كانوا يحسون بأنها في الواقع لا تشبه فتاة وحساة وقطاة، تلك الكلمات التي تكتب هاء وتنطق في الوصل تاء، فهذه كلمات عربية خالصة، أما تلك فيها رائحة أعجمية تميزها عنها، والاحتجاج بأن عامة عقيل قالوا في الفرات: (الفراه) لا يعدو أن يكون وصفاً للهجة بعيدة عن لغة الأنصار التي تعودت هذا الوجه في كلمة بعينها مشتركة بين العبرية والعربية (٢).

ونحن لا نرى مانعاً من عربية الكلمة فهناك العديد من الألفاظ المشتركة بين العربية وأخواتها الساميات، ولا يقلل ذلك شيئاً من عربيتها، ومع تسليمنا بجواز تأثر الأنصار باليهود في نطق تلك الكلمة فإنه لا يمنع من وجود ذلك على أنه

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٢/٧٧١، والمحتسب ١٢٩/١.

<sup>(</sup>۲) سبع عــشرة ليلة. انظر: الطبقــات الكبرى لابن سعــد، ط. بيروت، ١٣٧٦هــ/١٩٥٧م المجلد الثانى، ص٣٥٨، ٣٥٩ وتوفى زيد سنة خمس وأربعين من الهجرة، نفسه ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) القراءات القرآنية ٣٩٥، ٣٩٦.

لهجة عربية أصيلة فى مثل الفراه فى لغة عامة عقيل ووأد البناه من المكرماه فى لغة طيئ ويمكن أن يكون ذلك جرى أولاً فى حال الوقف ثم سرى إلى الوصل كما ذكر عالمنا ابن جنى (١).

وحديث ابن جنى عن كلمة (اللاه) في الوقف على اللات يؤكد أنه من باب اختلاف اللهـجات، فقد صرح بأن بعض العرب ينطق بذلك في الوقف (١) وهذا الإبدال لهجة عربية يؤيدها لهجة طبئ السابقة (٢) ولهجة عقيل وربما كان نطق اللاه بهذا الوضع منسوباً إلى إحداهما، وقد ذكرت كتب اللغة أن (اللات) مشتقة من لويت عليه أي عطفت عليه وأقمت، وقيل: إنه ماخوذ من لاه الله الخلق خلقه (٢)، وقيل غير ذلك (٢) وعلى الاختلاف في اشتقاقها بوجوهه المتعددة اختلف في التاء هل هي أصلية أو مبدلة من واو أو هاء والاحتمالات تجد على كل ما يسوغها.

### ٣- (ه- واي)

١- وقد رَابنِي قولُها ياهَنا هُ وَيحك أَلحقت شرّا بِشَرّ ٢- ١) قَدْ وردت من أمكنه من هند هند من هند أروّها فَمَه إنْ لم أروّها فَمَه إنْ لم أروّها فَمَه إنْ لم أروّها فَمَه إن الم أروّه إن الم أروّه إن الم أروّه إن الم أروّها فَمَه إن الم أروّه إن الم أروّد الم أروّه إن المؤلّم إن

ب) أنه في أنا حال الوقف.

٣- هذه في هذي- هُنيهة في تصغير هنة- زنادقة وفرازنة (٣).

التوجيه: جعل ابن جنى الهاء بدلاً من السواو أو من الألف المبدلة منها في (هناه) قال: «وأبدلوها (أي الهاء) من حرف واحد وهو قول امرئ القيس: (وقد

<sup>(</sup>١) سر الصناعة مخطوطة الازهر الوجه الثاني من الورقة ١٠٧.

<sup>(</sup>۲) اللسان ۲۰/ ۱۳۵ والقاموس، ط. بولاق، ۲۳۳۱، ۶۱۹ وقد ذكرها في المواد الآتية (لوي) (له) وقد ذكر في لتت اللات مشددة التاء: صنم، قال: سمى بالذي كان يلت عنده السويق بالسمن ثم خفف ۱/ ۱۸۰ والمحتسب ۲۹۶/۲.

<sup>(</sup>١) ينظر في الأمثلة سر الصناعة السابق من الورقة ١٠٥-٧٠١.

رابنى قولها يا هناه) إلخ فالهاء الآخرة في هناه بدل من الواو في هنوك وهنوات، وكان أصله هناو فأبدلت الواو هاء قالوا: هناه هكذا قال أصحابنا(۱) ولو قال قائل: إن الهاء في هناه إنما هي بدل من الألف المنقلبة من الواو الواقعة بعد ألف هناه إذ أصله هناو شم صار هناا كما أن أصل عظاء عظاو ثم صار بعد القلب عظاا. . فلما صار هناا والتقت ألفان كره اجتماع الساكنين، فقلبت الألف الآخرة هاء فقالوا: هناه كما أبدل الجميع من ألف (عظاا) الثانية همزة لئلا يجتمع ساكنان لكان قولا قويًا، ولكان أيضا أشبه من أن تكون قلبت الواو في أول أحوالها هاء، وذلك من وجهين: أحدهما أن من شريطة قلب الواو ألفا أن تقع طرفا بعد ألف زائدة وقد وقعت هنا كذلك، والآخر أن الهاء إلى الألف أقرب منها إلى الواو بل هما في الطرفين، ألا ترى أن أبا الحسن ذهب إلى أن الهاء مع الألف من موضع واحد لقرب مكانيهما، فقلب الألف إذًا هاء أقرب من قلب الواو هاء (۲).

وقد حكى ابن جنى رأى أبى زيد قال: "وكتب إلى ابو الحسن من حلب في جواب شيء سألته عنه فقال: وقد ذهب أحد علمائنا إلى أن الهاء من هناه إنما ألحقت في الوقف لخفاء الألف، كما تلحق بعد ألف الندبة في نحو وازيداه، ثم إنها شبهت بالهاء الأصلية فحركت، فقالوا: يا هناه، ولم يسم أبو على هذا العالم فلما انحدرت إليه إلى مدينة السلم (٣) وقرأت عليه نوادر أبي زيد نظرت وإذا أبو زيد هو صاحب هذا القول، "ثم قال ناقداً له: "وهذا من أبي زيد غير مرضى عند الجماعة، وذلك أن الهاء التي تلحق لبيان الحركات وحروف اللين إنما تلحق في الوقف، فإذا صرت إلى الوصل حذفتها ألبتة، فلم توجد فيه ساكنة ولا متحركة، وقد استقصيت هذا الفصل في كتابي في شعر المتنبي عند قوله: (واحر قلباه ممن قلبه شبم) ودللت هناك على ضعف قول أبي زيد وبيت المتنبي جميعاً.

<sup>(</sup>١) هم البصريون كما في اللسان ٢٤٢/٣٠.

<sup>(</sup>٢) سرُ الصناعة مخطوطة الأزهر الورقة ١٠٧ واللسان ٢٤٣/٢٠, ، ٢٤٣

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٧٢ من كتابنا.

وحكى ابن السراح عن الأخفش أن الهاء في هناه هاء السكت، بدليل قولهم: يا هنانيه واستبعد قول ابن جنى واصحابه لأنه كان يجب عليه أن يقال يا هناهان في التثنيه والمشهور يا هنانيه (۱)، ورد ابن جنى عليه واضح فيما سبق ودليل الأخفش غيسر مسلم به لاحتمال ألا تكون هنانيه مثنى لكلمة هناه بل لكلمة هن وفرق بين الهاء في هناه وهنانيه.

ونحن نرى أن مخرجى الحرفين الواو والهاء متباعدان على رأى الأقدمين ومنهم ابن جنى، فالواو من الشفة والهاء من أقصى الحلق، وكان من الواجب إذن عدم القول بالإبدال<sup>(۲)</sup> ولكننا نرى أن المحدثين بينوا أن الواو من أقصى اللسان وهذا يعطيها تقارباً أكثر من الهاء، ويمكن تفسير هذا التبادل بينهما بأنه وضع لحرف جلد يمكن الاعتماد عليه وإجراء الحركات معه والهاء تتحمل ذلك أكثر من الواو، وكل صور الإبدال بين الواو والياء والألف ووضع الهاء مكانها يمكن تفسيرها بأنها مرحلة من مراحل التطور اللغوى والانتقال من الإعلال إلى التصحيح ليقوى اللفظ ويبرز، وفي الأمثلة التالية قال ابن جنى بالإبدال بين الألف والهاء على أن تكون الألف هي الأصل (٣) وقد أبدلت في (هنا) الإشارية هاء فصارت (هنه) وقد قال أستاذنا الدكتور نجا إن مذا موافق لعاميتنا وهو منسوب لقيس وتميم (٤).

و(مه) فى بيت الرجز السابق يحتمل وجهين: أن تكون الهاء بدلاً من الف (ما)، وأن تكون (مه) اسم فعل بمعنى اكفف أى فاكفف عنى فلست أهلاً للعتاب أو فمه يا إنسان يخاطب نفسه ويزجرها (ه).

<sup>(</sup>١) اللسان ٢٠/٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) لأن ابن جني شوط التقارب بين الحروف انظر ٥٣٨، ٥٣٩، ٦١٦، ٦١٧ وغيرها من كتابنا.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة الوجه الأول من الورقة ١٠٦ . ﴿ ٤) اللهجات العربية ٦٥، ٦٦.

<sup>(°)</sup> سر الصناعـة الورقة ١٠٦ الوجـه الأول مـخطوطة الأزهر ولسـان العرب ٢٠ ٣٦١ . وقــال الأشمـونى: أى أنها قــد وردت من كل جانب وكــثرت فــإن لم أروها فلا تلمنى واكـفف عنى ٣٣٤/٤

وأنه في الوقف عملي أنا الهماء بدل من الألف، ويجموز أن تكون لبسيان الحركة، لحقت في الوقف بعد حذف الألف لبيان حركة النون، إذ لو وقف عليها بعد حذف الألف دون الهاء لسكنت فيشتبه بأن الحرفية لسكون النون لأن الهاء بدل من الألف، وهذا مثل بيان حركة الياء بالهاء في نحو حسابيه. ماليه(١)، وقد رجح ابن جنى الإبدال في كتابه سر الصناعة لأن أنا بالألف أكثر استعمالا والهاء قليلة جدا(١) يقول: «فأما قولهم في الوقف على (أن) أنا وأنه فالوجه أن تكون الهاء في أنه بدلا من الألف في أنا، لأن الأكثر في استعمال أنا إنما هو بالألف والهاء قليلة جدا، فهي بدل من الألف، ويجوز أن تكون الهاء أيضًا في أنه ألحقت لبيان الحركة كما ألحقت الألف ولا تكون بدلا منها بل قائمة بنفسها كالتي في قوله سبحانه وتعالى: كتابيه وحسابيه وسلطانيه وماليه وماهيه ولم يتسنه فيمن أخذه من سنوات ومساناة وأستتوا الالالا)، بيد أنه في كتابه المنصف الذي يعد من أقدم مؤلفاته يقتصر على أن كلا من الألف والهاء لبيان الحركة ولا يشير إلى الإبدال، فيقول: (فأما الألف في أنا في الوقف فزائدة وليست بأصل، ولم نقض بذلك فيها من قبَل الاشتقاق هذا محال في الأسماء المضمرة، لأنها مبنية كالحروف، ولكن قضينا بزيادتها من حيث كان الوصل يزيلها ويذهبها كما يذهب الهاء التي تلحق لبيان الحركة في الوقف، ألا ترى أنك تقول في الوصل: أنا زيد، كما قال الله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ . . . (١٦٠) [طه] يكتب في الوقف بألف بعد النون، وليست الألف في اللفظ وإنما كتبت على الوقف، فصار سقوط الألف في الوصل كسقوط الهاء التي تلحق في الوقف لبيان الحركة في الوصل، ألا ترى أنك تقول: (ارمه) إذا وقفت وأنت تريد (ارم)، فإذا وصلت قلت: (ارم يا رجل) فالألف في أنا كالهاء في (ارمه) زائدة من لها، وبينت الفتحة بالألف كما بينت الكسرة بالهاء لأن الهاء مجاورة للألف، ومــثل ذلك ما حكاه سيبويه أن من الــعرب من يقول في الوقف (قالاً) وهو يريد (قسال) فيسبين الحركة بالألف، وقسد قالوا في الوقف (أنه) فسبينوا

<sup>(</sup>١) سر الصناعة الورقة ١٠٦، الوجه الأول مخطوطة الأزهر والصبان مع الأشموني ٤/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة، مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الورقة ١٠٦.

الفتحة بالهاء كما بينوها بالألف وكلتاهما ساقطة في الوصل (١)، ولعل اقتصاره على هذا الرأى في الضمير أنا سديد، فليس بين الألف والهاء علاقة صوتية لبعد مخرجيهما فلا مسوغ للتبادل، وهذه الحالات الخاصة بالوقف إنما هي لبيان حركة الحرف المفتوح، فتارة تبين الحركة بالألف، فيقال: هنا- أنا، وتارة أخرى تبين بالهاء فيقال: هنه- أنه، ويميل بعض العرب إلى هذا وبعضهم الآخر إلى ذلك، فالأمر لمجرد بيان الحركة لا لأن أحدهما يبدل من الآخر، ومن هنا اقتصر الدماميني في (أنه) على الوجه الثاني فقال - في باب الضمير من شرح التسهيل بعد ذكره أن ثبوت الألف في الوقف لبيان الفتحة - ما نصه: وقد تبين فتحتها بهاء السكت كقول حاتم هكذا فَرْدي أنه.

وفى (هذى وهذه) أبدلت الهاء من الياء بدليل التصغير ذيّاً فى تصغير (ذا) - ويكتفى به عن تصغير ذى - فكما لا نجد الهاء فى المذكر (ذا) أصلاً فكذلك هى فى المؤنث بدل غير أصل، وليست الهاء فى (هذه) بمنزلة هاء طلحة وحمزة ونحوهما لأن الهاء فى طلحة وحمزة زائدة والهاء فى (هذه) ليست بزائدة إنما هى بدل من الياء التى هى أصلية فى هذى وأيضاً فإن الهاء فى حمزة ونحوها نجدها فى الوصل تاء والهاء فى (هذه) ثابتة فى الوصل ثباتها فى الوقف (٢) ولم تترك

<sup>(</sup>۱) المنصف ۱/۹، ۱ يرى الكوفيون أن ألف (أنا) تثبت وصلا ووقفا فيهى من نفس الكلمة على حين يرى البصريون زيادتها لبيان حركة النون، وأصل الضمير (أن)، ويؤيد بعض علماء النحو المقارن رأى الكوفيين في أصالة الألف تبعًا لنظائر أنا العربية من الضمائر في اللغات السامية الأخرى، يقول الدكتور يعقوب بكر: قصيغة ضمير المتكلم (أنا) في العربية لها نظائر في اللغات الآرامية مثل ana في آرامية العهد القديم وإنا (بإمالة حركة الهمزة) في السريانية وترد جزءا في ضمير المتكلم (أناك) في الأكدية و anokhi في العبرية وقد تحولت الفتحة الطويلة المحركة بها النون إلى حولم في الصيغة العبرية وهذا دليل قاطع على أن الفتحة المدودة في أنا أصلية ويحلل الضمير أنا إلى الضمير (أ) (الذي نجده في مضارع أفعل) + النهاية الإشارية نا، وقصر أنا في الوصل ليس دليلا على قصرها في الأصل، فقد يكون ناشئاً عن تقصير لمد أصلي، وهو أمر طبيعي من الناحية الصوتية، وسواء كيانت الألف أصلية أو رائدة فإنها بلا شك مبينة لحركة النون، وقد وقف بعض العبرب فقالوا محاه سيبويه. انظر المفصل ۱۹۲۹، ٨٤ والأشموني مع الصبان ٤/٣٣٤ ومحاضرات في النحو المقارن القاها الدكتور يعقوب بكر على طلبة الإجازة العالية بكلية اللغة العربية في النحو المقارن القاها الدكتور يعقوب بكر على طلبة الإجازة العالية بكلية اللغة العربية في النحو المقارن القاها الدكتور يعقوب بكر على طلبة الإجازة العالية بكلية اللغة العربية في العام الدراسي ١٩٦٤م.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة الورقة ١٠٦ الوجهان بتصرف ولسان العرب ٢٠/ ٣٣٧.

ساكنة (هذه) مع أنها في اسم غير متمكن لأنها شبهت بهاء الضمير مثل مررت به ونظرت إلى غلامه، على أن منهم من يسكنها في الوصل على أصل القياس، في قول: هذه هند، ولكن يجب تحريكها بالكسر إذا التقت مع ساكن مثل: هذه المرأة، والأشبه أن يكون صاحب لغة التسكين قد رجع إلى أصحاب لغة التحريك لما اضطر إلى تحريكها(١) وكما أن من قال هم قاموا فسكن الميم إذا احتاج إلى تحريكها رجع إلى لغة من ضمها في هم قاموا، وعلى هذا قراءة أبي عمرو وغيره: فهم الذين يقولُون ... (٢) [المنافقون]، ﴿أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (١١) [المؤمنون] ألا تراه يقرأ ﴿وَهُم بَدَءُوكُمْ ... (١٠) [التوبة]، و﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (١٠٠٠) [الانعام]، وغير ذلك مسكن الميم (٢٠).

ومن إبدال الهاء من الياء قسولهم في تصغير هنة: هنيهة وأصلها الأول هُنيوة، لأن لام الفعل في تصريف هذه الكلمة واو لقولهم:

## عَلَى هَنُوَات شَأْنُها مُتَتَابِعُ

فإنما الهاء في هُنَيهة بدل من الياء في هنية والياء في هُنية بدل من الواو في هُنيوة (٣).

وليس هنا - أيضا - علاقة صوتية تسوغ التبادل، فالمخارج متباعدة ولا يتفقان في شيء من الصفات سوى الاستفال والانفتاح والإصمات، فالكلمات السابقة وأشباهها يحل فيها أحد الحرفين (الياء والهاء) محل الآخر بعد حذفه على سبيل التعويض وهي لغات (٤).

وقد صرح ابن جنى بالتعويض فى زنادقة وفرازنة فقال: "فأما قولهم: الهاء فى زنادقة وفرازنة بدل من الياء فى زناديق وفرازين فليسوا يريدون بذلك البدل على

<sup>(</sup>١) سر الصناعة، مخطوطة الأزهر، ورقة ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثاني من الورقة ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) نفسه الوجه الأول من الورقة ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٢٠/ ٣٣٧ يقول: وذي بكسر الذال للمؤنث وفيه لغات: ذي وذه. . إلخ.

حد إبدالهم الألف فى قام وباع من الواو والياء، وإنما يعنون أن الهاء لما طال الكلام بها صارت كالعوض من الياء كما صار طول الكلام بين الفعل والفاعل فى نحو حضر القاضى اليوم امرأة عوضاً من تاء التأنيث فى حضرت وهذا باب واسع(١).

#### بابالواو

ذكر ابن جنى أن الواو تأتى بدلاً (٢) ولكن يبدو من مطالعة حديثه فى هذا الموطن أنه كان صرفياً أكثر منه لغويًا فقد تناول إبدال الواو على نحو صرفى بحت - غالبًا - فتكلم على إبدالها من الألف وقسمه ثلاثة أضرب هى:

إبدالها من الف أصلية - من الف مبدلة من غيرها - من الف زائدة.

- ا- من ألف أصلية مثل: إلى ولدى (اسمى رجلين) تثنيتهما وجمعهما: إلوان ولدوان، وإلوات ولدوات (اسم امرأة جمعاً) فالفاتها أصول غير زوائد ولا مبدلة (٣) ولما سمى بها انتقلت إلى حكم الاسماء(٤) وهذا هو القانون وبه وصى التصريفيون(٤).
- ٢- من ألف مبدلة وهى ثلاثة أضرب: مبدلة من واو مثل: عصوى وقنوى فى الإضافة إلى عصا وقنا- مبدلة من ياء مثل: فتوى وسروى فى النسب إلى فتى وسررى مبدلة من همزة مثل: تصغير آدم على أويدم وجمعه على أوادم وأصله أأيدم وأأادم.
- ٣- من ألف زائدة مـثل: ضُويرب وضـوارب في تحقـير ضـارب وجمـعه جـمع
   تكسير<sup>(٥)</sup>.

كما تكلم على إبدالها من الياء وقسمه ثلاثة أضرب على النحو السابق وهي: إبدالها من ياء أصلية - من ياء بدل من غيرها - من ياء زائدة.

<sup>(</sup>١) سر الصناعة مخطوطة الازهر الوجه الاول من الورقة ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) نفسه مخطوطة دار الكتب، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) نفسه الأزهر الوجه الثاني من الورقة ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) نفسه (الأزهر) الوجه الأول من الورقة ١١٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه مخطوطة دار الكتب ص ٢٩٦– ٣٠٠.

- ۱- من یاء اصلیة مثل: مُوقن ومُوسر (وكل یاء ساكنة قسلها ضمة) ومثل: سید، ومیّت وغازیة ومَحْنیة وقالوا محضّو علیه ونَهُو عن المنكر، والحیوان اصل لامه یاء لأنه لا یوجد فی كلامهم كلمة عینها یاء ولامها واو، كما هو رأى الخلیل وسیبویه خلافاً لأبی عثمان المازنی.
- ۲- من یاء مبدلة، فاصل مصدر ضارب: ضیراب لو سمیت به ثم صغرته قلت ضویریب.
- ٣- من ياء زائدة، مثل: بيطر وسيطر تقول عند بنائهما للمجهول: بُوطِر وَسُوطر (١)، ويمضى في تعليل ذلك على طريقة علماء الصرف.

والنقطة الوحيدة التى ناقشها من الناحية اللغوية - وإن كان لم يصل إلى الرأى الصحيح فيها - هى إبدال الواو من الهمزة، وقد قسمه - على النحو السابق - أقسامًا ثلاثة: إبدال الواو من همزة أصلية - من همزة مبدلة من غيرها - من همزة زائدة.

- 1- من همزة أصلية كأن تكون السهمزة مفتوحة وقبلها ضمة فتبدل تخفيفاً مثل: جُون في جُون وسُولَة في سُؤلة وفي تخفيف هو يضرب أباك: هو يضرب وباك وفي تخفيف هو يقتل أخاك: هو يقتل وخاك "فالواو هنا مخلصة وليس فيها شيء من بقية الهمزة (٢) وتقول أيضاً في آخيت: واخيت، فالواو بدل من الهمزة، لأن لام الكلمة واو فهي مأخوذة من الأخوة، ولا توجد كلمة فاؤها ولامها واو.
- ٢- من همزة مبدلة "كـقولك في تخفيف بملك أحد عشر: هو يملك وحد عشر وأو وفي يضرب أناة هو يضرب وناة وذلك أن الهـمزة في أحد وأناة بدل من وأو وأصله وحد لأنه هو الواحد وأمرأة أناة من الوبني وهو الفتور (٢).

<sup>(</sup>۱) نفسه ۳۰۰–۳۰۵ .

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثاني من الورقة ١٠٩.

٣- من همزة زائدة مثل: أن تقول: غلام وحُـمد في غلام أحمد وفي هو يكرم: أصرم هو يكرم وصرم، فالهمزة في أحمد وأصرم زائدة (١).

والواقع أن حكم ابن جني هنا بانقلاب الواو عن الهمزة مبني على اتجاه خاص يلمح فيه إلى جُعُل الهمز صفة من صفات اللغة المشتركة النموذجية، وكأن الواو التي هي أسلوب من أساليب التخفيف والتسهيل ليس إلا دخيلاً عليها، وليس ابن جنى وحده هو الذي ذهب إلى ذلك، بل تذكر معاجم اللغة هذا الاتجاه، يقول صاحب اللسان: "ورجل سُؤَلَة: كـثير السؤال، وأصل السُّول الهمز عند العرب، استثقلوا ضغطة الهمزة فيه، فتكلموا به على تخفيف الهمزة(٢)، وقال ابن برى: الهمز في جُونة وجُون هو الأصل، والواو فيهما منقلبة عن الهمزة في لغة من خففها(٢) وكان الفارسي يستحسن ترك الهمزة(٢) وأصله الهمز(٤)، وقد أوضحنا في حديثنا السابق عن الهمز أنه لا يمكن الحكم بالإبدال بين الهمز وحروف اللين لعدم تقارب المخارج والصفات، وقد أثبتنا أن الهمز لون من الوان النبر لجات إليه القبائل البدوية كبني تميم، ولأنه أكثر صلاحية من حيث وقعه وتكوينه الموقعي اتخذ سمة من سمات اللغة النموذجية على حين بقي التسهيل من سمات القبائل المتحضرة كبعض أهل الحجار، وعلى هذا فلا إبدال بين الهمزة وتلك الأصوات، بل إن كلا منهما لهجة خاصة لقوم وإن اتخذت مبدأ لغويا في الفصحي المستعملة عند العرب، وعلى هذا فلا صحة- علميًّا- لما يقال في المعاجم وغيرها من أن الهمزة في أناة بدل من الواو في وناة(٥) وإنما يقال إنهما لهجتان عربيتان، غاية الأمر أن الواو لهجة أهل التخفيف من الحضر وأن الهمز في الأصل لهجة تميم ومن شاكلهم من البدويين، وعلى هذا قيل: أحَّدت الله ووَحَّدته ورجل أحد ووَحَد(٦).

بولاق ۲۱/۲۶ ، ۲۱ . (۲) اللسان ۲۱/۳۹ (۳) نفسه ۲۱/۲۵۲ . (٤) القاميس ، مل ..

<sup>(</sup>٤) القاموس، ط بولاق، ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) اللسان ٢٩٨/١٠ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ٤/٥٥٤.

### بابالألف

ذكر ابن جنى أن الألف تبدل من أربعة أحرف هى: الهمزة والواو والياء والنون الخفيفة (١) وكان حديثه هنا أيضاً - كسابقه - يدور فى أغلب مواضعه حول نواح صرفية، فتكلم على إبدال الألف من الهمزة على طريقة الصرفيين:

- ١- كل ما التقت فيــه همزتان الأولى مفتوحة والثانية ســاكنة يبدل من الثانية ألف
   مثل آدم وآمن وهذا الإبدال واجب.
  - ٢- أفعل من أمن وألف فتقول: آمن وآلف.

وتكلم على إبدالها من الواو والياء على المنهج السالف- في أغلب أحواله-وقسمه ثلاث أضرب: إبدالها منهما أصلين- منقلبتين- زائدتين:

- ۱- إبدالها منهما أصلين: نحو قام وغزا وباع ورمى، وربحا خرج شىء من ذلك على أصله تنبيها على أصل الباب نحو حوكة وخونة وقود وصيد وحيد (٢).
- 7- إبدالها منهما منقلبتين نحو رحوي اسم رجل إذا رخمته مثل يا حار (على لغة من لا ينتظر) قلت يا رحا- تُحذف ياء النسب فستبدل الواو ألفا لتحركها وانفستاح ما قبلها، فالألف حينشذ بدل من الواو، وهذه الواو بدل من ياء رحيان، ومثله ترخيم ملهى علما على تلك اللغة، ونحو ذلك في الياء المنقلبة مثل أعطى وأغرى قلبت الواو ياء إذ أصلهما (أعطو أغزو) في مثال دحرج أغزى) ثم قلبت الياء ألفاً للسبب السابق، وكأن تبنى من قرأ على مثال دحرج فتقول: قرأى فالألف الأخيرة بدل من ياء هي بدل من همزة. بحسب مراحل معلومة في فن التصريف.

<sup>(</sup>١) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثاني من الورقة ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١٢٩، الصيد: عدم الالتفات كبراً أو من داء، والحيسد: ما شخص (نتاً وبرز) من نواحى الشيء ويقال: اشتكت الشاة حيداً: إذا نشب ولدها فلم يسهل مخرجه.

۳- إبدالها منها زائدتين فمن الواو مثل أن تسمى رجلاً (عُنوق)(١) ثم ترخمه على يا حار (لغة من لا ينتظر كما سبق) فتقول ياعني (إذ أصله ياعنو) إلا أن الواو تقلب ياء لانه لا يوجد في العربية اسم آخره واو قبلها ضمة، فإن سميت به (عُني) رجلا ونسبت إليه فيصير (عُنوي) فإن رخمت (عُنوي) على يا حار حذفت ياء النسب ثم قلبت الواو قبلها ألفا فيصير (ياعنا) فالألف هنا بدل من الواو الزائدة التي كانت في (عُنوق) على مراحل تصريفية، ومن الياء مثل زُميل اسم رجل(٢)، تقول في ترخيمه على يا حار يا زُماً، فتقلب ياءه الزائدة لأن مثاله «فُعيل» ألفاً ومثله سلقي وجعبي في سلقيت وجعبيت فالألف هنا كذلك بدل من الياء الزائدة "٢).

كما تكلم على إبدال الألف من تنوين المنصوب، ونون التوكيد الخفيفة، ونون إذاً حال الوقف مثل رأيت ريداً وقول تعالى ﴿لَنَسْفَعُا ... ①﴾ [العلق] وقولك أنا أزورك إذاً (٣).

أما حديث اللغوى فيتناول نقطتين الأولى: إبدالها من الهمزة في مثل رأس وقرأت وأخطأت واحبنطأت وشأمل تخفف بتسهيل الهمزة فتصير ألفا، تقول فيها: راس - قرات - أخطات - احبنطات - شامل، وفي مثل: ملأ - هنأ تقول: ملا - هنا، والثانية: قول بعضهم في المضارع من يئس ياء س ووجل ياجل ونحو من ذلك قول الشاعر:

## تُبتُ إليك فتقبـــلْ تابتي وصُمتُ - ربي - فتقبلْ صامتي

أى تُوبتى وصُومتى، وفى الحديث: ارجعنَ مازورات غيرَ ماجُورات، وقد أوضح ابن جنى حيال النقطة الأولى الخاصة بتسهيل الهمزة أنك مخير بين التحقيق وعدمه فى حالة سكون الهمزة وفتح ما قبلها، إذ هو إبدال قياسى، وأما إبدالها

<sup>(</sup>۱) جمع عناق - كسحاب - الأنثى من أولاد المعز وعنىاق الأرض: دابة والداهية والأمر السديد وزكاة عامين أو عام واحد، ومنه: (لو منعمونى عناقا) في كلام أبي بسكر الصديق - رضى الله عنه -. القاموس ٣٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة (الأزهر) الورقــة ١٣٠، سلقته. القيتــه على ظهره وربما قالوا: سلقيتــه يزيدون فيه الياء كما قالوا: جعبيته جعباء من جعبته أي صرعته. اللسان ١/ ٢٦٠، ٢٨/١٢.

ألفاً وهي مفتوحة فهو غير قسياسي، وحيال النقطة الثانية صرح بأنهم "قلبوا في ياءس وياجل وإن كانت الياء والواو ساكنتين طلباً للخفة، وروى رأى الكوفيين في الحديث بأنه إنما أريد به ازدواج الكلام لقوله ماجورات وقال: إنه قول أيضاً (أى مقبول في نظره)(1)، ولو نظرنا في هذا الذي أجازه ابن جني من الوجهين لوجدنا أن كُلا لهجة عربية، يوضح ذلك قول أستاذنا الدكتور نجا: إن أكثر العرب تحقق الهمزة الساكنة المتحرك ما قبلها، ولكن تحيماً تميل إلى تخفيفها بإبدالها مدة من جنس حركة ما قبلها مثل راس وبير ولوم(٢) واستعمال التخفيف في غير ذلك غير مقس حقاً.

وأما صوغ المضارع على الطريقة السابقة فهو اكتفاء بأحد جزأى العلة، وهو لهجة عربية أيضاً، ومسألة الإبدال في ذلك كله غير متحققة لعدم توافق الألف والياء والواو مخرجاً وصفة فهى لهجات، وليست من باب الإبدال في شيء إذ مخرج الهمزة وكشير من صفاتها يختلف عن الألف، فالهمزة حنجرية على حين أن الألف لها وضع خاص حال خروجها من اللسان والحنك، والهواء يختلف مجراه بالنسبة لكل منهما كما أن لكل منهما سمات خاصة لا تتفق مع الأخرى أوضحناها عند حديثنا عن إبدال الهمزة من أصوات اللين. كذلك للواو طبيعة تختلف عن الألف تماماً حتى لقد منع علماء العروض أن تتناوب الألف معها في قافية القيصيدة الشعرية، وكذلك لا يمكن تناوبها مع الياء ردفين ويجوز ذلك بين الواو والياء للتقيارب بين صوتيهما الموسيقي على أن العلم الحديث قد دعم ذلك ببراهين تثبت عدم صحة التبادل بينهما، وهذا يرجح أن تبلك الاختلافات ترجع إلى اختلاف القبائل اللاهجة بها.

### بابالياء

ذكر ابن جنى أن السياء تأتى بدلاً (٣) وكسان لحديث عن إبدالها من غيسرها وجهسان؛ أحدهما صرفى والآخس لغوى فالأول يتسصل بإبدالها من الألف والواو والهمزة والثانى ينقسم قسمين:

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة مخطوطة الأزهر ۱۲۸، ۱۲۹ وانظر اللسان ۱/۱۲۶، ۱۲۸، ۱۹۲، ۱۹۰، ۳۳۳، ۳۲۱.

<sup>(</sup>٢) اللهجات العربية ص ٦٧. (٣) سر الصناعة مخطوطة دار الكتب ٣٧٤.

- ١- إبدالها من غير المضعف من الحروف وهو الباء والتاء والثاء والجيم والسين والعين.
- ٢- إبدالها من المضعف منها وهو الباء والجيم والدال والراء والصاد والضاد والعين والكاف واللام والميم والنون والهاء (١):

فأما الإبدال الصرفى فهو فيه -كغيره من علماء البنية- يذكر:

- ١- كل ألف انكسر ما قبلها أو وقعت قبلها ياء التحقير تقلب ياء مثل قيال وضيراب مصدرى قاتل وضارب وحُمَيليق ومُفَيتيح في تصغير حِملاق ومفتاح (٢).
- ٢- أ) كل واو سكنت غير مدغمة وانكسر ما قبلها قلبت ياء مثل ميقات، وكذلك إذا سكنت في المفرد ووقع بعدها في الجمع الف، وقبل الواو كسرة، واللام صحيحة، مثل ثياب وحياض، فإن اختلت هذه الشروط لم تقلب كمنا في مُويزين وموازين وعوض وحول لاختلال القاعدة الأولى وطوال وزوج وزوجة ورواء وطواء جمعي ريّان وطيّان لاختلال القاعدة الثانية.
- ب) إذا اجتمعت الواو مع الياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء بشروط أخرى كما في سيّد وميّت (تقدمت الياء) وفي ليّة وطيّة (تقدمت الواو) ومن الشروط الهامة لذلك القلب أن تكون كل منهما أصلية في موضعها (٣) فإن كانت عارضة (غير لازمة) لم يحدث القلب والإدغام المذكوران، وذلك كقولهم في بناء فاعل من سرت وبعت للمفعول سُوير وبُويع، لأن الواو ليست لازمة لروالها بالرجوع إلى بناء الفعل للمعلوم، كذلك ديوان واجليواذ (في أحد

<sup>(</sup>۱) نفسه ۳۷۵ بتصرف. (۲) نفسه ۳۷۵، ۳۷۲، ۷۷۷.

<sup>(</sup>٣) إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عربا فيسساء الواو اقلبن مدغمساً وشذ معطى غير ما قد رسما

استعمالاته) لأن الياء قبلها غير لازمة لأنهم قالوا دواوين لما زالت الكسرة، على أن بعضهم قد قال دياوين فأقر الياء مع زوال الكسرة وأجرى غير اللازم مجرى اللازم. قال الشاعر:

عدانِي أن أزورك أمَّ عمرِو دياوينٌ تُشقَّق بالمدادِ (١)

واللغوى الحديث يرى في قلب الواو ياء على الرغم من زوال الكسرة قبلها اتجاهاً خاصاً بلهجة أهل الحجاز فهم يميلون إلى الكسر، على حين يميل التميمون إلى الضم، وذلك واضح في ألفاظ كثيرة، فالأولون يقولون: رضوان وإسوة وقدوة على حين ينطقها الآخرون بالضم<sup>(۲)</sup> ومثلها صبيان وقنية<sup>(۱)</sup>، ولما كانت الياء (تعد امتدادا للكسر والواو امتداداً للضم<sup>(۳)</sup> رأينا أهل الحجاز يفضلون الياء، وبنى تميم يفضلون الواو، ويبدو ذلك- أحياناً- ولو لم توجد مسوغات للنطق بهذه أو تلك، وهذا ما يسميه اللغوى الحديث بأسلوب (المعاقبة)<sup>(۳)</sup> فأهل الحجاز يسمون الصواغ: الصياغ ويقولون في المواثر: المياثر، وفي المواثيق: المياثيق، وأنشد لابن الأعرابي:

حِمَّى لا يحلُّ الدهر ولا بإذنِنا ولا نسألُ الأقوامَ عقدَ المياثقِ (١)

ففى الصَّيَّاغ كان الواجب الاتجاه إلى الواو، وفى المياثق ودياوين كان الواجب إبقاء الواو أيضاً حيث زال سبب القلب ياء، ولكنهم لحبهم للياء التي هي

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة (دار الكتب) ۳۷۸، اجليواذ: أصله: اجلواً فقلب الواو الأولى ياء شذوذا والواجب التصحيح لفقد شرط القلب وهو أن تكون الواو مفردة (أى غير مدغمة في مثلها) مع سكونها وأدخلها ابن جنى تحت مسألة اجتسماع الواو والياء، وعلى رأيه لم تقلب الواو الثانية ياء وتدغم في الأولى لعروض الياء، وفعله: اجلواًذ: بمعنى أسرع. شسرح الشافية للرضى، ط. حجازى ٣/٤٨، ٨٥، ١٣٧، ١٢٠، ومنار السالك ٣٩٢، واللسان ٥/١٤.

<sup>(</sup>۲) المزهر، ط٤، سنة ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٨م، دار إحيـاء الكتب العربيـة، ٢/ ٢٧٥-٢٧٧، من موضع ذكره السيوطي بعنوان ذكر الفاظ اختلفت فيها لغة الحجاز ولغة تميم.

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة (الصالح) ٩٦.

<sup>(</sup>٤) المخصص ١٩/١٤ بتصرف.

امتداد للكسرة لجأوا إليها على الرغم من مخالفتها القانون اللغوى العام. على حين يفضل التميميون الواو وظهر هذا واضحاً في الأمثلة، وهذه الملاحظة لغوية لا صرفية إلا أنها سيقت مع نظائرها في مجال حديثه عن الإبدال الصرفي.

جـ) إذا وقعت الواو لاما لفُعلى وصفاً مثل عُليا ودُنيا

د) إذا تطرفت الواو رابعة فصاعدا مثل أعطيت واستقصيت (1) كل ذلك هرباً من الواو(7).

٣- متى اجمعت همزتان وانكسرت الأولى منهما قلبت الثانية ياء ألبتة
 مثل: إيمان وإيلاف مصدرى آمن وآلف وهذا لون من الإبدال القياسى الواجب.

وقد تناول هنا الحديث عن لونين آخرين من تسهيل الهمزة أحدهما قياسى والآخر بدلى:

أ) فالسقياسى: يتحقق فى كل همزة سكنت وانكسر ما قبلها، فاردت تخفيفها قلبتها ياء خالصة فتقول فى تخفيف ذئب ويئر: ذيب ويسر، وكما إذا انفتحت وانكسر ما قبلها مثل: بئر ومئر تقول فيهما: بير ومير، وفى تصغير أقوس وأروس: أقيس وأريس.

ب) وغير القياسى كما أبدلوا الهمزياء لغير علة طلباً للخفة مثل: قريت وتوضيت: في تخفيف قرأت وتوضأت، وكما قال زهير:

جَرِئٌ متى يُظلَمْ يُعاقِبْ بظلمهِ سريعاً وإن لا يُبْدَ بِالظلمِ يَظلِمِ أَراد يُبْدَأ فأخرج الكلّمة إلى ذوات الياء، وقول الآخر:

وكُنت أذل من وَتَد بقاع يُشجَعُ رأسَهُ بالفِهْرِ وَاجِي فأجراها وصلاً ولو كانت همزة أو نويت همزة ما جاز أن يأتي بها وصلاً، ومنه:

<sup>(</sup>١) سر الصناعة (دار الكتب) ٣٧٩، ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) نفسه (الأزهر) الوجه الثاني من الورقة ١٤١.

# إِنَّ السِّبَاعَ لَتهْدا عن فوارسها والناسُ ليسَ بِهادِ شَرَّهُمْ أَبَدَا

أبدل الهمزة ياء ضرورة (١)، وهذا إبدال لا قوة له ولا قياس يوجبه (٢) - كما قال سيبويه - وجميعه لا يقاس عليه إلا أن يضطر شاعر (٢) إليه، ولذا ينص اللغويون على عدم جواز محاكاته، يقول صاحب اللسان: "ولا تقل: أخطيت وبعضهم يقوله" (٤) والقياس كذلك يمنع أن تحذف الهمزة كما في (يبد) في قول زهير، وقلبها ياء حتى ساغ له أن يستخدمها وصلاً في قافية البيت، وقلبها ياء ثم حذفها في (هاد) في البيت الأخير، فهذه التصرفات غير قياسية ولا مطردة، إذ لا تقلب في هذه المواضع إلا بشروط خاصة تعرف في فن التصريف (٥)، ولعل ذلك الموصوف بالشذوذ هو من سمات أصحاب التسهيل من القبائل العربية، ولعله لمخالفته القواعد العامة حدث من بعضهم دون بعض، ويؤيده قول ابن سيده: "إن قول العرب أخطيت ليس بتخفيف قياسي، وإنما هو تخفيف الهمزة التي هذه نصبتها أن تُخلص ألفاً محضة، فيقال أخطات كقولهم في تخفيف كأس: كاس (١)، ونلاحظ أن النوع المقيس من خصائص لهجة تميم على مقدمنا.

## إبدال الياء من غير المضعف ١- من الباء

ذكر ابن جنى أنها تبدل من الباء في نحو: ثعالِي وأرانِي في قـول الشاعر-أنشده سيبويه:

<sup>(</sup>١) نفسه (دار الكتب)، ٣٧٩، ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) لو كان على القياس لوجب أن تخرج الكلمة إلى ذوات الياء فتقول في قريت ونحوه أقرى كما تقول رميت أرمى. سر الصناعة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة ١٤٢.

<sup>(</sup>۳) اللسان ۱/۹۰.

<sup>(</sup>٥) أصل (يُبد): (يُبدأ) فصارت بالتسهيل (يُبدَى) و(هاد) أصلها (هادئ) فصارت بالتسهيل (هادى) وهذا معنى أنه أخرجها إلى ذوات الياء، وبعد ذلك حُذفها.

<sup>(</sup>٥) المحكم ١/٩.

# لهَا أَشَارِيرُ مِنْ لَحُمِ تُتَمِّرُهُ مِنْ الثَّعَالِي وَوَخْزٌ مِنْ أَرانِيهَا

قال: أراد الثعالب والأرانب فلم يمكنه أن يقف الباء فأبدل منها حا يمكن أن يقفه في موضع الجر وهو الياء، وليس أنه حذف من الكلمة شيئاً ثم عوس منه الياء... هذا هو رأى سيبويه كما حكاه ابن جنى وهو يرى فيه رأياً آخر عبر عنه بقسوله: ويحتمل أن يكون الثعالى عندى جمع ثُعالة وهو الشعلب، أراد أن يقول: تُعايل فقلب، فقال (تُعالى) كما قالوا:

وَكَأَنَّ أُولاها كِعاب مُقامر ضُربت على شُرُن فهنَّ شَواعِي أَو لاها كِعاب مُقامر ضُربت على شُرُن فهنَّ شَواعِي أَى شوائع- ومن أبيات الكتاب: تكادُ أواليها تُفَرِّى جُلُودَها ويكتحلُ التالى بمُور وحَاصب

يريد أوائلها وله نظائسر، ولكن ابن جنى يعود فيسرجح الإبدال فيها- كما ذهب إليه سيبويه وكما هو في نظيرتها (أراني)- فيقول: "إلا أن الذي ذهب إليه سيبويه أشبه، لقولهم: أرانيها، ولأن الثعالة اسم جنس، وجمع أسماء الأجناس ضعيف<sup>(۱)</sup>، ولكننا لو بحثنا في العلاقة الصوتية بين الباء والياء فإننا نجد تباعداً في مخرجيهما وصفاتهما، ولذلك نحكم بعدم التبادل بينهما، بل هما لهجتان، وقد ذكر ذلك أستاذنا الدكتور نجا في اللهجات التي لا اسم لها ولم تنسب إلى أحد أحد أبياً

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثانى من الورقة ١٤٢ واللسان ١/ ٣٣٢، ٤١٨، ٤١٩، وفي البيت الأول: الأشارير: جمع إشرارة وهي اللحم المجمع، وتتمره: تقطعه والوخز: شيء منه ليس بالكثير، وهو في تشبيه ناقة في سرعة سيرها بعقاب قوى لما توافر عنده من لحوم فرائسه التي يطعمها. وفي البيت الثاني: الكعاب فصوص النرد واحدها كعب وهو شيء يلعب به فارسي معرب واللعب بها حرام، والشزن بالفتح وبضمتين: الكعب يلعب به، وشواعي: مقلوب شوائع بمعنى متفرقة. يصف إسلا ترد الماء متفرقة متعارضة بعض هنا وبعض هناك في أثناء الشرب وكأنها لكثرتها كعاب المقامر التي تتضاد وتتفرق، وفي البيت الثالث: تفرى: تقطع. المور: الغبار بالربح، الحاصب: ربح شديدة تحمل التراب والحصباء. يتحدث عن خيل أو إبل تكاد لسرعتها بالربح، الحاصب: ربع شديدة تحمل التراب والحصباء. يتحدث عن خيل أو إبل تكاد لسرعتها تشق جلودها ولا يبالي بعضها الآخر بما يدخل عيونها من تراب تثيره الربح.

<sup>(</sup>٢) اللهجات العربية ٦٦ .

ذكر ابن جنى أن الياء تبدل من التاء مشل ايتصلت، فقد أبدل الياء من التاء الأولى كراهية التضعيف (١) إذ أصلها اتصلت قال: (وايتصلت بمثل ضوء الفرقد) (١) وهذا يخالف ما ذكره ابن جنى في مكان آخر، إذ صرح بأن التاء هي التي أبدلت من فاء افتعل التي كانت واوآ (٢) خوفاً من تلاعب الحركات بالواو فإنها لو تركت دون إبدال بالتاء حولتها الحركات المختلفة فيها إلى حروف مد من جنسها فوجب أن يقلبوها إذا انكسر ما قبلها ياء فيقولوا: ايتزن، وايتعد، وايتلج فإذا انضم ما قبلها ردت إلى الواو فقالوا: موتعد وموتزن وموتلج وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا فقالوا: ياتعد وياتزن وياتلج (٣)، وعلى هذا فالياء في ايتصل ونحوها ليست مبدلة من التاء - كما ذكر ابن جنى في سر الصناعة (حرف الياء) - بل إن الياء بدل من الواو حولت إليها لمناسبة الكسرة وهذا التلاعب لهجة عربية اعترف الياء بدل من الواو حولت إليها لمناسبة الكسرة وهذا التلاعب لهجة عربية اعترف بها ابن جنى نفسه (١).

### ٣- من الثاء

يَفْديكَ يا زرعُ أبى وخَالى قد مرَّ يومانِ وهذا الثالِي وهذا الثالِي وأنتَ بالهجران لا تُبالى (٦)

أراد الثالث<sup>(٦)</sup> والواقع أن هذا لا يعد من الإبدال بل كل منهما لهجة وذلك لأنه لا تقارب بين الياء والثاء حتى يقع بينهما التبادل.

### ٤- من الجيم

ذكر ابن جنى أن الياء تبدل من الجيم كما في كلمة شجرة تنطق أحياناً شيرة وقد عرض ابن جنى لرأيين فيها:

<sup>. (</sup>۲) نفسه ۱۹۳/۱ .

<sup>(</sup>١) سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٦) سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ص من كتابنا.

الأول: أن الياء ليست بدلاً من الجيم بل هي أصل مثلها في لهجة من اللهجات واستدل على ذلك بأمرين:

١- ثبات الياء في تصغيرها في قـولهم: شُيْرَة ولو كـانت بدلاً من الجيم لكانوا
 خلقاء إذا صغروا الاسم أن يردوها إلى الجيم ليدلوا على الأصل.

٢- أن شين شَجَرة مفتوحة وشين شيرة مكسورة والبدل لا تغير فيه الحركات، إنما يوقع حرف موقع حرف (مثل أيّل وأجّل)<sup>(١)</sup>.

قال أبو الفتح: حكى أبو الفضل الرياشي قال: كنا عند أبي زيد وعندنا أعرابي فقلت له: إنه يقول الشَّيرة فسأله عنها فقلت له: سله عن تصغيرها فسأله فقال: شُيره، وأنشد الأصمعي لبعض الرجاز: (تَحسبُه بَين الآكام شيره)(٢).

الثانى: أن تكون الياء بدلاً من الجيم- ببعض الصنعة- فالعرب إذا قلبت وأبدلت قد تغير في بعض الأحوال مثل جاه مقلوب وجه ألا ترى أنه بعد تقديم العين لم يسكن الواو بل حركها فقلبت الفالاً فكذلك غيرت فتحة الشين كسرة، وزاد في الأنس بالكسر أنه لو أقرت الفتحة لقلبت الياء ألفا، فيقال: شارة، فكانت تبعد كثيراً عن شجرة، وليس كذلك كلمة جاه لانه يشبه وجها لسكون ثانيه بخلاف شارة لأن ثانيه ساكن، وثاني شجرة متحرك، فعدلوا لذلك إلى كسر الشين، وكان هذا أوثق وأليق في ويؤنس لهذا الوجه أيضاً ما ذكره في المحتسب: من أن بعض العرب تقول: الشجرة (بكسر الشين) وقال ابن إسحاق: لغة بني سليم الشجرة (ه)، ويعقب صاحب اللسان بأن الواحد شَجَرة وشجرة وقالوا شيرة فأبدلوا، فإما أن يكون على لغة من قال شحجرة وإما أن تكون الكسرة لمجاورتها الياء (١) والواقع أن البحث اللغوى الحديث يؤيد الإبدال بين الياء والجيم لاتفاقهما الياء (١)

<sup>(</sup>١) سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١٤٦ وانظر اللسان ٦/ ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٧١/٧، ٧٤ وانظر اللسان ٦/ ٦١، والقاموس المحيط، ط. الحسينية، ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) وجه: صار: جموّه، ثم حركت الواو فصار: جوّه فقلبت الف الأنه لما أعل بالقلب أعل -أيضًا-بتحريك عينه. الخصائص ٧٦/٧ وفي حواشي الجاربودي (١/ ٢١) الأولى أن يقال: نقلت الواو وهي متحركة فصار الجيم الساكن فاه، فحرك بالفتح لكونه أخف ولكونه حركة الفاء الأصلى.

<sup>(</sup>٦) اللسان ٦/ ٦١.

<sup>.</sup> ٧٤ ، ٧٣/١ (٥)

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة (الأزهر) ١٤٦ بتصرف.

فى المخرج فكلاهما من (وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى) وكلاهما مجهور مستفل منفتح مصمت (١) ولا مانع من نسبة كل منهما إلى حى من العرب وذات الشين المفتوحة والجيم تناسب الحضر لخفتها على حين تناسب المكسورة الشين والمبدلة سكان البادية كبنى سليم وغيرهم من الأعراب.

### ٥- من السين

قال الشاعر:

إذا ماعُد أربعة فسال بويزل أعوام أذاعت بخمسة وقال الآخر:

مضى ثلاث سنين مُنذُ حلَّ بِهَا وقال:

فزوجُك خامسٌ وأبوك سَادِي وتعتدُّني إن لـــم يَقِ اللَّهُ سَادِيَا

وعَامُ حُلَّتُ وهذَا التَّابِعُ الخَامِي

عَمرٌ وكَعبٌ وعبدُ اللَّه بينهمًا وابناهُما خمسةٌ والحارثُ السَّادي(٢)

والواقع أنه لا إبدال بين السين والياء لعدم التقارب في المخرج أو الصفة، فكل منهما لغة لقوم، يقول ابن منظور في لسانه: "والسَّادِي: السادس في بعض اللغات" قال الشاعر:

فزوجُك خامسٌ وحَمُوك سَادى (٣)

إذا ماعُـد أربعـة فسـال

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٤٩، ٥٠ والأصوات اللغوية ٦٤، ٦٥.

<sup>(</sup>۲) سسر الصناعة (الأزهر) ۱۶۲، ودار الكتب، ص۳۷۸، وانظر اللسان ۴/۸۲، ۱۹۷۷، وانظر اللسان ۴/۸۲، ۱۹۷۷، فسال: جمع فسل وهو الرقال النقال الذي لا مروءة له ولا جلد وبزل البعير: طلع نابه فهو بازل وكذلك الأنثى بغير هاء، وهو أقصى أسنان البعير. وذلك يكون في السنة التاسعة وربحا الثامنة، فإذا جاوز البعير البزول قيل: بازل عام أو عامين وكذا ما زاد، وقالوا رجل بازل على التشبيه بالبعير، وربحا قالوا ذلك يعنون به كمال عقله وتجربته. وبويزل تصغير بازل. وأذاعت بخمسة: أبعدتهم فهلكوا.

<sup>. 44/14 (4)</sup> 

### ٦- من العين

من ذلك قول الشاعر: أنشده سيبويه:

وَمَنْهِلٍ لِيسَ بِهِ حَوَازِقُ ولِضَفَادِي جَمِّهِ نَقائقُ

يريد لضف ادع جمه فكره أن يسكن العين في موضع الحركة، ف أبدل منها حرفاً يكون ساكناً في حال الجر وهو الياء (١) والواضح أنها لغة وليست من الإبدال في شيء لعدم تقارب مخرجي الحرفين وصفاتهما.

### إبدال الياء من المضعف ١- من الباء

ديباج - لبّيت ولبّيك (على قول يونس) - لاوربيك لا أفعل.

قالوا ديباج ودبابيج فدل قولهم دبابيج بالباء عملى أن أصله دباج وأنهم استثقلوا تضعيف الباء ومثله لا وربيك لا أفعل أى وربك (١)، وقال بعضهم: لبيت بالحج هو لبيت فعلت من قولهم ألب بالمكان أى أقام به، قال مضرب بن كعب.

فقلتُ لها فِيتِي إليك فإنني حرامٌ وإنَّى بعد ذَاكَ لبيبُ

أى مُلَبِّ بالحج<sup>(۳)</sup>، ويزعم يونس أن لبيك اسم مفرد وأصله عنده لبَّب ووزنه عنده فعلَل ولا يجوز أن تحمله على فعّل لقلة فعّل للأسماء وكبثرة فعلل، فقلبت الباء التى هى اللام الثانية من لبَّب ياء هرباً من التضعيف وهذا كله منتزع من قول سيبويه والخليل إن لبّيك مأخوذ من قولهم ألبَّ بالمكان (٤) وهذا يدل على أن الياء في لبّيت ولبيّك بدل من الباء كراهية التضعيف الذي نشاً عنه الثقل في

<sup>(</sup>۱) سر الصناعـة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة ١٤٦ وانظر اللسان (ضفدع) ٩٤/١٠، حوازق: الحازقة والحزاقة: الجماعة والقطفة من كل شيء وجمعه: حوازق. اللسان ١١/٣٣١، والقاموس ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) نفسه (الأزهر) الورقة ١٤٣، ١٤٣ وانظر الأشموني ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١٤٣.

كلمتيهما، ولكن أهل الصنعة - وعلى رأسهم الخليل وسيبويه - خالفوا يونس - فلم يقولوا بأن الياء في لبيت ولبيك بدل من باء بل الياء فيهما أصل، فكلمة لبيك اسم مثنى بمنزلة غلامًى زيد وصاحبًى سعيد، فالياء عندهم علم التثنية ووزنه على قولهم فعليك، كما أن سعديك كذلك لا محالة، قال الخليل: هو من قولهم دار فلان تُلب دارى أى تحاذيها أى أنا مواجهك بما تحب إجابة لك، وحكى عنه ايضا - أنه قال: هو مأخوذ من قولهم أم لبة أى مُحبة عاطفة ومعناه على هذا إقبالاً إليك ومحبة لك وأنشد:

وكُنْتُمْ كَأُمُّ لَبَّةٍ طَعَنَ ابنُهَا إِلَيهَا فما درَّتْ عليه بساعد

وقال ابن الأعرابى: اللّب الطاعة وأصله من الإقامة، وقولهم لبيّك: اللّب واحد فإذا ثنيت قلت فى الرفع لبّان وفى النصب والخفض لبيّن، وكان فى الأصل لبيينك أى اطعتك مرتين، ثم حذفت النون للإضافة، أى اطعتك طاعة بعد طاعة مقيما عندك إقامة بعد إقامة (١) فالياء على هذا للتثنية، ونقض اصحاب هذا المذهب بأى يونس بذلك وأبطلوا وجه السبه الذى ادعاه بين لفظ لبيّك وكلمات (عليك - إليك - لديك) واحتج سيبويه على يونس فقال: لو كانت ياء لبيك بمنزلة عليك وإليك ولديك لوجب متى أضفتها إلى المظهر أن تقرها ألفا كما أنك متى أضفت عليك وأختيها إلى المظهر أقررت ألفها بحالها فكنت تقول: لبّى زيد متى أضفت عليك وأنشد قول الشاعر:

دَعَوْتُ لِمَا نَابِنِي مِسْوَرًا فَلَبِّي فَلَبِّي فَلَبِّي يَدَى مَسُور

قىال: قوله: فىلبَّى بالياء مع إضافت إياه إلى المظهر دلالَة على أنه اسم مثنى (٢) بمنزلة غُـلامَى زيد وصاحبَى سعيد (٢) هذا عن الياء في لبّيك فهى ياء التثنية، وليست بدلاً من باء- كمـاً ذهب يونس- أما ياء لبّيت بالحج فهى كذلك-

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ۲/۲۲، ۲۲۷، ۲۲۷ والأشموني ۲/۲۵۲ والكتــاب ۱/۳۵۲ تحقــيق الأستــاذ عبدالسلام هارون.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة ١٤٣ والأشموني ٢٥٣/٢.

عند أهل الصنعة - ليست بدلاً من باء بل هى الياء فى لبيك التى هى علم التثنية ، ذلك أنهم اشتقوا من الصوت فعلاً فيجمعوه من حروف، كما قالوا من سبحان الله: سبحلت أى قلت: سبحان الله، ومن لا إله إلا الله: هللت ومن لا حول ولا قوة إلا بالله: حولقت ومن بسم الله: بسملت ومن هلم: هلممت، وكتب إلى أبو على من حلب فى شىء سألته عنه، فقال: قال بعضهم: سألتك حاجة فلا ليت لى، أى قلت لى: لا، وسألتك حاجة فلو ليت لى: أى قلت لى: أى قلل لولا، قال: وقالوا: بأبأ الصبى أباه: أى قال له يا أباه. . . . وهذا كثير فكذلك أيضاً اشتقوا لبيت من لفظ لبيك، فجاء فى لبيت بالياء التى هى للتثنية فى لبيك وعلى هذا قول سيبويه (١).

وقد رجح ابن جسنى رأى أهل الصنعة حين قال: "والقول بعد ذلك قول سيبويه» إلا أنه لا يمنع مع ذلك صحة رأى يونس حين قال: "ثم إن أبا على فيما بعد انتزع لنا شيئاً يؤنس به قول يونس ولم يقطع به وإنما ذكره تعللا وهو أنه قال: ليبونس أن يحتج فيقبول: قوله فلبَّى يدَى إنما جاء على قول من قال فى الوصل هذه أفعَى عظيمة وعصى طويلة، وقد حكى سيبويه أنهم يقولون ذلك فى الوصل كما يقولونه فى الوقف وهذا ليس عذراً مُقنعًا وإنما فيه بعض التأنيس، ويرى الأب مرمرجى الدومنكى أن الفعل (لبَّى) ليس مرتجلا - كما فى الفصحى من لفظة لبيك بل يراد به ساعد - أعان - أغاث، كما أن لفظة لبيك ليست بمثنى وإنما يراد منها المعنى السابق للفعل لبَّى لأسباب:

- ١- تاريخ الكلمة يدل على أنها قديمة جدًا، ودالة على ما كان الساميون يجرونه
   من الأعمال في غضون عبادتهم للقمر.
- ٢- أن قدماء العرب كانوا يعتقدون أن القمر في الليالي الأخيرة من الشهر يقع في ضيقة لشدة الضغط النازل عليه من قبل تهامة أي البحر، وهي الكلمة الأكدية التي استقرضتها العسربية ولا سيما عربية الجنوب منذ القديم، كما أن هذه اللفظة ذاتها قد ولجت العسرية بصورة Tehom فكان العرب يصرخون إذ ذاك

<sup>(</sup>١) نفسه الوجه الثاني من الورقة ١٤٢.

لبيك لبيك موجهين الكلام إلى القمر، كأنهم يقولون (ساعدك- أو أغاثك وليساعدك وليغثك الإله مروخ منجيًا إياك من (تهامة)، وقد استمرت هذه العادة القديمة بين بعض العامة الجهلة في فرصة كسوف القمر، لاعتقادهم الخرافي أن حوتاً يبتلعه فيصرخون ويضجون بالدق والقرع على الأواني النحاسية كالقدور والصواني وغيرها تهويلاً لهذا الحوت المزعوم، فيضطر لخوفه إلى قذف القمر من فيه، وبذلك يزول الكسوف على ظنهم ظن الغباوة.

٣- أن هذه الكلمة تتبعها لفظة أخرى وهى سعديك، وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله: "حدثنى أبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفارقه ولا يقلع عنه: قد ألب فلان على كذا وكذا وقد أسعد فلان فلانا على أمره وساعده، والإلباب: المساعدة وكما ورد عن البخارى في جواب معاذ للنبى يَنظِينُ (لبيك) رسول الله وسعديك.

٤- أنها تشبه أهل واستهل أى رفع صوته والإهلال بالحج، ومن هذا الـصوت صيغت الأفعال (هل - أهل - استهل).

ثم تطورت دلالتها فأصبحت تطلق على الإجابة والطاعة والتهليل والتسبيح والتعظيم، والنتيجة لكل ذلك أنه " يمكن القول بأن الصيغة (لبيك) ليست من باب التثنية والنصب كما هو الرأى السائد، بل هي ضرب من اللفظ القديم بالإمالة على مثال الوارد في اللهجات، مثلاً: ناديه- توفيه- استهويه - صريط- مشكيه- كيفرين (يقابلها في الفصيح: ناداه توفاه - استهواه- صراط- مشكاة- كافرين) وعلى تعاقب الأزمان ثبت في الفصحي التلفظ بالفتحة المشبعة كقولك (رماه) وفاها- دعاك) وهكذا تكون لبيك وسعديك من الآثار اللغوية القديمة التي بقيت في اللغة وسبقت لباك وأسعدك ألها وأسعدك ألها وأسعدك ألها والسعدك ألها والسعدة المستعدل ألها والسعدة ألها والها والها والسعدة ألها والسعدة ألها والسعدة ألها والسعدة ألها والها وا

والباحث يرى أن كل تلك الآراء قديمة وحديثة تجعل مادة (لبَّ وألبّ) أصلاً لاشتقاق (لبيت ولبيك) ومعناهما في النهاية أنا مقيم على طاعتك<sup>(٢)</sup> وهذا

<sup>(</sup>١) معجميات عربية سامية للأب مرمرجي الدومنكي، ص ١٧٠-١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ٢/ ٢٢٦.

الاشتقاق صحيح لموافقة المأخوذ للمأخوذ منه في أصل المعنى والاتجاه، وبهذا يبدو أن القول باشتقاق (لبيت أو لبيك) أحدهما من الآخر أمر غير سديد، كما أن القول بأن لبيك اسم مفرد فيه كثير من التكلف والتعسف وهو رأى يونس، وما يراه الأب مرمسرجي الدومنكي من أن (لبسيك) صيبغة من صيغ الإمسالة لا تؤيده البراهين اللغوية الواقعية فالمعهود أن تكون إمالة الألف نسحو الكسرة مثل ﴿وَجَاءُ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ ... (٣٣) [الفجر] ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ... (٣٣) [الإسراء] وما هنا لم يتحقق فيه ذلك، بل الحرف الـسابق (للألف - بحسب ما يراه) مفتوح فتحة صريحة لا صلة لها بالكسرة بحال وهي لا تتفق والأمثلة اللهجية التي ذكرها، بل تلك النظائر أميلت فيها الألف نحو الكسرة على خلاف لبيك وسعديك، فليس فيهما إمالة كما تنصور، ولا يوجد ما يؤيد أن (لبيك) كانت تنطق بصيغة الإمالة ثم تحولت منها إلى الفتح كـما هي الآن، ويبدو أن رأى أهل الصنعة - وعلى رأسهم الخليل وسيبويه - في الذهاب إلى أن لفظ (لبيك) مثنى هو أكثر صواباً وقبولا، يدل لذلك القاعدة اللغوية المشهورة (الإعراب فرع المعنى)، فمعناها (إجابة لك بعد إجابة وإقامة على طاعتك بعد إقامة) وهذا يؤكد أن اللفظ مثنى، وأنه منصوب على المصدرية كقولك حمدًا لله وشكراً وكان حقه أن يقال: لبَّ الك إلا أنه ثنى على معنى التوكيد أي لبًّا لك بعد لَب وإقامة بعد إقامة (١) وأما القول بأن الياء في (لبيت ولبيك) بدل من الباء فيمكن التفصيل فيه فالأقوى احتمالاً أن تكون الياء في الفعل بدلاً من الباء تبعاً لأصل اشتقاقه من لبّ أو ألبُّ بالمكان بمعنى أقام به ولزمه، فالمتوقع في الصياغة- تبعاً للقواعد العامة -أن يكون أصله (ل ب ب ب ل ب ب ت ب ت) ثم أبدلت الباء الأخيرة ياء كراهية توالى الأمثال(٢) وهو قانون بينا أنه منطق علم اللغة الحديث والأقــوى احتمالاً - كذلك - ألا تكون الياء في (لبيك) بدلاً من باء - مع اعترافنا برجوعها إلى أصل المادة

<sup>(</sup>١) اللسان ٢/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) يقول صاحب اللسان: ألببت بالمكان ولببت لغــتان إذا أقمت به، وهو أصل التلبية كما حكى أبو عبيد عن الخليل. اللسان ٢٠٤/٢.

(ل ب ب) فالمعروف أن (لبيك) كما رجعنا مثنى المصدر (لب) بحالة النصب، وأصله (لبَّان) لك و البَّين لك، فالظاهر أن الياء هنا علم النصب في التثنية، لأن هذا المصدر من صيغة الثلاثي المجرد (فَعَل) لا من صيغة المزيد بالتضعيف (فعّل).

#### ٢- من الجيم

مثل ابن جنى للمضعف من ذلك بقولهم فى جمع ديجوج: دياج (أصله دياجيج فأبدلت الجيم الأخيرة ياء وحذفت مع الياء قبلها تخفيفاً)(١) ويقول صاحب اللسان: "جمع الديجوج: دياجيج ودياج وأصله دياجيج فخففوه بحذف الجيم الأخيرة، قال ابن سيده: التعليل لابن جنى(٢) وليس من المعقول أن يكون قد حذف الجيم ابتداء، بل الأمر يقتضى قلبها أولاً إلى ياء للانسجام المسوتى ثم حذفت مع الياء قبلها زيادة فى تخفيف اللفظ، وخاصة أنه قد ثقل بالجمع مع وجود الأصوات المتماثلة فى صعيد واحد.

#### ٣- من الدال

ذكر ابن جنى من ذلك (فعّلت) من التصدية وهى التصفيق والصوت (٣) قال الأزهرى: يقال: صدّى يُصدِّى يُصدِّى تصدية إذا صفّق (٤) وأصله صدّد يصدد فكثرت الدالات فلبت إحداهن ياء (٥) ومنه الشلاثي صدّدت أصد وصدّدت أصد، وفي التنزيل: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَا ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (٤٠) [الزخرف]، أي يعجون ويسضجون (٢) والاختيار يصدون بالكسر وهي قراءة ابن عباس وفسره يضجون ويعجون ويعجون. . . قال أبو منصور: فإذا كان المعنى يضج ويعج فالوجه الجيد صدّ يصد مثل ضج يضج يضج (١) وأنكر أبو جعفر الرستمي هذا القول على أبي عبيدة

سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١٤٦.
 اللسان ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثاني من الورقة ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) ومنه قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءُ وَتَصَدِيةً ... ⑤ [الأنفال] فالمكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق وقيل للتصفيق تصدية لأن اليدين يتصافقان فيقابل صفق هذه صفق الأخرى وصد هذه صد الأخرى وهما وجهان. اللسان ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) اللسان ٤/ ٢٣٣. (٦) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثاني من الورقة ١٤٥ واللسان ٤/ ٢٣٢.

وقال: إنما هو من الصدى وهو الصوت فكيف يكون مضاعفاً؟، وقال أبو على: ليس ينبغى أن يقال هذا خطأ لأنه قد ثبت بقوله عز وجل: ﴿يصدون﴾ وقوع هذه الكلمة على الصوت أو ضرب منه، وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن تكون (تصدية) منه وتكون تفعلة من ذلك أصلها تصددة مثل التجلة والتعلة (١) فلما قلبت الدال الثانية من تصدده تخفيفا اختلف اللفظان فبطل الإدغام (٢).

#### ٤- من الراء

شيراز - قيراط - تسريت

أولاً: شيراز فيه عدة أوجه:

١- أن تكون الياء بدلاً من الراء وذلك من وجهين:

- أ) أن يكون أصله شراً والجمع شراريز، وهذا واضح في إبدال الياء من الراء الأولى.
- ب) أن يكون أصله شرازاً والجسمع شورايز، يقول ابن جنى: وقد يحوز -أيضا- على هذا أن يكون أصل واحده شرازاً إلا أنهم أبدلوا من الراء الأولى ياء- كما ذكوناه- ثم إنهم لما جمعوا أبدلوا الياء المبدلة من الراء واوا لقرب ما بين الياء والواو.
- ۲- أن تكون الياء بدلاً من الواو: قال ابن جنى: فأما من قال فى شيراز شواريز فإنه جمعل الياء فيه مبدلة من واو وكان أصله على هذا شورازاً فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء ثم إنه لما زالت الكسرة فى الجمع رجعت الواو فقالوا: شواريز، فإن قلت: فإن بناء فوعال ليس موجوداً فى الكلام فمن أين حملت واحد شواريز عليه؟ فالجواب: أن ذلك إنما رفض فى الواحد لأجل وقوع الواو ساكنة بعد الكسرة فلم يمكن إظهارها فلما لم يصلوا إلى إظهار وقوع الواو فى الواحد لما ذكرناه، وكانوا يريدونها أظهروها فى الجمع، ليدلوا على الواو فى الواحد لما ذكرناه، وكانوا يريدونها أظهروها فى الجمع، ليدلوا على

<sup>(</sup>١) إذا أصلهما تعللة وتجللة ثم أدغم.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثاني من الورقة ١٤٥ والأول من الورقة ١٤٦.

ما أرادوه في الواحد ليُعلموا أنها لم تزد في الواحد ياء في أول أحوالها وأنها ليست كديماس ودياميس ولا كديباج وديابيج فيمن نطق بالياء بعد الدال<sup>(١)</sup> والدليل على كون الياء في شيراز بدلاً من الواو في شوراز وأنها ليست بمنزلة ياء ديماس ظهورها في الجمع شواريز<sup>(١)</sup>.

آن تكون الياء غير مبدلة من راء ولا واو بمنزلة ياء ديماس، قال ابن جنى: ويحتمل قولهم شواريز عندى قولا آخر على غير المذهب الأول وهو أن يكون شيراز فيعالا والياء فيه غير مبدلة من راء ولا واو بمنزلة ديماس، وكان قياسه على هذا أن يقولوا فى تكسيره شياريز كدياميس، ولكنهم أبدلوا من الياء واوا لضرب من التوسع فى اللغة، وذلك أن الواو فى هذا المثال المكسر أعم تصرفًا من الياء، ألا ترى إلى كثرة نحو ضوارب وقواتل.... وقلة صيارف وبياطر، فلما ألفت الواو فى هذه الأمثلة المكسورة وكانت أعم تصرفاً من الياء قلبت الياء أيضاً فى شياريز واواً فى شواريز، كما قلبت الواو أيضاً فى نحو هذا من مكسر الأمثلة ياء لضرب من الاتساع فى الكلام فقالوا فى جمع ناطل.... نياطل ولم يقولوا نواطل مثل خواتم ودوانق، قال لبيد: (تكر عليهم بالمزاج نياطل ولم يقولوا نواطل مثل خواتم ودوانق، قال لبيد: (تكر عليهم بالمزاج النياطل) (٣) وقد رجح ابن جنى أن تكون غير مبدلة من راء ولا واو حيث يقول بعد حديثه عن الرأى الأول مشيراً إلى الرأى الشالث الذى معنا -وكان يقول بعد حديثه عن الرأى الأول مشيراً إلى الرأى الشالث الذى معنا -وكان قد ذكره قبله والقول الذى قبل هذا أشبه (٤).

ثانياً: قيراط: أصله قرَّاط<sup>(٤)</sup> بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من إحدى حرفى تضعيفه ياء... قال ابن دريد: أصل القيراط من قولهم: قرط عليه إذا أعطاه قليلاً قليلاً. والياء في قيراط بدل من الراء<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سر الصناعة (الأزهر) ١٤٣. (٢) نفسه، الوجه الثاني من الورقة ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه. الوجه الثانى من الورقة ١٤٣ وانظر المحتسب ١/١٥٧، النياطل: جمع ناطل وهو القدح الصغير الذى يعرض فيه الخمار أنموذجه من الشراب على الندامي. اللسان ١٩٠/١٤. وقال الجوهري: النياطل جمع نيطل لأن فاعلا لا يجمع على فياعل. وانظر سر الصناعة السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر مادة (شرز) في اللسان ط بيروت ٥/ ٣٦١ والقاموس (الحسينية) ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) اللسان ٩/ ٢٥١.

ثالثا: تسريت: هذا الفعل مأخوذ من السُرية (١) وقد اختلف في اشتقاقها على الوجوه الآتية:

١- من سراة الشيء: وسراة الشيء أعلاه وما ارتفع منه (٢) وأصلها على هذا (فعيلة) سُريوه لأن السَّراة من الواو ويظهر ذلك في جمعها على سَرَوات يقول الفرزدق: وأصبَح مُبيض الصَّقيع كأنه على سَرَوات النَّبْت قُطن مندَّف في على سَرَوات النَّبْت قُطن مندَّف في فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء (٣).

- ٢- من السرو بمعنى المروءة والشرف يقال سرو يسرو سراوة وسرواً: أى صار سريا وله صلة بالمعنى السابق إذ الشرف والمروءة ارتفاع عن الدنايا، ومن هنا قال أبو العباس: السرى الرفيع فى كلام العرب ومعنى سرو الرجل يسرو أى ارتفع يرتفع فهو رفيع، مأخوذ من سراة كل شىء ما ارتفع منه وعلا(٢) إلا أن سرية على هذا يكون أصلها فعولة من السرو وقلبت الواو الأخيرة ياء طلبا للخفة، ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها ثم حولت الضمة كسرة لمجاورة الياء (٤).
- ٣- من السرور وبه قال أبو الحسن الأخفش، يقول ابن جنى: والذى ذهب إليه أبو الحسن أنها فُعلية من السرور، لأن صاحبها يسر بها، ودفع أبو الحسن ما سبق من الآراء وقال: إن الوضع الذى تؤتى المرأة منه ليس أعلاها ولا سراتها قال ابن جنى والقول كما قال(٣).
- 3- أ) من السَّر بمعنى الجماع لأنه يكتم "وذلك أن صاحبها أبدا يخفيها ويُسر أمرها من حُرته وصاحبة منزله "(٣) وهي فُعلية بهذا الاشتقاق أيضاً وضمت السين للفرق بين الحرة والأمة توطأ فيقال للحرة إذا نكحت سراً أو كانت فاجرة سِرية وللمملوكة يتسراها صاحبها سُرية مخافة للبس(٥).

<sup>(</sup>١) الجارية المتخذة للملك والجماع والأمة التي بوأتها بيتاً.

<sup>(</sup>٢) اللسان ١٠٠/١٩. (٣) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) اللسان ۱۹/۹۹، ۱۰۰. (٥) نفسه ٦/ ٢٢.

- ب) من السُّر بمعنى السرور، وبه قال أبو الهيثم: ولعل هذا مـأخوذ من رأى أبى الحسن الأخفش السابق(١).
- ٥- من السُّرَى يقول ابن جنسى: "ولو قال قائل: إنها فُعسيلة من سريت أى سرت ليلاً لأن فى ذلك ضرباً من الإخفاء والستر لكان قولاً

ومن هذه الآراء يتلخص لنا أن وزنها إما فُعلية - كما هو الرأى الشالث والرابع، وإما فُعيلة - كما هو الرأى الأول والخامس - وإما فُعولة - كما هو الرأى الأانى - وعلى أخذها من السرى لا يتحقق الإبدال في شيء من الحروف، لأن الياء تكون أصلية في موضعها، وعلى أخذها من السراة والسرو يكون الإبدال من الواو إلى الياء - كما هو مبين سابقاً - وليس من بابنا الذي نتحدث عنه، ويتحقق ما أردناه إذا أخذت من السر أو السرور إذ تكون السرية من (مادة س ر ر) المكررة الراء، ويكون تسريت أصله: تسررت على تحويل التضعيف؛ فالراء أبدلت ياء لما توالى ثلاث راءات، ولذلك قال ابن جنى إن حملها على أنها فُعلية أوْجَهُ لأمرين:

- أ) أن فُعلية أكثر في الكلام من فُعيلة.
- ب) معنى السّر والسّرور أظهر من معنى السّراة والسّرى (٢).

#### ٥- من الصاد

يذكر ابن جنى من ذلك (قصيّت أظفارى والأصل قصّصتُها) (٣) فقلبت الصاد الثالثة ياء كراهمة التضعيف (٣).

#### ٦- من الضاد

وهذا مثل تقضَّى بمعنى انقضَّ، وأصله تقضَّضَ على وزن (تفعّل) من الانقضاض، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) اللسان ٦/ ٢٢. (٢) سر الصناعة (الأزهر) الورقة ١٤٥، ودار الكتب، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) نفسه (الأزهر) ١٤٥ والمحتسب ١/١٥٧ وانظر اللسان ١٧/ ١٤٤، ٢٠/ ٤٥ قال ابن جني: وقد يجوز عندي أن يكون قصيّت فعلت من أقاصي الشيء لأن أقاصيه أطرافه، والمأخوذ من الأظفار إنما هو أطرافها أو أقاصيها فلا يكون في هذا بدل.

# تَقَضَّىَ البَازِي إِذَا البَازِي كَسَر

هو تفعلُ من الانقضاض وأصله: تَقَضُّض فَابدلت الضاد في الآخر ياء كراهية التضعيف، ويجوز أن يكون (تقضًى البازى) تَفعُلاً من قَضَيت بمعنى عَمِلت وصنعت، قال أبو ذؤيب:

وعليهما مَسْرُودَتَان قَضاهُما داودُ أو صنع السوابغ تُبَّعُ

أى عملهما. وعلى ذلك يكون معنى تَقَـضمًى البازِي أي عَمَل الـبازي في طيرانه والوجه هو الأول<sup>(١)</sup>.

### ٧- من العين

فالوا تلعيت من اللَّعاعة وهي بقلة، وأصله تلعَّعْتُ فأبدلوا من العين الآخرة ياء (٢) ويقول صاحب اللسان: واللُّعاعة أيضاً بقلة من ثمر الحشيش تؤكل. وألعَّت الأرضُ تلع إلعاعًا: أنبتت اللَّعاع، وتلعّى اللّعاع: أكله وهو من محول التضعيف، يقال: خرجنا نتلعًى: أي نأكل اللّعاع وكان في الأصل نتلعع مكرر العينات فقلبت الآخرة ياء (٣).

#### ٨- من الكاف

من ذلك "مكُّوك ومكَاكِي أصله مكاكيك مثل سَمُّور وسَمامير فأبدل الكاف الأخرة ياء (٤) كراهية التضعيف.... وفي حديث أنس أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك وفي رواية بخمس مكاكي (٥).

<sup>(</sup>۱) سر الصناعــة (الأزهر) الوجه الشانى من الورقة ١٤٥ والمحتــسب ١/ ١٥٧ واللســان ١/ ١٤٤. ٢٠/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) نفسه الوجه الأول من الورقة ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ١١/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثاني من الورقة ١٤٦، وسَمُّور: دابة يتخذ من جلدها فراء مثمنة القاموس ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) اللسان ١٢/ ٣٨١ .

من ذلك أمليت وأصلها أمللت وهما لغتان، قال ابن جنى: قولهم: أمليت الكتاب إنما أصله أمللت فابدلت اللام الآخرة هربا من التضعيف وقد جاء القرآن باللغتين جميعاً قال الله عز وجل ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ ... (١٨٠٠) [البقرة] وقال باللغتين جميعاً قال الله عز وجل ﴿وَلْيُمْلِلِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ ... (١٨٠٠) [البقرة] وقال ﴿فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۞ [الفرقان] وفي اللسان قال الفراء: أمللت لغة أهل الحجاز وبنى أسد، وأمليت لغة بنى تميم وقيس (١).

#### ١٠- من اليم

ديماس - يأتمى - يكموا - معمية

- أ) قال سيبويه: من قال في جمع ديماس دماميس فالياء فيه بدل من الميم، إذ أصله حينتذ دمًّاس، فأبدل كراهية التضعيف<sup>(٢)</sup>.
  - ب) قال ابن جنى: أخبرنا أبو على بإسناده عن يعقوب عن ابن الأعرابي أنه أنشد: نزورُ أمراً أما الإله فيتقى وأما بِفعل الصَّالحينَ فَيأتمِي أراد يأتم فأبدل الميم الثانية ياء (٢).
- جا وقال في قول الراجز: (بل لَوْ رأيت الناس إذ تُكُمُّوا... إلخ) قالوا: أراد تُكُمُّمُوا من كَمَّمت الشيء إذا سترته، فأبدلت الميم الأخيرة ياء فيصار في التقدير (تُكُمَّيُوا) فأسكنت الياء وحذفت، كما تقول قد تُولُّوا من وكيت، وذكر ابن جني احتمالاً آخر فيه، وهو أن يكون تُكمُّوا تُفُعِّلُوا من كَمَيْت الشيء إذا سترته، ومنه قولهم كَمِي وهو الذي تستّر في سلاحه، فيكون تُكمُّوا على هذا مما لامه معتلة ولا يكون أصله من ذوات التضعيف (٤).

<sup>.108 , 107 / 18 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الثاني من الورقة ١٤٥ بتصرف واللسان ٧/ ٣٩٠. ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) نفسه الورقة ١٤٥ واللسان ١٨/٨٨.

<sup>(</sup>٤) سـر الصناعـة (الأزهر) الورقـة ١٤٥، وانظر اللسـان ٥/٣٧٨، ١٥/ ٤٣٢، ٣٣٤، ١٤٣/١٧، ١٤٣/١٥. ١٢٩/١٩.

د ) وقال ذو الرمة:

مُنَطَّقَة بالآل مُعْميَّة بـ وياجيرُها الوُسطى وتبدُو صُدُورُها مُنَطَّقَة بالآل مُعْميِّة بـ وياجيرُها الوُسطى

قال ابن الأعرابي: أراد مُعَمَّمَة فأبدل من الميم ياء، وجوز ابن جنى أن يكون مشتقاً من العمى (١) وعلى هذا لا إبدال فيه.

### ١١- من النون

أ) دينار ب) لم يتسن ج) تظنيت

- أ) دينار: أصله دنّار والقول فيه كالقول في قيراط، لقولهم في التكسير: دنانير ولم يقولوا ديانير، وكذلك التحقير وهو دنينير، فقلبت إحدى النونين ياء كراهية التضعيف، ولئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فعّال كقوله تعالى فوكذّبُوا بِآياتنا كِذّابًا (٢٠٠) [النبأ] إلا أن يكون بالهاء فيخرج على أصله مثل الصّنّارة والدّنّامة لانه أمن الآن من الالتباس، ولذلك جمع على دنانير. قال أبو منصور: دينار وقيراط وديباج أصلها أعجمية، غير أن العرب تكلمت بها قديماً فصارت عربية (٢) ويلاحظ أن العرب يخففون ما يجرى على السنتهم سواء كان عربياً أصيلاً أو معرّباً كما هو واضح هنا.
- ب) لم يتسنّ: يقول ابن جنى "قرأت على أبى على بإسناده عن أبى عبيدة قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: لم يتسنّ: لم يتغير من قوله تعالى ﴿مَنْ مَسْنُون مِنْ وَوات الياء ، ومسنون من ذوات التضعيف، فقال: هو مثل تظنيت وهو من الظن، فأصله على هذا القول لم يتسنّ ثم قلبت النون الآخره ياء هرباً من التضعيف، فصار يتسنّى ثم أبدلت الياء ألفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف للجزم فصار لم يتسنّى ثم أبدلت الياء ألفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف للجزم فصار لم يتسنّى ثم أبدلت الياء ألفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف للجزم فصار لم يتسنّى ثم أبدلت الياء ألفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف المجزم فصار لم يتسنّى ثم أبدلت الياء ألفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف المجزم فصار لم يتسنّى ثم أبدلت الياء ألفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف الم يتسنّى ثم أبدلت الياء الفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف الم يتسنّى ثم الم يتسنّى الم يتسنّى ثم أبدلت الياء الفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف الم يتسنّى ثم الم يتسنّى ثم أبدلت الياء الفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف للجزم فصار لم يتسنّى ثم أبدلت الياء الفاً فصار يتسنّى ثم حذفت الألف للجزم فصار لم يتسنّى ثم أبدلت الياء الفاً فصار يتسنّى أبدلت الياء المنار المنار العرب العر

<sup>(</sup>١) نفسه الوجه الثاني من الورقة ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعية (الأزهر) البورقية ١٤٥ وانظر اللسيان ٥/ ٣٧٨، ٢٥٠/ ٤٣٢، ١٤٣/١٥، ١٤٣/١٥، ١٤٣/١٥، المقيفة في رأس ١٢٩/١٩، والصنّارة واحدة الصنّيار وهو شجر، وقبيل: هي الجريدة الدقيقة المعقيفة في رأس المغزل، وأهل اليمن يسمون الأذن صنارة. والدنامة: القصير.

ج) تظنيت أصله تظننت<sup>(۱)</sup> حولت إحدى النونات ياء، قال ابن جنى: ومن ذلك قولهم: تظنيت وهو تفعّلت من الظنّ وأصلها تظنّنت، فقلبت النون الثالثة ياء كراهية التضعيف<sup>(۱)</sup>.

#### ١٢- من الهاء

ا) صَهْصَيْت ب) دَهْدَيت

أ (صة القوم) وصنه بهم: زجرهم (٢) وقالوا في صهصت بالرجل إذا
 قلت له صة صة: صهصيت فأبدلوا من الهاء ياء.

ب) قالوا: دَهْدَيْتُ الحِبجرَ أي دحرجنته وأصله دَهْدَهتُه، ألا تراهم قالوا: دهدوهة الجُعَل لما يدحرجه قال أبو النجم:

كأنَّ صوتَ جَرْعها المستعجلِ جَنْدَلَةٌ دهدَيتُها في جَنْدل (٣)

" دهدهت الحجارة ودهديتها: إذا دحرجتها، فتدهده الحجر، وتدهدی، حولت الهاء الأخيرة ياء لقرب شبهها بالهاء، ألا ترى أن الياء مدة والهاء نفس، ومن هنا صار مجرى الياء والواو والألف والهاء فى روى الشعر شيئاً واحداً، نحو قوله: (لمن طلل كالوحي عاف منازله)، فاللام هو الروى والهاء وصل الروى كما أنها لو لم تكن لمدت اللام حتى تخرج من مدتها واو أو ياء أو ألف للوصل نحو منازلى ومتازلا ومنازلو. ابن سيده: وكذلك دهداه ودهداء ودهداة الياء بدل من الهاء، لأنها مثلها فى الخفاء، كما أبدلت منها فى قولهم: ذه أمة الله وكذلك قال الجوهرى (٤).

والناظر في هذه النصوص المعجمية يلاحظ أنها تسوغ التبادل بين الهاء والياء بوجود أوجه الشبه المذكورة، ولكنها ليست بشيء في نظر علماء اللغة المحدثين،

<sup>(</sup>١) نفسه، الصفحات عينها. (٢) اللسان ١٦/١٧ . ٤٠

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة (الأزهر) الوجه الأول من الورقة ١٤٢، الجُعَلُ: دابة سودا، من دواب الأرض، قيل: هو أبو جمعران - بفتح الجيم - وجمعه جمعلان، وقيل هو حيوان معروف كالحنفساء، ودهدوهة الجُعَل: ما يدحرجه من الخِر، (النتن) بأنفه، وجرع الماء: بلعه وكذلك تجرعه وقال ابن الاثير: التجرع: شرب في عجلة أو قليلاً، والجندل: الحجارة الواحدة جندلة. اللسان ٩/ ٣٩٥، الاثير: التجرع: شرب من عجلة أو قليلاً، والجندل: الحجارة الواحدة جندلة. اللسان ٩/ ٣٩٥، ٣٨٢/١٧ .

لبعد المخارج، واختلاف الصفات، فالهاء تخرج من أقصى الحلق، وهى صوت مهموس رخو مستفل منفتح مصمت (ضعيف)(۱) أما الياء (المذكورة) فتخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وهى صوت مجهور، مستفل منفتح مصمت قوى (۲)، فالاختلاف جلرى بينهما، لأنه يتناول المخرج ومعظم الصفات القوية فلا مسوغ للتبادل بينهما، ووضع حرف مكان آخر فى قافية البيت لا يعطى أهمية خاصة فى الإبدال إذ إن جواز حلول حرف فى القافية، ومشاركة آخر له فى ذلك أمر عرف عن العرب مسموعاً فى النظم فيتبع - لهذا فقط - أما الحكم بجواز التبادل بينهما بناء على ذلك فلا مسوغ له لأن تلك جهة أخرى، والعلاقة منفصمة وإلا فإن الواو والألف تقعان وصلاً أيضاً كما تقع تلك الحروف، ومع ذلك قلنا بعدم التبادل بينهما، ولكن التوجيه الموفق لحلول الياء محل الهاء هو تخفيف نطق بعدم التبادل بينهما، ولكن التوجيه الموفق لحلول الياء محل الهاء هو تخفيف نطق الكلمة بمنع وجود أصوات متماثلة فيها جرياً على قانون المخالفة الصوتية.

ملاحظة لغوية: نرى من النماذج السابقة أن تجاور الحرفين المتماثلين أو تقارب مكانيهما- كما هو بين في الفصل بينهما بياء مثل مكاكيك ودياجيج يؤدى إلى تطور أحدهما إلى صوت مخالف هو الياء، وهذا التطور- كما ذكرنا آنقًا - هو إحدى نظريات السهولة التي نادى بها كثير من المحدثين، والتي تشير إلى أن الإنسان في نطقه يمبل إلى تلمس الأصوات السهلة التي لا تحتاج إلى جهد عضلى فيبدل مع الأيام بالأصوات الصعبة في لغته نظائرها السهلة، وقد اعترف القدماء بكراهية التضعيف، ولعلهم كانوا يريدون بهذا أنه يحتاج إلى مجهود عضلى ""، ولكن هذا الرأى لم يرتضه الأستاذ العلايلي بل ذهب إلى عكسه عاماً، فادعي أن الأصل في الكلمات المضاعفة (التي تحتوى على حرفين متماثلين) هو المخالفة بكون أحد المتماثلين حرفاً من حروف العلة، وذلك في إطار بحثه عن أصول الألفاظ في اللغة العربية، وأنها كانت ثنائية معلة ثم صححت في مراحل تطورية متأخرة، وهذا الرأى الذي ذهب إليه الأستاذ العلايلي لم يوافقه عليه تطورية متأخرة، وهذا الرأى الذي ذهب إليه الأستاذ العلايلي لم يوافقه عليه المحدثون من علماء اللغة، بل إنهم يؤيلون قانون المخالفة السابق، وأن المضعف

<sup>(</sup>١) التجويد والأصوات ٥٥ . (٢) نفسه ٥١ . (٣) الأصوات اللغوية ١٥٣.

هو الأصل، ثم إن التطور أدى إلى قلب أحمد المتماثلين ياء كراهيمة التضعيف، ولتقليل الجهد العضلي، وقد أوضحنا ذلك في حديثنا عن فلسفة البناء اللغوى(١).

#### نتائج البحث

ثبت بالدليل القاطع تفوق العرب على "أوربا" حين بدأوا بدراساتهم الصوتية مبكرين، ثم تلاهم الغربيون مستفيدين منهم، وقد اتضح منشأ الدراسة الصوتية عند العرب في علم التجويد والصرف والمعاجم، وامتداد ذلك إلى علوم البلاغة، وأن الفضل في نشأة الدراسة الصوتية يعود إلى الخليل بن أحمد وسيبويه وابن جنى إلا أن الأخسير أثار كسوامن هذا العلم وتفصيلاته، وربط بين السدراسة الصوتية والموسيقي والنغم بما أوضح اهتمامه بالأبحاث التجريبية التي تتفق وأحدث الطرق العلمية، وقد ناقشنا تعريفه للصوت والحرف والفرق بينهما، وبينا أن ذلك-عنده- لا يقل شأنا عما ذهب إليه المحدثون، وإن كانوا قد ربطوا بين الصوت الإنساني بملاحظة أنه ظاهرة اجتماعية وبين الصوت الطبيعي مع بعض تفصيلات أوجدتها الأجهزة الحديثة، ثم فصلنا الحروف الهجائية أصولها وفروعها بما ذكره ابن جنى وغيره من عملماء اللغة، وتاقشنا خلاف المبرد في اعتداد الهمرزة حرفاً، ورد ابن جنى عليه، وبينا الصواب وعدمه في ذلك، وأشرنا إلى أن ترتيب ابن جنى للأصوات بحسب الهجائية العادية لا يناسب قيمة البحث الصوتى الذي تخصص فيه وتعسمق، وكان الأجدر به أن يتبع الهجائية الصوتية كالخليل، وقارنا بينه وبين غيره مع نبذة تبين تاريخ الحروف العسربية، وقد أفسضنا في الحديث عن أصوات اللين عند القدماء ولاسيما ابن جني الذي أكد - بما لا يحتمل الشك -تقسيم تلك الأصوات إلى لين طويل ولين قصير، واتفق بذلك مع أحدث نظريات علم الأصوات، كما عرضنا لرأيه الذي انبني على ذلك في منحل الحركة من الحرف مع الأراء الأخرى، وكسان على درجة كبيـرة من القوة حين رجع أن تكون الحركة بعد الحرف، وانتزع لها الأدلة وفند غيرها، واتفق بذلك مع ما يثبته الدرس

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٧٨، ٤٧٩ من كتابنا.

الصوتى الحديث، وقد أوضحنا رأى ابن جنى وغيره من الأقدمين في الأصوات الساكنة ومخارجها وصفاتها، وأبنا عن قوة وصفهم لها بما لا يقل شأنا عن الدراسات الحديثة، بل كنا دائماً نبرهن على استفادة علم اللغة الحديث من نظريات القدماء، وأن ما وصل إليه العلم الصوتى التجريبي يؤكد - في وضوح صحة مذهب القدماء اللهم إلا بعض هنات وقفنا منها الموقف العلمي السليم ولاسيما ما يخص عالمنا ابن جنى منها.

ومن هنا نرى أنهم- بغض النظر عن الهفوات القليلة- قد عالجوا الأصوات علاجاً علميّا سديداً سواء في ذلك أصوات اللين أو الأصوات الساكنة، وقد كانت دقة الملاحظة وإرهاف الحس من العوامل التي ساعدت علماءنا الأفذاذ على انتهاج الطريق السوى في دراساتهم الصوتية بما بهر المحدثين وأثار كوامن إعجابهم ودهشتهم(۱).

وكان حديثنا عن الإبدال حديثاً مفصلاً، تناولنا فيه معناه، وانواعه، وأسبابه المؤدية إليه، ومقاييسة عند علماء اللغة، وقد عرضنا رأى عالمنا اللغوى ابن جنى مقارناً بالآراء الآخرى - قديمها وحديثها - ثم وضعنا كل الآراء تحت الاختبار حين عرضنا للأسباب الداعية للإبدال من شتى جوانبها، وقد طبقنا القواعد التى توصلنا إليها على تلك الثروة اللغوية من الألفاظ التى عرض ابن جنى لها، فى كل باب من أبواب حروف المعجم فى كتابه سر الصناعة وناقشنا رأيه فيها وطبقناه على الأسس المنهجية التى اتبعناها فى البحث، وأثبتنا النتائج التى توصلنا إليها بما يجعل هذا اللفظ من قبيل الإبدال أو اختلاف اللهجات أو غيرهما، بحيث يستبين ذلك واضحاً من المقارنة والتحليل، ومن خلال تلك الدراسة يبدو أن كثرة من الألفاظ الـتى عدها ابن جنى من الإبدال أو من اختلاف اللهجات تغير الموقف بالنسبة لها بما يخالف رأيه، وما يضمها إلى فصيلة لم يجعلها هو منها بحسب بالنسبة لها بما يخالف رأيه، وما يضمها إلى فصيلة لم يجعلها هو منها بحسب قانون الاستقراء اللغوى الدقيق، ومن هنا تبدو لى عدة ملاحظات:

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية من المقدمة ص ٦.

أولا: أن مقياس ابن جنى للإبدال بجعل اللفظ منه أو من غيره بحسب كثرة التصرف وقلته وشيوع الاستعمال وعدمه مقياس أغلبي.

ثانياً: أن كثيراً من الألفاظ التي حكم عليها بأنها مبدلة خرجت عن هذا النطاق بموجب براهين علمية قوية.

ثالثاً: هذا البحث يعد منهجاً جديداً لدراسة الألفاظ التي وردت في كتب اللغة على أنها من قبيل الإبدال، فالواقع أن أكثر تلك الألفاظ التي وسمت بهذه السمة لها سبب أو جملة أسباب تسلكها في عداد طائفة معينة بعيدة عن مجال الإبدال وإنما دخلت فيه بمجرد دعوى ينقصها البرهان والتأييد.

وعلى هذا فواجب علماء اللغة أن يتجهوا إلى تلك الثروة الضخمة من الألفاظ ويبحثوها على أساس الاستقراء الواعى، والتبع الدقيق للأسباب والبواعث، ليمكن رد تلك الألفاظ إلى أصولها، وعلى ذلك يتضح أن ما يبقى من قبيل الإبدال هو القليل منها.

رابعاً: يمكن أن نقول إن ابن جنى فى مسلكه فى هذا الميدان كان من الرواد الأوائل الذين كشفوا عن صلات الحروف، واتجاهات الأصوات، وأوضحوا بعض ما استغلق على غيره من سابقيه من اللغويين، فكثير من الألفاظ التى قيل: إنها من هذا النطاق فجمعت فى كتب خاصة، ككتابى أبى الطيب اللغوى وابن السكيت، أو تفرقت فى بطون المعاجم لا ينظمها سلك خاص، أو استنتاج عام، ويمتاز بحث ابن جنى فيها بأنه عرض بعضها على عقله الفذ، وتحت اختباره العلمى، ثم استخلص منها قواعد، وأسسا فتحت مجالاً واسعاً لعلم اللغة الحديث.

وأعتقد أنه بهذا المنهج أربى على السابقين، وسار في ميدان بكر لم يكن لهم فيه مجال. ثم هو من بعد ذلك حقق فسضلاً على لاحقيه حتى إن رأيه أحياناً يكاد يسبق المحدثين في هذا المضمار، وقد بينا دقته في اختيار تقارب الحروف مخرجاً وصفة أساساً للقول بالتبادل.

وأخيراً فإن نتائج دراسته للإبدال كانت معيناً ثرا للمحدثين أفادتهم في كثير من أبحاثهم اللغوية على ما بينا.

البابالتاسع

الدلالة ومظاهرها

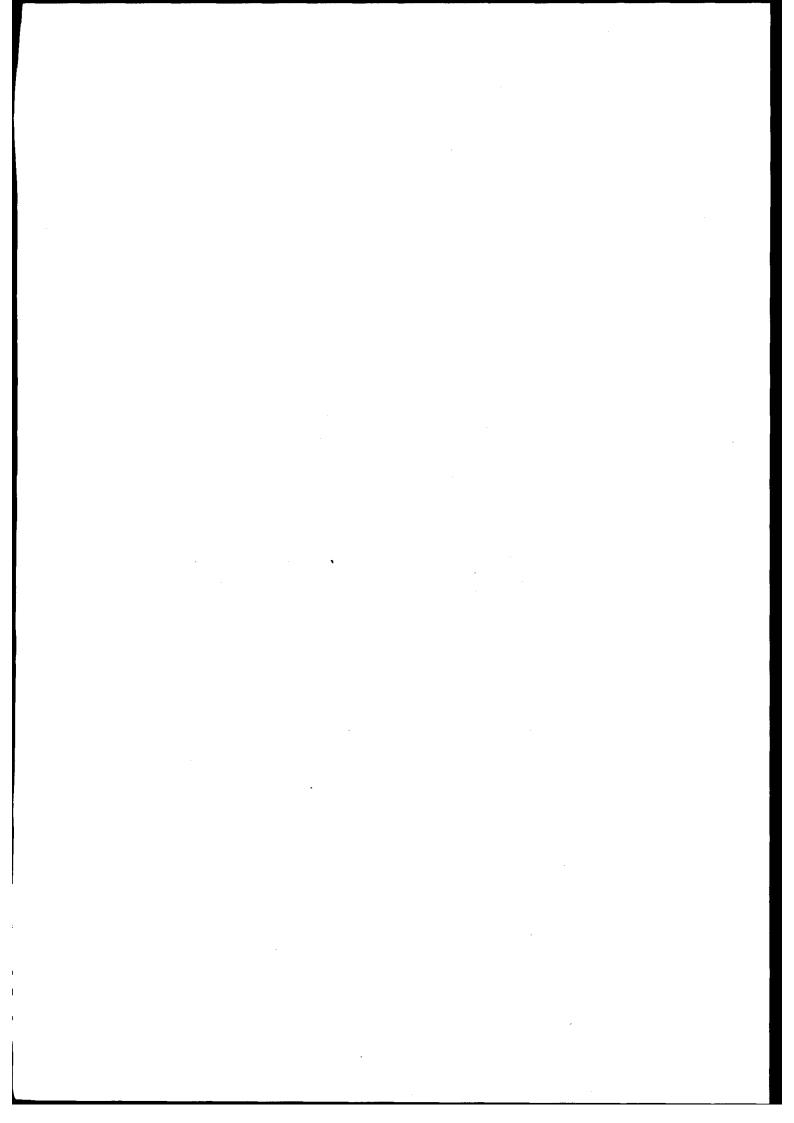

### نشأة علم الدلالة اللغوى

اللغة رمز التعبيسر ووسيلته وهي الأداة التي تنقل الأفكار وتترجم عنها، ولا ريب أن تلك الأفكار تنتقل إلى طالبها في قوالب خاصة هي الألفاظ، وهذه الألفاظ يختارها كل مجتمع بحسب ظروفه وأحواله الاجتماعية، فأرباب الصحراء يميلون إلى وعورة اللفظ وخشونته، وأرباب المدنية تحمل الفاظهم سمات مدنيتهم وحضارتهم من رقة وعلذوبة، ولا ريب أن المعاني التبي تحملها هذه الألهاظ تمر عليها منذ نشأتها مراحل تاريخية- كما هو الحال الآن- فاللغات البشرية قد قطعت مراحل طويلة الأمد، وتقلبت عليها أجيال متعاقبة منذ أقدم العصور، وكل جيل له سمات قد ورث بعضها عن أجداده أو أخذه بمن يخالطهم، وابتكر بعضها الآخر تبعاً لمقتضيات حياته وبيئته وظروفه التي مر بها اجتماعية ونفسية، ولا ريب - كذلك - أن الألفاظ تمر في تلك المراحل، وتتلقفها الأجيال بما تحمل من معان قد تبقى، وقلد تتغير، وقد تنحلوف، بحسب عادات وأسباب لا يملكن التنبؤ بها جميعا، ولكن يمكن من دراسة الألفاظ نفسها الوقوف على بعضها، كما أن المعنى نفسه قد يتغير مفهومه لدى الأجيال، من الشيرف إلى الضعة وبالعكس، كذلك أصوات الألفاظ عرضة لهذا التغير، ولكل لغة قواعدها المنتظمة التي تبعيتها في سيرها عبر التاريخ، غير أن الأيام تؤثر فيها، وتدخل بعض التغييرات عليها، وقد أوضح الدكتسور وافي أنواع التطور المدلالي بما يشمل تغيير المعني والقواعد والأساليب كما يلي:

1) تطور يلحق معنى الكلمة، كأن يخصص معناها العام، فلا تطلق إلا على بعض ما كانت تطلق عليه من قبل أو يعمم معناها الخاص، بحيث تشمله وتشمل معانى أخرى أو تطلق على معنى جديد لعلاقة ما، أو تستعمل في معنى غريب كل الغرابة عن معناها الأول.

- ۲) تظور يلحق القواعد المتصلة بوظائف الكلمات، وتركيب الجمل، وتكوين العبارة، وما إلى ذلك كقواعد الاشتقاق والصرف (المورفولوجيا) والتنظيم (السنتكس) كاللغات العامية في تجردها من علامات الإعراب، وتغير قواعد الاشتقاق ومناهج تركيب العبارات فيها.
- ٣) تطور يلحق الأساليب، فاللغات العامية تختلف في ذلك عن العربية الفصحي وما كانت عليه وذلك لاتصالها بالآداب الأجنبية، وما جد من علوم ومعارف(١).

والمعسروف من دراسة اللغسات أنها بدأت مسع وجود الإنسسان للتعسبيسر عن حوائجه، والأدمى البدائي كان محدود الأفكار، لا يذهب عقله إلى أكثر مما يقع تحت حواسه، ولذلك "يجمع الباحشون في نشأة الدلالة على أنها بدأت بالمحسوسات، ثم تطورت إلى الدلالات المجردة بتطور العقل الإنساني ورقيه" (٢) فالدلالة الحسية هي الأصل، والمعنوية هي الفرع؛ ففي أول استعماله (قطع) لم يكن يريد بسها إلا القطع الحسى، لكنه بعد أن ارتقى في الحضارة، وارتقت تصوراته، حدثت له معان جديدة بينها وبين القطع مشابهة ذهنية، كقولنا (قطع في الأمر) أي جزم، (وقطع الحوض) أي ملأه إلى نصفه، ثم قطع الماء فحمل عليها مجازاً (٣)، وذلك كله يعد مسرحلة تاريخية متمينزة لتطور الدلالات عند الأمم (٤) وهذا التطور الذي نلمحه في ألفاظ اللغات يدل دلالة أكيدة على تطور الجماعات البشرية، وهما مقترنان في السير في طريق واحد، فإذا تخلف مجتمع عن ركب الحياة تخلفت لغته معه ونالها البلي والفساد، أما إذا تقدم المجتمع فإن ذلك يدعو إلى حيوية لغته، وانطلاقها إلى آفاق بعيدة، «وليس تطور اللغة إلا مظهراً من مظاهر تطور الجماعة، لا تسير فيه في طريق متصل نحو غاية محدودة (٥)، وكما تتطور اللغة بتطور الناطقين بها فإنها تنقل من جيل إلى جيل آثار المتكلمين، وعاداتهم، وتقاليدهم، وشخصيتهم المتميزة، وكل ما يحيط بهم، فهم يتركون

<sup>(</sup>١) علم اللغة ط١٩٣٨م، ص ٢٩٦، ٢٩٧. (٢) دلالة الألفاظ د. أنيس ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الفلسفة اللغوية ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) دلالة الألفاظ د. أنيس ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) دلالة الالفاظ د. مراد كامل ١٩، ٢٠.

على لغاتهم بألفاظها ومعانيها واستعمالاتها بصمات من أيديهم وشفاههم وما يدور حولهم.

واللغة العربية في طليعة اللغات المعبرة بين لغات العالم الشرقية أو الغربية، فلا يعرف علماء اللغات لغة قوم تتراءى لنا صفاتهم، وصفات أوطانهم، من كلماتهم والفاظهم، كما تتراءى لنا أطوار المجسمع العربي من مادة الفاظه ومفرداته، في أسلوب الواقع وأسلوب المجاز (١) "فالكتابة والشكل والرسم والبلاغة والفصاحة والدلالة نفسها كلمات مستعارة من حياة أقوام رعاة، وقبائل مترحلة، فالكتابة والشكل بمعنى القيد، والرسم أثر خطو الإبل على الرمل في رسيمها أو سيرها على العموم، والبلاغة من الوصول إلى غاية المسير، والفصاحة من اللبن الفيصيح الذي زال رَغُوهُ والدلالة للقافلة كالدلالة في الكلام (٢) ولفظ الصديق في العربية من الصدق والعدو من العدوان، في حين أن كلمة ami = صديق في الفرنسية مشتقة من لفظ يفيد معنى المحبة و annemi = عدو لفظ مركب يفيد نفى المحبة أي بمعنى البغض، فمفهوم الصداقة عند العرب مبنى على فكرة الصدق، والعداوة على العدوان بخلاف مفهوم الفرنسيين في بنائهما على أساس الحب والبغض، ولفظ عقل في العربسية مأخوذ من العقل بمعنى الربط والتقييد وبدل ذلك على أن في معنى العقل عند العرب مفهوماً خلقياً بالإضافة إلى العنصر الفكري، فهو يعقل عن المنكر والشر ولا يدل لفظ raison الفرنسي على مثل ذلك، فإن أصل معناه العد والإحصاء (٣)، ومن هذا يتضح أن العربي تظهر سمات مجتمعه على ألفاظه ومعانيه، ومعرفة دلالة الألفاظ وتطورها يفهمنا عقلية الشعب المتكلم بهذه اللغة<sup>(٤)</sup>.

وهذه الدلالة لها أهمية كبيرة في ميدان الحقوق والمعاملات التجارية والاقتصادية والدين، ولهذا تنبأ ابن جني بهذا العلم، ودعا إليه لما لاحظ من خطأ

اللغة الشاعرة ٦٠، ٦١.
 اللغة الشاعرة ٦٠، ٦١.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة للمبارك ١٣٨. (٤) نفسه ١٣٧.

فى فهم بعض النصوص القرآنية تسبب فى ضلال من لم يفهموا الألفاظ ودلالاتها، فسمعرفة الدلالة، وتتبع الألفاظ لإدراك المعاني التي مسرت بها تفيد المجتمع والحياة، ولقد أدركت طائفة من العلماء، قديماً وحديثاً عرباً وغرباً، قيمة هذه الدراسة، فهبوا يبحثون فيها ويسبرون غورها، حتى وصلوا- بدأبهم وجهودهم الجبارة - إلى كشف القوانين التي تحكم معانى الألفاظ، وأسباب تبدلها، والصلة بين اللفظ ومدلوله، وصلة اللغة بأصحابهما بوجه عام(١)، ونشأ من ذلك علم للدلالة يعد اطريقاً إلى معرفة أسرار اللغة، وطرائقها الخاصة في تسمية الأشياء، وتطور ألفاظها ومعانيها، ومعرفة عقلية الشعب الذي يتكلم بها، وبيئت وعاداته وثوراته ومداخل تفكيره»(١)، وقد ظهر اسم هذا العلم Semantique، في مقال كتبه ميشيل بريال سنة ١٨٨٣م، ويرجع الفضل في كشفه إلى علماء غربيين وعرب، وقد عني بالبحث فيه من الغربيين كثير منهم الأساتذة بريال الفرنسسي ووتني الإنجليزي وكروس الإيطالسي وفونت الألماني<sup>(٢)</sup>، وقد بذل هؤلاء وغيرهم من علماء الغرب مجهوداً كبيراً وصلوا بعده إلى دراسات مجدية في هذا العلم، على أساس من دراسة الأصوات، واللهجات الشعبية، وعلم النفس اللغوى، كما يقول أستاذنا الدكتور نجا(٢). بيد أن علماءنا العرب قد أدركوا- قبل الغربيين- مفهوم هذا العلم لما تمتعت به لغتهم من ثراء واسع، وتصرف معنوى لم تحظ به أية لسغة في العالم، فكل لفظ في اللغة العربية له إيحاءات كثيرة، ويستعمل في التراكيب المختلفة، فيؤدى في كل منها معنى خاصًا، وهي تضم مجموعة هائلة من الألفاظ التي تحمل معاني متعددة تبعاً لتعدد القبائل التي كانت تنطق بها، وهم أرباب فصاحة وبيان، وقد سبق أن قررنا أنها في طليعة اللغات المعبرة بين لغات العالم كما يقول الأستاذ العقاد، وإنّ معانى ألفاظها لتحمل تغيراً كبيراً وتدل على طباع أهلها وعاداتهم، وقد ذكرنا أمثلة من ذلك .

<sup>(</sup>١) نفسه ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) فقه اللغة ۳/ ۱۰۲، ۱۰۳ ودلالة الألفاظ د. أنيس ۱۰۲ وما بعدها وفقه اللغة د. العزازى ۸۵– ۸۵.

ونضرب مثالاً للتغير فيها، فكلمة (ظعينة) معناها الأصلى: المرأة فى الهودج، ثم نقلت بالمجاورة المكانية إلى معنى الهودج نفسه، وإلى معنى البعير، وكلمة (العقيقة) وهى فى الأصل: الشعر الذى يخرج على الولد من بطن أمه، تحولت بالمجاورة الزمنية إلى معنى الذبيحة التى تنحر عند حلق ذلك الشعر، وكلمة (المجد) هى فى الأصل: امتلاء بطن الدابة من العلف، تحولت بعلاقة المشابهة إلى معنى الامتلاء بالكرم (١١)، وعلى مر العصور التاريخية للغة العربية حدثت تغيرات فى معانى الألفاظ بحسب الظروف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وما جد من نظم بظهور الإسلام، "فكلمة فرج" فيما قبل الإسلام كانت تدل على كل انفتاح يقول لبيد:

# فغُدت كلا الفرْجَين تحسبُ أنه مُولى المخَافة خلفها وأمامها

ثم جاء الإسلام فخصص عموم هذا المعنى بالمدلول الفقهى للكلمة الذى يوضحه أن الصيام هو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج، وعلى مر التاريخ والمعانى تتغير؛ فالعلق كان يدل على الشىء النفيس، والخوك كانت تدل على الحدم فى اللغة الفصحى، ولكن معنى الكلمتين تغير على مر العصور تغيراً مخجلاً إلى مفهومها العامى. . . وانظر إلى المدلول العربى الضيق لكلمة شعب والمدلول الواسع الذى نعطيه لها الآن، كل أولئك تغير فى الدلالة من عصر إلى عصر، والعلماء يعدون ذلك نموا أو انحلالاً. (٢)، والعرب -كما يقول الاستاذ العقاد-: كانوا مجددين على الدوام، فى إطلاقهم الكلمات القديمة على المعانى الجديدة، وكلمة القديم نفسها من الشواهد لذلك، فالتقدم هو السير بالقدم، ويقال: تقدم أى مشى برجله، وتقدمه أى مشى أمامه، ومن هذا التقدم بمعنى السبق والقديم بمعنى الزمن السابق (٣)، وكل هذا التغير منذ القدم وهو يحمل سمات العرب فى جنزيرتهم وينقلها إلينا، والباحث فى دلالة الألفاظ يستطيع معرفة ذلك، فإذا التبس علينا أمر كلمة من الكلمات، فلم نعلم فى ظاهر الأمر أهى من ألفاظ العرب الأصيلة أم من الدخيل عليها؟

<sup>(</sup>۱) علم اللغة د. وافي ط۱۹۳۸م، ص ۳۰۱، ۳۰۱ .

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث في اللغة ٢٤١ . (٣) اللغة الشاعرة ٤٤.

فلدينا هذا المقياس الحاضر نقيس به دلالة الكلمة، ونردها إلى حياة العرب، وإلى المعهود من تعبيرها عن معالم تلك الحياة، فلا يطول بنا السعناء في الرجوع إلى أصل معقول نظمئن إليه، وقد رد الأستاذ العقاد- بناء على ذلك- كلمة (القانون) إلى اللغة العربية، فالقانون canon تصغير للقناة ... cane ونحن نجزم بأن القناة كلمة لم يأخذها العرب عن اليونان، لأن الأقنية من النخل، ومن عيدان الشجر، ومن مسايل الماء، ومن أسنة الرماح، أصول عريقة في حياة العرب لا تستعار (١).

ومن هنا نعرف أن لغة العرب تقف على رأس اللغات التي تمتاز بالدلالة، وأثرها فيها، لهذا لم يكن الأستاذ العقاد مبالغاً حين قال: "إن هذا البحث بحث بجسمع بين أغراض التاريخ، وأغراض البيان، وأغراض الدراسة النفسية، والاجتماعية (۱)، والدلالة هي قوام اللغة، ووظيفتها، ومقياس كفايتها، وارتقائها عند المقارنة بين اللغات (۲).

وتاريخ الدراسة اللغوية العربية يثبت أن علماء العرب بحثوا هذا الموضوع منذ نشأت الدراسة اللغوية التى بلغوا من بحث مشكلاتها، وقضاياها، ما لم يبلغه علماء اللغات الأخرى فى العصور الحديثة (٢)، وقد كان الرواد الأوائل الذين جمعوا اللغة فى رسائل خاصة استمرت فى التدريج حتى وصلت إلى صورتها المثلى فى المعاجم، كان هؤلاء هم الذين أرسوا دعامة هذا الفن فى اللغة العربية، فالمعاجم تبحث الكلمات، وتذكر معانيها، غير أنه يؤخذ على جامعيها أنهم لم يبينوا تاريخ التغيرات اللغوية، ولا المعنى السابق من اللاحق، اللهم إلا كتاباً ككتاب مقاييس اللغة لابن فارس، فهو مثل رائع للمعاجم التى تُعنى بمعانى الألفاظ، ومحاولة الربط بينها، وإعادتها إلى أصول قليلة تفرعت عنها، وقد وفق فى ذلك إلى حد بعيد (٢)، كما تناول العرب بدراساتهم بحوثاً لغوية تعد من هذا الفن كالاشتقاق، والحقيقة والمجاز، والتضمين ودلالة اللفظ على عدة معان ودلالة الفاظ على معنى واحد، والتى يدخل تحتها المشترك والمتضاد والمترادف (٤).

 <sup>(</sup>۱) نفسه ٦٣-٦٥ . (۲) مجلة الأزهر عدد شعبان سنة ١٣٨١هـ، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة للمبارك ١٣١. (٤) في المزهر بيان لهذه البحوث.

ويعد ابن جنى من أوائل علمائنا الذين أفصحوا عن هذا العلم وحدوده (۱)، فقد عقد فى كتابه الخصائص بابا (فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية) طلب فيه من علماء الشريعة أن يتفهموا الألفاظ العربية واستعمالاتها، وأن يعرفوا مجازاتها، لأن الجهل بها يؤدى إلى ضلال بعيد، يقول فى مطلع هذا الباب: اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب، وأن الانتفاع به ليسس إلى غاية ولا وراءه من نهاية، وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه فى هذه اللغة الكريمة الشسريفة التى خوطب الكافة بها، وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها التى خوطب الكافة بها، وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها (۲)، ويقول فى أثنائه: "لو أقام إنسان فى خدمة هذا العلم ستين سنة وأحنائها (۲)، وأعتقد أن العبارة الاخيرة ترمز لهذا العلم بلفظها ومعناها، فهو ينصد العلم الذى يكشف عن معانى الألفاظ ومجازاتها اللغوية، وذلك- بحق- هو عماد علم الدلالة عند الغربيين، وقد تكلم فيه عالمنا قبلهم بمئات السنين، ويمكن أن نظم نظرات على حديثه فى هذا الباب لنتين مراده الدلالي واضحاً وصريحاً.

<sup>(</sup>۱) واحمد بن فارس من لغويي القرن الرابع أشار إلى مضمون هذا العلم وأهدافه فقد عقد فصلاً في كتابه المصاحبي بعنوان (باب القول في حاجة أهل العلم إلى معرفة اللغة العربية) أوجب فيه العلم بالعربية على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا حتى لا يخطئ في الاحكام فلقد غلط أبو بكر بن داود أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في كلمات ذكر أنه أخطأ فيها طريق اللغة. الصاحبي ٢٣-٦٥.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣/ ٢٤٥. (٣) نفسه ٣/ ٢٥٣.

آدم على صورته) فَسِّر بعض الجهال ذلك على أصل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه حتى ذهب بعضهم في قوله تعالى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاق ... 3 ﴾ [القلم] إلى أنها ساق ربهم، ولم يشكوا أن هذه أعيضاء له، وإذا كانت أعضاء كيان هو لا محالة جسماً معضّى<sup>(۱)</sup>، على ما يشاهدون من خلقه عز وجهه وعلا قدره وانحطت سوامي الأقدار والأفكار دونه (١)، ويعد ابن جني ذلك التفسير الذي يجعل لله تعالى جسمًا واعضاء تفسيرا فاسدا ناشئا عن جهلهم باللغة ودلالاتها المجازية والأدبية، فهو يقول: "ونعوذ بالله من ضَعْفَة النظر وفساد المعتبر... ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشريفة، أو تصرف فيها أو مزاولة لها لحمتهم السعادة بها ما أصارتهم الشُّمقوة إليه بالبعد عنها. . . . . وطريق ذلك أن هذه اللغة أكشرها جار على المجاز، وقلّما يخرج الشيء منهـا على الحقيقة. . . (٢)، فلما كانت كذلك، وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها، وانتشار أنحائها، جرى خطابهم بها مجرى ما يألفونه، ويعتادونه منها، وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم، وعادتهم في استعمالها (٢) ثم أخذ يفسر الآيات والحديث التفسيس الصحيح اللتيعث من دراسة اللغة ودلالاتها، وطرق التعبير فيها، فيقول عن الآية الأولى: "إنهم يقولون: هذا الأمر يصغر في جنب هذا أي بالإضافة إليه وقَـرنه به، فكذلك قوله تعـالي ﴿ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ في جَنبِ الله ... ( 3 ) ﴾ [الزمر] أي فيسما بينسي وبين الله إذا أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيسه إياي، وكذلك الحديث (كل الصيد في جوف الفرا) "أي يصغر بالإضافة إليه وإذا قيس به "(٣) والمراد بالوجه في قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّه ... ١٠٠٠ [البقرة] الاتجاه إلى الله، أو يخرج مخرج الاستعارة على ما هو العرف والعادة، أي لو كان تعالى مما يكون له وجه لكان كل موضع تُوجُّـه إليه فيه وجها له، وفي المعنى الأول هو مصدر مضاف إلى المفعول(٤) وقوله تعالى: ﴿مَمَّا عُملَتْ أَيْدِينَا ... ( 🗹 ﴾

<sup>(</sup>١) أي ذا أعضاء وأجزاء وانظر الخصائص ٣/ ٢٤٥ و٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٣/ ٢٤٦، ٧٤٢ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ٣/ ٢٤٧ . (٤) نفسه ٣/ ٢٤٨ .

[يس] اليد القدرة، أى القوة التى أعطاها تعالى للأشيئاء، لا أن له سبحانه جسما تحله القوة أو الضعف، ونسب العمل إليها، لأن بالقدرة ما يتم له العمل كما يقال: قطعمه السيف ونحوه أو أنه أجراه على مما هو العرف من أن أكثر الأعمال باليد<sup>(۱)</sup> وقسوله تعالى: ﴿وَلَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيني ۞﴾ [طه مناه تحت رعايتى، لأن القريب من النظر يكون إصلاح أموره أكثر، قال المولد:

شهدوا وغِبنًا عنهمُ فتَحكَّمُوا فِينًا وليسَ كغائب مَنْ يشهَدُ

وهُو باب واسع (١)، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيًّاتٌ بِيَمِينِهِ ... (١٧) ﴿ الزمر] إما أن يراد الجارحة على التشبيه والمجاز، وذكرت اليمين لأنها أقوى من الشمال في الإحاطة أو اليمين القوة، قال الشاعر:

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفعت لِمَجْدِ لَلْقَاهَا عَرَابَةُ بِاليمينِ (٢)

وقوله في الحديث: (خلّق اللَّهُ آدم على صُورته) الضمير يعود على اسم الله أى على الصورة التي أنشأها الله وقدرها، من إضافة المصدر إلى الفاعل، أو راجع على آدم أى على الصورة التي تليق له ولأمشاله، مثل قولك للرئيس: خَدَمته خِدْمتَهُ. أى الخدمة التي تحق لأمثاله، فأما قول من طغى به جهله، وغلبت عليه شِقُوته حتى قال في قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاق ... (3) [القلم] إنه أراد به عضو القديم وإنها جوهر كهذه الجواهر الشاغلة للأماكن وإنها ذات شعر وكذا وكذا عالما تتايعوا (٢) في شناعته وركسوا (٤) في غوايته، فنحمد الله على أن نزهنا عنه. ثم إن الساق المراد بها شدة الأمر، كقولهم: قامت الحرب على ساق، نوهي على التشبيه بالساق الحقيقية التي تعلق القدم، فأما أن تكون للقديم سبحانه وهي على التشبيه بالساق الحقيقية التي تعلق القدم، فأما أن تكون للقديم سبحانه جارحة ساق أو غيرها فنعوذ بالله من اعتقاده، وعليه بيت الحماسة:

كشَفَتْ لهم عن ساقها وبَدا من الشَّرُّ الصَّسراحُ (٥)

<sup>(</sup>۱) نفسه ۳/۸۶۲، ۲۶۹.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٣/ ٢٤٩. (٣) التتايع: التهافت والإسراع في الشر.

<sup>(</sup>٤) أي رُدُوا وقُلبوا. (٥) الخصائص ٣/ ٢٥١، ٢٥٢.

كذلك ما خطر لابن جنى نفسه فى قـوله تعالى ﴿وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ... (٢٨٠) [الكهف] الآية. . فـمعناه عنده أن يكون من باب أفـعلتُ الشيء أى صادقته ووافقته مثل:

## (و أهيج الخلصاء من ذات البركة)

أى صادفها هائجة النبات وعليه الكثير في اللغة، فمعنى الآية صادفنا قلبه غافلاً، ولا يسطح أن يكون معنى (أغفلنا) منعنا وصددنا وإلا لكان أتى بالفاء في المعطوف (واتبع) بدل الواو، لأن الفاء تفيد تسبب الثاني عن الأول لا الواو، مثل أعطيته فأخذ ونحو ذلك، فالمعنى والله أعلم: ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه... إلخ، وهذا من أسرار اللغة لمن يعرفها(١).

وابن جنى يعبجب من علم مرور أبوى على (الفارسى والجبائى)(٢) بهذا الموضع، يقول: وأنا أعجب من الشيخين أبوى على رحمهما الله وقد دوخا هذا الأمر وجولاه واستضخاه، وسقياه ولم يمرر واحد منهما ولا من غيرهما- فيما علمته - به على قربه وسهولة مأخذه، ثم يذكر أن لقطرب كتاباً صغيراً في الرد على الملحدين، وقد أحرز بذلك أجراً عظيماً(٢).

وبهذا يكون ابن جنى قد حدد للباحثين علم الدلالة اللغوى، وأهميته وأنه الطريق للأمان الاجتماعى والدينى واللغوى، وأبان بما لا يدع مجالاً للشك أن معرفة دلالة الألفاظ مما يحتاج إليه الإنسان فى حياته، للوصول إلى الطريق الصحيح، ومعرفة أسرار اللغة وآدابها، وما يساعد به النقد الأدبى على أداء وظيفته بما يمده به من نظرات وخبرة فى قوانين الألفاظ (1).

فعلم الدلالة قد بحثه العلماء العرب، وعرفوه، وليس فقط علماء اللغة منهم بل عرفه كذلك علماء أصول الفقه لاتصاله بكثير من المسائل الفقهية، يقول أستاذنا الدكستور نجا "إن الباحثين الأصوليين اضطروا إلى التعرض لمباحث لغوية

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/۳۵۲- ۲۵۵.

<sup>(</sup>۲) يريد شيخه أبا على الفيارسي المتوفى سنة ۳۷۷هـ، وأبا على متحمد بن عبد الوهاب الجيبائي المتوفى سنة ٣٠٣\_ وكانا معتزليين.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣/ ٢٥٥. (٤) فقه اللغة للمبارك ١٣٤.

وإن لم تكن من صحيم علم الأصول، ليكون السباحث على ذكر منها كالمسترك والمتضاد والمترادف، ومعائى الحروف والأسماء الشرعية، وقد ذكرت في كتب الأصول في قسم خاص بها، عرف بالمبادئ اللغوية "ويشرح استاذنا كيف استخدم علماء أصول الفقه هذه المباحث في محاضرة طويلة نورد منها بعض الأمثلة دلالة على ذلك، يقول سيادته: "فمن ذلك أن المشترك - وهو اللفظ الدال على معنيين فأكثر دلالة مستوية كالعين لمعانيها المختلفة - قد اختلف العلماء في استعماله مراداً به معنياه أو معانيه دفعة واحدة، فقد جوز ذلك مالك والشافعي مستدلين بما ورد في قوله جل ثناؤه: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمُوات وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ والشَّمْسُ والنَّجُومُ والمُبَالُ وَالشَّمْسُ أَن السَّمُوات وَمَن في الأَرْضِ والشَّمْسُ الله والسَّمُوات ومَن في الأَرْض والشَّمْسُ الله المنود قد استعمل في معنييه مرة واحدة، إذ السجود من الآدمي يكون بوضع الجبهة على الأرض، ومن غيره بالانقياد والخضوع، فقصد المعنيان دفعة واحدة، ومنع ذلك الحنفية مفسرين السجود في الآية بمطلق الخضوع وهو يتحقق في الإنسان وغيره، وإن كانت صور الخضوع متفاوتة، ويرجح أستاذنا وجهة الحنفية ويفول: إنها أولى بالقبول في هذا المقام لأن استعمال المشترك في معنيه مرة واحدة يؤدى إلى الإبهام الذي استند إليه المانعون في وجود هذا الصنف من الألفاظ (۱).

ومن هنا وللحاجـة إلى مباحث الدلالة لتعلقـها بالشريعة والقـوانين الدينية اعتنى علماء أصول الفقه بكثير من مسائل الألفاظ ودلالتها.

وبعد فسلا جدال في أن علماء العرب قد ضربوا بسهم وافر في بحوث الدلالة، ويقف ابن جنى في طليعة الباحثين الذين كشفوا النقاب عن هذا الفن ومعالمه، فقد حدد خطورته وأهميته، وأبان أن الجهل به شنيع، وأنه لا غنى عنه للباحث الأصولي، والباحث اللغوى على السواء، وبذلك يكون علماؤنا العرب قد سبقوا الأجانب في هذا المضمار.

<sup>(</sup>١) من محاضرة له بعنوان 'النظريات اللغوية' الصف الرابع بالكلية، انظر كتابه فقه اللغة العربية ط الجديدة ٤/٥، ٦.

## عناية العرب بالألفاظ والمعانى

إن أدباء اللغة يختلفون في مراعاة اللفظ والمعنى في عملهم الفني، "فمن الناس من يؤثر اللفظ على المعنى فيسجعله غايته ووكده، وهم فسرق: قوم يذهبون إلى فخامة الكلام وجزالته على مذهب العرب من غير تصنع كقول بشار:

إذا ما غضبنا غضبة مُضريَّة متكنا حجابَ الشَّمسِ أو قطَرت دَماً إذا ما أعرْنَا سيِّداً من قبيلة ذُرا منبر صلى عسلينا وسلَّمَا

وهذا النوع أدل على القوة، وأشبه بما وقع فيه من موضع الافتخار، وكذلك ما مدح به الملوك يجب أن يكون من هذا، وفرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل معنى إلا السقليل النادر كأبى القاسم بن هانئ ومن جرى مسجراه فإنه يقول أول مذهبته:

اصاخَت فقالت وقع أجرد شيظم وشامَت فقالت: لم أبيه مخذَم وما ذُعرت إلا بُهرى في مُخَدَم وما ذُعرت إلا بُهرى في مُخَدَم

وليس تحت هذا كله إلا الفساد وخلاف المراد، ما الذي يفيدنا أن تكون هذه المنسوب بها لبست حليها فتوهمته بعد الإصاخة والرمق وقع فرس أو لمع سيف؟ غير أنها مغزوة في دارها أو جاهلة بما حملته من زينتها، ولم يخف عنا مراده أنها كانت تترقبه في هذا كله؟ ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ، فيطلب صحته ولا يبالى حيث وقع هُجنة اللفظ وقبحه وخشونته، كابن الرومي وأبي الطيب ومن شاكلهما هؤلاء المطبوعون (١) ولا ريب أن أكثر الشعراء العرب كانوا يعنون باللفظ

<sup>(</sup>۱) العمدة ١٠٦ - ١٠٦، الأجرد من الخيل والدواب كلها: القصير الشعر وذلك من علامات العتق والكرم، والشيظم: الطويل الجسيم الفتى من الناس والخيل، وشامت: شام السحاب والبرق: نظر إليه وشام السيف: سله وأغمده. ضد. والخذم - بالتحريك، سرعة السير، والخذم بسكون الذال: سرعة القطع وبه سمى السيف مخذمًا، ورمقت نظرت أو أتبعت بصرها البرى وهى جمع برج وهى كل حلقة من سوار وقرط وخلخال وما أشبهها ومخدم: الخدمة: الخلخال وقد تسمى الساق خدمة حملا على الخلخال ولكونها موضعه والمخدم: موضع الخدمة من البعير والمرأة والهجنة بالضم - من الكلام. ما يعيه.

والمعنى سواء منهم المطبوعون كامرئ القيس وجرير وأمثالهما أو أصحاب الصنعة الطبيعية البدوية كزهير والحطيئة أو أصحاب الصنعة الطبيعية الحضرية كبشار وأبي نواس والبحستري أو المغالون في الصنعسة كأبي تمام وابن المعستز والمتنبي(١) وكذلك نهج خطباؤهم وكتابهم هـذه السبيل "فالكلام ألفاظ تشتمل على مـعان تدل عليها وتعبر عنها، فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجت إلى تحسين اللفظ(٢)، والعربية- كما وصلنا من آثار أهلها الناطقين بها شعراً ونثراً - تصل بين اللفظ والمعنى بوشائج القسربي وتهتم بهما بل ربما كان المعنى هو الأشرف فيها، واللفظ موضوع على سمته، وشاهد بصحته وخادم له، ولكن بعض النقاد من العرب والمستشرقين ينتقص من عناية العرب بالمعانى ويدعى أنهم يهتمون بالصناعة اللفظية، فالدكتور إبراهيم أنيس يرى أن العرب عنيت باللفظ أكثر من المعنى، أو بعبارة أخرى عنيت بموسيقى الكلام أكثر من عنايتها بمضمونه، ويعلل لتلك العناية اللفظية بقوله: إنا في ندائنا بهذا الرأى نعزوه إلى الظروف الاجتماعية التي نشأت فيها تلك الآداب، من شيوع الأمية بين العرب، واعتمادهم على السمع والمشافهة في تلقى النصوص وتداولها (٣)، ويقول أيضاً: وفي رأيي أن ظاهرة الموسيقية في اللغة العربية تعزى في أغلب عناصرها إلى تلك الأمية، حين كان الأدب أدب الأذن لا أدب العين، وحين اعتمد القوم على مسامعهم في الحكم على النص اللغوي، فاكتسبت تلك الآذان المران والتمييز بين الفروق الصوتية الدقيقة، وأصبحت مرهفة تستريح إلى كلام لحسن وقعه أو إيقاعه، وتأبي آخر لنُبُوِّه أو لأنه كما يعبر أهل الموسيقي نشاز (٤)، ومن المستشرقين جارسيا جوميز فقد قال: إن الصناعة اللفظية هي موضع العناية الكبرى في الأدب العربي، بين نثر مقيد

<sup>(</sup>١) قضية الأدب بين اللفظ والمعنى ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الصناعــتين ٦٦ لأن المدار بعــد على إصــابة المعنى، ولأن المعــانى تحل من الكلام مــحل الأبدان والألفاظ تجرى منها مجرى الكسوة ومرتبة إحــداهما على الأخرى معروفة. المصدر السابق نفس الصحيفة.

<sup>(</sup>٣) دلالة الألفاظ ١٩٦ .(٤) نفسه ١٩٦ .

بالأسجاع، وبين ألوان من المجازات، والأشباه والطلاوات، واللوازم، تعوزها الحرارة والشعور، وكأنما هي كلها عرض من العروض المقنعة بالبراقع، حيث البسمات لآلئ والعيون أزهار بنفسجيات، والرياض والجداول سيوف... أو شاعر يشبه نفسه بالطير الذي أثقل ندى الممدوح جناحيه، فأعياه أن يطير، أو برق يومض بين الغمام كأنه ضرام العشق في قلب الشاعر، يتوهج من خلل دموعه (وغير ذلك من) قوالب منقولة يحكيها النظامون من وحي الذاكرة (١١).

ودعوى أن اللغة العربية تهتم باللفظ، ولا تنظر إلى المعنى إلا قليلاً، دعوى زائفة قام الدليل على نقضها، وقد برهنت طائفة من العلماء قدامى ومحدثين على ذلك، فأثبتوا أنها توجه اهتمامها الكبيسر إلى المعنى، وإذا اهتمت باللفظ فإنما همن أجل المعنى، ومن عباقرة هؤلاء العلماء الذين أوضحوا هذه الحقيقة، ودافعوا عنها ابن جنى، فقد أشار في كتابه الخصائص في أكثر من موضع (٢)، إلى أن هم العرب الأكبر متجه إلى المعانى، وأن العناية باللفظ من أجل المعنى الشريف، وأقام على ذلك البسراهين الدامغة، ويوضح ذلك بقوله: اعلم أنه لما كانت الألفاظ للمعانى أزمَّة وعليها أدلة وإليها مُوصلة وعلى المراد منها مُحصلة عُنيت العرب بها، فأولتها صدراً واسعاً من تشقيفها وإصلاحها (٢)، بل إن المعانى عندهم أشرف من الألفاظ (٤)، فالعرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى وبالأسمجاع التي تلتزمها، وتتكنف أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى وبالأسمجاع التي تلتزمها، وتتكنف أصتمرارها، فإن المعانى أقوى عندها، وأكرم عليها، وأفخم قدراً في نفوسها، فأول ذلك عنايتها بألفاظها، فإنها لما كانت عنوان معانيها، وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتبوها وبالغوا في تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك أوقع لها في السمع، وأذهب بها في الدلالة على القصد؛ ألا ترى أن المثل إذا كان

<sup>(</sup>١) اللغة الشاعرة ٤٧، ٤٨.

<sup>(</sup>۲) انظر مشلدً ۱/ ۱۱۰ – ۲۳۷، ۱۲۳ – ۲۲۱، ۲/ ۱۱۱ – ۳۵۰، ۲۶۱ – ۶۲۹، ۳/ ۹۸ – ۱۱۱، ۱۲۲ – ۲۳۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۳ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۳ – ۲۳۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱ – ۲۲۱، ۲۲۰ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲ – ۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲ – ۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲ – ۲ – ۲ – ۲ – ۲ –

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٣١٢. (٤) نفسه ٢/ ٤٤٦.

مسجوعاً لذّ لسامعه فحفظه، فإذا هو حفظه كان جديراً باستعماله، ولو لم يكن مسجوعاً لم تأنس النفس به، ولا أنقت بمستمعه (١).

ويبدو من هذا التعبير أن العرب اهتمت بموسيقي الألفاظ لتؤثر في السامع وللدلالة على المعنى، ولكن الدكتور أنيس أخذ جانب الموسيقي من تعبير ابن جني هذا وترك جانب المعنى، ومقبصود العرب إنما هو فيمنا ذهب إليه ابن جني، فإذا رأيت العرب قمد أصلحوا الفاظهما وحسنوها وحموا حبواشيهما وهذبوها وصقلوا غروبها(٢)، وأرهفوهـا فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفـاظ بل هي عندنا خدمة منهم للمعانى وتنويه بها وتشريف منها، ونظير ذاك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته وتقديسه، وإنما المبغى بذلك منه الاحتياط للموعى عليه وجواره بما يعطر بَشَرَه ولا يَعُرُ<sup>(٣)</sup> جوهره، كما قد نجد من المعانى الفاخرة السامية ما يهجنه ويغض منه كُدرة له فظه وسوء العبارة عنه (٤)، ويؤكد ابن جنى بذلك أن المعنى السامى يحتاج إلى لفظ جيد للتعبير عنه، فإن العبارة الرديثة تؤدى إلى هجنة المعنى السامي والغض من شأنه، وهو بذلك يؤكد أن العربي الذي اعتاد الفصاحة والبلاغة رسم للغت طريق قوة آدابها من الناحية اللفظية والمعنوية، فهذب لفظها لتهــذيب معناها «ألا ترى أن الشاعــر قد يكون راعيــاً جلفاً أو عبداً عــسيفــاً تنبو صورته وتُمج جملته فيقول ما يقوله من الشعر فلأجل قسبوله وما يورده عليه من طلاوته وعذوبة مستمعه ما يصير قوله حكماً يُرجَع إليه ويقتاس به ألا ترى إلى قول العبد الأسود:

إن كنت عبداً فنفسى حرةٌ كرمًا أو أسودَ اللونِ إنى أبيضُ الخُلق وقول الآخر:

إنّى وإن كُنتُ صغيراً سنّسى وكان فى العسين نُبُو عنّسى فإن شيطاني أميرُ الجِسن يُنوع عنّى يذهبُ بى فى الشعرِ كلّ فن في الشعرِ كلّ فن من الشعرِ كلّ فن من الشعرِ كلّ فن ألتّظنّي (٥)

<sup>(</sup>١) نفسه ١/ ٢١٥، ٢١٦. (٢) من غروب الأستان أي أطرافها واحدها غرب.

<sup>(</sup>٣) يعيب. (٤) الخصائص ٢١٧١. (٥) نفسه ٢١٦١، ٢١٧.

وبهذا يسقط الاعتراض على البيتين(١):

ومسَّح بالأركانِ مَنْ هُو ماسحُ وسالتْ بأعناقُ المطيُّ الأباطحُ

ولمًّا قَضينا مِنْ مِنِّى كلَّ حاجة أخذنًا بأطراف الأحاديث بينَناً

بأن الشاعر قد دبيج اللفظ في حين أن المعنى يسير هو: لما فرغنا من الحج ركبنا السطريق راجعين، وتحدثنا على ظهور الإبل، ولهذا نظائر كثيرة (١١)، فقد أجاب ابن جنى عن ذلك بأن هذا الاعتراض كلام من ليس له نظر، ومن جفا طبعه لأن في قوله (كل حاجة) ما يفيد منه أهل النسيب والرقة وذوو الأهواء والمقة مالا يفيد غيرهم من التشاكي والتسخلي والتلاقي إلى غير ذلك، وأوما إلى هذا بقوله (ومسح بالأركان من هو ماسح) وفي قوله (أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا) عجب أي عجب فهناك فرق بين هذا وبين أخذنا في أحاديثنا على ما نعرف من أحاديث المحبون من التعريض والتلويح والإيماء وذلك أدمث وأغزل وأرق نسيباً من المحبون من التعريض والتلويح والإيماء وذلك أدمث وأغزل وأرق نسيباً من المصارحة والمشافهة، فمعنى المبيتين على هذا أوقع في النفوس من لفظهما، وفي قوله: (وسالت بأعناق المطي الأباطح) ما فيه من الفصاحة والبلاغة فزخرفة ولا الألفاظ إنما هي لأجل المعاني، والرسول الكريم يقول: إن من الشعر لحكماً وإن من البيان لسحراً فإذا كان رسول الله عنه يعتقد هذا في الفاظ هؤلاء القوم التي جعلت مصايد وأشراكاً للقلوب وسبباً وسلماً إلى تحصيل المطلوب عرف بذلك أن الألفاظ خدم للمعاني والمخدوم- لا شك - أشرف من الخادم (١).

<sup>(</sup>۱) أورد هذا الاعتراض على الأبيات ابن قتيبة، وفسرها بهذا التفسير الذى ذكره ابن جنى قال: ولما قطعنا أيام منى، واستلمنا الأركان وعالينا إبلنا الأنضاء لا ينظر الغادى الرائح ابتدأنا الحديث، وسارت الإبل فى الأبطح (الشعر والشعراء ٢٦، ٦٧)، وهو نثر جاف غُفل عما فيها من فنية ومن صور رائعة (قضية الأدب ٤٣) ونقل الاعتراض الإمام عبد القاهر فى أسرار البلاغة ٢٧، وابن الأثير فى المثل السائر ١٤٠ والاستاذ العبقاد فى المراجعات ٩٦ والاستاذ عنبر فى قضية الأدب ٤٢ وقد توسط أبو هلال العسكرى فعدها رائقة الالفاظ معجبة وليس تحتها كبير معنى (الصناعتين) ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/ ٢١٨ - ٢٢١ بتصرف.

وقد أوضح الإمام عبد القاهر ما أجمله ابن جنى من الناحية البلاغية في البيتين فقال "إن استحسانهما يرجع إلى استعارة وقعت موقعها وأصابت غرضها، أو حسن تركيب تكامل معه البسيان حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع، فقوله: (كل حاجة) تعبير عن قضاء المناسك بأجمعها بطريق العموم، وكلمة (أطراف الحديث) تشير إلى ما ذكر ابن جنى من التصرف الذي يكون بين الرفاق في فنون القول وشبجون الحديث، وفيه من الإشبارة والتلميح والرمز والإيحاء وأنبأ ذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط بين الأصحاب والأحباب، وكذلك أشار إلى الاستعارة في (أعناق المطي) ودلالتها التعبيرية(١) بل قال إنها في غاية الحسن واللطف وعلو الطبقة(٢)، وأكد الأستاذ العقاد أن تلك القطعة حافلة بتلك الصور التي تشوارد على الخيال كما تشوارد المناظر للعين في الصور المتحركة، فيكاد القارئ ينسى كلماتها وحروفها وهو ينشدها لما يستشفه فيها من الأخيلة المتسلاحقة، وما يصحبها من الخواطر الحسية المتساوقة، ولو أن تلك الأبيات نقلت إلى اللوحة لملأت فراغاً من الشريط المصور لا يملؤه أضعافها من قصائد المعاني وقصص الوقائع، من صور الحجيج التي رسمها، وصورة القائل وما في نفسه من الشبجن واللوعة، وإلى جانب هذه المناظر والخواطر حواش يضيفها الخيال وتمليسها البديهة فإذا أنت من الأبيات في واد يموج بالمشاهد ويتتابع بدواعي الشعور (٣)، وكلام هؤلاء النقاد يؤكد ما ذهب إليه ابن جني.

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة ١٥–١٨، وفيه بيت ثالث بين البيتين المذكورين هو:

وشدت على دهم المهارى رحالنا ولم ينظر الغادى الذى هو راثح وقد أقاض الإمام عبد القاهر في رجوع بلاغة الأبيات إلى المعانى لا الألفاظ فحسن الكلام يرجع إلى الأولى لا إلى الثانية.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز ٤٩، ٥٠ ويصف الاستاذ عنبر ذلك بأنه تعبير عما تسميه النظرية الحديثة في الأدب الألفاظ الموحية. قضية الأدب ٤٧.

<sup>(</sup>٣) مراجعات في الآداب والفنون ٩٦- وينقل ابن الأثير في المثل السائر تفسير ابن جمني ومعظم الفاظه وتعبيراته. المثل السائر ١٤١، ١٤٠.

وينتقل ابن جنى من مجال الأدب إلى منجال اللغة، فيشرح مبلغ عناية العرب بالمعانى عند إنشائهم للصيغ اللغوية، فيفرق بين الصناعة اللفظية والصناعة المعنوية، فإلحاق شمْلَلت وبيطَرت ونحوهما بباب دحرجت صناعة لفظية ليس فيها أكشر من إلحاقها بسبنائها أو اتساع العسرب بها في محاوراتها وطرق كلامها، أما الأفعال التي جاءت على أوزان أفعل كأكرم وفاعل كقاتل وفعل كقطع فطريق بنائها معنوى، والعلة في ذلك أن كل واحد من هذه المثل جماء لمعنى؛ فمأفعل للنقل وجعل الفاعل مفعولاً نحو دخل وادخلته وخرج واخرجته، ويكون ايضاً للبلوغ نحو أحصد الزرعُ وأركب المهرُ وأقطف الزرعُ ولغير ذلك من المعاني، وأما فاعل فلكونه من اثنين فصاعدا نحو ضارب زيد عمرا وشاتم جعفر بشرا، وأما فعل فللتكثير نحو غلَّق الأبواب وقطع الحبال وكسَّر الجرار... فتنكبوا إلحاقها صوناً للمعنى وذبا عنه أن يستهلك ويسقط حكمه فأخلُّوا بالإلحاق لما كان صناعة لفظية، ووقروا اللعني ورجبوه لشرفه عندهم وتقدمه في أنفسهم، فرأوا الإخلال باللفظ في جنب الإخلال بالمعنى يسيراً سهلاً وحجماً محتقراً (١)، وهكذا طريق بنائهم لجميع صيغ الأفعال والأسماء فكل منها يحمل ثلاث دلالات: لفظية وصناعية ومعنوية، وتنطبق هذه الثلاث على الأفعال، ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة فقام يدل لفظه على مصدره وهو القيام ويدل بناؤه على زمانه وهو الماضي ويدل معناه على فاعله وهو صدوره من واحد (لفظ - صيغة - معنى) ودلالة الفعل قام على الفاعل معنوية لأنه يحتاج إليه لاستقلاله به وكونه بمنزلة الحادث عنه(٢)، وكذلك المصدران الضرب والقتل فنفس اللفظ يفيد الحدث فيهما، ونفس الصيغة تفيد فيهما صلاحهما للأزمنة الثلاثة، وكذلك اسم الفاعل نحو قائم وقاعد لفظه يفيد الحدث الذي هو القيام والقعود، وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب الفعل(٣).

ويدلك على تمكن المعنى فى انفسهم وتقدمه للفظ عندهم تقديهم لحرف المعنى فى أول الكلمة وذلك لقوة العناية به فقدموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمكنه عندهم (٤)، وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة فى أول الفعل إذ كن دلائل على

الخصائص ١/ ٢٢١- ٢٢٤.
 نفسه ٩٨/٣، ٩٩.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٣/ ١٠١. (٤) نفسه ١/ ٢٢٤.

الفاعلين من هم وما هم وكم عدتهم نحو أفعل ونفعل وتفعل ويفعل. . . وقد حشوا بحروف المعانى فحصنوها وأمنوا عليها ما لا يؤمن على الأطراف المعرضة للحذف والإجحاف كألف التكسير وياء التصغير نحو دراهم ودريهم، فالفاء واللام تحذفان كثيراً مثل عدة وزنة ويد ودم، ويقل حذف العين مثل مذ وسه فهذا يدلك على ضنهم بحروف المعانى وشحمه عليها حتى قدموها عناية بها أو وسطوها تحصيناً لها(١)، وهم إذا أرادوا معنى ما اختاروا له لفظاً يؤديه، فإذا قصدوا الزيادة في معناه زادوا حسروفاً أخرى مسقابلة للزيادة في المعنى أو عسدلوا به عن الصيغة المألوفة إلى صيغة أخرى، فإذا كانت الألفاظ أدلة المعانى ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة لمه زيادة المعنى به وكذلك إن انْحُرف به عن سمته وهديتـه كان ذلك دليلاً على حادث متجدد له(٢)، ومن ذلك قولهم خشُن واخشوشن فمعنى خشُن دون معنى اخمشوشن لما فيم من تكرير العين وزيادة الواو، ومنه قول عمر رضى الله عنه: اخشوشنوا وتمعدَّدوا أي اصلبوا وتناهُوا في الخُـشنة، ومثله باب فعل وافتعل نحو قدر واقتدر فالثاني أقوى معنى من الأول، قال الله سبحانه: ﴿أَخْذَ عَزيزِ مُقْتُدرِ ﴿نَا﴾ [القمر] فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ، ومن ذلك أيضاً قولهم: رجل جميل وجُمَّال فزادوا في اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه، وقد جاءت بعض الأسماء على فُعَّال للمبالغة المذكورة مثل خُطَّاف فإنه وإن كـان اسماً فـإنه لاحق بالصنعة في إفادة مسعني الكثرة ألا تراه موضـوعاً لكشرة الاختطاف به، وكذلك سكّين موضوع لكثرة تسكين الذابح به، وكذلك الجَزار والعَطار والقَصار لـكثرة تعاطى هذه الأشياء، ونحو من تكثيـر اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله وذلك فُعـال في معنى فَعيل مثل طُوال فهو أبلغ من طويل وسُراع أبلغ من سريع لأن فَعيلاً أخص بالباب من فُعال، ألا تراه أشد انقياداً منه، تقول جميل ولا تقول جُمَّال وشديد ولا تقول شُدَاد فلما أريدت المبالغة عُسدل إلى فُعُسال فصمار مثمل فعّمال مع أن خروج الشاني بالزيادة والأول بالانحراف عن فُعيل (٣).

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ۲۲۵، ۲۲۲. (۲) نفسه ۳/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) الحصائص ٣/٢٦٦ - ٢٦٩ .

ومن التفرقة التي تدل على عناية العرب بالمساني استدلالهم بالحركات على المعاني المختلفة، فحرقاة بكسر الميم: السلم ومرقاة بفتحها: للدرجة فنفس اللفظ يدل على المحدث الذي هو الرقي، وكسر الميم يدل على أنها عما ينقل ويعتمل عليه وبه كالمطرقة والمشرز والمنجل، وفتحة ميم مرقاة تدل على أنه مستقر في موضعه كالمنارة والمثابة (۱۱)، وهم يبنون اللفظ على نظام لا يتعارض مع المعنى، فمن ذلك امتناعهم من تعريف الفعل؛ لأن الغرض فيه إفادته فلا بد من أن يكون منكوراً لا يسوغ تعريفه، لأنه لو كان معرفة لما كان مستفاداً لأن المعروف قد غنى بتعريفه عن اجتلابه ليفاد من جملة الكلام (۲)، كما يصلحون اللفظ من أجل المعنى، ومن ذلك المجتماع علامتى تأنيث في لفظ اسم واحد، ومن إصلاح اللفظ قولهم كأن زيداً كعمرو ثم أرادوا التوكيد فقالوا: إن زيداً كعمرو ثم بالغوا في عمرو فأصله زيد كعمرو ثم أرادوا التوكيد فقالوا: إن زيداً كعمرو ثم بالغوا في توكيد التشبيه بتقديم الكاف ففتحت إن، ومن ذلك أنهم لما أرادوا أن يصفوا المرفة توكيد التشبيه بتقديم الكاف ففتحت إن، ومن ذلك أنهم لما أرادوا أن يصفوا المرفة بالمفظ بإدخال (الذي) لتباشر بلفظ حرف التعريف المعرفة فقالوا مررت بزيد الذي الملفظ بإدخال (الذي) لتباشر بلفظ حرف التعريف المعرفة فقالوا مررت بزيد الذي قام أخوه ونحوه (۲).

والعرب لعنايتهم بالمعنى احتاطوا له بالتوكيد لفظياً كان أو معنوياً، وقد يكون الاحتياط بوسائل أخرى معنوية وتعبيرية مثل: إن قمت قمت فيجىء بلفظ الماضى والمعنى معنى المضارع وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى فجاء بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضى المقطوع بكونه، حتى كأن هذا قد وقع واستقر، لا أنه متوقع مترقب، وهذا تفسير أبى على عن أبى بكر وما أحسنه (٤).

وقد أعطى ابن جنى للباحثين صوراً كثيرة لتغلب المعنى على اللفظ في اللغة العربية، ومن ذلك أنه نبه على أن طريق الحمل على المعنى، وترك اللفظ كتذكير

<sup>(</sup>۱) نفسه ۳/ ۱۰۱ . (۲) نفسه ۳/ ۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٣١٢ - ٣٢١ . (٤) نفسه ٣/ ١٠١ – ١٠٥.

المؤنث وتأنيث المذكر، وإضمار الفاعل لدلالة المعنى غليه، وإضمار المصدر لدلالة المعلى عليه، وحذف الحروف، والأجهزاء التوام والجمل وغير ذلك حملاً عليه وتصوراً له، وغير ذلك مما يطول ذكره ويمل أيسره أمر مستقر ومذهب غير مستنكر(۱). فمن تذكير المؤنث قوله:

# فلا مزنة ودَقَت ودُقها ولا أرض أبقل إبقالَها

ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان، ومنه قبول الله عز وجل ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةٌ قَبَالَ هَذَا رَبّي ... ( ] ﴿ الأنعام ] أى هذا الشخص أو هذا المرئى ونحوه (٢) ، ومن تأنيث المذكر قراءة ﴿ يَلْتَقَطّهُ بَعْضُ السَّيَّارة ... ( ] ﴾ [يوسف] فيمن قرأ (تلتقطه) بتاء المضارعة ، وقولهم : ذهبت بعض أصابعه أنث ذلك لما كان بعض السيارة سيارة في المعنى وبعض الأصابع إصبعا ، وحكى الأصمعى عن أبي عمرو أنه سمع رجلاً من أهل اليمن يقول : فلان لغوب ، جاءته كتابي فاحتقرها فقلت له : أتقول جباءته كتابي ؟ فقال نعم . أليس بصحيفة ؟ (٣) ، وقال سبحانه ﴿ وَمَنَ الشّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ... ( ] ﴾ [الأنبياء] فحمل على المعنى وقال ﴿ بَلّي مَنْ أَسلّم وَجَهِهُ لله وَهُو مُحْسَنُ قَلَهُ أَجْرُهُ عند رَبّه وَلا خَوفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُون ( ١٤٠٠ ﴾ [البقرة ] فأفرد على لفظ من ثم جمع من يعد (١٤) ، ومنه ما يحمل على التضمين كقوله تعالى : ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّام الرّفَثُ إلَى نسّائكُمْ ... ( ١٨٠٠ ﴾ [البقرة ] ونحوه مما اتصل فيه الفعل بحرف ليس مما يتعمدى به ، لأنه في معنى فعل يتعمدى به فالرفث هنا بعني الإفضاء ولذلك عداه بإلى (٥٠) ، ومن الحذف لدلالة المعنى ما جاء في قول الشاعر :

ليُبكَ يزيدُ ضارعٌ لخصومة ومُختبطٌ مما تطبعُ الطَّواتحُ(١)

لأنه لما قال لِيُبك يزيد فكأنه قال: لِيبكِه ضارعٌ لخصومة فرفع "يزيد" بفعل ثان يدل عليه الأول وقوله:

| 614   | . 6 \ \ | /v . : (v)  | <b>**</b> V | /、 | (۱) نفسه |
|-------|---------|-------------|-------------|----|----------|
| . 211 | 6211    | (۲) نفسه ۲/ | . 11 Y      | ۱, | (۱) نفسه |

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ١٥٥، ٢١٦ . (٤) نفسه ٢/ ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ٢/ ٤٣٥. (٦) نفسه ٢/ ٤٢٤.

لأنه لما قال: هيَّجنى دل على (ذكَّرنى) فنصبها به، فاكتفى بالمسب الذى هو التهييج من السبب الذى هو التذكير<sup>(۱)</sup>، وعلى حد تعبير ابن جنى فباب الحمل على المعنى بحر لا يُنكَش ولا يُفْتَج<sup>(۲)</sup> ولا يُؤبَى<sup>(۳)</sup> ولا يُغَرَّض<sup>(٤)</sup> ولا يُغَرَّض

وبعد هذا الشرح المستفيض الذي جمع فيه ابن جنى من أطراف العربية وأغوارها ما أيد به عناية العرب بالمعنى وخدمة اللفظ له نرى "أنه قد أقام من نفسه مدافعاً عن الأدب العربي" (أ) ونرى أنفسنا مدفوعين إلى موافعته والاعتداد برأيه فالعربية مشتملة على هذا المبدأ الذى لا يحيد عنه الباحث المنصف فقد أيده كثير من المفكرين قديما وحديثا، فالإمام عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز يعقد فصلاً يوكد فيه بالشواهد الماضية بطلان كون الفصاحة في اللفظ، وينسبها إلى المعنى (٧)، ويقول: إن سبب الفساد هو ظنهم في اللفظ وجعلهم الأوصاف التي غيرى عليه كلها أوصافاً له في نفسه، ومن حيث هو لفظ وتركهم أن يميزوا بين ما كان وصفاً له في نفسه، وبين ما كانوا قد أكسبوه إياه من أجل أمر عرض في معناه (٨)، ثم يقرر أنه "إذا كان الأمر كذلك وجب أن تعلم قطعاً وضرورة أن تلك المزية في المعنى دون اللفظ (٩) ويقول الجاحظ: «لكل ضرب من الحديث ضرب من المغنى دون اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الإسماء؛ فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجول للجزل للجزل للجزل، والإفصاح للإفساح، والكناية في موضع الكنابة، للخفيف، والجزل للجزل، والإفصاح للإفساح، والكناية في موضع الكنابة،

ويؤيد الدكتور عثمان أمين رأى ابن جنى في عناية العرب بالمعانى فيقول في كتابه فلسفة اللغة العربية: "والحق فيما قال ابن جنى؛ فاللغة العربية من أكثر

<sup>(</sup>١) ٢/ ٤٢٥. (٢) لا ينزف ولا ينفد ماؤه ولا يبلغ غوره.

 <sup>(</sup>٣) لا ينقطع من كثرته (٤) أي لا ينزح ويقال غضغضت الشيء فغضغض أي بقصته فنقص.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/ ٤٣٥ . (٦) دلالة الألفاظ د. أنيس ص ١٩٧

<sup>(</sup>V) PYY- YYY. (A) 707, 307

<sup>(</sup>٩) ٢٥٥ (١٠) الحيوان ٣/٣٤

لغات الأرض دلالة معنوية، بل إن الكثير من ألفاظ العربية قد فقدت الدلالة الحسية، فالفعل قضى معناه حكم والأصل فيه القطع الحسى، والفعل عقل معناه فهم وهو مأخوذ من عقل الناقة أى ربطها، والفعل أدرك الأصل فيه البلوغ الحسى، فيقال فلان أدرك القطار أى لحقه (١)، والحركة فى اللغة العربية تدل على معان معان مختلفة كعلامات الإعراب وكذلك الأوزان والصبغ تدل على معان وصفات وأحوال مثل فعلان كهيمان وفعلان كعطشان وفعال كصراح وفعيل وفعللة فى الأصوات مثل صهيل وقعقعة . . . إلخ (٢).

وقد كتب فصلاً كاملاً من كتابه يؤكد فيه أن العربية تؤمن بالمعنى وتختار له اللفظ المناسب، وعلى حد تعبيره تؤثر الجوانية على البرانية، والتفكير الواعي يتصوره العرب صادراً عن هذه الجوانية؛ السنا نراهم يعبرون عنه بالفاظ القلب واللب والحجى والنهى أكثر مما يعبسرون عنه بألفاظ المخ والدماغ والرأس، ويفرقون بين القرابة والقربي وإحداهما لحمة الدم والأخرى رابطة الروح<sup>(٣)</sup>، وتلك خصيصة لها تفضل بها اللغات الأخرى. يقول المستشرق الفرنسي لوى ماسنيون إنه في حين أن اللغات الهندوأوربية جعلت للتعبير عن نظام العالم الخارجي نجد اللغة العربية وكأنها هي لغة التأمل الداخلي، ففيها- بفضل تركيبها الداخلي وطراز الخلوة الذي توحى به- قدرة خاصة على التجريد والنزوع إلى الكلية والشمول، ومن هنا كان للعرب الفضل في استكشاف رموز الجبر، وصيغ الكيمياء، والمسلسلات الحسابية (٤)، ومما ذكره المستشرق الفرنسي كارادوفو تفرقة العربية بين الكبر الداخلي والكبسر الخارجي فالداخلي هو استعداد في النفس والخارجي ناتج عن أفعال الجـوارح، واللفظ الفرنسي الذي يبدل على معنى الكبير هو orgueil أما التبكير فأولى أن يكون مرادفه الفرنسي superbe ولاحظ كارادوفو أن هذه الفروق المعنوية الدقيقة التي تحملها ألفاظ اللغة العربية ليس من الميسور نقلها في لفظ واحد إلى اللغات الأخرى وخلص من هذه الملاحظة إلى التنويه بما تنطوي عليه العربية من

<sup>(</sup>۱) ۴۶ و ۶۶. (۲) ۶۶ و ۴۸.

<sup>(</sup>٣) ٣٧. أمين ص ٨.

قدرة ذاتية على التحليل المفلسفى العميق "ما دام أن إحداث تغيير طفيف فى بنية اللهظ العربى يسمح لتلك اللغة بأن تميز بين الحالة النفسية وبين العادة البدنية التى تطابقها<sup>(۱)</sup>، وبهذا قد اعترف الأجانب بما للغة العسربية من سبسق على اللغات الأخرى فى المعانى والألفاظ جميعاً.

وقد أنحى الأستاذ العقاد باللائمة على المستشرقين الذين ظنوا أن اللغة العربية تؤمن باللفظ أكثر من المعنى أمثال جاريسيا جوميز وعد حكمهم هذا خطأ ذريعاً؛ كيف لا وهم لا يحسنون الحكم على شاعر من بنى جلدتهم، فأحرى بهم ألا يحسنوا الحكم على الشعراء من أبناء اللغات التى تخالف لغاتهم فى تراكيبها ومصطلحاتها ومن أبناء الأمم التى تخالف أعهم فى أمزجتها وعاداتها، والسبب فى هذا الخطأ أنهم يقومون مقام الحفاظ دون إدراك متحاسن الشعر العربى فى ظاهره وخفاياه وفى ألفاظه ومعانيه (٢).

وقد اتفق معنا الاستاذ العقاد في أن الليغة العربية لغة معنى، وأن الصور المحسوسة فيها ترتفع إلى حدود المعانى المجردة، فيستمع العربى إلى البتشبيه فلا يشغل ذهنه بأشكاله المحسوسة إلا ريثما ينتقل فيها إلى المقصود من معناه، فالقمر عنده بهاء، والزهرة نضارة، والغصن اعتدال ورشاقة، والطور وقار وسكينة (٣)، ومن هذا استنبط أن اللغة العربية قد انتقلت من الصور المحسوسة التي هي من صميم البيئة العربية إلى المعانى المجردة بعد ارتقاء العرب وحضارتهم، وقال: إنه من الممكن أن نعرف عادات العرب وحياتها الأولى من خلال لغتها(٤) كما أكد أن الصيغ والحركات في اللغة العربية تعبير عن معان معينة، كذلك قواعد النحو العربي بهذه العربي قد بنيت على اتجاه المعنى، يقول: وإذاً فليست قواعد النحو العربي بهذه المقاييس في علم الألسنة فالمزية البيئة في هذه القواعد أنها تابعة لأغراض التعبير والدلالة، وليست هذه الأغراض تابعة لها في أصولها أو فروعها، وقد وضعت فيها الفروق بين صيغ الأسماء والصفات على حسب معانيها وعلاقاتها وأغراض فيها الفروق بين صيغ الأسماء والصفات على حسب معانيها وعلاقاتها وأغراض

 <sup>(</sup>١) نفسه ٤٦، ٧٤.
 (٢) اللغة الشاعرة ٤٨ و ٤٩.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٣٧. (٤) نفسه ٤٢.

المتكلم والسامع فإنما يجرى فيها الاختلاف بين الأوزان والصيغ لبيان الاختلاف فى مدلول الكلمة ودرجتها، وقد تشاركها اللغات فى بعض هذه المزايا ولكنها لا تجمعها كما جمعتها فى واحدة منها(١).

وبهذا يعد ابن جنى فارس الحلبة، وقد حاز قصب السبق فى هذا البحث، فكل ما أتى به المحدثون حتى الأستاذ العقاد نفسه من أدلة على تفوق اللغة العربية واتجاهها إلى المعنى كل ذلك تكلم فيه ابن جنى منذ ألف عام، وإن كتابه الخصائص ليحوى كثيراً من دلائل وأسرار عناية العرب بالمعانى، وقد ذكرنا بعضها اكتفاء بها.

ويبدو لنا صواب رأى ابن جنى ودقته، فقد كشف عن سر من أسرار العربية وأيده بالبراهين القاطعة الواقعية، فصيغ العربية والمعانى التى تؤديها، والتى تنتقل إليها عن طريق المجاز وغيره، وعلاقات الكلمات بعضها ببعض، وطرائق الشعراء فى التعبير عن أغراضهم، ذلك وأشباهه - بالملاحظة - يرينا قيمة المعنى فى لغتنا، وإن الأديب العربى لم يكن ليأخذ صنعة الألفاظ مجردة عن النظر إلى المعانى بل يضع ما يختاره من اللفظ الجزل، والرقيق أو الخشن، والمفرح أو المحزن، والأسلوب المملوء بالأنفة والتصميم، أو اللين والضعف فى مكانه وزمانه المناسبين، فاللغة لم تكن إلا للتعبير عن الأفكار والمعانى، والعرب أرباب البلاغة، وهى معجزتهم الخالدة التى نزل بها القرآن أعلى مثل بلاغي (٢).

<sup>(</sup>١) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ١٢

<sup>(</sup>٢) أما اختلاف النقاد حول اللفظ والمعنى والانتصار لأحدهما وأيهما أحق بالاتباع فى العمل الأدبى فهذا مجاله علم الأدب والنقد فلم نتطرق إليه.

### الاشتقاق اللغوي

#### لفة العرب بين الجمود والاشتقاق

ثبت بالدليل أن العربية من أرقى اللغات المتصرفة (١١)، والتي اختصت بميزة الاشتقاق الذي يعد خير وسيلة من وسائل التصرف، وإذا كان قد قيل بوجه عام. إن طرق الوضع اللغوى هي الارتجال والقياس(٢) والاشتقاق فإننا نرى أن أهمها هو الاشتقاق الذي يخضع للقياس، والواقع أن اللغة العربية تتميز بهذا النوع الذي يكثر فيها التوالد والنتاج، وقد عرف القدماء أصحاب السليقة. قال ابن فارس في فقه اللغة باب القول على لغة العرب هل لها قياس وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟: "أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن للغة المعرب قياساً، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان وأن الجيم والنون تدلان أبدأ على الستر، تقول العرب للدرع: جنة وأجنَّه الليل وهذا جنين أي هو في بطن أمه، وأن الإنس مشتق من الظهور يقبولون: آنست الشيء أبصرته وعلى هذا سائر كلام العرب، علم ذلك من علم وجهله من جهل»(٣)، وإذا تصفحنا المعاجم اللخوية أدهشنا ما نجد من كشرة موادها، وفيضان ألفاظها، بل زاد من دهشتنا أن كل طائفة من الألفاظ نجد لبعضها علاقمة ببعض وصلة تربط بينها، مما يدل على أنها نشأت من أصل واحد؛ فمادة "عرف" تفيد انكشاف الشيء وظهوره، ويتحقق هذا المعنى في جميع ما تصرف من حروفها وهو عرف - تعرف - تعارف - عارف - معروف - عرفان... إلخ، ويحقق ابن جني هذا المبدأ في مواد كثيرة سنتناولها بالتفصيل عند حديثنا عن رأيه في الاشتقاق وابتكاره فيه، ومما ذكره أن تركيب "س ل م" يفيد معنى السلامة في تصرفه نحو سلم ويسلم وسالم

<sup>(</sup>۱) يقسم العلماء المحدثون اللغات ثلاثة أنواع: فاصلة ولاصقة ومستصرفة وأرقاها هي المتصرفة ومنها العربية. انظر علم اللغة، ط١٩٣٨م، ص ١١٥-١١٨ والفلسفة اللغوية ١٦-١٠ ومقدمة لدرس لغة العرب ١٢٢ و١٢٣ ومجلة الأزهر من مقال للأستاذ العقاد عدد مارس سنة ١٩٦١ ص ٥٨ ١ ومحاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها ٢٢-٢٤.

 <sup>(</sup>٢) من أسرار اللغة ٤٦.
 (٣) المزهر ٢/٣٢١ - ١٩٦٤ والصاحبي ٦٧.

وسلمان وسلمى والسلامة، والسليم اللديسغ أطلق عليه تفاؤلاً بالسلامة وهكذا. . . (١) . ولكن . . . هل كلم العرب كله مشتق أو لا؟

ينقسم علماء اللغة في ذلك إلى طوائف:

فيرى سيبويه والخليل وأبو عمرو وأبو الخطاب وعيسى بن عمر والأصمعى وأبو زيد وابن الأعرابي والشيباني وغيرهم: أن بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق، وقالت طائفة من متأخرى اللغويين: كل الكلام مشتق، ونسب ذلك إلى سيبويه والزجاج، وقالت طائفة من النظار: الكلم كله أصل (٢).

ومن عرض هذه الآراء التي تدور دوراناً منطقياً مسلسلاً كأنما هي مسألة عقلية بحتة لا مجال للواقع في إثباتها، من ذلك نقف موقفاً يدعم الحقيقة الواقعية، ويبرهن عليها، فنحن مع أصحاب الرأى الأول نؤيده ونعضده، فمما هو جدير بالقبول حقاً أن بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق، والقول بأن الكلم كله أصل "غير صحيح" لانه ينكر الصلة المحسة في اللفظ والمعنى بين الكلمات في مثل علم ويعلم وأعلم والعالم والمعلوم والعلم "ولو كان الكلم كله أصلاً لم يكن هناك مجال للابتكار والتوليد، ولكان معنى ذلك أن لغة العرب جامدة لا تتحرك، على الرغم من تحرك الزمن وتطوره. وهذا منقوض إذ يجدر بنا ألا نتصور أن الأفعال أو المصادر حين عرفت في نشأتها عرفت معها مشتقاتها، فقد تظل اللغة قروناً وليس بها إلا الفعل وحده أو المصدر وحده حتى تدعو الحاجة إلى ما يشتق منهما(٤).

ولم تنشأ كل المشتقات دفعة واحدة وإنما على حسب الحاجة، ولذلك وردت لنا بعض مواد اللغة العربية ناقصة في مشتقاتها في بعض الأحيان، فتروى المعاجم العربية أفعالاً لا مصادر لها، ومصادر لا أفعال لها، ورأى المجمع اللغوى إزاء هذا أن يصدر قراره الحكيم، وهو استكمال المادة اللغوية في المعجم العربي الحديث، وفي هذا القرار تنمية كبيرة لألفاظ اللغة (٥).

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) المزهر ط. الأولى ١/ ٩٦٥.

<sup>(</sup>٤) من أسرار اللغة، ط٣، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) مجلة مجمع اللغة العربية ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) طرق تنمية الألفاظ في اللغة، ص٤٣.

فمذهب الأصالة المطلقة لا سند له من تاريخ اللغة بل إن المشاهدة لها تدفعه بلا مراء، ولسنا- أيضاً مع أصحاب الرأى القائل بأن الكلم كله مشتق "لأنه يلزم عليه أن تكون كل كلمة فرعاً، ولابد أن يكون بعض الفروع أصلاً، وكيف يكون الشيء الواحد أصلاً وفرعاً، وقد جعل الفرع دالاً على ما في الأصل وزيادة. لقد ذهب بعض البصريين إلى أن الوصف الدال على الحدث والموصوف كاسمى الفاعل والمفعول مشتق من الفعل الدال على الحدث والزمان المعين، والفعل مشتق من المصدر الدال على الحدث، فالفعل أصل الوصف وفرع المصدر، ولكن الوصف الدال على الحدث والموصوف لا يدل على الزمان المعين الذي في الفعل، فليس الفعل أصلاً للوصف، وليس الوصف فرعاً من الفعل دالاً على ما فيه وزيادة وإنما هو فرع من المصدر كالفعل (١) وإلا فما الأصول التي اشتق منها كل وزيادة وإنما هم أميت أو أهملت مثلاً؟ هذا كلام لا يصدق!!

ويؤيدنا في ذلك الرأى الذي ملنا إليه ابن جنى فهو يقول: "فإن قلت: فهلا كان نعم وبجل مشتقين من النعمة والسنعيم والبَجال والبَجيل ونحو ذلك دون أن يكون كل ذلك مشتقاً منهما؟ قيل الحروف يشتق منها ولا تشتق هي أبداً، وذلك أنها لما جمدت فلم تتصرف شابهت بذلك أصول الكلام الأول التي لا تكون مشتقة من شيء لأنه ليس قبلها ما تكون فرعاً له ومشتقة منه (٢).

وبذلك يتأكد لنا أن لغة العسرب بها أصول وفروع تولد أكثرها من طريق الاشتقاق، وتبعاً للحاجات الاجتماعية المنامية، وبفضل الاشتقاق غزرت المادة اللغوية فيها بما سنراه واضحاً فيما بعد، ويتضح تمام الاتضاح أن لغة العرب ليست جامدة بل هي أولى اللغات العالمية احتفاظاً بالاشتقاق واهتماماً به، حتى ليقول الاستاذ عبد القادر المغربي في مقدمة كتابه الاشتقاق والتعريب: "الاشتقاق في أصول كلمات اللغة العربية كالنتاج والتوليد في الأفراد المتكلمين بها، والتعريب في الأفراد المتكلمين بها، والتعريب في الكلمات الدخيلة الطارئة على تلك اللغة كالتعرب بالنسبة للدخلاء في الأمة

<sup>(</sup>١) مجلة مجمع اللغة العربية ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ٣٧.

العربية والملتحمين بها<sup>(۱)</sup>، ولقد بلغ عدد كلمات العربية بالاشتقاق والتوالد قدراً كبيراً جداً حتى لقد قالوا: إنها قد احتوت على مشتقات قدرها سبعون الف كلمة، وهذا على طبيعة العرب في السخاء اللغوى، كما هي عادتهم في سخائهم الطبيعي والمادى، ولذلك ترى ما تعجب له فقد وضعوا لبعض المعاني أسماء تفوق التصور، فللسيف ألف اسم، وللأسد خمسمائة، وللداهية أربعمائة، حتى قال الثعالبي: تكاثر أسماء الدواهي من الدواهي أولعل في نص الثعالبي السابق ما يوحى بقدرة العرب الخارقة وطواعية لغتهم لهم.

ونعتقد- بعد وضوح الشمس لذى عينين- أن من البداهة بمكان استياز لغة العرب بالاشتقاق اللغوى وسنرى من نتائج هذا البحث قيمة الاشتقاق في العربية ومزاياه التي لا تحصى.

### مفهوم الاشتقاق عند العلماء

جدير بنا ونحن في مستهل حديثنا عن الاشتقاق اللغوى الذي كان لابن جنى قصب السبق في ميدانه، أن نلقى أضواء كاشفة تنير لنا الطريق وأن نقف لحظات مع العلماء وأثمة الرأى من نحويين وصرفيين ولغويين لنعرف مدى ما أسسوا من قواعد للاشتقاق وما وصلوا إليه من نتائج، ونبدأ أولاً بمفهوم الاشتقاق عند النحويين والصرفيين لنقارنه برأى اللغويين في هذا الشأن فنقول والله المستعان.

الاشتقاق عند النحويين: هو أخذ شيء من المصدر ليدل على حدث وصاحبه، فيشمل بهذا أربعة أنواع: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، أما أسماء الزمان والمكان والآلة فهي من الجوامد(٣).

الاشتقاق عند الصرفيين: هو أخذ شيء من غيره ليدل على ذات وحدث له ارتباط بتلك الذات، والمقصود بالارتباط اتصال ما، سواء أكان على جبهة الوقوع

 <sup>(</sup>۲) نفسه ۱۱ – ۱۳، وفقسه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعبالبي، ط۲، مصطفى البابي الحلبي،
 سنة ۱۳۷۳هـ - ۱۹۲٤م، ص۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) التبيان في تصريف الأسماء ١٨ بتصرف وهذا التعريف على المعتمد من مذهب البصريين الذين يجعلون أصل الاشتقاق المصدر.

منها أو عليها أو فيها أو بواسطتها، والمشتق بهذا التحديد يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة.

وواضح أن الجمود ضد الاشتقاق، والجامد على هذا هو ما لم يؤخذ من غيره على الصفة السابقة، وذلك بأن يدل على ذات فقط مثل رجل وفرس، أو معنى فقط مثل علم وشجاعة، وأن المشتق بهذا المعنى متفسرع عن الجامد فكأنك تشقه وتستخرج منه معنى الاصل<sup>(1)</sup>.

الاشتقاق عند اللغويين: هو أخذ شيء من غيره مطلقاً، سواء دل على ذات وحدث معا أو لا فيشمل المشتق عندهم المشتقات التي عرفت عند النحويين والصرفيين، كما يشمل نحو استنسر من النسر، واستحجر من الحجر، ومن الأول قولهم في المثل. . . (إنَّ البُغاثَ بارضناً يَستنسرُ)(٢).

وبهذا يتبين أن الاشتقاق اللغوى أعم من الصرفى والنحوى، وإن كان عند الصرفيين أعم منه عند النحويين (٢) ولكن اللغوى هو الذى فتح المجال لزيادة الثروة اللغوية، وهو الذى يتمتع بسمات لها أهمية بالغة، وإذا كان النحاة والصرفيون قد ضيقوا من دائرة الاشتقاق بتحديدهم إياه، وتكبيله بالقيود فإن اللغويين قد أطلقوه من عقاله وأفسحوا له الطريق كما يشاء.

ونرى أنه من تمام الحديث لتفسير قبولنا السابق أن نحلق في تلك الأفاق ونتحدث عن مصدر هذا الاشتقاق، لئلا تكون علينا حجة وها هوذا.

### أصلالشتقات

تمتار اللغة العربية باشتراك موادها في حروف ثلاثة، وتتصل الألفاظ المشتركة فيها بمعنى "عام واحد" فمن خصائص اللغة العربية:

١- أن الكلمة العربية ذات أصول ثلاثة يعبر عنها في الميزان الصرفي بفاء الكلمة
 وعينها ولامها، وتأتى على هذا الترتيب.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۸، ۱۹ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) نفسه ١٨ وهذه التعريفات بالنظر إلى العمل، وبالنظر إلى كونه علما يقال فيه: علم يعرف به رد الكلمات بعيضها إلى بعض بسبب قياسية اللفظ والمعنى. الاشتقاق وأثره في اللغة العبربية، ص١٢. وانظر مفتاح السعادة ١٨٠١.

- ٢- أن الكلمة العربية تأتى على هيئات صرفية معينة تسمى الصيغ، وأن الخلاف
   بين الكلمات من الناحية التركيبية هو في الواقع اختلاف بين هذه الصيغ.
- ٣- أن هذه الكلمات لها ارتباطان، لفظى: يتمثل فى أن حروف الأصل توجد فى الصيختين المترابطتين بنفس الترتيب، وإن اختلف الهيكل فى كلمة عنه فى الأخرى، ومعنوى: يتمثل فى أن الكلمتين بهذا الاتجاه تعبران عن معنى عام واحد تختلفان فى دائرته كما تختلف المصيغتان لا كما تختلف المادتان المعجميتان (١).

وعلى أساس ذلك رتبت معاجمنا اللغوية فجمعت في مادة (ض ر ب) -مشلا- جميع مشتقاتها المتولدة عنها، وكذلك (ق ط ع) و(ع ل م) وغيرها. وليس ذلك شأن اللغات الأخرى بسبب ضياع أصول الألفاظ، واندراس معالم أنسابها، ومن هنا رتبت معاجمها ترتيباً فردياً لا جماعياً روعى فيه ظاهر اللفظ لا حقيقته وأصله، فتباعدت الأقارب وتقاربت الأباعد، اللهم إلا في معاجم تعرف بالمعاجم الاشتقاقية، ولكن هذه المعاجم لا يستعملها إلا الخاصة من المشتغلين باللغة (٢) وعلماء اللغة - ومنهم القدماء - يلاحظون هذه الظاهرة التي تمتاز بها اللغة العربية، فهم يعرفون كلمات كثيرة مشتركة في معنى واحد، وفي حروف ثلاثة، ومن هنا اختلفوا في أسبقية هذه الكلمات، ونشأ الخلاف بينهم في أصل المشتقات (٣).

وقد كان للمشتغلين بالبحوث المتصلة باللغة من نحويين وصرفيين وأصحاب متن اللغة وعلمائها قديماً وحديثاً آراء مختلفة في هذا الموضوع بناء على حجج تراءت لكل فريق، ونحن نورد هنا كل تلك الآراء وأدلتها، ونضعها في ميزان النقد الدقيق.

1) رأى النحويين والصرفيين: فالنحويون ومن جرى على شاكلتهم من الصرفيين قد اختلفوا فيما بينهم في أصل المشتقات أهو المصدر أم الفعل؟ وقد اعتنق المذهب الأول البصريون على حين اتجه إلى الثاني الكوفيون، وكتب النحو

<sup>(</sup>١) مناهج البحث في اللغة ١٧٧، ١٧٨. (٢) فقه اللغة للمبارك ٥٥ و٥٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) طرق تنمية الألفاظ في اللغة ٤١.

تذكر هذا الخلاف إلا أن أجمعها للمذهبين وأدلتهما هو كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري النحوي<sup>(۱)</sup> وكتاب الإيضاح لأبي القاسم الزجاجي<sup>(۲)</sup> ونؤثر أن ننقل من الأول ما قاله كل من الفريقين - مع ما نرى إضافته من غيره - حتى يتضح رأيهما عند المقارنة بما عداه من الآراء الأخرى.

قال ابن الانبارى: ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، نحو ضرب ضرباً وقام قياماً، وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن المصدر مشتق من الفعل لأن المصدر يصح لصحة الفعـل ويعتل لاعتلاله، ألا ترى أنك تقول: قاوم قواماً فيصح المصدر لصحة الفعل، وتقول: قام قياما فيسعتل لاعتلاله، فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه (٣)، ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن الفعل يعمل في المصدر، ألا ترى أنك تقول ضربت ضرباً فتنصب ضرباً بضربت، فوجب أن يكون فرعاً له، لأن رتبة العامل قبل رتبة المعمول، فوجب أن يكون المصدر فرعاً على الفعل(٤)، ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر يذكر تأكيداً للفعل، ولا شك أن رتبة المؤكِّد قبل رتبة المؤكِّد فدل على أن الفعل أصل والمصدر فرع(٥)، والذي يؤيد ذلك أننا نجد أفعالاً ولا مصادر لها خـصوصاً على أصلكم وهو نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا فلو لم يكن المصدر فرعاً لا أصلاً لما خلا عن هذه الأفعال لاستحالة وجود الفرع من غير أصل، ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فساعل، والفاعل وضع له (٦) فعَل ويفعَل فسينبغي أن يكون الفعل

<sup>(</sup>١) في المسألة الثامنة والعشرين تحت عنوان (المقول في أصل الاشتقاق الفعل هو أو المصدر).

<sup>(</sup>٢) تحت عنوان (باب القول في الفعل والمصدر وأيهما مأخوذ من صاحبه).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الدليل في كتاب الإيضاح للزجاجي ٦٠ وانظر الأشباه والنظائر ١/٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الأشباه أيضاً ١/٥٥ . (٥) ذكر هذا الدليل في الإيضاح ٦١.

<sup>(</sup>٦) يرجح الشيخ محيى الدين أن الأصل: «والفعل وضع له . . . إلخ ونحن معه في ذلك.

الذى يعرف به المصدر أصلاً للمصدر قالوا ولا يجوز أن يقال: إن المصدر إنما سمى مصدراً لصدور الفعل عنه، كما قالوا للموضع الذى تصدر عنه الإبل مصدراً لصدورها عنه. لأنا نقول: لا نسلم بل سمى مصدراً لأنه مصدور عن الفعل كما قالوا مركب فاره ومشرب عذب أى مركوب فاره ومشروب عذب والمراد به المفعول لا الموضع فلا تمسك لكم بتسميته مصدراً (۱).

أما البسصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن المصدر أصل الفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن المطلق أصل للمقيد فكذلك المصدر أصل للفعل، وبيان ذلك: أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوه يشترك في الأزمنة كلها لا اختصاص له بزمان دون زمان، فلما لم يتعين لهم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظه أمثلة تدل على تعيين الأزمنة، ولهذا كانت الأفعال ثلاثة: ماض وحاضر ومستقبل؛ لأن الأرمنة ثلاثة ليحتص كل فعل منها بزمان من الأزمنة الثلاثة، فدل على أن المصدر أصل للفعل...، ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيخته يدل على شيئين؛ الحدث والزمان المحصل، والمصدر يدل بصيغته على شيء واحبد وهو الحبدث، وكمنا أن الواحبد أصل الاثنين فكذلك المصيدر أصل الفعل(٢)، ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر، والمصدر لا يدل على ما يدل عليه الفعل، ألا ترى أن "ضرَب" يدل على ما يدل عليه الضّرب والضّرب لا يدل على ما يدل عليه "ضرّب" وإذا كان كذلك دل على أن المصدر أصل، والفعل فرع، لأن الفرع لابد أن يكون فيه الأصل، وصار هذا كما تقول في الآنية المصوغة من الفضة فإنها تدل على الفضة، والفضة لا تدل على الأنية، وكـما أن الأنية المصوغة من الفضة فرع عليــها ومأخــوذة منها فكذلك ههنا الفـعل فرع على المصدر ومــأخوذ منه<sup>(٣)</sup> ويوضح بعضهم ذلك -كـما نقل السيوطي- بأن الفعل يشـتمل لفظه على حروف

<sup>(</sup>١) انظر الإيضاح، ٦٢

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الدليل بصورة أخرى الأشباه والنظائر ١/٥٧ و٥٨.

<sup>(</sup>٣) مثله في الإيضاح ٥٩ و ٦٠.

زائدة على حروف المصدر تدل تلك الزيادة على معان زائدة على صعنى المصدر، فكان مشتقاً من المصدر كضارب ومـضروب ونحوهما، ومعلوم أن ما لا زيادة فيه أصل لما فيه الزيادة(١) ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر له مشال واحد نحو الضرب والقتل، والسفعل له أمثلة مختلفة كما أن الذهب نوع واحد، وما يوجد منه أنواع وصور مختلفة، ومنهم من تمسك بأن قال: لو كان المصدر مشتقاً من الفعل لوجب أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث كما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به، فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقا من الفعل(٢)- ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر ليس مستقا من الفعل أنه لو كان مستقا منه لكان يجب أن يجرى على سنن في القياس، ولم يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعلين والمفعولين، فلما اختلف المصدر اختلاف الأجناس كالرجل والثوب والتراب والماء والزيت وسائر الأجناس دل على أنه غير مشتق من الفعل<sup>(٣)</sup>، ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر اسم والاسم يقوم بنفسه ويستغنى عن الفعل، أما الفعل فلا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم، وما يستخنى بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلاً مما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره قالوا من الدليل على أن الفعل مأخوذ من المصدر أن المصدر اسم الفعل وقد اتفقنا جميسعاً على أن الاسم سابق الفعل فوجب أن تكون المصادر سابقة للأفعال؛ ألا ترى أنا نفعل الضرب والخروج والأكل وما أشبه ذلك قبل فعل زيد له ثم يفعله زيد فيخبر عنه بذلك، ولولا أنا نفعله ونعرفه لم نفهم الإخبار عنه، والمصدر الحدث لأنه الحدث الذي أحدثه زيد ثم حُدِّث عنه والفعل حديث عنه والحدث سابق للحديث عنه (٤). ومنهم من تمسك بأن قسال: الدليل على أن المصدر هو الأصل تسميته مسصدراً فإن المصدر هو الموضع الذي يُصْدُر عنه، ولهذا قيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدر فلما سمى مصدراً دل على أن الفعل قد صدر عنه وهذا دليل لا بأس به في المسألة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأشباء والنظائر ٥٦– ٥٨ . (٢) نفسه ٢/ ٥٥، ٥٨ . (٣) الإيضاح ٥٩، ٦٠.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٥٧ . (٥) نفسه ٥٨.

وأجاب البصريون عن كلمات الكوفيين. "أما قولهم: إن المصدر يصح الصحة الفعل ويعتل لاعتلاله" فالجواب عنه من ثلاثة أوجه، الوجه الأول: أن المصدر الذي لا علة فيه ولا زيادة لا يأتي إلا صحيحاً نحو ضربته ضرباً وما أشبه ذلك، وإنما يأتي معتلا ما كانت فيه الزيادة، والكلام إنما وقع في أصول المصادر لا في فروعها. الثاني: أنا نقول: إنما صح لصحته واعتل لاعتلاله طلباً للتشاكل، وذلك لا يدل على الأصلية والفرعية وصار هذا كما قالوا: (يعد) والأصل فيه يوعد فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، وقالوا أعد ونعد وتعد، والأصل فيها أوعد ونوعد وتوعد فحذفوا الواو وإن لم تقع بين ياء وكسرة - حملاً على يعد ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من يعد، وكذلك قالوا: أكرم والأصل فيه أأكرم ولأصل فيه فحذفوا إحدى الهمزتين استثقالاً لاجتماعهما، وقالوا "نكرم وتكرم ويكرم" والأصل فيه نؤكرم ويؤكرم" كما قال الشاعر:

# (فَإِنَّهُ أَهِلٌ لأَنْ يُؤَكِّرُمَا)

فحذفوا الهمزة - وإن لم يجتمع فيها همزتان - حملاً على أكرم ليجرى الباب على سنن واحد، ولا يدل ذلك على أنها مستقة من أكرم فكذلك ههنا(۱). والثالث: أنا نقول: يجوز أن يكون المصدر أصلاً، ويحمل على الفعل الذي هو فرع، كما بنينا الفعل المضارع في فعل جماعة النسوة نحو يضربن - حملاً على ضربن وهو فرع لأن الفعل المستقبل قبل الماضى، وكما قال الفراء: إنما بنى الفعل الماضى على الفتح في فعل الواحد لأنه يفتح في الاثنين ولاشك أن الواحد أصل الماثنين، فإذا جاز لكم أن تحملوا الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن نحمل الأصل على الفرع ههنا(۱).

وأما قسولهم إن الفعل يعمل في المصدر فيجب أن يكون أصلاً قلنا: كونه عاملاً فيه لا يدل على أنه أصل له، وذلك من وجهين: أحدهما أنا أجمعنا على أن الحروف والأفعال تعمل في الأسماء، ولا خلاف أن الحروف والأفعال ليست أصلاً للأسماء فكذلك ههنا، والثاني أن معنى قولنا "ضرب ضرباً" أي أوقع ضرباً

<sup>(</sup>١) نفسه ٦٠ . (٢) انظر وجهاً رابعاً في الأشباه والنظائر ١/٩٥.

كقولك ضرب زيداً فى كونهما مفعولين، وإذا كان المعنى أوقع ضرباً فلا شك أن الضرب معقول قبل إيقاعه مقصود إليه، ولهذا يصح أن يؤمر به فيقال: اضرب وما أشب ذلك، فإذا ثبت أنه معقول قيل إيقاعك معلوم قبل فعلك دل على أنه قبل الفعل(١).

وأما قولهم: إن المصدر يذكر تأكيداً للفعل ورتبة المؤكّد قبل رتبة المؤكّد قلنا: وهذا أيضاً لا يدل على الأصالة والفرعية، ألا ترى أنك إذا قلت: جاءنى زيد زيد ورأيت زيداً زيداً ومسررت بزيد زيد فإن زيداً الشانى يكون توكيداً للأول في هذه المواضع كلها وليس مشتقا من الأول ولا فرعاً عليه فكذلك ههنا(٢).

وأما قولهم: إنا نجد أفعالاً ولا مصادر لها قلنا: خلو تلك الأفعال التى ذكرتموها عن استعمال المصدر لا يخرج المصدر بذلك عن كونه أصلاً وأن الفعل فرع عليه لأنه قد يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الأصل، ولا يخرج الأصل بذلك عن كونه أصلاً، ولا الفرع عن كونه فرعا، ألا ترى أنهم قالوا طير عباديد أى متفرقة فاستعملوا لفظ الجمع الذى هو الفرع وإن لم يستعملوا لفظ الواحد الذى هو الاصل، ولم يخرج بذلك الواحد أن يكون أصلاً للجمع، وكذلك أيضاً قالوا: طير أبابيل قال الله تعالى ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ ﴿ وَالْفِلِ اللهِ عَمامات متفرقة وهو جمع لا واحد له في قول الأكثرين، ثم نقول: ما ذكرتموه معارض بالمصادر التي لم تستعمل أفعالها نحو (ويله وويده وويهه وويهه وويهه وويهه وويهه وأهلاً وسهلاً ومرحباً وسقيًا ورعيًا. . . إلخ) فإن هذه كلها مصادر لم تستعمل أفعالها فإن زعمتم أن ما ذكرتموه من خلو الفعل عن المصدر عن الفعل في كون دليلاً للصدر أصلاً فليس بأولى مما ذكرناه من خلو المصدر عن الفعل في كون الصدر أصلاً فتتحقق المعارضة فيسقط الاستدلال (٣).

وأما قولهم: إن المصدر لا يتصور ما لم يكن فعل فاعل، والفعل وضع له فعل ويفعل قلنا: هذا باطل لأن الفعل في الحقيقة ما يدل عليه المصدر نحو الضرب والقتل، وما نسميه فعلاً من فعل ويفعل إنما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل

<sup>(</sup>١) انظر زيادة عليه الأشباه والنظائر ١/ ٥٩. (٢) الإيضاح ٦١. (٣) نفسه ٥٨ و٥٩.

فى زمان معين ومن المحال الإخبار بوقوع شىء قبل تسميته، لأنه لو جاز أن يقال ضرب زيد قبل أن يوضع الاسم للضرب لكان بمنزلة قولك: أخبرك بما لا تعرف، وذلك محال، والـذى يدل على صحة ما ذكرناه تسميته مصدراً وقولهم: إن المراد به المفعول لا الموضع كقوله مركب فاره ومشرب عندب أى مركوب فاره ومشروب عذب قلنا: هذا باطل من وجهين أحدهما أن الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول بها عنه والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع كل للمفعول فوجب حمله عليه والثانى أن قولهم مركب فاره ومشرف عذب يجوز أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب ونسب إليه الفراهة والعذوبة أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب ونسب إليه الفراهة والعذوبة للمجاورة كما يقال جرى النهر والنهر لا يجرى وإنما يجرى الماء فيه قال الله تعالى المحاورة كما يقال جرى النهر والنهر لا يجرى وإنما ينبرى الماء فيه قال الله تعالى الذى يجرى فيها لما بينا من المجاورة.

ومنه قولهم: بلد آمن ومكان آمن فأضافوا الأمن إليه مجازاً لأنه يكون فيه، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ... (3) [إبراهيم] وقال تعالى: ﴿أُو لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ... (3) [العنكبوت] فأصاف الأمن إليه لأنه يكون فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللّيْلِ وَالنَّهَارِ ... (3) [سبأ] فأضاف المكر إلى الليل والنهار لأنه يقع فيهما، ومنه قولهم: ليل نائم، فأضافوا النوم إلى الليل لكونه فيه، قال الشاعر:

لقد لُمتِنَا يا أُمَّ غَيلانَ في السُّرى ونِمت وما ليلُ المطيِّ بِنائمٍ أَى عَنوم فيه، ومنه قولهم: يوم فاجر، فأضافوا الفجور إليه، لأنه يقع فيه، قال الشاعر:

ولَّا رأيتُ الحيلَ تَتْرى أَثَانِجاً عَلَمتُ بأن اليومَ أحمسُ فَاجِرُ (٢)

أى مفجور فيه، والشواهد على هذا النحو من كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثر من أن تحصى، فدل على أن المراد بقولهم: "مركب فاره ومشرب

<sup>(</sup>۱) نفسه ۵۱ و ۵۷ . (۲) أثاثج جمع وثيج بمعنى قوى .

علنب موضع الركوب وملوضع الشرب وأضيف إليه الفراهة والعلذوبة للمجاورة على ما بينا<sup>(١)</sup>.

وبذلك يبدو أن الأقدمين كانوا يرجحون مذهب البصريين، وقد صرح أبو القاسم الزجاجي بأنه هو المذهب الصحيح (٢) وكذلك صاحب التصريح (٣) والأشموني (٤) وإليه يرشد قول الناظم في باب المفعول المطلق.

# وكونُه أصلاً لهذين انْتُخب

أى اختير (٥).

ولكن أستاذنا الدكتور على البطشة ضعف هذا المذهب " لأن أدلته عقلية لا تستند إلى نقل" وقال إن كثيراً من هذه الأدلة ينادي بضعفه ويهوى إلى حتفه (فمثلاً)

- ١- استخناء المصدر عن الفعل في الإفادة لا يدل على أصالته في الاشتقاق، إذ الاشتقاق ليس هو الإفادة ولا هو لازم من لوازمها.
- ٧- كون اللصلار ليس مشتقا لأنه لم يجر على سنن واحد كاسمي الفاعل والمقعول. . . إلخ معارض بالصفة المشبهة، فقد جاءت على أوزان مختلفة مع أنها مشتقة باتفاق الطائفتين.
- ٣- كون الفرع يشتمل على الأصل وزيادة. لم لا يكون الأمر بالعكس فيكون الأصل الذي وجد أولاً يشتمل على الفرع وزيادة، كما نشاهد ذلك في الأشياء التي تقع تحت حسنا كالأشجار، فإنها تشتمل على المواد الخشبية، وعلى عصارات تستحيل إلى (زيت البسترول وغيره)، مع أن الأشجار خرجت إلى حيز الوجود قبل الأخشاب والزيوت التي تحللت منها، فيكون الفعل قد نطق به العرب أولاً ثم خصوا كل مدلول من مدلولاته بلفظ خاص.

(٢) الإيضاح ٥٦.

<sup>(</sup>١) انظر في جمـيع ما تقدم المسألة ٢٨ مــن الإنصاف ١/ ٢٣٥– ٢٤٥ وانظر في المناقشة الاخــيرة، الإيضاح ٦٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٣) شرح التصريح ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) التصريح ١/ ٣٢٥ وشرح الأشموني ١١٢/٢.

فلو أن البصريين حين ذهبوا هذا المذهب رسموا الطريق لاشتقاق الفعل من المصدر لكان ذلك أجدر بهم وأليق بمذهبهم، فإن القواعد المعروفة في كتب العربية إنما وضعت لكيفية أخذ المصادر من الأفعال على مذهب الكوفيين<sup>(1)</sup>.

وقد انتقد بعض المحدثين نحاة البصرة والكوفة "بأنهم خرجوا بهذه التعليلات إلى مضايق المنطق والفلسفة وبنوا جدلهم على نظرية ظهر فسادها هي نظرية العامل<sup>(۲)</sup> وليس حرص البصريين على المنطق أقل من حرص الكوفيين، ويكفى أن نلحظ أن حججهم تشمل كلمات مثل الأجناس والقياس ويقوم بنفسه وزمان مطلق، والزمان المطلق أو الفلسفى لا صلة له بالنحو<sup>(۳)</sup>، وجميع الحجج متضاربة وإن كانت كلها تفلسف لنظرية واحدة كالبصرية أو الكوفية<sup>(٤)</sup> وأدلة كل منهما صعيفة لا تقاوم النظرة الفاحصة فلا الفعل كما يقول الكوفيون ولا المصدر كما يقول البصريون أصل للمشتقات<sup>(۳)</sup>.

ويقول بعضهم: إن كل هذا الجدل والنقاش لا طائل تحته (٥)، ويصف الدكتور عبد الله درويش رأى الكوفيين بأنه يكاد يكون قريباً من المنهج الوصفى إذ هو مبنى على الصيغة ولكنه غير دقيق لأن معرفة الماضى بدورها تحتاج إلى قاعدة خاصة (١).

7- رأى أصحاب المعاجم وبعض المحدثين: ذكرنا أن من مزايا العربية - ومنها سائر اللغات السامية - ارتباط كلماتها بأصل ثلاثى، وعليه بنى نظام المعاجم في لغتنا، ووضع المعجم على هذا النمط يوحى بأن علماء متن اللغة نظروا إلى أن الحروف الشلائة التي تشترك فيها مجموعة الكلمات المرتبط بعضها ببعض تعد

<sup>(</sup>۱) الاشتقاق وأثره في اللغة العبربية ٤١ و٤٧ ولذلك يناصر الأسبتاذ ولفنسون في كتابه تاريخ اللغات السامية مدهب الكوفيين لموافقته لسائر اللغات السامية فالفعل فيها هو أصل المشتقات ص ١٥، ١٥ والقواعد المعروفة في كتب العربية وضعت لاشتقاق المصادر والمشتقات المشهورة (اسم الفاعل. اسم المفعول . . إلخ) من الافعال لا المصادر. انظر مع رسالة أستاذنا الدكتور البطشة: الاشتقاق للأستاذ عبد الله أمين، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث في اللغة ١٧٩ (٣) نفسه ١٨١ . (٤) نفسه ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٥) طرق تنمية الألفاظ في اللغة ٤٠ . (٦) دراسات في علم الصرف ٣٩.

الأصل لها والتي على أساسها وجد هذا الارتباط، ومتابعة لهذا الاتجاه ذهب بعض المحدثين في أصل المشتقات إلى أنه ليس هو الفعل ولا المصدر، بل إن المنشأ الحقيقي لكل مجموعة من هذه الكلمات هو ما يمكن أن يطلق عليه المادة الخام، وهي المادة التي تتألف غالباً من ثلاثة حروف ساكنة لا يمكن النطق بها، وليس لها دلالة وظيفية هي ما يسمى أحياناً بالأصل الثلاثي، أو الجذر الثلاثي فهي مادة خام لم تتشكل<sup>(1)</sup> فالأصل هو شيء تجريدي غير مستعمل في اللغة، وبتغيير الحركات لم تتشكل في اللغة، وبتغيير الحركات ووضع حرف الزيادة بنظام معين تحصل على المشتقات التي منها المصدر... فالحروف (ك ت ب) مثلاً دون نظر إلى حركاتها إذا وضعت لها حركات معينة أمكن أن تكون فعلاً ماضياً مبنياً للمعلوم، وإذا غيرت إحدى هذه الحركات أو زالت أمكن أن تكون ماضياً مبنياً للمجهول، أو تكون مصدراً، وكذلك إذا ما زيد عليها بعض حروف الزيادة المعروفة أمكن أن تصير: مكتب، كاتب، انكتب، عليها وهكذا(٢).

ويؤكد هؤلاء المحدثون أن تلك الوجهة هي "نظرة علم اللغة الحديث...
فمسألة الاشتقاق تقبوم على مجرد العلاقة بين الكلمات واشتراكها في شيء معين "(٢) وهذا هو ما جرت عليه المعاجم العربية، فمثلاً كلمات: اكفهر ويكفهر والاكفهرار مع أنه ليس لها مجرد فقد وضعتها المعاجم تحت مادة (كفهر) التي هي غير مستعملة في اللغة العربية (٢) " وبعض دارسي اللغات السامية يدرسون المادة بعينها دراسة مقارنة في هذه اللغات جميعاً ويضعون معاجمهم بهذه الطريقة (٤).

ويدعى أصحاب هذا الرأى- كما سبق- أنه وجهة يقبلها علم اللغة الحديث، فالقول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى مما يتنافى مع المنهج اللغوى الحديث، فلا يطبق هذا المنهج اصطلاحات مثل نائب الفاعل لأن فى ذلك تلميحاً إلى أن الفاعل أصل للمرفوع بعد ما بنى للمجهول وليس ذلك كذلك (٣).

<sup>(</sup>١) طرق تنمية الألفاظ في اللغة ٤٢. (٢) دراسات في علم الصرف د. درويش ٤٠.

<sup>(</sup>٣) مناهج البحث في اللغة ١٨١. (٤) نفسه ١٨٣.

وإذا كنا نوافق هؤلاء في نقد رأس البصريين والكوفيين وعلى اعتبار الجذر الثلاثي أصلاً للمشتقات في عرفنا الآن تؤخذ منه بتفرع الحركات وحروف الزيادة فلا نوافقهم على أن هذا الاتجاه يمثل الأصل الذي نشأت عنه الالفاظ، فالعربي لم يكن يعرف تلك الطريقة الهندسية في اشتقاق الكلمات بعضها من بعض بأن يضع أمامه الحروف الثلاثة ثم يفرع عليها على النحو السابق من تغيير الحركات، وإضافة الحروف الزائدة لتكوين المشتقات، ولم يكن الذهن العربي منذ الخركات، وإضافة الحروف الزائدة لتكوين المشتقات، ولم يكن الذهن العربي منذ الطبق اللغة ليستطيع أن يسلك هذه السبيل، وأصحاب المعاجم لم يستعملوا هذا الجذر لأنه أصل لتلك الألفاظ التي جمعوها، بل لمجرد التنظيم والترتيب.

7- رأى اللغويين: يرى بعض علماء اللغة أن الأصل الأول الذى تفرعت منه المشتقات هو المحسوس لأن المحسوسات هى التى تظهر إلى الوجود أولاً، وقد أجمع على ذلك الباحثون<sup>(1)</sup>. ويؤيد ذلك حالة اللغات الدنيا فإنها تقل فيها الدلالة المعنوية كلما انحطت إلى أن تصل إلى ما يكاد يخلو منها بالكلية، ولا يخفى أن هذا التحويل جار فى لغتنا الآن<sup>(۲)</sup>، وبدهى أن المحسوسات هى الأقرب إلى الوجود أولاً كأسماء الأعيان المشاهدة، كما أن المعانى متأخرة فى الظهور فى عالم النفس والفكر، فالأولى هى أصل الاشتقاق لا المصادر<sup>(۳)</sup> فليس من المعقول إذا أن التأبُّل الذى هو اتخاذ الإبل قد وضع قبل أن يوضع لفظ إبل نفسه أو أن السمو قد وضع قبل ظهور السماء (٤).

ويؤيدون رأيهم بألفاظ وردت في معجمات اللغة مشتقة من أشياء محسوسة، فمن أسماء الأزمنة قالبوا: أخرفوا وأشتوا وأربعوا وأصافوا من الخريف والشياء والربيع والصيف، وقالوا: بكر فلان بكوراً من البكرة التي هي أول النهار، وحالت الدار وحال الغلام مر عليهما الحول<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) دلالة الألفاظ د. أنيس ١٥٧ والسفلسفة اللغسوية ١٠٩ وانظر ص ٧٧٨، ٧٧٩ من كتسابنا ومجلة الأزهر عدد ذي الحجة سنة ١٣٨٢\_ ص ١٠٢٧.

<sup>(</sup>٢) الفلسفة اللغوية ١٠٩. (٣) الاشتقاق (أمين) ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر المزهر ١٦٨/١.

ومن أسماء الأمكنة بصر القوم تبصيراً أتوا البصرة وقالوا: أحرم القوم دخلوا في الحرم، وقدّس أتى بيت المقدس، وأجبل القوم أتوا الجبل، ومن أسماء الأعداد قالوا: ثنيته أثنيه وأمأى القوم صاروا مائة. وحكى الفراء: معى عشرة فاحدهُنّ لى: أى اجعلهن أحد عشر، وهو ماخوذ من (حَدَو) على القلب من (وَحَد). ورواها صاحب اللسان: أحدهن على صيغة التفعيل من أحد (مادة وحد)(١). ومن أسماء القبائل: تليّث فلان وليّث وليث: صار ليثى الهوى والعصبية، ومن أسماء الأقارب: أبوت وأبيت: صرت أباً وتبنيته من الابن وتبعّلت المرأة: أطاعت بعلها، ومن أسماء الأعيان تأبط الشيء: وضعه تحت إبطه، وآذنه أذنًا فهو مأذون: أصاب أنه ورأسه، ودمغه: أصاب رأسه ودماغه، وهكذا كل جزء من أجزاء جسم الإنسان(٢).

وقد صرح عالمنا ابن جنى بأن المصدر يشتق من الجوهر كالنبات من النبت وكالاستحجار من الحجر ( $^{(Y)}$  فقد اشتق المصدر نفسه من الجوهر المحسوس، وقد اشتقوا الفعل من المحسوس مثل قول الأعرابية: أخاف أن يجوهنى (مشتق من الوجه على القلب) $^{(P)}$  وكذلك قولهم فى اشتقاق الفعل من قلنسوة تارة تقلنس وأخرى تقلسى. . . وكذلك قالوا قرنوة ( $^{(S)}$ ) فلما اشتقوا الفعل منها قالوا قرنيت السقاء وقالوا فى نحوه تعفرت الرجل إذا صار عفريتاً وعليه جاء تمسكن وتمدرع ( $^{(S)}$ ) ومن هذا القبيل مكين من مكن وتمكن فهى مشتقة من المكان ( $^{(Y)}$ ).

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/ ۳٤.(۳) نفسه ۲/ ۷۹.

<sup>(</sup>٤) عشب ينبت في الرمل يدبغ به الأساقي.

<sup>(</sup>٥) لبس المدرعة كمكنسة- وهي ضرب من الثياب ولا يكون إلا من الصوف.

<sup>(</sup>٦) مسيح بالمنديل وانظر في النص السابق الخصائص ٢/٢٧، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) فقه اللغة للمبارك ١٢٥.

وقد حاول بعض المحدثين أن يخرج مثل هذا الاشتقاق تخريباً يبعده عن الاشتقاق من المحسوس، فيجعله بعيضهم من الاشتقاق المركب فيتمسكن وتمنطق مشتقة من مسكين ومنطق وهذه مشتقة من سكن ونطق وتمكن مشتقة من المكان والمكان مشتق من كان والكون وقد توهموا أصالة الميم في هذه الكلمات وأجروها كما لو كانت من المادة نفسها<sup>(1)</sup>، ويرى بعضهم وهو الاستاذ العلايلي الاعربي بعد أن اشتق المصنر الميمي ايؤدي به معني مخصوصاً وتأدية بعينها عاد فتوسع عليه توسيعاً ظهر غريباً جداً فنقله إلى الفعلية بزيادة التاء . . . وخص التاء للتشاكل بالمصدر . . ويدل على هذا أن التاء تدخل على الوزن بدون ما تغير فيه كما في فعل مثل حجر تقول منه تفعل ومثاله تحجر . . . ولا يبعد احتمال أن العربي خرج بالمصدر الميمي إلى الفعلية ابتداء بدون زيادة التاء فقال مَـفعل يُمفعل العربي خرج بالمصدر الميمي إلى الفعلية ابتداء بدون زيادة التاء فقال مَـفعل يُمفعل مثل مَرْحَبك الله ومَسْهَلك (٢)، وقد ذكر ابن خالويه بعض تسلك الصيغ في كتاب لس في كلام العرب، وقال: ليس في كلامهم تمفعل، إنما هو تفعل إلا تمغفر . . .

وقد حاول ابن جنى أن يسوغ هذه الصيغ بأنهم قد أقروا النون فى تقلنس وإن كانت زائدة وأقروا أيضاً الواو حتى قلبوها ياء فى تقلسيت، وكذلك فى قرنيت من قرنوة وهى زائدة للتكثير والصيغة لا للإلحاق ولا للمعنى، وكذلك الواو فى قلنسوة للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى، وكذلك تمسكن إلخ تحملوا ما فيه تبقية الزائد مع الأصل فى حال الاشتقاق كل ذلك توفية للمعنى، وحراسة له، ودلالة عليه (٤)، وكان ذلك التسويغ لأنه خرج على قواعد الاشتقاق المعروف من الحروف الأصلية، وابن جنى يقول بما يوافق الطبيعة اللغوية ويجرى على أسس الاشتقاق اللغوى الذى هو واقع حى استعمله العربى فى حياته الكلامية؛ فقد اشتقت تلك الألفاظ من المحسوسات وهى أسماء أعيان (القلنسوة - القرنوة - المنقريت - المسكين - المنطقة - المدرعة - المنديل - المكان) ولذلك لم ينظر إلى

<sup>(</sup>١) نفسه نفس الصحيفة ونشأة الفعل الرباعي في اللغات السامية ٢١.

<sup>(</sup>٢) مقدمة لدرس لغة العرب ٢٢٢، ٢٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) ص٦. (٤) الخصائص ١/ ٢٢٧، ٢٢٨.

الحروف الأصلية لأنه هدف إلى الاشتقاق من تلك الأسماء بغرض معين، ولو حذفها لاختل المعنى المقصود، ويمكن أن نفهم ذلك واضحاً من قول ابن جنى: ألا تراهم إذ قالوا تدرع وتسكن وإن كانت أقوى اللغتين عند أصحابنا فقد عرضوا أنفسهم لئلا يعرف غرضهم أمن الدرع والسكون أم من المدرعة والمسكنة؟ وكذلك بقية الباب؟!

فلا داعى إلى تلك التخريجات الظنية والبعيدة عن الواقع الملموس والتى تؤدى كما يعترف أصحابها إلى ناحية غامضة من اللغة (١)، ويكفى تأييداً لاستعماله اللغوى الصحيح "أتنا نجد أمثلة لهذا النوع من الاشتقاق في جميع اللغات السامية الحية "(٢) حتى بدا لبعض الباحثين من المحدثين أن يجعل مثل هذا الاشتقاق قياساً، وأن يجيز بناء عليه قول النجار (معجنت الخشب) أى وضع عليه المعجون (٢)، وقد استخدمت العرب الاشتقاق من أسماء الأعيان في مئات من الألفاظ كمُذَهّب ومُفَضّض ومُجَصص واستنسر البغات (٤).

بل إنهم عربوا السماء أعجمية، ثم اشتقوا منها مصادر وأفعالاً ومشتقات، فقد عربوا اللجام، واشتقوا منه ألجم الفرس، وفي الحديث (من سُئل عما يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من ناريوم القيامة). . . وقالوا: دبج الغيث الأرض دبجا من باب ضرب: إذا سقاها فأنبت أزهاراً مختلفة، مشتق من الديباج المعرب ويقول ابن جنى: وحكى لنا أبو على عن ابن الأعرابي – أظنه قال – يقال: درهمت الخبازى أى صارت كالدرهم فاشتق من الدرهم وهو أعجمي، وحكى أبو زيد:

<sup>(</sup>١) نفسه ٢/٨/١ . . . (٢) نشأة الفعل الرباعي في اللغات السامية ٢١.

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع اللغوى ٣٦٣ وانظر من أسرار اللغة ط٣ ص ٤٧، قاعدة توهم أصالة الحرف وتوهم زيادته. محاضرة للشيخ عبد القادر المغربي، ولكن المجمع لم يوافق على قياسيته. انظر مجلة المجمع ٧/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة د. وافى ۱۷۳ ويروى ابن جنى أن من لفظ الهوته (بفتح الهاء وضمها) وهى المنخفض من الأرض ومعناها مضى هيتاء من الليل وهو فعلاء منه. انظر الخصائص ٢٧٨/١ و٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) الاشتقاق (أمين) ١٤٧ و١٤٨.

رجل مدرهم قال ولم يقولوا دُرهم إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل في الكف ولهذا أشباه (١)، وعما اشتقه العرب من كلام العجم ما أنشدناه من قول الراجز.

# هلْ تعرفُ الدَّار الأُمِّ الخزرج مِنْها فظلتُ اليومَ كالمزرَّج

أى الذى شرب الزَّرَجون وهى الخمر، فاشتق المزرَّج من الزَّرَجُون<sup>(٢)</sup> وغير ذلك كثير...

وقد اشتق العرب كذلك من أسماء الأصوات كأف وبخ وأه أهة وآهة (٣) ونحو منه قولهم: حاحيت وعاعيت وهاهيت: إذا قلت: حاء وعاء وهاء (٤) ودعدعت بالغنم: إذا قلت لها داع داع، وجهجهت بالإبل: إذا قلت لها جاه جاه (٥)، ومن ذلك أيضاً "قولهم: بسملت وهيللت وحوقلت (٦) كل ذلك وأشباهه إنما يرجع في اشتقاقه إلى الأصوات (٦)، ومن ذلك أنك تشتق من قولك (بأبي أنت) فعلاً اشتقاقاً صوتياً فتقول: بأبأت بالصبي بأبأة وبثباء وقد أكثرت من البابأة، وعلى هذا اشتقوا منهما البنب قال:

# يا بأبي أنت ويا فوق البئب(٧)

ويشتق كذلك من الحروف والأدوات والتعبيرات التي تدل على أصوات معينة، فقد قالوا سوَّفت الرجل: أى قلت له سوف وهذا فعل- كما ترى- مأخوذ من الحرف. ومن أبيات الكتاب.

# لو ساوفَتْنا بسوفٍ من تحيَّتها سوف العَيُوف لراح الركبُ قد قَنِعُ

وإن كثيراً من الأفعال مشتق من الحروف نحو قولهم: سألتك حاجة فلوليت لى: أى قلت لى لا، واشتقوا لى: أى قلت لى لا، واشتقوا أيضاً المصدر من الحرف فقالوا اللالاة واللولاة.

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/ ٣٥٨. (٢) نفسه/ ٣٥٩. (٣) مقايس اللغة ١/ ٣٢، ٣٣.

 <sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ١٦٥، ٣/ ٢٣٠.
 (٥) نفسه ٣/ ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٦) نفسه ٢/ ١٦٥.
 (٧) نفسه ١/ ٢٧٥، ٣٧٦، ٣/ ٢٢٧ وانظر اللسان ١/ ٢٥٠.

ويقول ابن جنى: 'أنا أرى أن جميع تصرف (نع م) إنما هو من قولنا فى الجواب نعَم من ذلك النعَمة والنعيم والتنعيم ونعمت به بالأ وتنعَم القوم والنعمى والنَّعماء وأنعمت به وكذلك البقية، وذلك أن نعَم أشرف الجوابين، وأسرهما للنفس، وأجلبهما للحمد(۱) وقالوا بجَّلته أى قلت له بجل أى حسبك حيث انتهيت فلا غاية من بعدك، ثم اشتقوا منه الشيخ البجال والرجل البجيل، فنعَم وبجَل كما ترى حرفان، وقد اشتق منهما أحرف كثيرة(٢) وقالوا: هلمَمْت: إذا قلت هلم (٦) وقالوا أيضاً مَرْحبك الله ومسهلك(٤) وغير ذلك كثير مما هو مشتق من الأصوات.

وقد وضح من هذا أن المحسوسات كانت أصلا نبعت منه بعض المشتقات ونلاحظ أن المصدر- كما قال ابن جنى- قد اشتق من المحسوس احيانًا وأنهم اشتقوا من أصوات الحروف كاللولاة واللالاة، وقد مال ابن جنى إلى أخد مادة (نعم) (وبجل) من الحرفين اللذين يعبران عن هذين الصوتين، وقد أبقى العربى على حروف الكلمة الزائدة في أثناء الاشتقاق لأنه لم يكن في تقديره المصدر أو الجدر الثلاثي وإنما كان الحس رائده في ذلك، ثم لما ارتقى العقل البشرى ومنه العربى كانت التفرعات الكثيرة من هذه الأصول المحسوسة حتى وصل إلى أرقى المعانى الفكرية التجريدية.

ونرى أن للبصريين أدلة قوية ترتبط بالمعنى الأصلى الذى يدل عليه المصدر عما يجعله أصلا للمشتقات كقولهم: إن دلالة المصدر هى أصل دلالة الفعل كالآنية المصنوعة من الفضة فهى متفرعة عنها، كما أن المصدر حدث، والحدث يعرف قبل أن يفعل، ولرأى الكوفيين مدخل أيضًا في عدّ الفعل أساسا لإجراء المشتقات عليه من المصادر والصفات فهو جانب عملى أفاد كثيرًا في تعليم اللغة وصياغة أبنيتها، فالآراء كلها يكمل بعضها بعضًا فالمحسوس هو أصل أول، ومع الرقى الفكرى وضح الرجوع إلى المصادر والجانب العملى يقتضى إجراء الاشتقاق على أساس الفعل. ليأخذ الشكل القياسي المطرد، ويبقى جانب الاشتقاق من المحسوس موقوفا على السماع أو الضرورة.

(٢) نفسه ٢/ ٣٧.

(٣) نفسه ١/٨٧٨.

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ٣٤، ٣٥، ٣٧.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/٨٢٨.

## أهمية الاشتقاق اللغوى وأقسامه والباحثون فيه

#### أهمية الاشتقاق اللغوى وأقسامه:

تحتاج أية لغة من اللغات إلى وسائل نمو تجعلها قابلة للتطور ومسايرة للزمن، وإن اللغة التى تعجز عن الوفاء بحاجة أهلها، وتغير أحوالها الاجتماعية والحضارية لهى لغة كتب لها التخلف والفناء، بحيث تستطيع اللغات الأخرى أن تحل محلها، وتمحو اسمها من التاريخ اللغوى، وتنشأ الكلمات بوسائل نمو مختلفة هى:

- ١- اختراع الأدباء لألفاظ جديدة لم تكن مستعملة في اللغة، وذلك كثير في عالم
   الأدب والفلسفة والمصطلحات العلمية.
  - ٢- انتقال الكلمة من اللغة أو اللهجة إلى لغة أو لهجة أخرى.
  - ٣- إحياء العلماء والأدباء لبعض المفردات المهجورة في اللغة.
- ٤- تفرع الكلمة فى صورة تلقائية أو مقصودة من الكلمات المستخدمة فى اللغة ويتم ذلك عن طريق الاشتقاق بأوسع معانيه (١).

والاشتقاق هو الوسيلة الهامة بين تلك الوسائل المتعددة، وقد نال حظاً وافراً من عناية العلماء، نظراً لأنه يتناول مفردات اللغة، ويزود كل واحدة منها بما يشبه أن يكون بطاقة شخصية يذكر فيها: من أين جاءت؟ ومتى؟ وكيف صيغت؟ والتقلبات الستى مرت بها<sup>(۱)</sup>، وبذلك أمكن أن تقوم دراسة الاشتقاق على أساس أنه علم تاريخى يحدد صيغة كل كلمة فى أقدم عصر تسمح المعلومات التاريخية بالوصول إليه، ويدرس الطريق الذى مرت به الكلمة مع التغيرات التى أصابتها من جهة الاستعمال (۱).

وقد أمكن للعلماء أن يتوصلوا من تلك الدراسة إلى ألوانه المتعددة التى تتوارد عليها اللغة، فاشتقاق الألفاظ العربية وردت على صور عرفت عند العلماء بالاشتقاق الصغير والكبير والأكبر والكبار وسنعرض لكل منها بالشرح والبيان وبالنظر إلى انتظام القواعد وعدمها جعلوه قسمين:

<sup>(</sup>۱) علم اللغة د. وافي ط ١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م ص ٣١٠ . (٢) اللغة ٢٢٦.

- ١- مطرد: وهو المبنى على قواعد منتظمة كاشتقاق الأفعال والصفات من المصدر
   وهو من الصغير.
- . ٢- غير مطرد: وهو الاشتقاق من أسماء الأعيان، كمذهب ومفضيض من الذهب والفضة وأبحر ركب البحر، وليس لهذا النوع قاعدة يسير وفقها، وقد بدا لمجمع اللغة العربية كثرة استخدام العرب لهذا النوع من الاشتقاق، كما ظهر له شدة الحاجة إليه في العلوم والفنون فاتخذ قراراً باستخدامه، وقياسته عند الضرورة في العلوم والفنون<sup>(1)</sup>.

وهذا التقسيم السابق قد أوضحه أستاذنا الدكتور نجا، وأرى أنه بذلك كان هادفاً ودقيقاً، وينبغى أن يعلم أن بين التصريف والاشتقاق نسباً قريباً، واتصالاً شديداً، لأن التصريف إنما هو أن تجىء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى، مثال ذلك أن تأتى إلى "ضرب" فتبنى منه مثل "جعفر" فتقول "ضربً" ومثل أقسطر": "ضرب ومثل درهم "ضربب" ومثل "علم" ضرب ومثل الاشتقاق فرف خرب أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كثيرة وكذلك الاشتقاق أيضاً آلا ترى أنك تجىء إلى الضرب الذى هو المصدر فتشتق منه الماضى فتقول "ضرب" ثم تشتق منه المضارع فتقول "يضرب" ثم تقول في اسم الفاعل "ضارب" وعلى هذا ما أشبه هذه الكلمة ألا ترى إلى قول رؤبة في وصفه امرأة بكثرة الصخب والخصومة (شتق في الباطل منها الممتذق) وهذا كقولك: تتصرف بكثرة الصخب والخصومة (شتق في الباطل منها الممتذق) وهذا كقولك: تتصرف في الباطل أى تأخذ في ضروبه وأفانينه، فصن هنا تقاربا واشتبكا إلا أن التصريف وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانه، والاشتقاق أقعد في اللغة من التصريف فهما مقترنان، وأحدهما طريق إلى معرفة فالاشتقاق له صلة قوية بعلم الصرف فهما مقترنان، وأحدهما طريق إلى معرفة

<sup>(</sup>١) فقه اللغة د. نجا ٣/٤٩.

<sup>(</sup>٢) المنصف ٢/٣، ٤ والفرق الجموهرى بين الاشتقاق والصرف أن الأول يبحث عن كيفية حروج الكلم بعضها عن بمعض بسبب مناسبة بين المخرج والخارج بالأصالة والفرعية وبالنظر إلى جوهرها ويبحث في الصرف أيضاً عن الأصالة والفرعية بين الكلم ولكن لا بحسب الجوهرية بل بحسب الهيئة. مفتاح السعادة ١/ ١٣.

الآخر فقد تكون معرفة وزن الكلمة طريقا إلى معرفة أصل مادتها الاشتقاقية، إذا كان الوزن فيها أظهر من مادة الاشتقاق مثل الاضطراب والاصطفاء، فيفهم من الوزن الافتعال أنه من ضرب وصفًا، وقد تكون معرفة الأصل الاشتقاقي طريقاً لمعرفة الوزن والبناء، وسبيلاً للتفريق بين الأوزان المتشابهة، مع أنها في الحقيقة مختلفة مثل المناعة والمجاعة من منع وجاع ووزنهما إذاً فعالة ومفعلة وهكذا(١).

ومن هنا كانت معبرفة الاشتقاق أمراً مهماً لفهم اللغة، وعلى أساس هذا التقارب بينه وبين التصريف يجب أن تقوم الدراسة الوطيدة المؤلفة بينهما، حتى يمكن الأمن من الزلل، وقد أورد ابن جني في خصائصه بعض سقطات العلماء التي تتعلق بعدم فهم أصل المادة التي اشتقت منها الكلمة، وبناء الوزن الصرفي على غيرها، يقول: ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى في قولهم: أَسْكُفة الباب إلى أنها من قولهم: استكف أي اجتمع، وهذا أمر ظاهر الشناعة، وذلك أن أَسْكُفَّة أَفْعُلَّة والسين فيها فاء، وتركيبه من (س ك ف)، وأما استكفَّ فسينه زائدة، لأنه استفعل وتركيبه من (ك ف ف)، فأين هذان الأصلان حتى يجمعا ويداني من شملهما ولو كانت أسكفة من استكف لكانت أُسْفُعْلَة، وهذا مثال لم يطرق فكراً ولا شاعر- فيما علمناه- قلباً، وكذلك ذهب أبو عبيدة في قولهم: لي عن هذا الأمر مندوحة: أي متسع إلى أنه من قولهم: انداح بطنه أي اتسع، وليس هذا من غلط أهل الصناعة، وذلك أن انداح انفعل وتركيبه من دوح ومندوحة مفعولة وهي من تركيب (ندح) والندح جانب الجبل وطرفه وهو إلى السعة وجمعه أنداح، أفلا ترى إلى هذين الأصلين تبايناً وتباعداً فكيف يجوز أن يشتق أحدهما من صاحبه على بعد بينهما وتعادى وضعهما. . . ولو كانت مندوحة من انداح بطنه- كما ذهب إليه أبو عبيدة– لكانت منفعلة وهذا أيضاً في البعد والفحش كَأْسُفُعْلَة (٢).

ويصحح ابن جنى على أساس الاشتقاق بعض الجموع فيقول: وأما مسيل فذهب بعضهم في قولهم في جمعه: أمسلة إلى أنه من باب الغلط، وذلك لأنه

<sup>(</sup>١) فقه اللغة للمبارك ١٢٧ (٢) الخصائص ٣/ ٢٨٤، ٢٨٤

أخذه من سال يسيل، فهو عندهم على مَفْعِل كالمسير والمحيض، وهو عندنا غير غلط، لأنهم قد قالوا فيه مُسُل، وهذا يشهد بكون الميم فاء، فأمسلة ومُسلان أفعلة وفُعلان كأجربة وجُربان ولو كانت أمسلة ومُسلان من السيل لكان مشالهما أمفلة ومُفلان والعين منهما محذوفة، وهي ياء السيل، وكذلك قال بعضهم في معين لأنه أخذه من العين، لأنه من ماء العيون فحمله على الغلط، لأنهم قد قالوا: قد سالت مُعناته، وإنما هو عندنا من قولهم: أمعن له بحقه إذا طاع له به، وكذلك الماء إذا جرى من العين فقد أمعن بنفسه وطاع بها، ومنه الماعون، لأنه ما من العادة المسامحة به والانقياد إلى فعله(١).

ومعرفة القلب فى اللبغة والصرف ينشأ عن معرفة الأصل الاشتقاقى، وقد تفلسف ابن جنى فى إبراز عدة أوزان صرفية لكلمة (تيسهورة) وهى القطعة الصعبة من الرمل، فقال: يجوز أن يكون وزنها فيعولة، ثم صارت عيفولة أو تعفولة أو يفعولة، وذلك كله على أساس أنها مأخوذة من تهور الجرف وانهار الرمل ونحوه (٢)، ويقول: وقد دعانا إلى اعتقاد القلب والتحريف فى هذه الكلمة المعنى المتقاضية هى وذلك أن الرمل عما ينهار ويتهور ويهور ويهير ويتهير ويتهير ").

وعلى ذلك فالاشتقاق والصرف لهما علاقة وثيقة تكشف عن صلات الألفاظ وتصرفاتها، وتحدد معالمها قولم يأخذ العلماء في تأسيس الصوتيات والصرف المقارنين إلا بفيضل ما وصل إليه الاشتقاق من نتائج، والاشتقاق والصوتيات والصرف يسند بعضها بعضاً، فما دامت القواعد التي يجرى عليها تتابع الأصوات والصيغ النحوية في صورة الاشتقاق فإن هذا الاشتقاق الذي يطبقها تطبيقاً صحيحاً يقدم لعلم اللغة أجدى المساعدات، (3)، والاشتقاق والنصريف حادثان في اللغة ويتبعان كل أمة على حسب بيئاتها، والأصل في دلالة الألفاظ أن تكون بسيطة، ثم تتنوع دلالة، وتتكاثر لفظاً، بمقدار درجة ارتقاء تلك اللغة، فإذا صحت هذه المقدمة ينتج أن العربية من أرقى اللغات بيانا (٥).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ۲۷۹. (۲) نفسه ۱/ ۷۹–۸۱.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٨١. (٤) اللغة ٢٢٦. (٥) الفلسفة اللغوية ٦٥.

#### الباحثون فيه ،

لا غرو بعد أن بينا صورة الاشتقاق، وأقسامه اللغوية، وصلته بالصرف، أن يخوض فيه علماء العربية بشتى بحوثهم صرفية ولغوية، لما له من أهمية كبيرة شغلت بالهم، واستولت على ألبابهم.

ومنذ بدء البحث اللغوى والعلماء يتناولون هذا الموضوع ويؤلفون فيه، وقد هأفرد الاستقاق بالتأليف جماعة من المتقدمين، منهم الأصمعى وقطرب وأبو الحسن الاخفش وأبو نصر الباهلى والمفضل بن سلمة والمبرد وابن دريد، والزجاج وابن السراج والرماني والمنحاس وابن خالويه (١١)، وقد كان النجاح الكبير لفكرة الاشتقاق - كما يقول الاستاذ عبد السلام هارون - على يد ابن دريد بتأليفه كتاب الاشتقاق وثناه ابن فارس بتأليف المقاييس (٢)، فقد قصد ابن دريد بكتابه الاشتقاق دراسة العلاقة بين الأسماء ومسمياتها، وأصول هذه الأسماء، ويمكن عده بحثا من البحوث اللغوية التي تنتمي إلى الدراسات المعروفة في الإنجليزية بـ onomastic من (وموضوعها البحث في الأعلام وأصولها، كأعلام الأشخاص والقبائل والجبال والأنهار ونحوها) وهذه الدراسات تعامل في علم اللغة على أنها مبحث من والأنهار ونحوها) وهذه الدراسات وأصولها في علم اللغة على أنها مبحث من مبحث علم تاريخ الكلمات وأصولها بفلسفة اللغة اللغة البن دريد في بعبد بدراسة المعجمات ولها علاقة كذلك بفلسفة اللغة اللغة البن دريد في الاشتقاق يتضمن ما يأتي:

- ١- الاشتقاق اللغوى لأسماء القبائل والرجال.
- ٢- بسط القول في ألمادة اللغوية التي اشتقت منها هذه الأسماء.
- ٣- تفسير الآثار الدينية والأدبية التي تمت بصفة إلى تلك المواد.
- ٤- بيان أنساب قبائل العرب وبطونها وأفخاذها وتشعب بعضها من بعض.
- ٥- إمداد الباحث بكثير من المعارف التاريخية النادرة التي تتعلق بقبائل العرب
   ورجالها.

<sup>(</sup>١) المزهر، ط الأولى، ١٦٦/١، ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) من مقدمة المحقق لكتاب معجم مقاييس اللغة ٢٤. (٣) قضايا ! فوية، ص٣.

ونورد هنا بعض أمثلة من طريقة الكتاب، فمثلاً يقول: أم قصى فاطمة وقد مر ذكرها بنت سهل بن حمالة من أزد شنوءة وسترى تفسيره فى موضعه إن شاء الله، وأم فاطمة سودة بنت عمرو بن تميم، وسودة مشتق من قولهم: أرض سودة إذا كانت سوداء فى سفح جبل<sup>(۱)</sup>، ويقول: ومنهم بنو ضبيس وضبيس فعيل من قولهم: رجل ضبيس إذا كان سبئ الخلق<sup>(۲)</sup>.

وقد طرق عالمنا ابن جنى هذا الباب فى كتابه «المبهج فى تفسير أسماء شعراء الحماسة» فقد استخدم طبيعة الاشتقاق، والمعنى الذى تدور حوله المادة، فى تحليل أسماء هؤلاء الشعراء، كما هو عند ابن دريد فى اشتقاق أسماء القبائل والرجال، وقد ذكرنا أمثلة لذلك فى حديثنا عن مؤلفاته (٣)، وفى كتاب معجم البلدان اشتقاق لأسماء البلاد على نحو ما فعل ابن دريد، كما فى إربل والأردن وغيرهما وفى مقدمة الكتاب يقول المؤلف: ثم أذكر اشتقاقه إن كان عربيا، ومعناه إن أحطت به علماً إن كان أعجمياً أن أما كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس فيتناول حليث الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر وقد برز فى ذلك وهو صاحب فكرة النحت فى الرباعى وإجرائها بطريق أوسع، وسيأتى بسط الحديث عن ذلك.

أما عملنا العبقرى ابن جنى واستاذه أبو على القارسي فيقفان على وأس هؤلاء جميعاً، لابتداعهما فكرة الاشتقاق الكبير والأكبر، وصعودهما درجة فوق هذا بإذاعة قاعدة الاشتقاق الكبير التي تجعل للمادة الواحدة أصلاً أو أصولاً ترجع إليها(٥)، وقد ولع ابن جنى- كما قلنا سابقاً- أكثر من غيره بالاشتقاق واتخاذه طريق البحث اللغوى، بل لقد بنى عالمنا مؤلفاته وأهمها الخصائص وسر الصناعة على أساس الاشتقاق، فالدلالة طريقها الاشتقاق، وأصالة الحروف وزيادتها وترتيبها واتصالها بمعانيها وتصحيح الأوضاع للألفاظ والتراكيب كل ذلك منهجه

 <sup>(</sup>١) الاشتقاق لابن دريد ٤٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٢٣٩-٢٤١ من كتابنا وانظر المبهج ١٤، ١٧، ٣١، ٦٩، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان، ١/ المقدمة، ص٨، ١٨٦، ٢٠٠ و٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) مقدمة المقاييس للمحقق ٢٤.

هو الاشتقاق، ويمكن للباحث أن يدرك اهتمامه الكبير بالاشتقاق وبخاصة ما ابتكره منه وهو ما سماه بالأكبر ويسميه غيره بالكبير، على ما سنين بعد، يدرك الباحث ذلك من أول صحائف كتابه الخصائص، فقد ابتدأه بحديثه عن القول والكلام وتصرفهما على طريقة التقليب الاشتقاقى، والمستعمل منهما والمهمل، وأثبت أن معنى (ق و ل) أين وجدت وكيف وقعت، من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه، إنما هو للخفوف والحركة (۱) ومعنى (ك ل م) حيث تقلبت الدلالة على القوة والشدة (۲) ويقول - منوها بذكره -: إن هذا موضع يتجاوز قدر الاشتقاق، ويعلوه إلى ما فوقه، وستراه فتجده طريقاً غريباً، ومسلكاً من هذه اللغة الشريفة عجيبا (۱) ومعنى أنه يفتتح كتابا كالخصائص بذلك أنه ماض في هذا الطريق لما له من أهمية لغوية أدرك سرها الكامن وراء تلك اللغة التي بهرته واستولت على لبة وطغت على كل تفكيره بعبقريتها وسموها.

ولو سرنا بعض خطوات داخل الكتاب لوجدنا أنه ينحو هذا المنحى الاشتقاقى، لولوعه به وابتداعه له، فهو يعرف النحو بأنه: انتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره، ثم يقول: وهو فى الأصل مصدر شائع أى نَحَوْت نحواً كقولك: قصدت قصداً، ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم، كما أن الفقه فى الأصل مصدر فقهت الشىء أى عرفته ثم خُص به علم الشريعة من التحليل والتحريم (٣)، ويؤيدنا فى ذلك الأستاذ على النجدى ناصف، إذ يقول: وما أحسب ابن جنى بذلك يريد أن يعرف النحو، وإنما يريد أن يبين اشتقاق لفظه وسبب التسمية به. . . وحديثه عن كلمة نحو حديث من يدرس الكلمة ويؤرخ تطورها، وإلا فما باله يقرنها إلى كلمة الفقه، ويشبهها بها فى الاشتقاق والتسمية، وما للتعاريف وأمثال هذا التحليل والبحث (١٤).

وكذلك سلك في بيان الإعراب طريق الاشتقاق فقال: هو الإبانة عن المعانى بالألفاظ، ثم ذكر أن لفظه مصدر أعربت عن الشيء: إذا أوضحت عنه، وفلان

(١) الخصائص ١/٥.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۳/۱ .

<sup>(</sup>٤) سيبويه إمام النحاة ١٣٥، ١٣٦.

مُعرب عما في نفسه: أى مبين له وموضح عنه، ومنه عربت الفرس تعريباً إذا بزغته وذلك أن تنسف أسفل حافره، ومعناه أنه بان بذلك ما كان خفياً من أمره لظهوره إلى مرآة العين بعد ما كان مستوراً، وبذلك تعرف حاله أصلب هو أم رخو وأصحيح هو أم سقيم؟ وغير ذلك. وأصل هذا كله قولهم: العرب وذلك لما يعزى إليها من الفصاحة والإعراب والبيان<sup>(۱)</sup>، ويذكر أن البناء الذي هو لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون والحركة قد أوقع على هذا الضرب من المستعملات المزالة من مكان إلى مكان، تشبيها لذلك من حيث كان مسكوناً وحاجزاً ومظلا بالبناء من الآجر والطين والجص... وهذا المعنى قد لوحظ في قولهم قد بني فلان بأهله... ويستعار للمجد والشرف، قال لبيد:

# فبنَى لنَا بيتاً رفيعاً سَمْكُهُ فَسَمَا إليه كهلُها وغلامُها(٢)

وهذا وغيره يؤكد أن عالمنا ابن جنى لا يقصد المعانى النحوية التى حددها العلماء، وإنما يقصد شرح اشتقاقاتها، واستعمالاتها اللغوية، ودلالاتها التى تتعلق بالمعنى، واتصال الألفاظ بعضها ببعض من هذه الناحية، وهذا العالم العبقرى يشير بتلك المقدمات إلى سلوكه سبيل الاشتقاق، واعتماده عليه فى دراسته، وقد اكتشف عالمنا أغوار اللغة من هذه الناحية، وشرح نواحى بارعة من الاشتقاق، وعقد في صولاً من خصائصه للإبانة عنه، وكانت لعالمنا خطوات موفقة أثبت بها سمو لغتنا، وانفرد بها من غيره من الباحثين اللغويين، وقد اعترف المحدثون بابتكارات ابن جنى فى هذا الميدان، وسنعرض هنا لحديثه عن أنواع الاشتقاق ومدى تجديده لها.

## ابن جنى بين التقليد والتجديد في الاشتقاق

كانت لابن جنى صولات فى ميدان الاشتقاق، فيتناولت أبحاثه أنواعه المختلفة من الصغير والكبير والأكبر، ولم تكن أبحاثه تقليداً لغيره، بل مبتكرة لها طابع الجودة والابتداع، وفيما يلى عرض لأرائه فى تلك الألوان، ومقارنتها بغيرها وموقفنا منها، ونبدأ بالإحاطة بها ثم نذكر من وراء ذلك النتائج التى توصل إليها، وأهميتها اللغوية.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/ ۳۵، ۳۳.(۲) نفسه ۱/ ۳۷، ۳۹.

### الاشتقاق الصغير(١)

يعرف أستاذنا الدكتور نجا هذا النوع من الاشتقاق بأنه: ما اتحد فيه المشتق منه حروفاً وترتيباً كأكل من الأكل واستنسر من النسر<sup>(۲)</sup> وكذلك عرفه الأستاذان أمين ووالى فى مجلة المجمع اللغوى<sup>(۳)</sup> وفى المزهر: أنه أخذ صيغة من أخرى مع اتضاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب، ليدل بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة، كضارب من ضرب وحذر من حذر<sup>(٤)</sup>، ويذكر الدكتور وافى «أن كل أصل ثلاثى فى اللغة العربية يرتبط بمعنى عام وضع له، فيتحقق هذا المعنى فى كل كلمة توجد فيها الأصوات الثلاثة مرتبة على حسب ترتيبها فى الأصل الذى أخذت منه»<sup>(٥)</sup>.

فالاشتقاق الصغير هو استحداد مجموعة من الكلمات من المادة اللغوية، أو الجذر اللغوى، مع اشتراك أفراد هذه المجموعة في عدد من الحروف وفي ترتيبها، كما تشترك في الدلالة العامة (٢) وبذلك يشترط لصحة الاشتقاق بهذا المعنى:

- ١- الاشتراك في عدد من الحروف، وهي في اللغة العربية ثلاثة.
  - ٢- أن تكون هذه الحروف مرتبة ترتيباً واحداً في هذه الألفاظ.
- ٣- أن يكون بين هذه الألفاظ قدر مشترك من المعنى، ولو على تقدير الأصل(٧).

<sup>(</sup>۱) يسميه كل من الدكستور وافي والدكتور أنيس بالاشتقاق العمام (فقه اللغة د. وافي ۱۷۲) وطرق تنمية الألفاظ في اللغة د. أنيس ٤٦ ويقول الدكستور الصالح لسنا نرى في التسمية الحمديثة ما يجعلنا نستبدلها بالتسمية القديمة فيان وصف هذا الضرب من الاشتقاق بالصغير أو الاصغر كاف للتمييز بينه وبين الكبير والاكبر. دراسات في فقه اللغة ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) فقه اللغة ٣/٤،٤٩/٧٧.

<sup>(</sup>٣) بحث الأستاذ عبد الله أمين (في علم الاشتقاق) ١/ ٣٨١، وبحث الأستاذ حسن والى (سبيل الاشتقاق بين السماع والقياس) ٢/ ١٩٥- ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ط. الأولى ١/١٦٤ وانظر الأشباه والنظائر ١٦٤، ٥٧.

<sup>(</sup>٥) فقه اللغة ١٧٢. (٦) طرق تنمية الألفاظ في اللغة ٤٤.

<sup>(</sup>٧) فقه اللغة للمبارك ٦١ .

ويشمل هذا النوع من الاشتقاق:

١- المشتقات المعروفة عند الصرفيين، وهي الأفعال وأسماء الفاعلين والمفعولين إلخ.

٢- الاشتقاق من أسماء الأعيان كمُـذهّب ومُفضّض واستنسر البغات، وقد أقره مجمع اللغة العربية للضرورة في العلوم<sup>(١)</sup>.

٣- المصدر الصناعي مثل جاهلية والوهية وقد أقره المجمع كذلك(٢).

٤- قرابة فعل من أفعال المادة الواحدة وتصاريف لفعل آخر وتصاريف من أفعال المادة نفسها، وهو الاشتقاق الذى فطن له ابن جنى، وفطن له معاصره أحمد بن فارس<sup>(٣)</sup>، فابن جنى يقول: الاشتقاق عندى على ضربين كبير وصغير، فالصغير ما فى أيدى الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصلاً من الأصول، فتتقراه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كتركيب (س ل م) فإنك تأخذ منه معنى السلامة فى تصرفه، نحو سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى والسلامة، والسليم اللديغ، أطلق عليه تفاؤلاً بالسلامة. وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته، وبقية الأصول فيره، كتركيب (ض ر ب) و(ج ل س) و(ز ب ل) على ما فى أيدى الناس من ذلك (٤)، ويقول ابن فارس فى وز ب ل) على ما فى أيدى الناس من ذلك (٤)، ويقول ابن فارس فى المقايس: مادة (أ ث) هذا باب يتفرع من الاجتماع واللين، وهو أصل واحد، قال ابن دريد: أث النبت أثا: إذا كشر ونبت أثبت وكل شىء موطأ أثبث، وقد أثث تأثيئاً، وأثاث البيت من هذا، يقال: إن واحده أثاثة ويقال: لا واحد له من لفظه. وقال الراجز فى الأثيث:

يَخْبِطنَ منه نبتَه الأثيث حتَّى نَرى قَائمه جَثيث الأثيث أَى مجثوثاً مقلوعاً. ويقال نساء أثاثث: وثيراتُ اللحم، وأنشد: ومنْ هواى الرَّجُحُ الأثاثث تُميلها أعجازُها الأواعث

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع ١/٣٦، ٣٣٢ - ٢٦٨ . (٢) نفسه ١/٣٥، ٢١١ - ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) مقدمة الاشتقاق لابن دريد لمحققه الاستاذ هارون ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ١٣٣، ١٣٤.

وفي الأثاث بقول الثقفي:

أَشَاقَتُكَ الظَّعَائِنُ يُومَ بَانُوا بَدِي الزِّي الجميلِ مِنَ الأَثَاثُ(١)

وفى مادة (بأس) يقول: الباء والهمزة والسين أصل واحد: الشدة وما ضارعها؛ فالبأس: الشدة فى الحرب، ورجل ذو بأس وبئيس: أى شماع، وقد بأس بأساً، فإن نعته بالبؤس قلت: بَوُس، والبؤس: الشدة فى العيش، والمبتئس: المفتعل من الكراهة والحزن قال:

مَا يَقْسِمِ اللَّهُ أَقْبَلُ غيرَ مُبتئسٍ مِنه وأَقْعُدُ كَرِيمًا ناعمَ البال(١)

والمادة اللغوية بدلك تدور حول معنى عام واحد، وقد يخفى هذا المعنى الذى تدور حوله المادة فى بعض الالفاظ المرتبطة بها، ويمكن كشفه بشىء من التأمل، كما فى الصلة بين الجار بمعنى الساكن الملاصق والجور بمعنى الظلم، فإذا نظرت إليهما لم تجد صلة ظاهرة، بل احتجت إلى مزيد من التأمل والنظر فى تاريخ المفظتين فى حياة العرب أصحاب هذه اللغة، فإذا فعلت ذلك ظهر لك أن الجار من يدخل فى حماية القبيلة، فيسكن فى جوارها، أى بالقرب منها وفى حمايتها، فيجيرونه، من أجاره: إذا رفع عنه الجور وهو الظلم والتعدى، والهمزة فيه للسلب نظير أشكى وأعدل (")، وقد حاول ابن فارس أن يرجع بعض المواد إلى معنيين تدور حولهما المادة المواحدة ولكن يمكن رد المعنين إلى معنى واحد، فهو على تتابع الشيء والماء ومادة عرف ترجع إلى أصلين صحيحين، يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة (أ) فمن على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة (أ) فمن خلف بعض – والعرف: عرف الفرس ويقال جاءت القطاً عرفاً عرفاً، – أى بعضها خلف بعض – والعرفة و العرف، وأمر معروف والعرف والعرف و عرف و وعرف –

<sup>(</sup>١) المقاييس ٨/١ . (٢) نفسه ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة للمبارك ٥٧. (٤) المقاييس ٤/ ٢٨١.

بتضعيف الراء - وتعريف الضالة واللقطة والاعتراف به. مع أن ما استشهد به من الكلمات على الأصل الشانى يمكن رجوعها إلى الأصل الأول وهو التتابع، ومن الممكن رد الأصل الأول إلى الثانى بحيث ينشأ الثانى عن الأول فحعنى السكون والطمأنينة إن هو إلا نتيجة لانكشاف الشيء وظهوره، فانكشاف الشيء وظهوره يكن أن يكون هو الأصل الذي يرجع إليه الجميع (١).

وهكذا ترجع المشتقات في العربية إلى أصل واحد، يحقق لها ميزة الحفاظ على الربط بين أفراد الأسرة اللغوية، دون غيرها من سائر اللغات الأخرى، وإن توافر ذلك في بعض مواد اللغات الأجنبية فإننا نلاحظ أنه فإذا حدث لكلمة من كلمات الأسرة الرئيسية تحول في معناها جذبت معها الكلمات الأخرى إلى المعنى الجديد، فلما تخصصت كلمة habit ومعناها (حالة، هيئة) في معنى اللباس أصاب الفعل habiller (الوضع في هيئة ما) نفس التخصص، وهاتان الكلمتان المعلمات الإباس) و habillement (من يلبس) و habillement (الإلباس) و pondre (انتزاع الملابس) إلخ، والكلمتان pondre أو pondre تحولت كلتاهما في وقت واحد من فكرة "الوضع" عامة إلى فكرة فوضع البيض" في الكلام عن طائر أنشى، فالإحساس بالأسرة اللغوية أمسك هذه الكلمات مجتمعة (۱).

وبذلك نرى أن هذا المعنى العام الذى تدور حوله المادة قد يتغير باختلاف العصور من عموم إلى خصوص أو العكس، أو ينتقل إلى معنى مجاور، وقد يجتمع المعنى القديم والحديث فى المادة، وقد يهمل القديم فيصبح أصلاً تاريخياً ويبقى المعنى الجديد، والإفاضة فى ذلك الموضوع من اختصاص بحث تطور معانى الألفاظ<sup>(٣)</sup>، والمادة المشتقة تدل على المعنى الأصلى وشئ آخر زائد<sup>(٤)</sup> كما هو مأخوذ من قول السيوطى: «بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة فالحركات قد تختلف عن الأصل فتسبب زيادة فى المعنى واختلافا، وكذلك قد تضاف

<sup>(</sup>۱) دراسات في فقمه اللغة ۱۹۱ - ۱۹۳ بتصرف. وقد يرجع ابن فارس المادة إلى أكمثر من معنيين. انظر المقاييس ۲۲/۲-۳۸، ۱۱۲، ۲۳۸، ۳۴۰-۳۴۰ وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) اللغة ۲۵۰.
 (۳) فقه اللغة للمبارك ۹۵.
 (٤) نفسه ۵۸.

حروف على الأصل تسبب هذا التنوع المعنوى، ووطريق معرفته تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيخة هي أصل الصيغ دلالة اطراد أو حروف غالبا، كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط، أما ضارب ومضروب ويضرب واضرب، فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفاً، وضرب الماضى مساو حروفاً وأكثر دلالة وكلها مشتركة في ضرب وفي هيئة تركيبها(۱۱)، فالأصوات الثلاثة الأصلية تصب في قوالب معلومة، وتصاغ في أشكال محدودة لأداء أنواع المعنى الواحد... وهذه القوالب أو الأشكال هي المعروفة في اللغة بالابنية أو الأوزان(٢)، وإن المادة الاستقاقية والبناء أو الصيغة باجتماعهما في الكلمة العربية يعطيان اللغة العربية مزية المشابهة للطبيعة في أبرز خصائصها التي اكتشفها العلماء، ذلك أن في الطبيعة تشابها وغطية من جهة، وذاتية واختلافاً من جهة أخرى، فإن ما فيها من الأشياء على اختلافها تتماثل أو تتشابه، إذ ترجع إلى أنواع وفصائل تتشابه أفراد كل نوع على اختلافها تمنية، وكذلك ألفاظ العربية، فهي متشابهة في صيغها، ومتنوعة أكل منها ذاتية متميزة، وكذلك ألفاظ العربية، فهي متشابهة في صيغها، ومتنوعة في أصولها الاشتقاقية، بما يجعل لها نوعية خاصة تميزها، وتجعل لكل كلمة من مجموع المادة الواحدة حياة خاصة تكون ذاتيتها الفردية (۱).

ومن هنا كانت للاشتقاق الصغير أهمية كبيرة في التجديد وتنويع المعنى (3)، وهذا- كما ترى- قد كان من جهد العالمين الكبيرين ابن جنى وابن فارس، فقد أظهرا ارتباط المادة اللغوية بمعنى عام تدور حوله، مما فتح المجال للمحدثين بتصور هذه الحقيقة والنسج على منوالها، وكان ابن جنى أدق فقد صرح باسمه في كتبه وبنى عليه تصرفات المواد، ولم يرد ذلك تصريحاً في كلام ابن فارس وإنما ضمن عرضه للمواد على تلك الطريقة، بل إن ابن جنى لعبقريته يعد هذا النوع سهلاً وفي أيدى الناس لا يستدعى جهداً أو عناه، وهو بذلك يشق الطريق الوعر للوصول إلى نوع آخر أكثر أهمية، وأعلى طبقة، وأبعد غوراً، وهو الاشتقاق الكبير الذي سماه بالأكبر.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة للمبارك ٥٧.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٦٢ .

<sup>(</sup>١) المزهر، ط. الأولى، ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ١٢٨ ببعض التصرف.

#### الاشتقاقالكبير

سماه ابن جنى بالاشتقاق الأكبر، إلا أن غيره من علماء اللغة يسميه الاشتقاق الكبير، ويؤيد الأستاذ محمد المبارك تسمية ابن جنى ويعدها أصح وأولى ولكنه يقول: إننا نؤثر السير على مصطلح اللغويين.... منعاً للالتباس<sup>(1)</sup>.

وكانت فكرة الاسم عند ابن جنى كذلك، لأن الاشتقاق الأكبر وإن عالجه في بحوثه لم يكن اسمه قد ظهر في عصره، ولم يطلقه هو عليه، وفضل اسمأ آخر هو إمساس الألفاظ أشباه المعانى، وقد ظهر اسم الاشتقاق الأكبر بمعناه اللغوى المعروف عند أحد علماء الطبقة الثالثة وهو العلامة الحاتمي (٢) وقد نقل ذلك عنه تلميذه السكاكى، ويبذكر أن شيخه الحاتمي أحكم قانوناً في الدرس اللغوى سماه بالاشتقاق الأكبر (٣) وعبارته: «وههنا نوع ثالث من الاشتقاق كان يسميه شيخنا الحاتمي رحمه الله الاشتقاق الأكبر، وهو أن يتجاوز إلى ما احتملته أخوات تلك الطائفة من الحروف نوعاً أو مخرجا» (٤) كما يصرح بأن الصور الستة للحروف المثلاثة كيفما انتظمت والأربع والعشرين للأربعة، والمأثة والعشرين للخمسة هي ما يسمى بالاشتقاق الكبير (٤).

وتبدأ فكرة ظهور هذا النوع من الاشتقاق على يد أصحاب المعاجم، وأولهم الحليل بن أحمد، ومنهم ابن دريد صاحب الجمهرة، فقد رتبا معجميهما على أساس تقليب المواد، ونهج الأول المنهج الصوتى، والشانى المنهج الأبجدى، وتسمى مدرستهم بمدرسة التقليبات، على ما أوضح أستاذنا الدكتور نجا فى كتابه المعاجم اللغوية (٥)، وكان الباعث لهم على ذلك فكرة إحصائية رياضية، دون نظر إلى عقد المقاليب الستة على معنى واحد مهما يكن موقعها وترتيبها على ما هو معروف فى الاشتقاق الكبير (١)، فكانت طريقتهم إحصائية أو قسمة عقلية لجأ إليها أصحاب هذه المعاجم بغية حصر كل المستعمل من كلمات اللغة، وخشية أن يند بعضها عن أذهانهم (٧).

<sup>(</sup>۱) نفسه ۹۱. (۲) توفی سنة ۳۸۸هـ.

<sup>(</sup>٣) مقدمة لدرس لغة العرب ٢٠٧ . (٤) المفتاح ٧. (٥) ص ١١، ١٠.

<sup>(</sup>٦) فقه اللغة للمبارك ٩٠. (٧) دراسات في فقه اللغة ٢٠٨.

وقد صرح الخليل بأن الكلمة الثنائية تتـصرف على وجهين، مثل (قد- دق) والكلمة الشلاثية تتصرف على ستة أوجه، مشل ضرب- ضبر- برض- بضر-رضب- ربض، والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجها: حروفها أربعة تضرب في وجوه الشلائي الستة، والكلمة الخماسية تتصرف على مائة وعشرين وجها: حروفها خمسة تضرب في وجوه الرباعي وهي أربعة وعشرون فتصيـر مائة وعشرين وجها يستـعمل أقله ويلغى أكثره(١)، وفي الجمهرة يورد ابن درید مادة (ج ب ر) وتقلباتها، وقد رتبها هکذا: ج ب ر- ب ر ج- ر ج ب- ج ر ب- ب ج ر- ر ب ج- وقد سماها مادة (ب ج ر)(٢) لسيره وفق الحروف الهجائية، غير أنه يذكر معاني الألفاظ، دون أن يشير إلى المعنى المعام الذي يجمعها، ولكن ابن جني بسلوكه طريق الاشتقاق يذكر هذا المعنى، وأنه هو القوة والشدة، ويحاول التوفيق بينها من هذا الطريق الاشتقاقي المبتكر، ولم يكن أحد يسلك هذا الطريق الوعر الملتمس بقدر ما نفذ إليه ابن جني برجاحة عقله، حتى عد في نظر علماء اللغة مبتدعه وصاحب فكرته، مع ما لأستاذه أبي على الفارسي من فضل في ذلك، فيقول السيوطي: هذا ما ابتدعه ابن جني وأستاذه الفارسي(٣) ويقول الدكتور وافى: ويرجع الفضل في توضيح هذه الطائفة من الروابط إلى ابن جنى، وقد عقد لها فصلاً على حدة في كتابه الخصائص وأطلق عليها اسم الاشتقاق الأكبر(٤). ويقول أحد أعضاء المجمع اللغوى(٥): إن الاشتقاق الأكبر (الكبير) ابتدعه ابن جنى وبين به حذقه (٦). ويقول الأستاذ العلايلي: إن ابن جنى صاحب الثروة الطائلة والمتتوج الواسع في الاشتقاق الكبير<sup>(٧)</sup> وينصفه الاستاذ الرافعي في اعترافه بأن أول من ابتدع القول بأن المعاني سلائل مرتبة، وأن الألفاظ المختلفة ترد في الاشتقاق إلى قدر مشترك هو فيلسوف العربية أبو الفتح بن جني المشار إليه، وكان شيخه أبو على الفارسي يأنس بهذا الرأى قليلاً (^).

<sup>(</sup>۱) العين ٦٦. (۲) الجمهرة ٢/٧٠١ - ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) المزهر ط الأولى ١/١٦٤. (٤) فقه اللغة ,١٧٧

<sup>(</sup>٥) هو الاستاذ حسن والى في مقاله بعنوان سبيل الاشتقاق بين السماع والقياس.

<sup>(</sup>٦) مجلة المجمع ٢٠١٢ - ٢٠٠. (٧) مقدمة لدرس لغة العرب ٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) تاريخ آداب العرب ١/ ١٧٠ .

ونترك ابسن جنى يحدث عن نفسه إذ يُزهَى بهذا الابتكار، فيقول: «هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا، غير أن أبا على - رحمه الله - كان يستعين به، ويخلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر، لكنه مع هذا لم يسمه، وإنما كان يعتاده عند الضرورة، ويستروح إليه، ويتعلل به، وإنما هذا التلقيب لنا نحن، وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن (۱).

وكان في عصر ابن جني من سلك سبيله في تطبيق الاشتقاق الكبير كالحاتمي على ما ذكرنا(٢) كما أتى بعده من تابعه كابن الأثير، الذي نقل ما قاله ابن جنى في هذا النوع من الاشتقاق وفي النوع الذي قبله وهو الاشتقاق الصغير، ويذكر ألفاظ ابن جنى بنصها ، فيقول مثلاً: «وأما الاشتقاق الكبير فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً يجمع تلك التراكيب وما تصرف منها وإن تباعد شيء من ذلك عنها رد بلطف الصنعة والتأويل إليها، وهو إن ذكر بعد ذلك مادة (ق م ر) وتقلباتها فإنسه يعود فيقتبس من ابن جني مادة (ق و س) وتقلباتها، والمعنى الذي تدور حبوله بالنص، ويذكر أن ذلك غير مطرد في اللغة على حد تعبير ابن جني ا(٢)، واعتقد أنه لا خلاف بين اللفظين إلا في القليل جداً، كما ينقل كلامه بنصه في الاشتقاق الصغير، ويذكر مادة (س ل م) وتصرفاتها التي أشار إليهـا ابن جني، والمعنى المنعقدة عليه دون أن ينبه على شيء أكثر إلا لماما(٤). ومن العجيب أنه لا ينبه في كلمة واحدة إلى ابن جني صاحب هذا الفضل والذي يسأخذ عبارته بالحرف الواحد، ومن العسجيب كسذلك أن نجد الأستاذ العلايلي ينسب لابن الأثير- على الرغم من أخذه عن ابن جني- والحاتمي فضل تحقيق هذه النظرية بصورة أكثر عملية (٥)، فالواقع أن ابن الأثير ناقل وابن جنى صاحب سبق في هذا المجال.

وننتقل بعد ذلك إلى توضيح معنى الاشتقاق الكبير ورأى ابن جني فيه:

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ١٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ونبهني على ذلك أستاذي الدكتور قناوي.

<sup>(</sup>٣) المثل السائر، ط. حجازي ٣٠٣، ٣٠٤، وانظر الخصائص ٢/ ١٣٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٣٠٢، ٣٠٣ . (٥) مقدمة لدرس لغة العرب ٢٠٦ .

أدق تحديد له هو تعبير أستاذنا الدكتور نجا عنه بغوله: إنه ما اتحد فيه المأخوذ والمأخوذ منه في الحروف واختلفا في الترتيب وهو المعروف عند الصرفيين بالقلب المكاني، مثل جال وجلا وركب وكبر<sup>(1)</sup> ويسير على هذا النمط الأستاذ المغربي إذ يعرفه: بأن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب نحو جبذ وجذب إلخ<sup>(٢)</sup>، وكذلك الأستاذ عبد الله أمين فهو عنده: انتزاع كلمة من كلمة بتغييسر في ترتيب بعض أحرفهما مع تشابه بينهما في المعنى، واتفاق في الأحرف مثل لكم، كلم، كلم، ملك، كمل ويسمى قلباً<sup>(٣)</sup> وذلك هو ما حده به السيوطي إذ يقول: إنه ما يحفظ فيه المادة دون الهيئة نحو قول ووقل. . إلخ<sup>(١)</sup>.

ويوضحه عالمنا ابن جنى بقوله: وأما الاشتقاق الأكبر (هو ما نسميه بالكبير) فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً تجتمع التراكيب الستة، وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد... وذلك كسما في أصل الكلام والقول وما يسجىء من تقليب تراكيبهما نحو ك ل م - ك م ل - م ك ل - م ل ك - ل ك م - ل م ك وكذلك: ق و ل - ق ل و - و ق ل - و ل ق - ل ق و - ل و ق... وذلك أنا عقدنا تقاليب الكلام الستة على القوة والشدة وتقاليب القول الستة على الإسراع والخفة، وقد مضى ذلك في صدر الكتاب (٥) وبناء على هذا الإيضاح الدقيق من عالمنا كانت تفسيرات بعض المحدثين للاشتقاق الكبير فأحد أعضاء المجمع اللغوى (١) يصفه: بأن يؤخذ أصل ثلاثي ويتلمس له ولتقاليبه الستة إن كانت، وما يتصرف من كل واحد منها معنى مشترك، وإن نأى شيء من ذلك رد إليه بتلطف (٧)، والدكتور الصالح يشيران إلى ذلك: بأنه عبارة عن ارتباط مجموعات ثلاثية من الأصوات ببعض المعانى ارتباطاً مطلقاً غير مقيد بتركيب، بحيث تدل كل

 <sup>(</sup>١) فقه اللغة ٣/٤٤، ٤٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع اللغوى ٣٨١، وانظر كتابه الاشتقاق ص١، ٢.

<sup>(</sup>٦) هو الأستاذ حسن والى في مقاله السابق. ﴿ (٧) مجلة المجمع ١٩٩/٢، ٢٠٠.

مجموعة على المعنى المرتبط بها، كيف ما اختلف ترتيب أصواتها مثل جبر وبرج... إلخ (١).

ولتوضيح هذه الظاهرة اللغوية نسوق بعض ما ذكره صاحبها، وهو عالمنا ابن جنى وقد التزم بنفسه ذلك، إذ يقول: بقى علينا أن نحضر هنا مما يتصل به أحرف تؤنس بالأول، وتشجع منه المتأمل، فمن ذلك تقليب (ج ب ر) فهي اين وقعت للقوة والشدة منها: (جبرت العظم والفقير): إذا قويتهما وشدت منهما والجبر: الملك لقوته وتقويته لغيره ومنها رجل مسجرّب: إذا جرّسته(٢) الأمور ونَجَّذته (٣) فقويت مُنَّتُه واشتدت شكيمــته، ومنه الجراب: لأنه يحفظ ما فيه، وإذا حفظ الشيء وروعي اشتد وقوى، وإذا أغفل وأهمل تساقط ورُذي(٤). ومنها الأبجر ، والبُجْرة: وهو القوى السُّرَّة ومنه قـول على صلوات الله عَليه: إلى الله أشكو عُجُرى وبُجَرى، تأويله: همومي وأحزاني، وطريقه أن العجرة كلّ عقدة في الجسد فإذا كسانت في البطن والسُّرة فهي البُجرة والبَسجَرة تأويله: أن السُّرة غلظت ونتأت فاشتد مسَّها وأمرها، وفسر أيضاً قوله: عُجَرى وبُجَرى أي ما أُبدى وأُخفى من أحوالي، ومنه البُـرج لقوته في نفسه، وقـوة ما يليه به، وكذلك البـرَج لنقاء بياض العين، وصفاء سوادها، هو قوة أمرها، وأنه ليس بلون مستضعف، ومنها رجّبت الرجل: إذا عظمته وقويت أمره، ومنه رجب لتعظيمهم إياه عن القتال فيه، وإذا كرمت النخلة على أهلها فمالت دعموها بالرَّجبة وهو شيء تُسند إليه لتقوى به. والراجبة أحد فصوص الأصابع وهي مقوية لها ومنها الربّاجي وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله قال:

# وتلقاهُ رباجيّا فَخُوراً

تأويله أنه يُعظّم نفسه ويُقوّى امره<sup>(ه)</sup>.

والواقع أن المواد تعطى تقاليب مختلفة في عددها، تبعاً لعدد حروفها الأصلية، وقد أشرنا -نقلاً عن الخليل بن أحمد- إلى أن الثنائي يعطى تقليباً

<sup>(</sup>١) فقه اللغة د. وافي ١٧٤ ودراسات في فقه اللغة ٢٠٤.

 <sup>(</sup>۲) جربته واحكمته .
 (۳) عرفته وعلمته .

 <sup>(3)</sup> أثقله المرض.
 (4) الخصائص ٢/ ١٣٥، ١٣٦.

واحداً فيكون لفظين اثنين، والثلاثي يعطى ستة، والرباعي يعطى أربعة وعشرين، وقد والخماسي مائة وعشرين تقليبا<sup>(۱)</sup> والقليل منها هو المستعمل، والمهسمل كثير، وقد أشار إلى ذلك عالمنا ابن جني إذ قال: إن الشلاثي يتركب منه ستة أصول نحو جعل جلع عجل علج علج لعج والرباعي يتركب منه أربعة وعشرون أصلاً وذلك أنك تضرب الأربعة في التراكيب التي خرجت عن الثلاثي وهي ستة فيكون ذلك أربعة وعشرين تركيباً المستعمل منها قليل وهي: عقرب وبرقع وعرقب وعبقر، وإن جاء منه غير هذه الأحرف فعسى أن يكون ذلك، والباقي كله مهمل. . والخماسي يبلغ تقليبه مائة وعشرين أصلاً ثم لم يستعمل من جميع ذلك إلا سفرجل وحده (۱)، وأكثر الأمثلة التي قلبت هذا القلب اللغوي على طريقة الاشتقاق الكبير ثلاثية الأحرف، ومنه ما لا تتوافر فيه صور التقليب الستة، وهو المضعف الثلاثي ضما يتصور فيه عقلاً إلا تقليبان فقط نحو جر حرج ففي كليهما معنى التحرك والاهتزاز (۱).

وقد وردت صور من القلب في الثلاثي المزيد، والرباعي مجرداً ومزيداً، والخماسي، فمن الأول: أذهب في مشيته وأهبذ (٤)، وأشفى على الأمر وأشاف عليه (٥). ومن الشاني: هجهجت السبع وجهجهت: صحت به وزجرته (٥)، وبكبكت الشيء وكبكبته: طرحت بعضه على بعض (٢)، ومادة (رهسم) يستعمل منها تقليبان اثنان يدوران حول الإتيان بطرف من الحديث دون الإفصاح بجميعه. على الرغم عما يجوز لها من العدد السابق في الرباعي، ويوجد فقط تقليب ثالث بعيد عن هذا المعنى وهو (س م هر) ومنه الرماح السمهرية (٧) ومن الثالث: اضمحل الشيء وامضحل والسحاب المكفهر والمكرهف (٨)، أما القلب في الحماسي فلم تعرفه العرب إلا على ندرة كما ورد في الشعر خاصة "زبردج" بدلاً من

<sup>(</sup>١) العين ١/ ٦٦. وانظر ص ٨٣٧ من كتابنا. (٢) الخصائص ١/ ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة ٢٢٨ والاشتقاق (أمين) ٣٧٥، ٣٧٦ ومواد أخرى بسر الليال ٣٢٩-٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجمهرة ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) المخصص ١٤/٢٧.

<sup>(</sup>٨) المزهر ط الأولى ١/ ٢٢٩ والخصائص ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٧) اللسان ٦/ ٤٧، ٧/٧٠٤، ١٤٩/١٥.

زبرجد (۱) فغى كل من الثلاثى والرباعى المضعفين لا يتصور عقلاً إلا تقليبان، وفى الرباعى غير المضاعف قلما يستعمل من تقاليبه الأربعة والعشرين المحتملة أكثر من تقليبين، أما الثلاثى غير المضعف فعلى أنه كثيراً ما يقلب على وجوهه الستة كما فعل ابن جنى لا تكفى الشواهد التى مثل بها عليه للقطع باستعمال وجوهه جميعاً، ولا لاستنباط جامع واحد مشترك بينها لو كتب لها جميعاً أن تستعمل، وما أكثر ما يقلب الاشتقاقيون مادة ثلاثية على وجوهها العقلية الستة، ثم يستثنون وجها واحداً منها، ويقولون: مهمل أو مجات، وقد يستعيضون عنه بوجه يقاربه، بعد إبدال حرف فيه أو أكثر بما يماثله صغة أو مسخرجاً، وأقرب مثال يشهد لهذا ما ذكره أبن جنى فى تقليب (س ل م) من استبدال (ن س م) بد (ل س م) والنون أخت اللام كما قال (۱).

كذلك في مادة (ق س و) صرح بأن (س ق و) مهمل (٣) ومعنى ما ذكرته أن المادة الواحدة قد تقلب مرة واحدة فيظهر لفظان فقط، وهذا ما يعرف عند الصرفيين بالقلب المكاني، وذكر أستاذنا الدكتور نجا أنه يدخل تحت الاشتقاق الاكبر عنذ اللغويين (٤)، إلا أننا نلاحظ أن ابن جنى يعقد لذلك فصلاً خاصاً بعنوان (باب في الأصلين يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير (٥) يذكر فيه أن كلا من الكلمتين المقلوبتين تارة يكون أصلاً قائماً برأسه وتعد حينئذ من اختلاف اللهجات، وذلك إذا تساوت الكلمتان في التصرف والاستعمال، وتارة أخرى تكون إحدى الكلمتين أصلاً للأخرى، فيعد ذلك من باب القلب، وذلك إذا كانت إحداهما أكثر استعمالاً من الأخرى أو أكثر تصرفاً . فمما تركيباهما أصلان لا قلب فيهما قولهم: جذب وجبذ ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه، وذلك أنهما جميعاً يتصرفان تصرفا واحداً، نحو جنب يجذب جذبا فهو جاذب والمفعول مجبوف، وجذذ بعبذ جبذاً فهو جابذ والمفعول مجبوذ، فإذا جعلت مع هذا محدوب، وجبذ يجبذ جبذاً فهو جابذ والمفعول مجبوذ، فإذا جعلت مع هذا أحدهما أصلاً لصاحبه فسد ذلك، لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذه

<sup>(</sup>١) الاشتقاق (أمين) ٣٨٧، واللسان ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) دراسات في فقه اللغة ٢٣٢ والخصائص ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ١٣٦. (٤) فقه اللغة ٣/ ٤٩، ٥٥. (٥) الخصائص ٢/ ٦٩.

الحال من الآخر، فإذا وقفت الحال بينهما ولم يؤثر بالمزية أحدهما وجب أن يتوازيا، وأن يمثلا بصفحتيهما معاً، وكذلك ما هذه سبيله (١)، ومن المقلوب قولهم امضحل وهو مقلوب عن اضمحل، ألا ترى أن المصدر إنما هو على اضمحل، وهو الاضمحلال، ولا يقولون: امضحلال، وكذلك قولهم: اكفهر واكرهف الثانى مقلوب عن الأول، لأن التصرف على اكفهر وقع، ومصدره الاكفهرار، ولم يمرر بنا الاكرهفاف قال النابغة:

# أو فازجروا مكفهرا لا كِفَاء له كاللَّيل يخلط أصرامًا بأصرام (٢)

وقد حكى بعضهم (مكرهف) فإن ساواه في الاستعمال فهما - على ما نرى - أصلان (٢) وهذا هو مذهب نحاة البصرة (٤) أما علماء اللغة ويؤيدهم علماء الكوفة فيرون أن ذلك يسمى قلباً مكانياً (٥) لا فرق بين صيغة وأخرى، وأن الناطق به العرب جميعهم، أو قبيلة معينة، وقد أخذ بهذه الموجهة ابن دريد وابن النحاس في شرحه على المعلقات، وعلى ذلك فلا يسوغ أن يكون من باب اختلاف الملهجات (٦)، وقد ضعف أستاذنا الدكتور نجا وجهة كل من اللغويين والنحاة الكوفيين بناء على عدم استقرار فكرتهم عند التطبيق على الأمثلة فعلى الرغم من الكوفيين بناء على عدم استقرار فكرتهم عند التطبيق على الأمثلة فعلى الرغم من أنهم حكموا على اكرهف بأنها مقلوبة عن اكفهر نجد صاحب اللسان يذكر أن اكرهف لغة في المكفهر، وفي موضع آخر قال: والمكرهف لغة في المكفهر أو مقلوبة عنه، وكذلك ورد أن اضمحل لغة جمهور العرب، وامضحل لغة قبيلة معينة فهي عند بني كلاب (٧)، كذلك يبدو ضعف المذهب البصرى لأن قلة تصرف

<sup>(</sup>١) نفسه ٢/ ٧٠ . (٢) المكفهرُّ: الجيش. (٣) الخصائص ٢/ ٧٧، ٧٤.

<sup>(</sup>٤) المزهر ط. الأولى ١/ ٢٣٢ وفقه اللغة د. نجا ٣/ ٥٠ والاشتقاق د. البطشة ٩٢.

<sup>(</sup>٥) الكوفيــون يقولون بالقلــب متى اتحدت الكلمــات فى المعنى واختلــفت فى التركيب والــلغويون يشترطون وجود المناسبة المعنوية قريبة أو بعيدة. الاشتقاق د. البطشة ٩٢.

<sup>(</sup>٦) المزهر ط الأولى ١/ ٢٣٢ وفقه اللغة د. نجا ٣/ ٥٧، ٥٨، ٤/ ٥٠.

<sup>(</sup>۷) فقه اللغة ۳/ ۰۵، ۵۹، ۵۹، ۵۳/۵، ۵۱، وانظير اللسيان. ط. بولاق ٦/ ٤٦٨، وط. بيروت ١٩٨/٩، وط. بولاق ١٤/٨٦، وط. بولاق ١٤/٤،

الكلمة لا يتعين أن تكون مقياساً لفرعيتها لجواز أن تكون متصرفة وأماتها العرب أو لم يصل إليها الرواة، ومقياس الاستعمال كذلك لتعريضه الكلمة لأحكام متفاوته على حسب الذيوع وعدمه، ويميل أستاذنا الدكتور نجا إلى القول بأن اختلاف الترتيب ينشأ من اختلاف المقبائل ولا ضير في تسميته قلباً مكانياً مع ملاحظة أنه نشأ من اختلاف القبائل فلا تفرقة بين القلب وبين اختلاف اللهجات (١).

ورأى أستاذنا الدكتور نجا- فيما يبدو لي- يشير إلى حدوث القلب بين تلك الألفاظ في عصر متقدم من تاريخ اللغة، وهذا ما ذهب إليه الأستاذ محمد المبارك إذ يقول: وفي رأينا أن قول البصريين بتعدد اللغات ناشئ عن أن حادثة القلب الصوتية قد ترجع في بعض الألفاظ إلى عهد بعيد جداً في تاريخ اللغة بحيث تأصلت كل واحدة من اللفظتين كمدح وحمد، وجذب وجبذ، في قبيلة من القبائل، أو في معنى مختلف بعض الاختلاف، عن معنى اللفظة الأخرى، حتى بدت للباحث أنها لغات متعددة وتنوسيت الحادثة الصوتية التي هي قلب مواقع الحروف، ولذلك فإن اللغويين- كما نقل السيوطي- يرون أن ذلك كله مقلوب، ولا يفرقون كما يفرق نحاة البصريين بين القلب واختلاف اللهجات (٢).

وهذا ما يبدو من رأى أستاذنا الدكتور نجا فهو لا يفرق بين القلب واختلاف اللهجات، وذلك ربما يكشف السر عن أن تلك الألفاظ وقع بينها تبدل صوتى بين مواقع الحروف<sup>(۲)</sup> فليست هذه الألفاظ إلا تنوعات أصل واحد<sup>(٤)</sup> ويحتمل أن تلك الكلمات كاملة الاشتقاق- بصور التقالب المحتملة فيها أو بعضها- ثم أميتت<sup>(٥)</sup> ولكن الاستعمال اللهجى انفرد ببعض تلك التقليبات تبعاً للبيئة التى تعيش فيها الألفاظ، فالحياة البدوية والاتجاه إلى غموض الأصوات دعا قبيلة تميم إلى تقديم الحروف وتأخيرها في ألفاظ معينة، فهى تقول في القسم (رعملى) بدلاً من (لعمرى) كما تقول جبذ بدلاً من جذب<sup>(٢)</sup>، وحرض أبن جنى على الدقة في

(٢) فقه اللغة للمبارك ٨٧.

(٣) نفسه ٥١.

<sup>(</sup>١) فقه اللغة ٣/ ٥٨، ٥٩، ٤/ ٥٣، ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الفلسفة اللغوية ٣٤.

<sup>(</sup>٥) مقدمة لدرس لغة العرب ٢١٤ .

<sup>(</sup>٦) دراسات في فقه اللغة ١٠٤ .

سلوك طريق الاشتقاق الكبير جعله لا يسلك مثل هذه الصور في عداده، «وما كان ليعمم هذه النتائج والأحكام على جميع المواد الأصول» (١) فمثل (جبذ وجذب) تعد كل منهما لغة مستقلة من لغات العرب، وهو يبتعد عن ذلك حتى لا يختلط أمر اللغة، وهذا غلو في الحيطة والحذر عند تقليب المادة على وجوهها الممكنة حتى لا تلتبس مادة بمادة، ولا يختلط أصل بأصل، ولا تعدو لهجة على لهجة، ولا تتداخل لغات العرب في الفاظ شاع بينها اختلاف عليها، أو تباين في أسلوب أدائها، أو طريق استعمالها (٢).

ونعتقد أن ابن جنى لا يمنع أن تقلب (جبذ) وحدها أو جذب وحدها كذلك على جهاتها الست التى نعلمها<sup>(۱)</sup> وذلك يحتاج إلى سماع لغوى، فأما أن يتكلف تقليب الأصل ووضع كل واحد من أحنائه موضع صاحبه فشىء لم يعرض له ولا تضمن عهدته، وقد قال أبو بكر من عرف أنس ومن جهل استوحش، وإذا قام الشاهد والدليل وضح المنهج والسبيل<sup>(۳)</sup>.

وعلى كل حال فإن محاولة فقهاء اللغة قديماً تفكيك الكلمة، وحلها إلى اجزائها الصوتية التي هي الحروف فكرة بارعة ثاقبة، تدل على سر من أسرار العربية، (٤)، ولكن تلك الفكرة غير مطردة - كما يعترف ابن جني - بقوله: (اعلم أنا لا ندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة، كما لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة، بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذراً صعباً كان تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهباً، وأعز ملتمساً، بل لو صح من هذا النحو وهذه الصنعة المادة الواحدة تتقلب على ضروب التقليب كان غريباً معجباً، فكيف به وهو يكاد يساوق الاشتقاق الأصغر، ويجاريه إلى المدى الأبعد؟)(٥)، ولعدم هذا الاطراد صرح السيوطي (بأن هذا الاشتقاق ليس معتمداً

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲۲۵ . (۲) نفسه ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/ ١٢، والاحناء في الاصل: الأطراف والنواحي، والمراد بها هنا: التصاريف، وهي من نواحي الاصل وأطرافه. انظر التعليق.

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة للمبارك ٨٨. (٥) الخصائص ٢/ ١٣٨، ١٣٩.

فى اللغة ولا يصح أن يستنبط منه اشتقاق فى لغة العرب... وهذا إلى أن الحروف قليلة وأنواع المعانى المتفاهمة لا تكاد تتناهى فلو خصوا كل معنى بحروف معينة فلم يدلوا مثلاً على معنى الإكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه شيء من حروف الإيلام والقرب لمنافاتهما لهما لضاق الأمر، ولاحتاجوا إلى ألوف حروف لا يجدونها)(۱) ولا ينكر مع ذلك أن يكون بين بعض التراكيب المتحدة معنى مشترك بينها هو جنس لأنواع موضوعاتها، ولكن التحيل على ذلك فى جميع مواد التركيبات كطلب لعنقاء مغرب ولم تحمل الأوضاع البشرية إلا على فهوم قريبة غير غامضة على البديهة فلذلك أن الاشتقاقات البعيدة جداً لا يقبلها المحققون(۱) وللذلك لم يأنس له ابن فارس، والتمس لكل تصرف فى مادة (ج ب ر) وتقلباتها المحلاً متأسباً لانه كان لا يؤمن باللاشتقاق الكير(۱۳).

وجعل المنادة بتقلباتها تلتقى حول معنى واحد تقتضى بعض التصرف اللهنى واللغوى، وكسما يقول ابن جنى: «فهذه الطرائق التى نحن قيها حزَّنة المذاهب، والتورد لها وعر المسالك»(٤).

وقد ناقسه الدكتور الصالح في معاني (ج ب ر) وتقلباتها، واتهمه بأنه (أحرج اللغة التي يعشقها، ويؤمن بسحر الفاظها إذ أجاءها إلى مضيق كبح فيه أتفاسها، وحبس قواها عن التفلت والانطلاق، ألا وهو مضيق الاشتقاق الكبير الذي سماه هو الاشتقاق الأكبر)(٥).

ولم أفهم كيف يتسهم الدكتور الصالح ابن جنى فى الوقت الذى يصف فيه بأنه يترفق فى الاشتقاق الكبير ولا يبالغ<sup>(٢)</sup> ويصفه كذلك بالاعتدال<sup>(٧)</sup> ويعترف بأن له العفر فيما قال، وأنه يتساءل فيحسن الجواب، وأن بحث الاشتقاق الكبير يؤتى ثمره إلى اليوم<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) المزهر، ط الأولى ١/١٦٤، ١٦٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الخرهر، ط صبيح ٢٠٢/١ وفقه اللغة د. وافي ١٧٨، ١٧٨ ومجلة المجمع ٢-١٩٩/ - ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة ٢١٥. (٤) الخصائص ١١/١.

<sup>(</sup>٥) دراسات في فقه اللغة ٢٢٢ . (٦) نفسه ٢٠٦ .

<sup>(</sup>۷) نفسه ۲۰۷ . (۸) نفسه ۲۲۳، ۲۳۶ .

وقد أنكر الدكتور أنيس الاشتقاق الكبير فقال : " فإذا كان ابن جني قد استطاع في مشقة وعنت أن يسوق لنا للبرهنة على ما يزعم بعض مواد من كل مواد اللغة التي يقال إنها في جمهرة ابن دريد تصل إلى أربعين ألفا، وفي معجم لسان العرب تكاد تصل إلى ثمانين ألفا، فليس يكفى مثل هذا القدر الضئيل المتكلف لإثبات ما يسمى بالاشتقاق الكبير (١١) وقال: إنه ليس له أثر في تنمية الألفاظ(٢).

ويبدو- كما قال الأستاذ العلايلي- تحقق هذه الظاهرة في الكلام العربي، ىحيث تعد طبيعة عربية لا تكلف فيها، فقد 'جعل العربي القلب محور الوضع، ثم اجتهد في تنظيم قاعدة المقاليب والوضع على أساسها ولقد تأتي له استخلاص قاعدة موزونة جدا<sup>(٣)</sup> والقاعدة تقضى بوجود جامع معنوى بين المقاليب. . . . ومن هذا نعلم أن الواضع القديم كان يحرر التشابه بين المسميات لبضع لها أسماء من مادة تتوافق في مفاهيمها التي هي (ملاحظة الوضع) وإن تخالفت في الماصدقات وإن مقدار الثروة العظيمة التي حازتها العربية إنما كانت من عمل القلب فقط على حين كان عمل الإبدال وما إليه في جانبه نزرا يسيرا(٤) "ويعجب الباحث العلمي أشد العجب حين يقف على هذا الوضع المكتمل الملاحظة، والذي لا يقع على مثله في أية لغة عصرية على سموها العلمي واقتعسادها اللغوى (٥) ويمكن أن يستفاد من قاعدة المقاليب الستة ما يأتى:

- ١) تصحيح المعاجم بتحقيق الوحدات بين مختلف المواد.
  - ٢) الوقوف على الممات وعلى الدخيل.
- ٣) اعتماد الجامعة المعنوية بين مواد الثلاثي كاعتمادها بين مفردات كل مادة.
- ٤) وهي نتيجـة النتائج أن تأخذ بالوضع الجديـد على مقتضاها لنسـد نقص اللغة ونکفی حاجتها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>٢) طرق تنمية الألفاظ في اللغة ٤٦. (١) من أسرار اللغة. ط٣، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ١٤٩. (٣) مقدمة لدرس لغة العرب ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲۰۸. (٥) نفسه ١٥٠.

ويقول ابن جنى: إن احتذاء وتقيله (۱) "يكثر إعظام هذه اللغة الكريمة من أجله، وإن استرفاده في بعض الحاجة إليه يعينك ويأخذ بيدك، ألا ترى أن أبا على رحمه الله كان يقوى كون لام (أثفية) في من جعلها أفعولة واوا بقولهم: جاء يثفه ويقول: «هذا من الواو لا محالة كيعده فيرجح بذلك الواو على الياء التي ساوقتها في يثفوه ويثفيه، أفلا ترى كيف استعان على لام ثفا بفاء وثف، وإنما ذلك لأنها مادة واحدة شكلت على صور مختلفة، فكأنها لفظة واحدة، وقلت مرة للمتنبى: أراك تستعمل في شعرك ذا وتا وذى كثيرا ففكر شيئا ثم قال: إن هذا الشعر لم يعمل كله في وقت واحد، فقلت له: أجل لكن المادة واحدة، فأمسك ألبتة والشيء يذكر لنظيره فإن المعاني وإن اختلفت معنياتها آوية إلى مضجع غير مُقِض وآخذ بعضها برقاب بعض (۲).

صحيح أن من اللغويين من تعسف سواء في هذا الاشتقاق أو في غيره، إلى حد غير مقبول "كما زعم الزجاج بأن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف وإن نقصت حروف إحداهما عن حروف الأخرى، فإن إحداهما مشتقة من الأخرى فتقول: الرحل مشتق من الرحيل، والثور إنما سمى ثورا لأنه يثير الأرض، والثوب إنما سمى ثوبا لأنه ثاب أى رجع لباسا بعد أن كان غزلا(٢)، ولكن ذلك لا يؤدى إلى أن نحكم على كل لون اشتقاقى بأنه متكلف، أو أن نحكم على القلب اللغوى بقلة الجدوى، وأن نرى كل ما في الاشتقاق الكبير من عبث الهواة (٤).

فالموضوع له أهميته العلمية، وابن جنى لم يدع أنه لا يتخلف فى مادة واحدة، "فهذا وإن لم يطرد وينقد فى كل أصل فالعذر على كل حال فيه أبين منه فى الأصل الواحد من غير تقليب لشىء من حروفه، فإذا جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظمه قضية الاشتقاق له كان فيما تقلبت أصوله فاؤه وعينه ولامه أسهل، والمعذرة فيه أوضح. . وعلى أنك إن أنعمت النظر ولاطفته وتركت

 <sup>(</sup>۱) تقیله: اتباعه وترسمه.
 (۲) الخصائص ۱۳۹/۲ ، ۱۱/۱۱.

<sup>(</sup>٣) المزهر، ط صبيح ٢٠٦/١. (٤) دراسات في فقه اللغة ٢٣٣.

الضجر وتحاميته لم تكد تعدَم قرب بعض من بعض، وإذا تأملت ذاك وجدته بإذن الله (١) فلا يجب أن يستنكر ولا يستبعد (٢).

وإننى- مع ما يبدو فى رأى ابن جنى من بعض المبالغة- أرى- على حد تعبير الدكتور المبارك- ضرورة ولوج هذا الباب، واستشراف آفاق العربية البعيدة من هذا المرتفع<sup>(٣)</sup>.

# الاشتقاق الأكبر

" لقد أبدى عدد من قدماء اللغويين كالخليل وسيبوبه وأبى على الفارسى وابن جنى ملاحظات كثيرة حول هذا الموضوع وكان ابن جنى أبينهم وأوسعهم نظرا وأوضحهم بحثا (3). ولكن ابن جنى لم يكن يعرف هذا الاسم (الاشتقاق الأكبر) الذى تناول مضمونه بالبحث والدراسة بل خص هذا الاسم- كما سبق- بالاشتقاق الكبير، وجعل حديثه عنه تحت عنوان "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى" و إمساس الألفاظ أشباه المعانى".

وقد تناول الموضوع أيضا ابن فارس معاصره ولم يسمه بذلك. . بل جعل بحث خاصا ببيان دوران المواد الثلاثية حول معنى واحد أو أكثر<sup>(٥)</sup> يتنوع تبعا للحرف المثالث، ومن المعاصرين لهما الحاتمى الذى أطلق عليه اسم الاشتقاق الأكد <sup>(١)</sup>.

ويرجع الفضل في إيضاحه وكشف اللشام عن حقائقه إلى عالمنا ابن جنى الذي قال: إن "هذا غور من العربية لا ينتصف منه، ولا يكاد يحاط به وأكثر كلام العرب عليه، وإن كان غفلا مسهوا عنه "(٧) وأنه "موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل وسيبويه، وتلقته الجماعة بالقبول له، والاعتراف بصحته (٨) ولكن السكاكي ينسب هذا الفضل إلى شيخه الحاتمي " فهو لم ير أحدا من مهرة

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۱/۱.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۱۲، ۱۳.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٦٨ والخصائص ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة للمبارك ٨٨.

رد) کست ۱/۱ واحتیانی ۱/۱

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٨٣٤-٨٣٢ من كتابنا.

<sup>(</sup>٦) المفتاح ص ٧ .(٨) نفسه ٢/ ١٥٢ .

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٢/ ١٤٥.

هذا الفن حام حول على وجهه إلا هو (۱)، والحقيقة أن فارس الحلبة هو ابن جنى ولم يكتمل عند غيره اكتماله عنده فهو أول من ناهض هذا البحث إتقانا وتحلى بأسره افتنانا(۲).

#### معنى الاشتقاق الأكبر،

يعرفه أستاذنا الدكتور نجا بأنه: "ما اتحد فيه المشتق والمشتق منه في بعض الحروف واختلفا في الباقي، وكان المختلف فيه متحدا مخرجا وصفة، مثل هتن المطر وهطل، ونعق ونهق، وامتقع لونه وانتقع، وأسود حالك وحانك (٢)، ويعرفه الأستاذ عبد الله أمين بأنه: انتزاع كلمة من كلمة بتغيير في بعض أحرفهما مع تشابه بينهما في المعنى، واتفاق في الأحرف الثابتة، وفي مخارج الأحرف المغيرة أو صفاتها أو فيهما معالاً وهو موافق تماما لما أوضحه أستاذنا الدكتور نجا، ويجعله بعض الباحثين – المحدثين – كالدكتور وافي والدكتور الصالح – "ارتباط بعض مجموعات ثلاثية من الأصوات ببعض المعاني ارتباطا غير مقيد بنفس الأصوات، بل بنوعها العام وترتيبها فحسب، سواء أبقيت الأصوات ذاتها أم استبدل بها أو ببعضها أصوات أخرى، متفقة معها في النوع، والمراد بالاتفاق في النوع أن يتقارب الصوتان في المخرج، أو يتحدا في جميع الصفات ما عدا الإطباق، ومن أمثلة التقارب في المخرج، أو يتحدا في جميع الصفات ما عدا الإطباق ساطع وهديره، ومن أمثلة الاتفاق في الصفات ما عدا الإطباق ساطع وصاطع، وسقر وصقر، وغيرهما مما تتبادل فيه السين والصاد (٥).

وقد أفاض ابن جنى فى شرحه للاشتقاق الأكبر، ورتب عليه نتائج هامة من دوران المادة حول معنى واحد عام، واختلافها بتنوع الحروف للتبادلة، ومناسبتها لمعانيها الموضوعة لها، وسماه تقارب الحروف لتقارب المعانى- كما ذكرنا آنفأ- وقد

<sup>(</sup>١) المفتاح، ص ٧. (٢) تاريخ آداب العرب ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة ٣/ ٤٩، ٤/ ٧٧، ٧٨ وانظر مجلة المجمع اللغوى ٢/ ١٩٩، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق، ص٢، ومجلة المجمع اللغوى ١/ ٣٨٢، والمفتاح ٧.

<sup>(</sup>٥) فقه اللغة د. وافي ١٧٨، ١٧٩ ودراسات في فقه اللغة ٢٣٥، ٢٣٦.

فصل هذا التقارب، فجعله يحدث في حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة تتناول كل أصول الكلمات الفاء والعين واللام.

فمن الأول "قول الله سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَوَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أَنَّ الشّياطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ الْهَاء في معنى تهزهم هزا، والهمزة أخت اللهاء في اللهاء أخت اللهام، والعملان متقاربان، وعليه قالوا: الجرفة وهي من (جلله المجلد، فالراء أخت اللام، والعملان متقاربان، وعليه قالوا: الجرفة وهي من (جلف) وهي أخت جلفت القلم إذا أخذت جُلفته، وهذا من (جلف) وقويب منه الجنف وهو الميل، وإذا جلفت الشيء أو جرفته فقد أملته عما كان عليه، وهذا من جنف (٢)، ومن ذلك تركيب (حمس) و (حبس) قالوا: حبست الشيء وحمس الشر: إذا اشتد والتقاؤهما أن الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا وتعازا، فكان ذلك كالشريقع بينهما أن الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا وتعازا، فكان ذلك كالشريقع بينهما من (علم) والباء أخت الميم (٣).

ومن عرض تلك الأمثلة يمكن إدراك أن الحرف الذى جرى فيه التبادل تارة يكون في أول الكلمة وأخرى في وسطها وثالثة في آخرها.

وقد تقع المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين نحو قولهم السحيل والصهيل قال.:

كأنَّ سحيلَه في كُلِّ فَجْرِ على أحساء بمؤود دُعاء (١)

وذلك من (س ح ل) وهذا من (ص هـ ل) والصاد أخت السين كـمـا أن الهاء أخت الحاء<sup>(٥)</sup> وقالوا: جلف وجرم فهذا للقشـر وهذا للقطع، وهما متقاربان معنى متقاربان لفظا لأن ذاك من (ج ل ف) وهذا من (ج ر م)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ۱۶۸. (۱) نفسه ۲/ ۱۶۷. (۲) نفسه ۲/ ۱۶۸.

 <sup>(</sup>٤) الاحساء جمع حسى وهو الرمل يكون فيه الماء ويمؤود: واد في أرض غطفان، والسحيل - هنا صوت الحمار الوحشي. انظر التعليق ص١٤٩.

نعم وتجاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة الفاء والعين واللام، فقالوا عصر الشيء وقالوا أزله: إذا حبسه، والعصر ضرب من الحبس، وذاك من (ع ص ر) وهذا من (أزل)، والعين آخت الهموزة، والصاد آخت الزاى، والراء أخت اللام<sup>(۱)</sup>، وقالوا: السغدر كما قالوا الختل، والمعنبان متقاربان، واللفظان مستراسلان، فذاك من (غ د ر) وهذا من (خ ت ل) فالغين آخت الخاء، والدال أخت التاء، والراء أخت اللام<sup>(۱)</sup>.

وقد يكون التقارب في الحروف والمعانى بين أكثر من كلمتين كما في صهل وسحل وزحر وزأر<sup>(۲)</sup> وعلى أساس هذا الاشتقاق الأكبر بني ابن جني مناسبة الحروف للمعانى والأحداث المعبر بها عنها، وسنشرح ذلك في النتائج التي توصل إليها.

وكذلك كان حديث ابن فارس معاصره فمثلا: يجعل القاف والطاء وما يثلثهما تدور حول معنى القطع، فهو موجود في (قطع) الذي يدل على صرم وإبانة شيء من شيء (٣)، و(قطف) الذي يدل على أخذ ثمرة من شجرة (٤) و(قطل) المذى يدل على قطع الشيء و(قطل) المذى يدل على قطع الشيء أيضا (٤)، فالحروف التي زادت على القاف والطاء خصصت معنى القطع ونوعته فظهرت بواسطتها المعاني التي ذكرها من الصرم والإبانة والأتخذ وقد تناسبت تلك الحروف مع اللعاني التي تلل عليها شئة وغلظة، وباب الفاء والمراء وما يثلثهما يرجع إلى معنى التمييز والإفراد وهو في (فرج) (٥) تفتح وشق وفي (فرد) (٣) يعتى التوحد وفي (فرد) (٧) يقصد منه الدق وفي (فرص) (٨) بمعنى اقتطاع شيء عن شيء وفي (فرض) بمعنى تأثير شيء في وفي (فرص) (١٠) بمعنى التمييز والتزييل بين شيئين . . . . وكل ذلك بسبب الحرف الثالث (فرق) الذي نوع المعنى على النحو الذي رأيناه.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/ ۱۰۰. (۲) نفسه ۲/ ۱۰۱. (۳) المقاییس ۵ / ۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١٠٣/٥ . (٥) نفسه ١٠٣/٥ . (٦) نفسه ٤٩٨/٤

<sup>(</sup>V) نفسه ٤/٥٨٤. (A) نفسه ٤/٥٨٤.

<sup>(</sup>٩) نفسه ٤/ ٤٩٠ . (١٠) نفسه ٤٩٤/٤.

وقد سار الحاتمي على هذا النحو في بيانه للاشتقاق الأكبر، ومما ذكره من الأمثلة أن تنتقل بالحروف إلى ما يجانسها في (قط) التي تتنوع إلى: قطب وقطف وقطع وقطل وكلها تتضمن معنى القطع، وبجانس (قط) (قص) ومنها قصم وقصل وقصف وقصر وهي تفيد معنى القطع في جميعها، ويجانس (قص) (قض) ومنها قض وقاض وقضم وقضب وقضع، ويجانس (قص- كس) ومنها كس وكسر وكسع وكسم ويجانس (قص- جذ) ومنها جذ وجذب وجذف وجذم، ويجانس (جذ- جز) ومنها جز وجزأ وجزر وجزع وجزم وجميعها تشترك في القطع (۱). "ونظن بأن قانون الاشتقاق الأكبر سرى عند الحاتمي من المشجرات اللغوية التي أفردها اللغويون بالتأليف(۲).

والاشتقاق الأكبر يقوم على الإبدال<sup>(٣)</sup> وقد أوضح المحدثون هذه الحقيقة على ضوء ما ذكره ابن جنى ومتابعوه - فقدروا أن الصور المتبادلة قد تطور بعضها عن بعض تطورا صوتيا، وقد فصلنا الحديث عن أسس الإبدال وقوانينه في فصل خاص من كتابنا.

ومن هنا ندرك أن عالمنا ابن جنى يعد المبتكر للاشتقاق الأكبر لأنه فد أجراه فى مواد تتقارب فيها الحروف المغيرة، ولم يأت بحروف متباعدة المخارج، أما غيره كابن فارس والحاتمى فلم تتكامل تلك الفكرة عندهما فابن فارس لم يكن يؤمن بدوران المواد حول معنى واحد على طريقة الاشتقاق الكبير - بل كان يقصر بحثه على الاشتقاق الصغيسر الذى يتمثل فى دوران المادة حول أصل أو أصلين أو أكثر، وجمع فى كتابه كلمات تحوى حرفا ثالثا لا يتفق مع ما يقابله فى كل كلمة مخرجا أو صفة، بل إذا اتفق مرة اختلف مرات، كما رأينا فى باب القاف والطاء وما يثلثهما، فقد جمع بين العين وهى حلقية والميم والفاء وهما شفويتان واللام وهى لسانية، وكذلك الصاد والسين، وكذلك الحاتمى من أمثلته كلمات تختلف فى

<sup>(</sup>١) المفتاح ص٧ ومقدمة لدرس لغة العرب ٢٠٧. (٢) مقدمة لدرس لغة العرب ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة (٢٣٨).

الحرف المنوع للمعنى مخرجا وصفة كمادة قصم وقسص وقضم وقضع وكسع وكسع وكسم (١)، ولكننا لا نجد مثل هذا الخلل عند ابن جنى، فكل المواد التى يعرضها عما تقاربت حروفها المنوعة للمعانى مخرجا أو صفة بل هو حريص على ذلك كل الحرص، ومن هنا كان عنوان حديثه فى نفس الموضوع (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى) و (إمساس الألفاظ أشباه المعانى).

وقد استطاع عالمنا ابن جنى أن يثبت رسوخ قدمه فى ابتكار قواعد الاشتقاق الأكبر ، وأن يبين طرائقه فسى اللغة، وأن يشبت -على إثرها- القيمة التعبيرية للحرف العربي كما سيأتي.

وتكتفى بأن تذكر ما قاله عن أز وهز - إذ سنعود إلى الموضوع بالتفصيل إن شاء الله تعالى - قال: كأنهم خصوا المعنى (تزعجهم وتقلقهم) بالهمزة لأنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم فى النفوس من الهاز لأنك قد تهز ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك (٢)، ومنه العسف والأسف والمعين أخت الهمزة، كما أن الأسف يعسف النفس ويتال منها، والهمزة أقوى من العين، كما أن أسف النفس أغلظ من التردد بالعسف، فقد ترى تصاقب المفظين لتصاقب المعنين (٢).

وهذا النحو من الصنعة موجود في أكثر الكلام وفرش اللغة، وإنما بقى من يثيره، ويبحث عن مكنونة، بل من إذا أوضح له وكُشفت عنده حقيقته طاع طبعه لها، فوعاها وتقبلها، وهيهات ذلك مطلبا وعز فيهم منهبا، وقد قال أبو بكر: من عرف ألف، ومن جهل استوحش (٢).

وإن هذا اللون من الاشتقاق الذى توصل إليه ابن جنى - بجانب الاشتقاقين الصغير والكبير- لذو قائدة لغوية كبيرة، ونتائج عظيمة تفيدنا في إثبات حقائق علمية كبيرة الاهمية، بل فتحت المجال أمام الباحثين المحدثين لاكتشاف أسرار العربية على ضوئها، وتلك النتائج تتعلق بدوران المادة العربية حول معنى واحد، ومدى ثنائية العربية أو ثلاثيستها منذ نشوئها، ومناسبة حروفها لمعانيها، وهذه مزايا

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة السابقة من كتابنا.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ١٤٦.

لها أثرها وخطرها اللغوى، وكما يقول الأستاذ فندريس: فإن "اشتقاق الألفاظ منفردة لا فائدة منه في حد ذاته، فالحالة الخاصة مهما تكن ثابتة علميا ليست إلا ملهاة يتسلى بها، إذا لم يستخرج منها مبدأ عام يستطاع تطبيقه على حالات أخرى، ونحن نعلم أنه يوجد من بين الاشتقاقات حالات كثيرة لا تؤدى إلى نتائج عامة... فالعالم اللغوى لا يهتم بالاشتقاق إلا ليجمع أكبر عدد ممكن من العمليات المعنوية المتشابهة بقصد أن يستخرج منها القوانين العامة التي بمقتضاها يتطور معنى الكلمات (۱).

## النتائج التي توصل إليها

يعد ابن جنى الباحث اللغوى العبقرى الذى أزال الحجب عن قانون الاشتقاق، وآفاقه العربية البعيدة، فما كان المشتغلون باللغة ليعرفوا شيئا ذا بال عن المواد العربية التي تتلاقى في إطار واحد، وتتجانس، وتتشاكل، إلى حد يمكن منه معرفة الشقيق والقريب والدخيل، ويمكن منه معرفة نشوء اللغة، وكيف تطورت معالم الفاظها، ومعانيها، وارتباطها بعضها ببعض، وإن أصحاب المعاجم لم يكونوا يلقون الضوء الكافي على تلك الحقائق، وإنما اشتغلوا بطريقة جمع الألفاظ دون بيان للصلات بينها، وكما يقول أستاذنا الدكتور (نجا): "إن الباحث في اللغة يجد المعاجم اللغوية تذكر المادة اللغوية، وما تدل عليه من معان، ولكنها لا تبرز ما بين تلك المعانى من أواصر وصلات (٢) "وهذا الاكتشاف العجيب كان من مبتكرات ابن جني وتفصيلات بحوثه، فالله العربية وإن اتسمت بهذه السمة التي لم تتوافر لغيرها من اللغات لم تجد من يوضح تلك الحقائق فيها بمثل ما حظيت بلقاء ابن جني وبحوثه، وقد أدرك هذا العالم الكبير ميزة الاشتقاق في العربية، باستعراضه المواد اللغوية والتطبيق العملي عليها، فاستطاع أن يصل إلى نتائج لها أهميتها العلمية في القديم والحديث، ونحن نلخص تلك النتائج في ثلاث نقاط، ثم نفصل القول فيها، وهي: دوران المادة حول معنى واحد - الصلات بين الألفاظ ومدلولاتها- إلقاء الضوء على ثنائية اللغة منذ نشأتها.

<sup>(</sup>١) اللغة ٢٤٩، ٢٥٠. (٢) فقه اللغة ١/ ٧٠.

## (١) دوران المادة حول معنى واحد

لقد قرر أستاذنا الدكتور نجا أن "دوران المادة حول معنى واحد ميزة للغة العرب لا توجد في غيرها من اللغات (١).

(فالألفاظ العربية وما يتولد منها تتجمع تجمع أسر العرب وقبائلهم (۱) والاشتقاق يكشف عن هذه الحقيقة، فلو تتبعنا مادة معجمية ودرسناها وأمعنا النظر في المعانى التي تدل عليها الفاظها لوجدناها "ترتبط" بمعنى عام يشمل هذه المعانى، وبعد مركزاً لها تتفرع عنه وتدور حوله (۱).

والطريق الأول: هو طريق الاشتقاق الاصغر، وعما ذكره ابن جنى منه مادة (سلم) وتصرف اتها فإنها تدور كلها حول معنى السلامة (٣) وكذلك مادة ضرب وزبل إلخ (١٣) واللطريق الثانى: هو طريق الاشتقاق الكبير، ومبدعه هو ابن جنى، وقد سماه بالأكبر على ما سبق، ومن أمثلته: مادة (ج ب ر) وتقلباتها التى قال: إنها مع تقلباتها إنها مع تقلباتها تدور حول القوة والشدة (٤) وكذلك مادة (ق س و) التى قال! إنها مع تقلباتها تدور حول الاجتماع والقوة (٥) ومادة (س م ل): وتقلباتها التى قال إنها تدور حول الإصحاب والملاينة.

يقول: ومن ذلك تقليب (س م ل) (س ل م) (م س ل) (م ل س) (ل م س) (ل م س) (ل س م) والمعنى الجامع لها المستمل عليها الإصحاب والملاينة ومنها الشوب السمَل: وهو الخلق وذلك لأنه ليس عليه من الوبر والزئبُ منا على الجلايلاء غاليلا إذا مرت عليه للمس لم يستوقفها عنه جلة المنسج والا خُشتة الللمس، والسمَل: الماء القليل، كأنه شيء قد أخلَق وضعف عن قوة اللقطارب وجَمّة المرتكض ولذلك قال:

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٨٣٢ من كتابنا. (٤) انظر ص ٨٤٠ من كتابنا.

<sup>(</sup>٥) الحصائص ٢/ ١٣٦، ١٣٧ وانظر ص ٨٤٢ من كتابنا.

حوضًا كأنَّ ماءَه إذا عَسَل من آخر الليل رُويزِيُّ سمَل (١) وقال آخر :

ورَّاد أسمال المياه السُّدْم في أُخْريات الغَبش المغَــمِّ(٢)

ومنها السلامة وذلك أن السليم ليس فيه عيب تقف النفس عليه ولا يعترض عليها به، ومنها المسل والمسيل كله واحد، وذلك أن الماء لا يجرى إلا في مذهب له وإمام منقاد به، ولو صادف حاجزا لاعتاقه فلم يجد متسربا معه، ومنها الأملس وذلك والملساء وذلك أنه لا اعتراض على الناظر فيه والمتصفح له، ومنها اللمس وذلك أنه إن عارض اليد شيء حائل بينها وبين الملموس لم يصح هناك لمس، فإنما هو إهواء باليد ونحوه، ووصول منها إليه لا حاجز ولا مانع، ولابد مع اللمس من إمرار اليد وتحريكها على الملموس، ولو كان هناك حائل لاستوقفت به عنه، ومنه الملامسة ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِسَاءَ ... ( ) [المائدة] أي جامعتم، وذلك أنه لابد هناك من حركات واعتمال، وهذا واضح، فأما (ل س م) فمهمل، وعلى أنهم قد قالوا نسمت الربح: إذا مرت مرا سهلا ضعيفًا، والنون أخت اللام . . . ومر بنا أيضا السمت الرجل حجته: إذا لمت والزمته إياها قال:

لا تُلسِمَنَّ أَبَا عِمرانَ حُجَّـتهُ ولا تكُونَن له عونَـا علَى عُمراً فهذا من ذلك أى: سهلتها وأوضحتها (٣).

<sup>(</sup>۱) عسل الماء عسلا وعسلانًا: حركته الريح فاضطرب وارتفعت حُبكه، أنشد ثعلب: قد صبّحت والظل غض ما زحل - حوضا كأن ماءه إذا عسل - من نافض الريح رويزى سمل. الرويزى: ثوب أخضر والسمل: الخلق، وإنما شبه الماء في صفائه بخضرته ، وجعله سملا، لأن الشيء إذا أخلق كأن لونه أعتق. اللسان ٧/ ٢٢٥، ٣٦٧/١٣، ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) السمَلة: بقية الماء في الحيوض، وجمعه أسمال وسمَل وسُمول - السُّدُم جمع سدوم كرسول، والأصل فيه: الثقيل، وصاء سدوم: مندفن غائر - الغببش: ظلمة آخر الليل مما يلى الصبح، وقيل: هو حين الصبح - المغم: ذو الغيم، وقيل: هو إذا كان يأخذ بالنفس من شدة الحر. اللسان ٨/ ٢١٣، ٢١٨/١٥، ٢٧٦/١٥، ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ١٣٧، ١٣٨.

والطريق الثالث هو طريق الاشتقاق الاكبر، وقد أورد له أمثلة كثيرة مثل أزّ وهزّ، وسحل وصهل وزار، وهذا البحث أيضا من مبتكرات ابن جنى التى وضعها تحت عنوان (تصاقب الالفاظ لتصاقب المعانى)(١) وقد أوضح استاذنا الدكتور نجا ما هدف إليه ابن جنى فيما سبق وهو: أن المعنى العام فى أزَّ وهزّ متحقق وهو التحريك، وإن اختلفت الحركة فى كل منهما فالأول تحريك ما له متحقق وهو التحريك، وإن اختلفت الحركة فى كل منهما فالأول تحريك ما له حركة كقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُهُم أَزًا ( ١٨٠٠) [مريم] أى تحركهم إلى المعاصى وتغريهم بها والثاني تحريك عا لا حركة له كقوله تعالى ﴿ وَهُزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَة تُسَاقِطْ عَلَيْكُ رُطِّبًا جَيَا ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّحْرِي تعلى على الموسرة، والثانية بالهاء لتناسب تنوع المعنى، والألقاظ الشلائة الأخرى تعلى على الصوت إلا أنه مختلف فى نوعه، فالأول للبغل والثاني للفرس والثالث للأسد، الصوت إلا أنه مختلف فى نوعه، فالأول للبغل والثاني للفرس والثالث للأسد، ولذا خص كل صوت بما يناسبه من السين فى الأول والصاد فى الثاني والزاى فى الثالث المناس.

وعما ذكره ابن جنى فى ذلك أيضا: أن العرب قد استعملوا تركيب (ج ب ل) (ج ب ن) (ج ب ر) لتقاربها فى موضع واحد، وهو الالتثام والتماسك، ومنه الجبل لشدته وقبوته، وجبن إذا استمسك وتوقف وتجمع، ومنه جبرت العظم ونحوه أى قويته (٢). وقالوا: صال يصول كما قالوا سار يسور، وقالوا الأزم: المنع والعصب: الشد، فالمعنيان متقاربان، والهمزة أخت المعين والزاى أخت الصاد والميم أخت الباء وذاك من (ازم) وهذا من (ع ص ب).

ومن ذلك ندرك أن اللغة العربية تمتار بدوران موادها وتقلباتها حول معنى واحد، سواء كان ذلك عن طريق الاشتقاق الصغير أو الكبير أو الأكبر، وتظرية ابن جنى تلك هى التى أوحت إلى المحدثين بسلوك هذا السبيل، وتحقيق النتائج اللغوية الموفقة من طرائقه فقد أدركوا أنه "ليس فى الذهن كلمة واحدة منعزلة، فالمذهن يميل دائما فى جمع الكلمات إلى اكتشاف عرى جديدة تجمع بينها،

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٥١، ٨٥٢ من كتابنا.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة ٤/ ٧٦، ٧٧ والخصائص ٢/ ١٤٦. (٣) انظر الخصائص ٢/ ١٤٩.

والكلمات تتشبث دائما بعائلة لغوية بواسطة دوال المعنى أو دوال النسبة التى تميزها، أو بواسطة الأصوات اللغوية التى تتركب منها لا أكشر من ذلك، فنحن نشعر بأن الكلمات إعطاء، عطية، عطاء، معط، معطى. . . . إلخ عائلة قائمة بذاتها تتميز بعنصر مشترك هو الأصل (ع ط ى) مهما تتنوع معانى المشتقات (۱)، كما أدركوا أنها من ميزات لغة العرب، ولا تتمتع اللغات الأخرى بمثلها؛ ففى الفرنسية كلمات مثل canine (۲) و chien لا يوجد ما يدل على أنهما من أصل واحد، وكذلك capitaine (١) و chef لهما أصل معنوى واحد، ولا يرجعان إلى مادة واحدة، مع أنهما يرجعان إلى كلمة على اللاتينية ومعناها الرأس وكلمتا أخ وأخت ترجعان إلى مادة (أخو) في العربية على حين نجدهما مختلفتين لا رابط بينها في اللغات الأجنبية فيهما في الفرنسية على حين أله عده وهي وعدا الأنجليزية ومثل هذه الأمثلة كثير.

ومن هنا كان للعربية ذلك الانفراد، فألفاظها وحدة متماسكة لا مفككة، ولذلك نستطيع أن نقول عنها: إن ارتباطها حيوى، وإن طريقتها توليدية وليست آلية جامدة كاللغات الأخرى<sup>(٨)</sup>.

والاشتقاق بهذا الدوران يمكن أن تتضح به معانى الكلمات، فكلمة سماء من (س م و) وشتى جمع شتيت من (ش ت ت) إلخ<sup>(۹)</sup>. ومن طريقه يمكن فهم اللغة والتفقه فيها وفهم أسرارها، والدخول في عالمها الخاص بهذا الربط المعنوى، فيمكن معرفة الأصيل والدخيل من الكلمات، فكلمة المقاليد بمعنى المفاتيح قد يظن الناظر من غير بحث أنها عربية من مادة (قلد) وهو ظن خاطئ يكشف عنه البحث

<sup>(</sup>٢) ما يتعلق بالكلب كعادته أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>١) اللغة ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) رئيس جنود - رئيس فريق كرة . . . إلخ.

<sup>(</sup>۳) کلب

<sup>(</sup>٥) رئيس مصلحة - رئيس حكومة . . . . إلخ . (٦) فقه اللغة للمبارك ٥٤ .

<sup>(</sup>٧) خصائص العربية ومنهجها الأصيل (للمبارك) ٢٩. وانظر كتابنا: العربية خصائصها وسماتها، ط٤، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>A) فقه اللغة للمبارك ٦٢.(٩) نفسه ٦٣.

الاشتقاقى التاريخى، وبذلك يستطيع الباحث أن ينقب عن أصلها، ويعرف منشأها فى اللغات الأخرى، فيسقف على حقيقتها وهى أنها جمع (إقليد) وأصلها يونانى وهو Kleide).

وذلك الدوران يفيد كذلك في إدراك الأحوال الاجتماعية للأمة التي تنطق باللغة، كالصفقة والعقد واليمين، فهي تدل على عادات عربية قديمة، بل قد يكشف عن عقليات الأمم ومفاهيمها، كما في اشتقاق الصديق والعدو في العربية وغيرها وقد ذكرناه فيما مضي (٢)، فالاشتقاق هو الجسر الموصل بين اللغة والحياة الفكرية والاجتماعية، والصلة بين التعبير والتفكير والعمل أو العادة عند الامم (٣).

وإذا كان لدوران المواد حول معنى واحد هذه القيمة اللغوية والاجتماعية وإذا كانت كذلك لغتنا العربية تمتاز بها فهل هي مطردة في كل مواد اللغة أو لا؟.

يجيب على ذلك عالمنا ابن جنى فيقول: إنا لا ندعى أن هذا مستمر فى جميع اللغة (وهذا فى الاشتقاق الكبيسر) كما لا ندعى للاشتقاق الأصغر أنه فى جميع اللغة بل إذا كان ذلك الذى هو فى القسمة سدس هذا أو خسمه متعذرا صعبا كان تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهبا وأعز ملتمساله وقال: إن هذه الطرائق التى نحن فيها حزنة المذاهب والتورد لها وعر المسالك (٥)، ويقول: إن هذا النحو من الصنعة موجود فى أكثر الكلام وفرش اللغة، وإنما بقى من يشيره، ويبحث عن مكنونه (١٦)، ولهذا لا يعد ابن جنى من المبالغين فى الاشتقاق بل من المعتدلين فيه (٧)، وإنما كانت هذه الطرائق حزنة المذاهب والتورد لها وعر المسالك على حد تعبير ابن جنى - لأن المواد - كما يقول أستاذنا الدكتور نجا- قد يصعب إيجاد الصلات بين معانيها ويرجع ذلك لأمور كثيرة منها.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲۰ وليس في العربية مسادة (سردق) حتى نظن السرادق مشتقا منها ولا مسادة (سبرق) حتى نحسب الإستبرق متفرعا عنها ولا (سندس) حتى نخال السندس مقيسا عليها. دراسات في فقه اللغة ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧٧٩ من كتابنا. (٣) فقه اللغة للمبارك ٦٤.

<sup>(</sup>٤) الحصائص ٢/ ١٣٨.(٥) نفسه ١١/١٠.

<sup>(</sup>٦) نفسه ٢/ ١٥٢. (٧) دراسات في فقه اللغة ٢٠٦.

- 1- يرجع بعض المعانى إلى حوادث وعادات درست أولا تتصل بحياتنا وما يجرى فيها، فمثلا (بنى على أهله): دخل بها أو زفها والتناسب غير ظاهر بين معنى البناء وهذا المعنى، وأصل الاستعمال أن المعرس كان يبنى على أهله خباء، فحصل اللبس من حذف المفعول، وتناسى المعنى الأصلى حتى إنهم عدوه بالباء ومن ذلك قولهم: (رفع عقيرته) إذا صوت، قال ابن جنى: فلو ذهبت تشتق هذا بأن تجمع بين معنى الصوت ومعنى (ع ق ر) لبعد عنك وتعسفت، وأصله أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى، ثم صرخ بأعلى صوته، فقال الناس: رفع عقيرته.
- Y- أن تدخل مادة في أخرى بعوامل التغيير، فيقع في ذهن الناظر أن المادة مشتركة بين المعنيين، والذي دل على المعنى الآخر مادة أخرى خرجت عن وضعها، وبرزت في صورة مادة أخرى. ومن ذلك مادة (ن وص) فأصل المادة يرجع إلى التأخير والفرار، وقد وجد فيها النُّوصة: الغسلة ولا صلة لها بالمعنى السابق، وذكر الأزهري أن النوصة أصلها: الموصة فأبدلت الميم نونا، وبهذا يكون معنى المادة الأصلية واحدا، ومن ذلك التراث بمعنى المال الموروث، فما لم نعرف أن التاء منقلبة عن الواو لم يتيسر لنا فهم هذه الصلة.
- ٣- أن تكون المادة مشتركة بين عدة معان، أو يكون اللفظ مـوضوعا لمعنيين على
   جهة التضاد.
- ٤- أن يكون اختلاف المعانى راجعا إلى اختلاف اللغات، فلا يمكن أن نصل إلى رجع هذه المعانى إلى معنى عام، ومن ذلك السامد فهو فى لغة اليمن: اللاهى، وفى لغة طبئ الحرين، والوثب فى لغة سائر العرب: القفز، وفى لغة حمير: الجلوس<sup>(۱)</sup>.

وإذا كانت تلك الأسباب وغيرها تبعد فهم صلات المعانى في المواد اللغوية فليس للباحث أن يتواكل دون بذل الجهد الجهيد للتوصل إليها، فالمعنى العام- كما

<sup>(</sup>١) فقه اللغة د. نجا ٤/ ٧٢ - ٧٤ ، ود. العزازي ٢٢٧ - ٦٣٢ .

يقول أستاذنا الدكتور نجا - أمر مبنى على الحيلة والتلطف فى استنباطه واستخراجه (۱). وكما يقول عالمنا ابن جنى "إنك إن أنعمت النظر ولاطفته وتركت الضجر وتحاميته لم تكد تعدم قرب بعض من بعض، وإذا تأملت ذاك وجدته بإذن الله (۲)، ولكن ليس معنى ذلك أن يغرق الباحث فى طلب التوافق، وتوحد المعنى إلى حد المشقة والتكلف، حتى لا يقع فيما وقع فيه بعض اللغويين الذين تكلفوا للاشتقاق، وارجاع الألفاظ إلى المعانى، كما حكى أن الزجاج سئل عن المجرة. لم سميت مجرة؟ فقال: لأن الله جرها فى السماء جرا. وقد سمع الأخفش يقول: اشتقاق الدكان من الدكدك وهى أرض فيها غلظ وانبساط، ومنه اشتقاق ناقة دكاء إذا كانت مفترشة السنام فى ظهرها أو مجبوبته (۳).

# (٢) الصلات بين الألفاظ ومدلولاتها

كشف عالمنا الفيلسوف عن مبادئ علمية تشير إلى النشأة الأولى للغة الإنسان متمثلة في لغتنا العربية، التي تمثل أقدم لغات العالم كما يقول الأستاذ العقاد (3)، فقد لمح اتصال العربية بالطبيعة تحاكيها وتخطو في طريقها، وتمثلها في كل حركاتها وسكناتها فحروفها المفردة، وكلماتها المركبة صنعت على سمتها واقتبست أصواتها من ملامستها، وقد أبان عالمنا عن صلة أصوات اللغة العربية بما تدل عليه من معان وضعت لها، وخصت بالدلالة عليها.

وقبل أن نعرض نتائج هذا البحث التي توصل إليها ابن جني نود أن نذكر موقف القدماء من الربط بين اللفظ ومدلوله.

لقد اختلف العلماء من قديم حول دلالة اللفظ على المعنى بذاته أو بوضع الله أو الناس له، وكان لمفكرى اليونان والرومان (٥). ومفكرى العرب (٦) أيضا وقفة عند هذه المشكلة وهم فريقان:

<sup>(</sup>۱) فقه اللغة ٤/ ٧٠ . (٢) الخصائص ١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) المزهر ط. الأولى ١٦٨/١ وانظر ط صبيح عن المجرة ٢٠٦/١ وعن الدكان ٢٠٥/١ وانظر ص ٨٤٨ من كتابنا.

<sup>(</sup>٥) من أسرار اللغة (ط ٣) ١٢٦ ودلالة الألفاظ، د. أنيس ٥٨.

<sup>(</sup>٦) المزهر ط صبيح ١/ ١٠، ١١ وفقه اللغة للمبارك ١٦٢.

- ١- فريق يرى أن الصلة بين الألفاظ والدلالة لا تعدو أن تكون صلة اصطلاحية
   عرفية تواضع عليها الناس<sup>(١)</sup>.
- ٢- وفريق يربط بين الألفاظ ومدلولاتها ربطا وثيقا، ويجعلها سببا طبيعيا للفهم والإدراك، فلا تؤدى الدلالة إلا به، ومن أجل هذا كانوا يطلقون على الصلة بين اللفظ ومدلوله (الصلة الطبيعية أو الذاتية) ونلحظ هذا الاتجاه من التفكير فيما يرويه أفلاطون في محاوراته عن أستاذه سقراط الذي كان فيما يبدو يميل إلى هذا الرأي(١).

ولكن المفكرين اليونانية أو الرومان القائلين بهذا الرأى لم يجدوا ما يسوغ وجهتهم في اللغة اليونانية أو الرومانية، بحيث لم يستطيعوا أن يشبتوا الصلة بين الألفاظ والمدلولات بأمثلة من الكلمات اللغوية عندهم، لعدم ظهور ما تتحقق فيه تلك المناسبة، ومن هنا سوغوا وجهتهم بأن خفاء الربط بين الدلالة والأصوات ليس مرجعه إلى عدم صحة تلك النظرية، بل "إن الكلمة حين وضعت أولا وفي نشأتها كانت أصواتها وثيقة الصلة بمدلولها، ثم انحرفت عن هذا مع توالى الأيام، وأصبحنا لا نكاد ندرك تلك الصلة، وقد مرت آلاف السنين أو (ملايينها) قبل أن يصل الكلام الإنساني إلى اليونان والرومان على الصورة التي عرفت في أيامهم (٢).

ومن علمائنا العرب الأقدمين من كان يقول بالأول ومن كان يقول بالثانى (٣)، وقد أوضح عالمنا ابن جنى أن المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله قد تنبه لها علماء اللغة القدامى كالخليل وسيبويه (٤) فقال فى أول الباب الذى تحدث فيه عن المناسبة المذكورة وعنوانه (باب فى إمساس الألفاظ أشباه المعانى): اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل وسيبويه، وتلقته الجماعة بالقبول

<sup>(</sup>١) دلالة الألفاظ د أنيس ٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>٢) من أسرار اللغة، ط٣، (١٢٦، ١٢٧) ودلالة الألفاظ د أنيس ٥٩.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة للمبارك ١٦٨ ودلالة الألفاظ د أنيس ٦٠.

<sup>(</sup>٤) دراسات في فقه اللغة ١٥٧.

له والاعتراف بصحته (١). ويقول السيوطى: وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعانى (٢).

ولكن يسدو أن علماء العرب الذين قالوا بالمناسبة بين اللفظ ومدلوله لم يكونوا كلهم على وفاق من رأى علماء اليونان والرومان السابق، في كون تلك المناسبة طبيعية ذاتية، بل كان منهم من لا يرى ذلك ومن يراه، وينقل لنا العلماء أن الذى كان يقول بأن المناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله - كاليونان والرومان - هو عباد بن سليمان الصيمرى المعتزلي، وبعض العلماء الذين اتبعوه، فكان عباد يرى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع، قال: وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح (٣) وكان بعض من يرى رأيه يقول: إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها، فسئل ما مُسمّى (أَذْغَاغ)؟ وهو بالفارسية الحجر، فقال: أجد فيه يبسا شديدا وأراه الحجر (٤) أما غير عباد وطائفته من القائلين بثبوت تلك المناسبة فلم يكونوا يرونها ذاتية موجبة كهؤلاء فالفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عبادا يراها ذاتية موجبة بخلافهم، وهذا فالفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عبادا يراها ذاتية موجبة بخلافهم، وهذا عقولون بذلك، مع قولهم إنه تعالى يفعل الأصلح لكن فضلا ومنة لا وجوباً ولو يقولون بذلك، مع قولهم إنه تعالى يفعل الأصلح لكن فضلا ومنة لا وجوباً ولو يقولون بذلك، مع قولهم إنه تعالى يفعل الأصلح لكن فضلا ومنة لا وجوباً ولو يقولون بذلك، في فعلمه (١٤)، "فمعظم العرب لا يأخذون بهذا الرأى" (٥).

ولكن عالمنا ابن جنى أغرم بتلك الصلة بين الألفاظ ومعانيها، فربط بينها "ربطا وثيقا يكاد يشبه الصلة الطبيعية أو الذاتية (٥)، حتى ليوشك أن ينضم إلى أصحاب هذا الرأى، ونتائج أبحاثه العلمية الرائدة مهدت للمحدثين من الغرب والشرق الطريق للوصول إلى نتائج أخرى في هذا المبدأ. وتتلخص نتائج بحوثه في هذا الموضوع في نقطتين: الأولى تتعلق بأصوات الحروف مفردة ومركبة،

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) المزهر، ط. صبيح ١/ ٣١ وانظر تاريخ آداب العرب ١٧١/١.

<sup>(</sup>٣) نفسه ط صبيح ١١/١، ٣١.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/ ٣١. (٥) دلالة الألفاظ د أنيس ٦٠.

والصلة بينها وبين المعانى الموضوعة له، ا والثانية تتعلق ببعض الصيغ التي وضحت فيها الصلة السابقة.

فبالنسبة للنقط الأولى: أثبت عالمنا عن طريق بحثه للاشتقاق الكبير والأكبر أن للحرف الواحد قيمة تعبيرية تعد "وظيفة الحرف المعنوية" (١). "فكل حرف يستقل ببيان معنى خاص مادام يستقل بإحداث صوت معين، وكل حرف له ظل وإشعاع إذ كان لكل حرف صدى وإيقاع (٢)، كما أثبت القيمة نفسها للصوت المركب (٢).

وبالنسبة للحرف الواحد أثبت تلك القيمة، سواء كان الحرف واقعاً في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها.

أ - فمن الكلمات التي يوجد فيها الحرف أولا: خضم وقضم فالخضم لاكسال الرطب كالبطيخ والقشاء وما كان نحوهما من الماكول الرطب، والقضم للصلب اليابس، نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك، وفي الخبر (قلد يُدرك الخضم بالقضم) أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللين بالشظف. . . . فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث ومن ذلك قولهم: صعد وسعد فجعلوا الصاد لانها أقوى لما فيه أثر مشاهد يُرى وهو الصعود في الجبل والحائط ونحو ذلك، وجعلوا السين لضعفها لله ليظهر ولا يشاهد حسا، وبعبارة أخرى: فجعلوا الصاد لقوتها مع ما يشاهد من الأفعال المعالجة المتجشمة، وجعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس ما يشاهد من الأفعال المعالجة المتجشمة، وجعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس مرد وصد فالسيد دون الصد لأن السد للباب يُسد والمنظرة ونحوها، والصد جانب سد وصد فالسد دون الصد لأن السد للباب يُسد والمنظرة ونحوها، والصد جانب الجبل والوادى والشعب، وهذا أقوى من السد الذى قد يكون لثقب الكوز ورأس الجبل والوادى والشعها للاضعفها للاضعفها للاضعفها للاضعف (٤).

<sup>(</sup>٢) دراسات في فقه اللغة ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۲/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>١) فقه اللغة للمبارك ٨١، ٨٢.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/١٥٧، ١٥٨ .

ب- ومن الكلمات التي يوجد فيها الحرف وسطا قولهم: الوسيلة والوصيلة والصاد- كما ترى- أقوى صوتا من السين، لما فيها من الاستعلاء، والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة، وذلك أن التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة، بل الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء ومماسته له، وكونه في أكثر الأحوال بعضا له، كاتصال الأعضاء بالإنسان وهي أبعاضه ونحو ذلك، والتوسل معنى يضعف ويصغر أن يكون المتوسل جزءا أو كالجزء من المتوسل إليه، وهذا واضح، فجعلوا الصاد لقوتها للمعنى الأقوى، والسين لضعفها للمعنى الأضعف(١)، ومن ذلك القسم والقصم فالقصم أقوى فصلا من القسم، لأن القصم يكون معه الدق وقد يقسم بين الشيئين فلا يُنكأ أحدهما، فلذلك خصت بالأقوى الصاد وبالأضعف السين(٢). ومن ذلك تركيب (ق ط ر) و(ق د ر) و(ق ت ر) فالتاء خافته متسفلة، والطاء سامية متصعدة، فاستعملتا التعاديهما في الطرفين كقولهم: قتر الشيء، وقطره والدال بينهما ليس لها صعود الطاء ولا نزول التاء فكانت لذلك واسطة بينهما، فعبر بها عن معظم الأمر ومقابلته فقيل: قدر الشيء لجماعه ومُحرنجمه (٣).

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/ ۱۹۱. (۲) نفسه ۲/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ١٦٢، والمحرنجم: المجتمع، يقال: احرنجمت الإبل: اجتمعت.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢/ ١٥٨، والنباك: التلال.

الهمزة صوتاً للمعنى الأضعف وذلك أن استرخاء الأذن ليس من العيوب التى يسب بها ولا يتناهى فى استقباحها، وأما الذل فهو من أقبح العيوب وأذهبها فى المزراة والسب، فعبروا عنه بالهمزة لقوتها وعن عيب الأذن المحتمل بالواو، لضعفها، فجعلوا أقوى الحرفين لأقوى العيبين وأضعفهما لأضعفهما أومن ذلك قولهم: قد جفا الشيء يجفو، وقالوا جفأ الوادى بغثائه ففيهما كليهما معنى الجفاء، لارتفاعهما، إلا أنهم استعملوا الهمزة فى الوادى لما هناك من حفزه وقوة دفعه (۱).

وهذه القيمة التعبيرية للحرف الواحد التى أوضحتها تلك الأمثلة المتقدمة مرجعها فى الغالب إلى الاشتقاق الأكبر الذى يجمع بين الكلمات التى تقاربت حروفها لتقارب معانيها، ولو رجعنا إلى الباب الذى تحدث فيه عن الاشتقاق الأكبر وعنوانه (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى) لوجدنا الكثير من الألفاظ التى عقد فيها الشبه بين حروفها ومعانيها، والذى أدى إلى تغيير بعض الحروف لما يقتضيه تنويع المعنى، وأعتقد أننا قد علمنا مما سبق أن أزَّ وهزَّ تفيدان معنى التحريك الا أن الهمزة خصت بتحريك ما له حركة، والهاء بما لا حركة له، وكأنهم خصوا الهمزة بالمعنى الأول لانها أقوى من الهاء (٢) ومنه العسف والأسف والعين أخت الهمزة كما أن الأسف يعسف النفس وينال منها، والمهمزة أقوى من العين، كما أن أسف النفس أغلظ من التردد بالعسف (٢)، وهنا وجد الحرف فى أول الكلمة، وقد يقع وسطها كما فى تركيب (ح م س) و(ح ب س) (٣) و (ج ل ف) و (ج ر ف) (٣) ونحو ذلك، وقد يقع آخرها كما فى والعلم (ق رد) و (ق رت) السابقتين و (ج ب ل) و(ج ب ن) و(ج ب ر) والعلم والعلب (٤) والغرب والغرب والغرف (٥)

وقد أثبت ابن جنى صلة الحرف بمعناه مهما يتغيير موقعة من الكلمة بتقليب البناء على طريقة الاشتقاق الكبير، وذلك كصوت الفاء فقد رأى أنه يفيد الوهن

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/ ۱۲۰. (۲) نفسه ۲/ ۱۶۲.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ١٤٧. (٥) نفسه ٢/ ١٤٨. (٥) نفسه ٢/ ١٤٩.

والضعف إذا أتى مع (الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون على التسقديم والتأخير) من ذلك الدالف للشيخ الضعيف والشيء التالف والطليف (والظليف): المجان وليست له عصمة الثمين، والطنّف: لما أشرف خارجا عن البناء وهو إلى الضعف، لأنه ليست له قوة الراكب الأساس والأصل، والنطّف: العيب وهو إلى الضعف، والدنف: المريض، ومنه التنوفة، وذلك لأن الفلاة إلى الهلاك، ألا تراهم يقولون لها: مهلكة وكذلك قالوا لها: بيداء، فهى فعلاء من باد يبيد، ومنه الترفة لأنها إلى اللين والضعف، وعليه قالوا: الطرف لأن طرف الشيء أضعف من قلبه وأوسطه ومنه الفرد لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك ما هو، قال رسول الله تلبه وأوسطه ومنه الفرد لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك ما هو، قال رسول الله تله وأوسطه ومنه الفرد لأن المنفرد إلى الضعف وإذا تقدم انفرد، وإذا انفرد أعرض للهلاك، ومنه الفرات لأنه الماء العذب، وإذا عذب الشيء ميل عليه ونيل منه، ألا ترى إلى قوله:

مُمْقِرٌ مُرُّ علَى أعدائِ وعلَى الأدنينَ حُلُو كَالعَسل (١) وقال الآخر:

تَراهُمْ يغمِزون مَنِ استرَكُّوا وَيَجتنبُون مَـن صدَق المصاعــا(٢)

ومنه الفتور للضعف، والرفت للكسر، والرديف، لأنه ليس له تمكن الأول، ومنه الطّفل للصبى، لضعفه، والطّفل للرخص، وهو ضد الشّشن والتفل للريح المكروهة، فهي منبوذة مطروحة، وينبغى أن تكون الدّفل من ذلك لضعفه عن صلابة النبع والسّراء والتنضُب والشوْحَط وقالوا: الدفر للنتن وقالوا للدنيا: (أم دَفْر) سب لها وتوضيع منها ومنه الفلتة لضعفة الرأى، وفتل المغزل لأنه تثن واستدارة، وذلك إلى وَهْي وضعْفة والفطر: الشق وهو إلى الوهن (٣).

" وواضح أن ابن جنى يعول فى هذه الأمثلة على حرف الفاء فهو الذى أفاد بقيــمته التعــبيرية الخاصة مــعنى الوهن والضعف لدى ممازجتــه الدال والتاء والطاء

<sup>(</sup>١) ممقر: مركالمقر وهو الصبر - بكسر الباء وتسكينها - وفعله: أمقر. اللسان ٧/٣٢.

<sup>(</sup>۲) استـركوا: استضعفوا – المصـاع: المجالدة بالسيـوف، وماصع قرنه مماصـعة ومِصاعـًا. اللسان (۳) نفسه ۱۲۲/۱۲ . ۲۱۶/۱۰ . (۳)

والراء واللام والنون. . . كانه يومئ إلى أنه شاهد على وجلود العلاقة الذاتية الطبيعية بين اللفظ ومدلول أو بعبارة أدق بين صوت الحرف البسيط وقلم البيانية (١).

أما بالنسبة للكلمات المركبة فقد أثبت نوعين من الكلمات:

١- أسماء الأصوات الطبيعية، وفيها المناسبة واضحة بين حروفها ومعانيها، ومن ذلك ما جاء عنهم من تسميتهم الأشياء بأصواتها كالخارباز لصوته والبط لصوته والخاقباق لصوت الفرج عند الجماع والواق للصرد لصوته، وغاق للغراب لصوته، وقوله (تداعين باسم الشيب) لصوت مشافرها، وقوله:

بينَما نحنُ مُرتِعون بفَلج قالت الدُّلُّحُ الرِواء إنيهِ فَهٰذَا حَكَاية لِرزَمة السحاب وحنين الرعد<sup>(٢)</sup> وقوله:

(كالبحر يدعُو هَيْقَمًا وَهَيْقَمَا)

وذلك لصوته، ونحو منه قولهم: حاحَيتُ وعاعَيت وهَاهَيْتُ إذا قلت: حاء وعاء وهاء، ونحو قولهم: بسملت وهيللت وحولقت، كل ذلك وأشباهه مما يرجع في اشتقاقه إلى الأصوات (٣).

٢ - الثانى ما اللطف فيه أظهر، والحكمة أعلى وأصنع، وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها، وتقديم ما يضاهى أول الحدث، وتأخير ما يضاهى آخره، وتوسيط ما يضاهى أوسطه، سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود، والغرض المطلوب(٤) وذلك قولهم : بحث فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض، والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد ويراثن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض، والثاء

<sup>(1)</sup> دراسات في فقه اللغة ١٥٣، ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) فلج - بسكون اللام -: واد بين البصرة وحمى ضرية. دلح: يقال: سحابة دلوح ودالحة: مثقلة بالماء كثيرته، والجمع دلُح مــثل قدوم وقُدُم، ودالح ودلَّح مــثل راكع وركَّع. اللسان ٣/ ٢٦٠. ورزمة السحاب: صوته الشديد. اللسان ١٢٩/١٥.

 <sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/ ۱۹۵.
 (٤) نفسه ۲/ ۱۹۲.

للنفث والبث للتراب، وهذا أمر تراه محسوساً محصلاً فأى شبهة تبقى بعده أم أى شك يعرض على مثله (١)، ومن ذلك قولهم: شدَّ الحبل ونحوه، فالشين بما فيها من التفشى تُشبَّه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد، ثم يليه إحكام الشد والجذب وتأريب العقد، فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين، لاسيما وهي مدغمة فهو أقوى لصنعتها، وأدل على المعنى الذي أريد بها(١) ومن ذلك أيضا جرَّ الشيء يجره، قدموا الجيم لانها حرف شديد، وأول الجر بمشقة على الجار والمجرور جميعا، ثم عقبوا ذلك بالراء، وهو حرف مكرر، وكرروها مع ذلك في نفسها، وذلك لأن الشيء إذا جُرَّ على الأرض في غالب الأمر اهتز عليها واضطرب صاعدا عنها ونازلا إليها، وتكرر ذلك منه على ما فيه من المتعتعة والقلق، فكانت الراء لما فيسها من التكرير ولأنها أيضا قد كررت في نفسها في (جر وجررت) - أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها، هذا هو محجة هذا ومذهبه (٢).

فالأمثلة المتقدمة توضح كيف يدل الحرف بصوته على معناه مفردا ومركبا، وقد عد الله المنطقة المنطقة المنطقة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع، ونهج متلئب عند عارفيه مأموم وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فيعدلونها بها ويحتذونها عليها، وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره (٣).

وبالنسبة للنقطة الثانية أتى ابن جنى بصور متعددة يشبت بها ارتباط الصيغ اللغوية بالمعانى الموضوعة لها وهي:

۱- ما جماء من مضعف الثلاثى أو الرباعى، وكمان حكاية للأصوات قمال: قال الخليل: كأنهم توهموا فى صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا: صرَّ وتوهموا فى صوت البارى تقطيعا فقالوا صَرْصَرُ (٤)، ووجدت أنا من هذا الحديث

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/ ۱۹۳ . (۲) نفسه ۲/ ۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ١٥٧. (٤) نفسه ٢/ ١٥٢.

أشياء كثيرة على سمت ما حدًاه ومنهاج ما مثّلاه وذلك أتك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتى للتكرير، نحو النزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعمقعة والصعصعة والجرجرة والقرقرة فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر<sup>(1)</sup>.

٣- ما كُرر فيه العين أو اللام والأصل في هذا التكرير إنما يكون للعين "فقد جعلوا تكرير العين في المشال دليلا على تكرير الفعل فقالوا كَسَر وقطع وفتع وغلق وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعانى فأقوى اللفظ ينبغى أن يقابل به قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء واللام وذلك لأنها واسطة لهما ومكنوفة بهما فصارا كأنهما سياج لها، ومبذولان للعوارض دونها، ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها، فلما كانت الأفعال دليلة المعانى كرروا أقواها وجعلوه دليلا على قوة المعنى المحدث به، وهو تكرير الفعل كما جعلوا تقطيعه في نحو صرصر وحَقْحَق دليلا على تقطيعه. . . . فهذا أيضا من مساوقة الصيغ للمعانى (٢)، وقالوا : اعشوشب واخلولق واغدودن ونحو ذلك مساوقة العنى أيضا، وقد ضاعفوا اللام كما ضاعفوا العين للمبالغة نحو عُتل وصُمل وقُمد وحُزق إلا أن العين أقعد في ذلك من اللام، ألا ترى أن الفعل الذي هو موضع للمعانى لا يضعف ولا يؤكد تكريره إلا بالعين (٣).

7- المصادر التي تتابعت حركاتها كالفعلان والفعلى، قال: قال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان: إنها تأتى للاضطراب والحركة، نحو النقزان والغليان والغيان فقابلوا بتوالى حركات المثال توالى حركات الافعال (3). ووجدت أيضا الفعلى في المصادر والصفات إنما تأتى للسرعة نحو البشكى والجمزى والولقى، قال رؤبة: (أو بشكى وَخْد الظّليم النّز) وقال الهذلى:

كَأْنِّى ورَحْلِى إذا هجَّرت على جمَزَى جازى بالرمال أو اصْحَمَ حامٍ جَرامِسيزُه حزابِسة حبَدى بالدِّحسال

فجعلوا المثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها(٥).

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/ ۱۵۳. (۲) نفسه ۲/ ۱۵۵.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) نفسه ٢/ ١٥٣.

٣- وزن استفعل، يأتى فى أكثر الأمر للطلب، نحو استسقى واستطعم واستوهب واستمتع واستقدم عمراً واستصرخ جعفراً فرتبت فى هذا الباب الحروف على ترتيب الأفعال، وتفسير ذلك أن الأفعال المحدث عنها أنها وقعت عن غير طلب إنما تفجئاً حروفُها الأصولُ أو ما ضارع بالصنعة الأصول نحو طعم ووهب ونحو ذلك، كذلك ما تقدمت فيه الزيادة على سمت الأصل، نحو أحسن وأكرم، أما إذا أخبرت بأنك سعيت فيها، وتسببت لها، وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول، فى مشلها الدالة عليها، أحرفا زائدة على تلك الأصول، تكون كالمقدمة لها والمؤدية إليها.

وذلك نحو استفعل، فجاءت الهمزة والسين والتاء زوائد، ثم وردت بعدها الأصول الفاء والعين واللام، فهذا من اللفظ وَفق المعنى الموجود هناك، وذلك أن الطلب للفعل والتسماسه والسعى فيه والتأتى لوقوعه تقدمه، ثم وقعت الإجابة إليه، فتبع الفعل السؤال فيه والتسبب لوقوعه فكما تبعت أفعال الإجابة أفعال الطلب كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الزائدة الىتى وضعت للالستماس والمسألة، وذلك نحو استخرج واستخدم واستوهب واستمنح واستعطى واستدنى،

القة بشكى: سريعة، - الوخد: ضرب من سير الإبل، وهو سعة الخطو فى المشى، ووخد البعيسر: أسرع ووسع الخطو، ووخد بدل من بشكى أو منصوبة على المصدر، وظليم نز: سريع لا يستقر فى مكان. اللسان ٤/٧٤، ٧/ ٢٨٤، ٢٨/ ٢٨١.

۲- الهاجرة: نصف النهار - عند اشتداد الحر - هجّرت: سارت في الهاجرة. حمار جمزي: وثاب سريع، وهنا شبه ناقته بحمار وحش، وتقديره: على حمار جمزي، - جازئ: من جزئت الإبل: إذا اكتفت بالسرطب (المرعي الأخضر من بقول الربيع أو الكلأ والعشب) عن الماء - الأصحم: حمار يسفرب إلى السواد والصفرة - جرامييزه: نفسه وجسده - حمام جراميزه: أي حام نفسه من الرماة - حمار حيزابية: جلد، وبعير حيزابية: غليظ - حيدي: يحيد عن ظله لنشاطه، قال الأصمعي: لم أسمع بفعلي في صفة المذكر إلا في هذا البيت، يسعني أن جمزي وبشكي وما جاء على هذا الباب لا يكون إلا من صفة المناقة دون الجمل، ورواه ابن الأعرابي: لناحيدً بالدحال، يريد عن الدحال، والدحال: جمع دَحْل وهو هُـوَّة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل. اللسان ١/ ٢٥/ ، ٢٠٠ ، ٤٠٤ ، ١١٥/ ١٨٥ . ٢٥/ ٢٥٠ . ٢٥/ ٢٥٠ .

فهذا على سمت الصنعة التى تقدمت فى رأى الخليل وسيبويه، إلا أن هذه أغمض من تلك، غير أنها وإن كانت كذلك فإنها منقولة عنها ومعقودة عليها(١).

فقد وضحت المناسبة - كما يقول أستاذنا الدكتور نجا - في تلك الحروف التي تدل على معان خاصة ، ويصدرون بها الأفعال لتفيد المقصود من الفعل من حال إلى حال آخر(٢) ، فهذا طريق المثل واحتياطاتهم فيها بالصنعة ، ودلالاتهم منها على الإرادة والبغية(٣) وهذه خواطر طريفة وملاحظات مفيدة(٤).

وابن جنى بهذا البيان القوى المفصل يعد "راثد اللغويين القدامى الذين لاحظوا هذه الظاهرة وقرروها" (٥) وإن هذه الفكرة التى تجلت عند ابن جنى أوحت إلى بعض الباحثين فى العصر الحديث بنظرية (القيمة التعبيرية أو البيانية) للحرف فى الألفاظ العربية (٦)، "وللباحثين المحدثين نظرات فى اللغة يحسبونها أصيلة بكرا حتى إذا درسوا آثار القدماء وتصانيفهم تبين لهم أن الأولين لم يتركوا للأخرين كثيرا، وأن علماء السلف الصالح قتلوا هذه الدراسات اللغوية بحثا كما يقولون، حتى أتوا على جل ما نفترضه الآن من النظريات، واحتجوا لكل افتراض بشواهد تنطق بصوابه أو فساده (٧)، ويمكن أن نوسع من داثرة التأثير لنعرف مدى التوافق بين رأى ابن جنى وشواهده عليه، وما ذهب إليه بعض الباحثين الأوربيين فى العصر الحديث، وكذلك بعض المعاصرين العرب.

فقد ظل الدارسون في الجامعات الأوربية ينتصرون لفكرة الصلة العقلية بين الأصوات والمدلولات، حتى أواسط المقرن التاسع عشر، ومن هؤلاء همبلت Humbolt الذي يقول: «اتخذت اللغة للتعبير عن الأشياء طريق الأصوات التي توجي إلى الأذان بنفسها، أو بمقارنتها بغيرها، أثرا مماثلا لذلك الذي توجيه تلك

<sup>(</sup>١) نفسه ٢/ ١٥٣، ١٥٤. (٢) فقه اللغة ٤/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) دراسات في فقه اللغة ١٥٩. (٦) فقه اللّغة للمبارك ٨٢، ٨٣.

<sup>(</sup>٧) دراسات في فقه اللغة ١٧٦، ١٧٧.

الأشياء إلى العقول (١) وكذلك جسسرسن الذى يسوق أمثلة لتلك النواحى التى يلاحظ فيها وثوق الصلة بين الألفاظ والدلالة، وهي قريبة جدا مما ذكره ابن جنى اللغوى العربي العبقري وهي:

- ١- الأصوات التي تحاكى الطبيعة، ويسميها المحدثون Onomatopoeia مثل حفيف
   الأشجار وزئير الأسد في العربية.
- ٢- الألفاظ التي تعبر عن مصدر الصوت مثل (كوكو) تسمية لطائر عند بعض
   الأمم الأوربية.
- ٣- يشير جسبرسن إلى ما عرف عند علماء السعربية من أن زيادة المبنى تدل على
   زيادة المعنى كالمقارنة بين صرَّ الجندب وصرَّصَر البازى.
- ٤- الألفاظ التي تعبر عن الحالة النفسية كالكلمات التي تعبر عن الغضب، أو الكره.
- ٥- الحركات التي ترمز في بعض الملغات لمعان خاصة، فالكسرة وما يتفرع عنها من ياء المد ترمز في كشير من اللغات إلى صغر الحجم، أو قرب المسافة ففي العربية مثلا نجد أن الياء هي علامة التصغير وأن الكسرة علامة التأنيث (٢).

وقد ذكر تلك الدلائل الدكتور أنيس حين قال: ونحن حين نتخذ طريقا معتدلاً... ندرك كل الإدراك أن في اللغة معاني تتطلب أصواتا خاصة، وأن هناك من المدلولات ما تسارع اللغة للتعبير عنه بألفاظ معينة، وربما كان من العسير حصر تلك المجالات اللغوية التي نلحظ فيها وثوق الصلة بين الأصوات والمدلولات، ولكن منها بلا شك النواحي الآتية (٣) وأشار إلى ما سبق ذكره.

ويرى ابن جنى- كسما يرى المحدثون من الأوربيين والقدماء من اليونان والرومان- أن المناسبة إن خفيت فلم يمكن الوصول إليها، فإن ذلك لا يخل باطراد

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة، ط٣، ١٢٨ ودلالة الألفاظ، د. أنيس ٦٤.

<sup>(</sup>٢) دلالة الألفاظ، د. أنيس ٦٥، ٦٦ ومن أسرار اللغة، ط٣، ١٣٠–١٣٣.

<sup>(</sup>٣) من أسرار اللغة ١٣٠.

نظرية الربط بين اللفظ ومعناه، بل إن ذلك يرجع إلى أمور أخرى خفية أو قصور من الباحث، فيقول: "إنك إن رأيت شيئا من هذا النحو لا ينقاد لك فيما رسمناه ولا يتابعك على ما أوردناه، فأحد أمرين: إما أنك لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه، أو لأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى عنا، وتقصر أسيابها دوننا»، وهذا قما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب التي تشهد بها العقول، وتتناصر إليها أغراض ذوى التحصيل، فما ورد على وجه يقبله القياس، وتقتاد إليه دواعي النظر والإنصاف، حمل عليها، ونسبت الصنعة فيها إليها، وما تجاوز ذلك فخفى لم توءس النفس منه، ووكل إلى مصادقة النظر فيه، وكان الأحرى به أن يتسهم الإنسان نظره، ولا يخف إلى ادعاء النقض فيما قد ثبت الله أطنابه وأحصف بالحكمة أسبايه (١)، وبمثل ذلك قال فلاسفة اليونان والرومان كما سبق، وقال همبلت إن قما لم تظهر فيه الصلة قد تطور على مر الأيام (١) وقال جسبرسن: "إن غسموض الدلالة يرجع إلى تطور تلك الأصوات أو تلك الدلالات (١).

والواقع أن ابن جنى ومن تابعة مبالغون فى هذا الرأى، فالمناسبة لا تتضح فى كل ألفاظ اللغة، فقد بين أستاذنا الدكتور نجا أن الأمثلة الكثيرة كفيلة بتحقيق هذه المناسبة، إلا أنها تبدو واضحة فى الألفاظ الموضوعة للأشياء المحسة، أو الأصوات، أما ما دل على أسماء الأجناس ونحوها فإن هذه المناسبة لا تظهر، فقد يسمى الشيء بما لا صلة له به.... فلا شك أن فى رأى ابن جنى غلوا وتطرفا، لأننا نجد كثيرا من الألفاظ الموضوعة للمعنويات كالحلم والعقل، وكأسماء الجنس كالقط للحيوان الخاص، وثعلب كذلك، لا تظهر فيها هذه المناسبة، واللغة فى أصل وضعها للأصوات والمحسوسات، "ولم يأت دور المعنويات إلا بعد ارتقائها وبلوغها درجة كبيرة فى هذه الناحية "(أ)، وهذا الرأى هو الصواب الذى لا محيد

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ١٦٤، ١٦٥. (٢) من أسرار اللغة (ط٣) ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) دلالة الألفاظ (د. أنيس) ٦٤ وكذلك دى بروس وكوردى جيلان فسهما يذهبان إلى «أن الكلمات تكونت في الأصل من أصوات مساوية للأفكار». ويقول سان توماس الأكويني: إن الاسماء يجب أن تتغق وطبيعة الأشياء. انظر اللغة ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة ٤/ ٦٨، ٢٩.

عنه وقد وافقه في ذلك الأستاذ محمد المبارك إذ يقول: إننا نرى أن الأمثلة التى قدمها الباحثون في هذا الباب لا تكفى لاستنتاج قانون عام يشمل ألفاظ العربية كلها(١).

ونحن نقرر استنتاجا عما تقدم أن المناسبة ليست ذاتية مطردة كما يدعى أصحاب تلك النظرية ويشاركهم عالمنا ابن جنى، فنحن نرى:

- 1- أن الألفاظ وقت نشأتها في اللغة الإنسانية الأولى كانت محاكية لأصوات الإنسان والحيوان والأشياء الأخرى، ومناسبة لمدلولها، ومن ذلك القهقهة والتمطُّق للإنسان، ورغاء الناقة وبغامها للحيوان، وخرير الماء، والأفعال التي يحدثها الإنسان مثل القطف والقطع والقطم بالنسبة للأشياء الأخرى(٢). وقد بقيت من ذلك دلائل كثيرة، وردت فيما سبق عن العلماء.
- ٢- بعض الألفاظ قد فقد الصلة بين أصوات حروفه ومعانيها، نتيجة لتطور بعض الأصوات بالقلب والإبدال، أو لـتغير مـدلول الكلمات في بعض الأحـيان، وذلك يؤدي إلى فقدان العلاقة بين الصوت وما يدل عليه.
- ٣- بعض الألفاظ وضعت لمعان جديدة في العصور المختلفة بعد نشأة الإنسان، ولا شك أن الإنسان بعد أن ارتقى من طور البدائية أخذ يضع ألفاظا للمعانى، بقطع النظر عن صلتها بأصواتها، وهنا نجد كثيرا من الألفاظ لا صلة لأصواته بمعانيه.

فعلينا إذا أردنا معرفة القيمة التعبيرية للحرف أن نعرف أن لكل لفظ نشأة وميلادا، وأن في كل لفظ اشتقاقا وتوليدا، ولذا يجب أن نفرق بوضوح بين الدلالة الذاتية والدلالة المكتسبة، وأن ندرك أن الدلالة الذاتية لا تلتمس إلا في اللفظ عند نشأته الأولى، وأن هذه المناسبة فيما جدده الاستعمال من مدلولات ذاك اللفظ إنما تحمل حملا على المعنى الأصلى الاقدم (٣). ومن هنا يكون التكلف في

<sup>(</sup>١) فقه اللغة للمبارك ٨٥.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة د. وافي ١٦٩، ١٧٠، ط٤، ١٣٧٥هـ/١٩٥٦م.

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة ١٨٢، ١٨٣ بتصرف وانظر يوميات الأستاذ العقاد ٢/ ٣٣٣، ٣٣٤.

ربط الأصوات بما تدل عليه، ونستطيع أن ندرك ذلك فيما فسره ابن جنى من دلالة صوت المفاء على الوهن والضعف إذا مارجت الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون على التقديم والتأخير - فالدلالة ذاتية في كل ما يتصل بالطبيعة كالشيء التالف والشيخ الدالف والدنف والفتور والطَّفل وهو ضد الشثن وهي مكتسبة يبدو عليها التكلف فيما عدا ذلك (۱)، وهذا هو ما يدعونا إلى الاعتدال وعدم التطرف فنؤمن - مع ابن جنى - بأن الصلة وثيقة بين اللفظ ومدلوله، ولكننا لا نوافقه على اطرادها بحيث لا تتخلف.

### (٣) إلقاء الضوء على ثنائية اللغة منذ نشأتها

أثبت ابن جنى وغيره من علماء الاشتقاق دوران المادة حول معنى واحد، في الاشتقاقين الصغير والكبير، وقيمة الحرف التعبيرية المنوعة للمعنى، ومناسبته للأحداث المعبر عنها في الاشتقاق الأكبر، وكان لذلك أثره في البحث عن أصول الألفاظ، "فقد استبان لباحثى اللغات والناظرين في الصلات بين الألفاظ ومعانيها أن هناك كلمات ثلاثية تشترك في حرفين من تلك الحروف، وفي معنى عام يجمعها، فأرادوا أن ينظروا في نشأة هذا الصنف من الألفاظ، ليخرجوا برأى حاسم(٢) ونعرض لتلك الآراء على الوجه التالى:

1- يرى فريق من العلماء أن الأصل في اللغة هو الثلاثي، لأنه أقل الأبنية، وقد اختلف الحرف الثالث نتيجة تبدل صوتى لاختلاف البيئات والقبائل، أو لتوالى الأزمنة (٣) . وقد انتقد أستاذنا الدكتور نجا هذا الرأى وقال إنه "لا يمكن قبوله إطلاقا نظرا لأن التبدل يحتاج إلى التقارب في المخرج أو الصفة، وقد لا يكون ذلك موجودا، فإنك إذ تعرض لقطع وقطف ترى أن الحرف الثالث عين وفاء ولا يمكن أن يكون أحدهما مبدلا من الآخر، إذ العين حلقية والفاء شفوية أسنانية " ويوافق أستاذنا الدكتور نجا في ذلك الأستاذ محمد المبارك فيقول: "ولكن هذا الرأى لا يمكن تعميمه، فهناك ألفاظ ليس بين

<sup>(</sup>١) دراسات في فقه اللغة ١٥٣، ١٨٣. (٢) فقه اللغة (ط الجديدة) ٤/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة د. نجا ٤/ ٨٢ وفقه اللغة للمبارك ٧٣.

الحروف المتبدلة فيها أى تقارب، ولذلك لا يمكن أن نقيم من هذا التعليل نظرية عامة في أصول الألفاظ العربية (١١).

7- 1- ويرى عدد من فقهاء اللغة قديما وحديثا أن الألفاظ العربية ترجع فى منشئها التاريخى القديم إلى أصل ثنائى، وذلك الأصل قد أخذ من الأصوات الطبيعية المقارنة للفعل أو الحدث، ثم زيد هذا الأصل فى مسراحل تطوره التاريخى حرفا ثالثا لتنويع المعنى، فالقط يدل على القطع، ثم يضاف الحرف الثالث لتنويع هذا المعنى العام، كالعين فى قطع لتقييد فصلا معينا، والفاء فى قطف، لفصل الأشياء التى تحتاج إلى معاناة كالوردة والزهرة (٢).

والحرف الذي يزاد يغلب أن يكون في آخر الكلمة - كما سبق- وقد يكون وسطها كوسم ووشم ووصم، فالسين والشين والصاد زيدت لمتنويع المعنى، وقد يكون في أولها مثل بهر، جهر، ظهر ونحو ذلك، فالمعنى العام للكلمات المذكورة هو الظهور والوضوح، وقد أضيف إليه في أوائلها الباء والجيم والظاء لتنويع هذا المعنى العام (٣).

والناظر في كتاب المقاييس لابن فارس يرى شرحا لذلك في أمثلة كسيرة، فنجد مثلا أن باب القاف والطاء وما يثلثهما يرجع إلى معنى القطع، فهو موجود في (قطع) الذي يدل على صرم وابانة شيء من شيء (ألا وفي (قطف) الذي يدل على أخد ثمرة من شهجرة وفي (قطل) الذي يدل على قطع الشيء أوفي قطم الذي يدل على قطع الشيء أيضا (ألفي قطم الذي يدل على قطع الشيء أيضا (ألفي والفاء واللام والميم جاءت أحرفاً واللام

<sup>(</sup>١) فقه اللغة للمبارك ٧٣.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة (ط الجديدة) ٨٤، ٨٤ وانظر فقه اللغة للمبارك ٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة (ط الجديدة) ٨٤، ٨٥ وفقه اللغة للمبارك ٧٤، ٧٥ ومما يورده الأستاذ جورجى زيدان للحرف الواقع وسط الكلمة: شلق من شق وفرق من فق وقرط من قط وقرص من قص . وفي أولها رفت من فت ، لهب من هب ، رفض من فض إلخ الفلسفة اللغوية ٨٦، والاستشهاد بها قائم على أساس أن المضعف الثلاثي ثنائي.

<sup>(</sup>٤) المقاييس ١٠١/٥. (٥) نفسه ١٠٣/٥.

على الأصل الثنائي (قط) فخصصت معنى القطع، ونوعته بين الصرم والإبانة والأخذ ورددته تبعا لأصواتها بين درجات الشدة والغلظة في إحداث القطع(١).

" فالكلم وضعت في أول أمرها على هجاء واحد، متحرك فساكن، محاكاة لأصوات الطبيعة ثم فُثمت- أي زيد فسيها حرف أو أكثـر في الصدر أو القلب أو الطرف- فتصرف المتكلمون بها تصرفا يختلف باختلاف البلاد والقبائل والبيئات والأهوية، فكان لكل زيادة أو حذف أو قلب أو إبدال أو صيغة معناة أو غاية أو فكرة دون أختمها، ثم جماء الاستعمال فأقرها مع الزمن على ما أوحته إليهم الطبيعة، أو ساقهم إليها الاستقراء والتتبع الدقيق، وفي كل ذلك من الأسرار والغوامض الآخذة بالألباب ما تجلت بعد ذلك تجلّيا بديعا، استقرت على سنن وأصول وأحكام لن تتزعزع (٢)، وقد مال الأب أنستاس الكرملي إلى هذا الرأى وقال: إننا اتبعناه منذ أُولعنا بهذه اللغة المبينة الرائقة، فأخذنا بنشره وتفصيل دقائقه منذ سنة ١٨٨١م(٣)، وكــذلك الأب مــرمــرجى الدومنكى، فــقــد دافع عن هذا الرأى، وكتب فيه أبحاثاً نشر منها ثلاثة صفيرة بعنوان (أبحاث ثنائية السنية، وقد طبع أولهـا سنة ١٩٣٧، ثم الثاني سنة ١٩٤٧، وتلاه الشالث سنة ١٩٥٠م)(٤). وقد حاول في بحوثه أن يقارن بين العربية والألسنية السامية لتأييد ما يدعو إليه من رد الثلاثي إلى الثنائي(٥) فمـثلا (نهر) ورد بثلاثـة معان هي: الجري والسيلان-فحوى الزجر- مدلول النور فبالمعنى الأول: أصله الثنائي (هر) توج بزيادة النون في أوله، وهو مأخوذ من الثنائي المثني (الرباعي في نظر النحاة) هرهر وهو حكاية صوت الماء الكثمير، ومن هذا القبيل تكون جميع مدلولات هذا الحرف المراد بها الجريان في اللغات السامية الأخوات، وبالمعنى الشاني أصله: الثنائي (نه) ذيل

<sup>(</sup>١) دراسات في فقه اللغة ١٦٦. (٢) نشوء اللغة العربية، ص١.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص٢.

<sup>(</sup>٤) منها نسخ بدار الكتب المصرية. انظر السرسالة الأولى، ط١٩٣٧، ص٦، والرسالة الشالشة، ط١٩٥٠، ص٣.

<sup>(</sup>٥) الرسالة الأولى ٢.

بزيادة الراء، وهو مأخوذ من الثنائى المثنى (نهنه) ومعناه كف، ومنه الناقص (نهى فلانا عن كذا): رجره والمناسبة متحققة، وبالمعنى الثالث: لم يرد (نهر) بمعنى أضاء فعلا ثلاثيا في العربية، لكن له وجود في السريانية والعبرية، وهو آت من الثنائى (نر) بطريقة الإقحام وهو ظاهر في الأجوف العربي (نار) ومن nor الثنائي في السريانية جاء الثلاثي nhar وفي العبرية نجد nor نار لهب و ner مصباح وهكذا(۱).

ب - والأستاذ عبد الله العلايلي يؤمن بأن الثلاثي نشأ عن الثنائي (٢) إلا أنه يجعل نشأة الثلاثي من الثنائي بوساطة المعلات (٢) ومن هنا قال: إن "هذه المعلات المحفوظة في شتى المعاجم يجب أن نتخذها عمدتنا في الدرس لفهم الثلاثي على وجهه، لانها الأصل الذي انفصل عنه، ولم يكن عمل التصحيح إلا ضربا من إقرار اللغة على صورة واحدة من الثلاثية (٢) "فالمعلات ثنائيات الحقت بالثلاثيات بتصحيح حركة الحرف حرفاً... فلا ريب في أنها أقدم ما حفظت اللغة من كلمات العهود السابقة والعريقة في القدامة "(٣) فمثلا (عبل) ماخوذة من (علا) المعتلة، وأصلها (على) وعبث تعود إلى (عثا) وأصلها (عث) وعبد تعود إلى (عدا) وأصلها (عد) وهكذا فمطلق الثلاثي نشأ عن الثنائي على هذه الصورة التي عليها المعلات، بزيادة حرف من الهجاه غالبا ما يكون في حشو الكلمة (٤٠).

وقد وصف أستاذنا الدكتور نجا والدكتور الصالح هذه النظرية بالتكلف " لأن تطبيقها لا يتم إلا بتجريد الحرف الوسط الذي هو الباء في المثالين السابقين، ثم تناول المادة وفيها المعلات التي وقع فيها الحرفان على ترتيبهما، مع أن تجريد مادة ما من حروف الوسط إنما يكون بمنزلة الحذف والإستقاط لذلك الحرف المحشو، فكيف يسلخ من بنية المادة جزء لا يتجزأ منها، ثم تظل هذه المادة معبرة دونه عن غرضها تعبيرا كاملاً؟ (٥). "ثم لماذا اختيرت في الأمثلة السابقة الباء لتكون حشوا دون غيرها ومالنا وقد رأيناها على هذه الصورة لا نزال نتصور أو نفترض

<sup>(</sup>١) الرسالة الأولى ص ١٣٥-١٣٧. (٢) مقدمة لدرس لغة العرب ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١٣٣ . (٤) نفسه ٢٠٠٣-٢٠٠

<sup>(</sup>٥) فقه اللغة (ط الجديدة) ٨٦/٤ ودراسات في فقه اللغة ١٧٥، ١٧٦.

انسلاخها من الأبنية التى تأصلت فيها حتى استحالت جزءا من صيغها؟ إن الأمر لا يعدو عن الاحتسال والظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا<sup>(۱)</sup> وفى كلام الأستاذ العلايلى نفسه ما يؤيد أن رأيه احتسال وظن قليل الجدوى فى البحث اللغوى، يقول وكيفما كان فإنه لا يعنينا فى العمل اللغوى أبدا، لأن العربية لم تعد على شيء سوى الشلائى، وإنما هو يمت إلى التاريخ اللغوى فى التأصيل والتفريع على المواد المحفوظة (٢).

ج- ويرى الأستاذ جورجى زيدان أن هناك احتمالا آخر، هو أن الثلاثي يمكن أن يكون ماخوذا من أصلين ثنائيين على طريق النحت، وهذا إذا أمكن أن يكون لكل من الأصلين معنى في نفسه، فبعض الأفعال الثلاثية تقبل الحل إلى أصلين لكل منهما معنى في نفسه، نحو قطف فهو يفيد القطع والجمع، والأصل فيه على ما يرى (قط + لف) الأولى قطع والثانية جمع، وبالاستعمال أهملت اللام، ونقلت حركتها إلى ما قبلها، فيصارت قطف، ومثلها قمش بمعنى جمع ما على الأرض من فستات، وهي ترد إلى قم بمعنى كنس، وقش بمعنى جمع، وبالتخفيف ألغيت القاف الوسطى فقيل: قمش، ومثل ذلك كثير في الألفاظ العربية، ويقول إنه "إن استبعد بعضهم هذا الاحتمال فهو غير مستبعد عند من له شيء من الاطلاع على خصائص الألفاظ، وقابليتها للإبدال والنحت".

وإذا لم يكن لكل من اللفظين معنى في نفسه فلا يخلو أن يكون الأحدهما أولا، فإن كان الأول كان أحد اللفظين فعلا والآخر حرفا زيد اعتباطا، وهو في الغالب أحد هذه الحروف (ل م ن ر) وربما توهم الواضع في هذه الزيادة شيئا من المبالغة، أو تنويع الفعل بما يطابق قصده، نحو فض ورفض وهب ولهب وشق وشلق وكن وسكن.

وإذا لم يكن لأحدهما معنى في نفسه، أى لا يكون اسما ولا فعلا، فلا يخلو أن يكون حرفا وربما كان اسما أو فعلا في الأصل، ولم يعد مميزا الآن، ولدينا من هذا النوع بعض الكلمات العربية نقدمها مثالاً: من ينظر في لفظة (مال)

<sup>(</sup>١) دراسات في فقه اللغة ١٧٥، ١٧٦. (٢) مقدمة لدرس لغة العرب ٢٠٣.

بمعنى مقتنيات لا يخطر له إلا أنها أصل مستقل، ولكنها في الواقع مركبة من (ما) الموصولة، ولام الإضافة، فكانوا يريدون بقولهم: مالك: الذي لك، أي مالك ومقتنياتك، وهكذا إذا بحثنا عن نور ونار فإنا نراها مركبة من أصلين، فهي في العبرانية (أور) وفي الأشورية (أرّ) ولنا في العربية ما يدل على سابق وجودها على هذه الصورة، فإننا نقول: استأور فلان، أي عمل في الظلمة، وهي على صيغة استفعل وصاغه من أصل ربما كان (آر) ونظرا لدلالة هذه الصيغة على الطلب والرغبة، يرجح أن قصدهم باستأور فلان في الظلمة: أنه أسرع يطلب النور، ولنا أيضا (الأوار) حرّ الشمس والنار، أما النون فإما أن تكون بقية كلمة ذات معنى، أو أنها لا معنى لها ألحقت اعتباطاً.

ومن هذا القبيل كلمة (ويل) فإن أصلها (وى + لى أوله) وبهذا علل بعضهم أنَّ ليس مأخوذة من (لا) النافية و (أيس) الدالة على الكون المطلق في أكثر اللغات المرتقية، ويعنى بها بعض اللغات السامية (١).

وهذا الرأى قد بنى الأستاذ جورجى زيدان أصله -وهو النحت- على رأى بعض اللغويين فى الرباعى، وعلى رأسهم ابن فارس إذ يقول: إن للرباعى والخماسى مذهبا فى القياس يستنبطه النظر الدقيق، وذلك أن أكثر ما نراه منه منحوت، ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان، وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظ<sup>(۲)</sup> ويقول الأستاذ زيدان: "إننا لا نرى مانعا من إطلاقه على الثلاثى أيضا "(۲).

ولم يوافق أستاذنا الدكتور نجا على هذا الرأى، لأنه "لا يمكن أن تنبنى عليه أحكام، لأن الأمور اللغوية يجب أن تشفق في مواد كثيرة من اللغة بحيث يتحقق لدى الباحث معنى الاستقراء، ويستطيع أن يثبت الوجهة التي ارتآها بما بدا له من ألفاظ يتحقق بها هذا الأمر (3).

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك كله الفلسفة اللغوية ٨٥-٨٩ وفقه اللغسة د. نجا ٨٨/٤، وفقه اللغة للمبارك ٧٩، ٨٠ ودراسات في فقه اللغة ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الفلسفة اللغوية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المقاييس ١/٣٢٨، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة د. نجا ٨٨/٤.

وإذا كان لنا أن نلقى الضوء على رأى ابن جنى بين هذه الأراء- قبل أن نحكم عليها كلها - فإننا نعرض النتائج التى يمكن أن نصل إليها من خلال أبحاثه الاشتقاقية لنعرف مدى دلالتها على الثنائية اللغوية التى أيدها بعض الباحثين المحدثين.

- ١- أوضح ابن جنى- كـما سبق أن فـصلنا ذلك- دوران المادة حول مـعنى واحد
   يتنوع بتنوع الصيغ وزيادة الحروف وهذا فى الاشتقاق الصغير.
- ۲- كما أثبت دوران المادة مهما يختلف تقليبها- حمول معنى واحد أيضا يتنوع
   كذلك بتنوع الصيغة والحروف الزائدة والتقديم والتأخير لتدل على معنى معين
   ينضوى تحت المعنى العام الذى تتكاتف المادة فى الدلالة عليه.
- ٣- قال ابن جنى فى الاشتقاق الأكبر بان بعض المواد الدائرة حول معنى واحد يتفق فيها حرفان، ويختلف حرف، ينوع المعنى وبينه وبين نظيره تقارب فى المخرج أو الصفات، وهذا الحرف يكون أولا مثل: أزَّ وهزَّ والعسف والأسف وسحل وزحر ويأتى وسطا كما فى تراكيب (ح م س) (ح ب س) و(ج ر ف) ( ج ل ف) و(ج ن ف) ويكون آخراً كما فى تراكيب: (ج ب ل) و(ج ب ن) و(ج ب ن) و(ج ب ر) و(ع ل ن) و(ع ل ص) وغير ذلك كثير، وقد نبه على المعنى ورج ب ر) و(ع ل ن) و(ع ل ص) وغير ذلك كثير، وقد نبه على المعنى المشترك بين الحرفين المتفقين فى تلك المواد، وتنوعه تبعا للحرف الثالث الذى أتى مناسبا للمعنى الدال عليه مع قربه من أخيه مخرجا وصفة، وعد ذلك كله من تقارب الألفاظ لتقارب المعانى، فلكل حرف قيمة تعبيرية خاصة مناسبة للمعنى الموضوعة له.
- ٤- كما جعل الألفاظ مشاكلة للطبيعة المقارنة للفعل أو الحدث في الفصل الخاص بإمساس الألفاظ أشباه المعاني، وفسر على أساس ذلك ألفاظا كثيرة من الاشتقاق الأكبر، فالحرف الواحد مناسب لمعناه أولا ووسطا وآخراً والكلمة كلها كذلك، فأولا- كما شرحنا- مثل خضم وقضم- صعد وسعد- سد وصد، ووسطا مثل ق ط ر- ق د ر- ق ت ر- قسم وقصم- الوسيلة

والوصيلة، وآخراً مثل النضع والنضغ والقد والقط وقرَت الدم وقرِد وقرَط يقرُط والكلمة مجتمعة بحروفها كلها مثل بحث وجر وشد الحبل ونحوه.

ومعنى هذا أن الثنائي- في الاشتقاق الأكبر- الذي يتنوع بالحرف الثالث نشأ عن الطبيعة أو الحدث المقارن لها، فإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن جنى عمن يميل إلى القول بنشأة اللغة الإنسانية من محاكاة الأصوات كان هذا مطابقاً تماماً لما يقول به أصحاب النظرية الثنائية، وإن كان هو لم يخرج بهذه النتيجة بطريقة مباشرة.

ويتفق الدكتور مراد كامل والأستاذ محمد المبارك على أن ابن جنى دلل على هذا الرأى بأمثلة خلال شرحه لنظريته الصوتية في اللغة بوجه عام، وأشار إلى ذلك في كتابه الخسصائص، وهو يعرض دلالة أصوات الكلمة على أجزاء الحدث الذي تدل عليه (۱) بقوله: فإن أنت رأيت شيئا من هذا النحو لا ينقاد لك فيما رسمناه، ولا يتابعك على ما أوردناه، فأحد أمرين: إما أن تكون لم تُنعم النظر فيمه، فيقعد بك فكرك عنه، أو لأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفي عنا، وتقصر أسبابها دوننا (۱).

ويقول الأستاذ محمد المبارك إنه قد "سار على أثره عدد من الباحثين القدماء والمحدثين كجورجي زيدان والكرملي والعلايلي في المتأخرين وخرجوا من ذلك بنظرات متقاربة في أصل الألفاظ العربية، وتاريخ نشوئها وتكونها (٣).

ونحن نؤمن- كما يؤمن أستاذنا الدكتور نجا وغيره من العلماء الباحثين- بأن أصول اللغة العربية ثلاثة كما هو موجود في الاستعمال<sup>(١)</sup> وعلماء اللغة ينظرون إلى القول بالثنائية على أنها لا تعدو أن تكون مرحلة تاريخية غير ثابتة، وفي أول

<sup>(</sup>۱) نشأة الفعل الرباعي في اللغبات السامية الحية ٢٢، وفيقه اللغة للمبارك ٧٥، وانظر معجميات عربية سامية، ١٩٥٠م، ص٥.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة للمبارك ٦٨ وللدكتور العزازي ٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة، ط الجديدة، ٤/ ٨٨، وللمبارك ٨٠، ٨١. ومقدمة لدرس لغة العرب ٢٠٣، وطرق تنمية الألفاظ ٤٣، ودراسات في فقه اللغة ١٧٦.

الطريق لأنها قامت على بعض أمثلة بالقياس إلى مأواد اللغة الكثيرة التى تبلغ ثمانين ألف مادة كما أورد ابن منظور في لسانه، وإنه يجب أن يشترك فيها اللغات السامية التي يفترض التقاؤها مع العربية في تلك المرحلة التاريخية (۱)، وإذا كان علماء اللغة قد قالوا بذلك فليس معناه أن النظرية غير مجدية تماما، بل "إن متابعة التحرى والبحث في هذا الاتجاه سيؤدى إلى نتائج عظيمة في تاريخ الكلم العربي (۲)، وكما يقول أستاذنا الدكتور نجا: هي جديرة بمتابعة البحث والإمعان في التحرى والاستقراء (۲)، وكما يقول الدكتور الصالح" نميل إلى الاعتقاد بأن اللغات التفاوت في أنماط نشأتها وتطورها، وأن ما يصدق على اللغات الإنسانية المختلفة ربما لا يصدق تماما على لغتنا، فلا يبعد أن تكون هذه الظاهرة أوضح في نشأة لغتنا أو اللغات السامية خاصة منها في نشأة اللغات الإنسانية الأخرى عامة (٤).

وهكذا نستطيع أن نفخر بعمل ابن جنى اللغوى الذى مهد الطريق أمام الباحثين لإثارة هذه الناحية اللغوية التي تكشف عما في العربية من أسرار عجيبة.

#### الاشتقاق الكبّار

يعد هذا اللون اللغوى من طرق الاشتقاق ويعني به "النحت" (٥) .

ويعرفه أستاذنا الدكتور نجا بأنه: "أخذ كسلمة من أحرف كلمتين فأكثر رغبة في الاختزال والاخــتصار<sup>(٦)</sup> وقد تنبه القدماء إلى هذا المعنى، قال ابن فارس في فقه اللغة باب النحت:

"العرب تنحت من كلمة واحدة، وهو جنس من الاختصار وذلك رجل عبشمى: منسوب إلى اسمين وأنشد الخليل":

<sup>(</sup>١) فقه اللغة، ط الجديدة، ٤/ ٨٨ وفقه اللغة للمبارك ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة للمبارك ٨٥.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة ط. الجديدة، ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٤) دراسات في فقه اللغة ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) مجلة مجمع اللغة العربية ١/ ٣٨١، ٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) فقه اللغة ٣/ ٥٥، ٤/٤٨ وفقه اللغة للدكتور العزازي ١٨٦.

# أقولُ لها ودمعُ العينِ جارِ ألم يُحزنك حَيعلةُ المنادِي

ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلمتين، كما ينحت المنجار خشبتين، ويجعلهما خشبة واحدة (1) فكلمة عبشمى مأخوذة من كلمتين هما (عبد - شمس) وكلمة حيعلة مأخوذة من "حى على الصلاة" التى يقولها المؤذن للصلاة أى أنه أخذ من هذه الكلمة شيء ومن تلك شيء آخر وجعلت كلمة واحدة (٢).

وبهذا يتضح صلة النحت بالاشتقاق، فهو وإن لم يكن اشتقاقا على الحقيقة - لأن الاشتقاق أن تنزع كلمة من أخرى (٢) - فإنه - كما يبدو - توليد شيء من شيء وإن خالف الطريقة التصريقية (٤) ولكن من الفروق الجوهرية بينهما أن "الاشتقاق في أغلب صوره عملية إطالة لبنية الكلمات، في حين أن النحت اختزال واختصار في الكلمات والعبارات (٥)، وأن الاشتقاق طريقة أدل على الحيوية وأشبه بطريقة توالد الأحياء في زيادتها ونموها بخلاف النحت فطريقته أشبه بطريقة الجوامد في زيادتها ونموها عن طريق اللصق والإضافة (١).

والنحت ينقسم- كما ذكر أستاذنا الدكتور نجا- ثلاثة أقسام:

- ١- تأليف كلمة من جملة لتؤدى مؤداها وتفيد مدلولها، كبسمل المأخوذة من بسم الله الرحمن الرحيم، وحيعل المأخوذة من حى على الصلاة.
- ٢- تأليف كلمة من المضاف والمضاف إليه عند قصد النسبة إلى المركب الإضافي إذا
   كان علما، كعبشمى في النسبة إلى عبد شمس وعبدرى في النسبة إلى عبد الدار.
- ٣- "تأليف كلمة من كلمتين أو أكثر، لتفيد معنى جديدا بصورة مختصرة، كما في الأدوات المركب مشل لن عند الخليل وهلم عند الفراء وغيره من النحاة (٧).

<sup>(</sup>١) المزهر، ط. الأولى ١/ ٢٣٢، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) الاشتقاق والتعريب ١٣.

<sup>(</sup>٥) من أسرار اللغة، ط٣، ٧١.

<sup>(</sup>٧) فقه اللغة ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) نشوء اللغة العربية للكرملي ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) دراسات في فقه اللغة ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) فقه اللغة للمبارك ١٢٥.

وهذا التقسيم نفسه قد ذكره الدكتور وافي (١) ويقرب منه ما ذكره الأستاذ المغربي (٢). وهنا نذكر ما ينسب إلى ابن جنى في موضوع النحت:

#### أولاً:النحتالسماعي

كان ابن جنى يستجيز النحت بطريقه السماعى المألوف عن العرب، فلا مانع عنده من النحت الجملى المعروف في مثل: حيعل وبسمل وحوقل. إلخ فهو يجيز أن نقول: بأبأت بالصبى بأبأة وبثباء: إذا قلت له بِنبا(٣)، وابن جنى يتابع أسلافه في تقدير مثل هذا التركيب النحتى بناء مستعملا، وجاريا في اللغة على أمثاله، فأصل هذا أن الباء حرف جر، والهمزة فاء الفعل، فوزن هذا على هذه المقدمة بفبفت بفبفة وبفباقًا إلا أنا لا نقول مع هذا إن هذه المثل على ما ترى لكن نقول: إن بأبأت الآن بمنزلة رأرأت(٤) عيناء وطأطأت رأسى ونحو ذلك بما ليس منتزعا ولا مركبا، فمثاله إذًا: فَعُللت فعللةً وفعلالا كدحرجت دحرجة ودحراجا(٤). وعلى هذا اشتقوا منهما (البثب) فصار فعكلاً من باب سلس وقلق قال:

### يا بأبي أنت ويافوق البئب

فالبئب الآن بمنزلة الضلّع والعِنب والقِمَع والقِرَب(٥).

وقد أتى ابن جنى لهذا النحت بنظير من واقع اللغة، فالخازباز (صوتان جعلا واحدا)(٦) الألف -عندنا- فيهما أصل بمنزلة ألف كاف ودال وفي قول الشاعر:

# ورَمَتْ لهازمُها منَ الخزْبَاز (٧)

فالخزبارُ الآن بمنزلة السّربال والغربال وألفه محكوم عليها بالزيادة كالفهما وهذا كباء الجسر الزائدة في بأبي أنت أصبحت فاء في بأبأت بسالصبي، وألف قاف

<sup>(</sup>١) فقه اللغة ١٨٠، ١٨١. (٢) الاشتقاق والتعريب ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٣) المراد أنه يقول له بأبي أنت أي أفديك بأبي. الخصائص ١/ ٢٧٥، ٣/ ٢٢٧، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) تحركت حدقتاهما ودارتا. (٥) الخصائص ١/٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب، ط. بيروت، ٥/٣٤٧، ٣٤٨.

<sup>(</sup>۷) الخصائص ۳/ ۲۲۸، وانسظر في مادة بأبأ واشتقاقاتها. والخازباز. لسان السعرب، ط. بيروت، ۱/ ۲۵، ۲۲، ۲۵/ ۳٤۸، ۳٤۸.

ودال كذلك إذا اعتزمت الاشتقاق منها يُعتقد فيها القلب، فتقول قوَّفت قافا ودوَّلت دالاً، وكذلك حكم أبو على على ألف (يا) بعد مزجها باللام في قول الشاعر:

فخير "نحن عند الناس منكم إذا الدّاعي المثوّب قال يالا

فبعد أن كانت أصلا كألف ما ولا ونحوهما حكم عليها بالانقلاب كألف باب ودار، ويقول ابن جنى: "سالته- أى أبا على- عن علة ذلك فقال: لما خلطت بها لام الجسر من بعدها وحسن قطعها، والوقوف عليها والتعليق لها فى قوله: (يالا) أشبهت (يال) هذه الكلمة الثلاثية التى عينها ألف، فأوجب القياس أن يحكم عليها بأنها كباب وساق ونحو ذلك فأنقت لذلك، وذهب بى استحسانى إياه كل مذهب أل

### ثانياً:النحت فيما زاد على ثلاثة أحرف

كان لابن فارس معاصر ابن جنى رأى فى الكلمة الزائدة على ثلاثة أحرف أنها منحوتة من كلمتين، يقول: اعلم أن للرباعى والخماسى مذهبا فى القياس يستنبطه المنظر الدقيق، وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت، ومعنى النحت: أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظ (٢).

والمطلع على كتاب المقاييس يرى أن ابن فارس قد طبق قاعدته على كلمات كثيرة، جعلته يتخذ النحت فيها مذهبًا قياسيًا، فقد بلغ عدد الكلمات التى قطع فيها بالنحت "فى أبواب مزيدات الثلاثي وحدها أكثر من ثلاثمائة كلمة منحوتة، بين فعل وصفة (٣) وقد بلغ عدد المنحوتات في باب واحد ثمانين منحوتا (٤) وعلى ما يراه فقد أخذت إحدى المادتين وأضيف إليها حرف من المادة الاخرى على طريق النحت، ويقع الحرف الملصق أولا وحشوا وآخراً.

فمشال الأول من الأفعال بَلْخَص الذي منه تَبلخص لحمُه: بمعنى غلُظ يعد منحوتا من بخَص ولحَص النانية، ومن

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣/ ٢٢٨، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المقاييس ١/٣٢٨، وانظر المزهر، ط. الأولى ١/٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة ٢٩٦. (٤) المقاييس ٤/٧٥-٣٧٣. (٥) نفسه ١/ ٣٣١.

الأسماء البِرقش (طائر) ماخوذ من (برَش) (وركَش) بالصاق الباء من الأولى بالثانية (١) ومن الصفات البُحْتُر للذي حرم الطول فهو منحوت من (بتر) و (حتر) بإلصاق الباء من المادة الأولى بالثانية (٢).

ومثال الثانى من الأفعال: بَلْطَح من (بلَط) و (بطَح) بإضافة اللام من المادة الأولى (٣) ومن الاسماء: البُرجُد (اسم للكساء الغليظ) أضيفت الجيم من (البجاد) لكلمة (بُرد) ومن الصفات: الصَّقْعَب من (صعب) و(صقَب) بإضافة العين للمادة الثانية (٤).

ومثال الشالث من الأفعال: بَحْثَرَ من (بثر) و (بحث) بزيادة الراء من المادة الأولى (٥)، ومن الأسماء: التُّفُرُوق (قِمَعُ الشمرة) من (ثفر) و(فرق) بزيادة القاف من المادة الثانية (٥) ومن الصفات: الضبطر للرجل الشديد من (ضبط) و (ضبر) بأخف الراء من المادة الشانية للمادة الأولى (٢)، والصلَّقَمُ: الضخم من الإبل أو الشديد - من (صلق) و(لقم) فأخذت الميم من المادة الثانية للأولى، ويؤكد الدكتور الصالح صحة هذا المذهب وموافقته للدراسة المعاصرة فيقول ولا تناقض في السيء مما رآه ابن فارس، فإن الأمثلة التي قَفَّى بها على تعريف للنحت، والأمثلة التي فرقها على مواد معجمة، تبعا لمذهبه في مزيد الثلاثي، كلها تؤكد اعتقاده بأن

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ۳۳۱.

<sup>(</sup>٢) نفسه ١/ ٣٢٩، (البتر) معروف، و(الحتر): من حترت وأحترت بمعنى: لا تُفضِل على أحد ويرى ابن فارس أن هذا المعنى صار في القصير لأنه لم يعط ما أعطى الطويل.

 <sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٣٣٠. بلطح: إذا ضرب بنفسه الأرض، (بلط) منه: أبلط الرجل إذا لصق بالأرض،
 و(البطح) معروف فكأن الذي بلطح الأرض وضربها بنفسه قد بُطح وأبلط.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٣/ ٣٥٢. (البسجاد): الكساء المخطط، و(البُرد): ثوب مخطط ج. برود، وأكسسة يلتحف بها الواحدة بهاء. و(الصقعب): الطويل من الرجال، و(الصقب): الطويل، و(الصعب) من الصعوبة، والصقب يستخدم – أحيانًا – لمعنى القرب أو البعد أو العمود.

<sup>(</sup>٥) نفسه ١/ ٣٣٣. الثَّغَر – بالتحريك –: المؤخر كالسبير في مؤخر الرحل، وثفَّره تثفيرًا: ساقه من خلفه والثفروق منحوت منهما لأنه شيء في مؤخر الثمرة يفارقها.

<sup>(</sup>٦) المزهر ١/ ٢٣٢. والمقاييس ٣/ ٣٥٠، وضبر اللحم: اكتنز.

السوابق والأواسط واللواحق، أو كما اصطلح عليها بعض المعاصرين التصدير والحشو والكسع بقايا كلمات قديمة مستعملة، تناسب مالمح في الحرف العربي من قيمة تعبيرية، فكأن المزيد بحرف في أوله أو وسطه أو آخره إنما نحت من كلمتين اختزلتا على سواء، أو اختصرت إحداهما أكثر من الأخرى، أو ظلت إحداهما على حين رمز للأخرى بحرف منها، يغلب أن يكون أوضح حروفها بيانا وتعبيراًه(١).

وادعى الدكتور الصالح أن ابن جنى عبقرى اللغويين يأخذ بهذا الرأى، ويميل إليه، وهو النحت فيما زاد على ثلاثة أحرف من الكلمات، ويستدل على ذلك بقوله فى (باب فى تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى): "هذا غور من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد يحاط به، وأكثر كلام العرب عليه وإن كان غفلا مسهوا عنه، وهو على أضرب: منها اقتراب الأصلين الثلاثيين كفياط وضيطار... ومنها اقتراب ألاصلين شلائيا أحدهما ورباعيا صاحبه كدمث ودمثر وسيط وسبطر (٢)، وقد استبط من ذلك أننا لو سألنا ابن جنى وأيه فى هذه الراء المزيدة على السبط لما كان له أن يعدها حشوا من غير فائدة، وهو فى طليعة القائلين بالقيمة التعبيرية للحرف العربى بل الذى نرجحه أنه يعد هذه الراء الحرف الأبرز بالقيمة الراء في مادة ثلاثية مختزلة، أما الاختلاف حول تقدير هذه المادة المختزلة التى فيها الراء فأمر ليس بذى بال ولقد رأينا إمام أصحاب النحت ابن فارس يقنع غالبا لبيان وقوع النحت بحرف واحد يعوض المادة كلها ويقوم مقامها، وابن جنى يرى أن أكثر كلام العرب على مثل هذا، وإن كان لم يعن هنا بتقرير ظاهرة النحت عنايته بتقرير ظاهرة التقارب فى اللفظ والمعنى (٣).

وقبل أن نقرر موقعنا مما ادعاه الدكتور الصالح بالنسبة لعالمنا ابن جنى يلزم أن نذكر ما ذهب إليه القدماء بشأن الزائد على ثلاثة أحرف، والناظر في كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» يرى خلافا في ذلك الزائد على ثلاثة أحرف بين الكوفيين والبصريين.

<sup>(</sup>١) دراسات في فقه اللغة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/١٤٥، ١٤٦. (٣) دراسات في فقه اللغة ٢٠٤.

فالكوفيون يذهبون إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه زيادة، فإن كان على أربعة أحرف نحو جعفر ففيه زيادة حرف واحد، واختلفوا، فذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائى إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحرف الحرف الذى قبل آخره، وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحرف هو الحرف الأخير، وإن كان على خمسة أحرف نحو سفرجل ففيه زيادة حرفين.

وذهب البصريون إلى أن بنات الأربعة والخمسة ضربان غير بنات الثلاثة، وأنهما من نحو جعفر وسفرجل لا زائد فيهما ألبتة.

واستدل الكوفسيون بأن وزن الرباعى فَعلل والخماسى فعلّل فإحدى اللامين في الأول زائدة، واللامان في الثاني زائدتان، ففي جعفر ونحوه حرف زائد، وفي سفرجل ونحوه حرفان.

واستدل البصريون بأنه لم يقل أحد بزيادة أى حرف من ذلك، وإلا لكان وزن جعفر على اعتبار أحد الحروف زائدا فعلر - فعفل - فعل - جعفل، وأجابوا عن دليل الكوفيين بأنه غلط، وجهل بموضع وزن الأسماء، وتمثيلها بالفعل دون غيره، فقد اختير لفظ الفعل لأنه عبارة عن كل شيء من الألفاظ، ألا تراك تقول لصاحبك: قد ضربت زيدا أو خاصمته أو أكرمته أو ما أشبه ذلك، فتقول: قد فعلت، وكان الثلاثي أولى بذلك من قبل أن أقل الأسسماء والأفعال بنات الثلاثة، وفيها بنات الأربعة والخمسة، فلو وقع التمثيل بشيء على أربعة أحرف أو خمسة لبطل وزن الثلاثي به، إلا بحذف شيء منه، ونحن نجد بنات الثلاثة تبنى على أربعة أحرف، بزيادة حرف، نحو ضيغم وهو من الضغم وهو العض، وعلى خمسة أحرف بزيادة حرفين نحو سرنّدي وهو من السرّد ولم يعلم أنه بني شيء من بنات الأربعة والخمسة على ثلاثة أحرف، فلما كان الأمر على ما ذكرنا وجب التمثيل بالفعل، وإذا احتجنا إلى تمثيل رباعي وخماسي زدنا ما يلحقه بلفظ التمثيل بالفعل، وإذا احتجنا إلى تمثيل رباعي وخماسي زدنا ما يلحقه بلفظ الرباعي والخماسي، فهذا الذي نزيده على الفعل زائد وان كان المثل به أصليا،

لأن الضرورة الجأت إلى أن نزيد على الفعل ليلحق الممثل بالمثل به فدل على صحة ما ذهبنا إليه(١).

وبهذا يتلخص رأى البصريين في القسول بأصالة ما زاد على ثلاثة أحرف إن لم يكن الزائد من حروف (سألتمونيها) وبشروطه الخاصة، ولكن الكوفيين يقولون بزيادة ما فوق الثلاثي وإن لم يكن من تلك الحسروف المذكورة – وكما يقول بعض المحدثين – اعستمد كل من الفريقين في أدلته على الميزان الصرفي (الفاء والعين واللام) لا على رد الكلمات إلى أصولها كما كان يرجى منهما، ولذلك كان استدلالهما متداعيا منهار (٢) فلا تدل مقابلتهم للحرف الزائد على ثلاثة بلام أو لامين على أصالة الحرف أو زيادته، ولو وضعوا للميزان (ف ع ل) للثلاثي و(ف ع ل م) للرباعي، و(ف ع ل م ن) للخماسي لما كان هناك فرق بين تلك الحروف واللام التي تزاد، فلا ينهض أي حرف من ذلك في دلالته على أصالة أو زيادة. وأما قول السبصريين: بأنه لو كان أحمد أحرف الرباعي في نحو جعفر زائدا لكان وزته فعلر إلخ فهو قول منقوض، لأن العلماء حين قالوا يعبر عن الزائد بلفظه إنما قصدوا ما يزاد من حروف الزيادة العشرة (سألتمونيها) لا المزيدة للإلحاق، أو الحروف التي تزاد من أصل الوضع. وإلا فإنه يعبر عنها بما عبر به عما تقدمه لا الحروف التي تزاد من أصل الوضع. وإلا فإنه يعبر عنها بما عبر به عما تقدمه لا الخروف التي تزاد من أصل الوضع. وإلا فإنه يعبر عنها بما عبر به عما تقدمه لا الخروف التي تزاد من أصل الوضع. وإلا فإنه يعبر عنها بما عبر به عما تقدمه لا الخروف التي تزاد من أصل الوضع. وإلا فإنه يعبر عنها بما عبر به عما تقدمه لا الخروف التي تزاد من أصل الوضع. وإلا فإنه يعبر عنها بما عبر به عما تقدمه لا الفظه (٢).

وقد فسر الأستاذ عبد الله أمين أصالة ما زاد على الثلاثة بطريق أجدر بالقبول، ويوفق بين المذهبين السابقين للبصريين والكوفيين "فأكثر الكلمات الثلاثية والرباعية والخماسية - إن لم تكن كلها - أصلها ثنائية، ثم زيدت من أصل الوضع حرفا أو حرفين أو ثلاثة حتى صارت ثلاثية ورباعية وخماسية، وصارت الزيادات من أصول الكلمات، وقد قال سيبويه: إن المزيد للإلحاق يصبح من بنية الكلمة ويجرى مجرى ما لا زيادة فيه (٤).

<sup>(</sup>١) الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة ١١٤، ج٢، ص٧٩٣-٧٩٥.

 <sup>(</sup>٢) الاشتقاق (عبد الله أمين)، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٤١١، ٢١٤، والكتاب ٢/ ٣٣٤ وانظر مناهيج البحث في اللغة ١٨٥.

وأعتقد أن ابن جنى كان بمن يرى هذا الرأى، فالزائد على ثلاثة أحرف يلاحظ فيه أن حرفا أو أكثر قد أضيف للمادة الثلاثية على أنه زائد عليها من أصل الوضع ثم عد الزائد من أصول الكلمة التي لا تفارقها، ويبدو ذلك من فصل كبير عقده بعنوان (باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية)(١) ومن أوضع ما ذكره في موضوعنا قوله: "فأما تداخل الشلاثي والرباعي لتشابههما في أكثر الحروف فكثير منه قولهم سبط وسبطر فهذان أصلان لا محالة آلا ترى أن أحداً لا يدعى زيادة الراء، ومثله سواء دَمِت ودمشر وحبج وحبجر (٢)، ومن الأصلين الثلاثي والرباعي المتداخلين قولهم: قاع قرق (٣) وقرقر (٣) وقرقوس (٣) وقولهم سلس وسلسل وقلق وقلقل، وذهب أبو إسحاق في نحو قلقل وصلصل وجرجر وقرقر إلى أنه فعفل، وأن الكلمة لذلك ثلاثية حتى كأن أبا إسحاق لم يسمع في هذه اللغة الفاشية المنتشرة بزغد وزغدب وسبط وسبطر ودمث ودمشر وقول العجاج:

### ركبت - أخشاه - إذا ما أحببجا

هذا مع قولهم: وتر حب بجر (٤) ويمكن على هذا المعنى أن نحمل تعليق ابن جنى على رأى أحمد بن يحيى ثعلب في قول الشاعر.

### يَردُّ قَلْخًا وهَديرا زغْدبَا

فى أن الباء زائدة، وأخذه من زغَد البعيرُ يزغَد زَغْدًا فى هديره فقد قال: إن قوله: الباء زائدة كلام تمجُّه الآذان، وتضيق عن احتماله المعاذير، وأقوى ما يُذْهَب إليه فيه أن يكون أراد أنهما أصلان مقتربان كسبط وسبَطر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ٤٤-٥٥.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) أملس ناعم.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ٥٢. أحبج: ظهر خطره وهوله وهو في مقام الحديث عن المهمه في صدر البيت: ومَهْمه هَالك من تعرّجا

وتر حبجر: قوی ممتلی.

<sup>(</sup>٥) نفسه ٢/ ٤٩. القلخ والزغدب: هدير البعير.

وهو ينظر إلى تحقق ذلك في الحرف الواقع في حشو الكلمة كزرم - وازرأمُ وخضل واخضاً وأزْهَر وازهَأَرْ وضفد واضفأدْ وزلم وازْلاَمٌ فلا تكون همزته إلا أصلا وكذلك لام ازلغب مي أحرى أن تكون أصلاً (١) وما ذلك إلا لأنه ينظر إلى أنه أضيفت إلى الثلاثي حروف أخـرى لتنويع معناه، وصارت بعد ذلك من أصول الكلمة، وهو مبنى على وجود فرق بين تلك الحروف التي زيدت من أصل الوضع، وبين الحروف التي توجد وتحذف وهي حروف (سألتمونيها) والزيادة بالتضعيف ونحوها، ولعل فهمنا لهذا ينبني على أن ابن جني أثبت فسي الاشتقاق الأكبر أن الحرف الزائد يسنوع معنى البناء، فسهناك فرق بين جلَّف وجلَّـم وجرَف وجنَف إلخ (٢)، ولعل الدكتور الصابح قد استنتج اعتراف ابن جني بالنحت فيما زاد على الثلاثة من العبارة التي ذكرها، مقارنة بما ورد عن سيبويه في الكتاب، من عبارة مماثلة مصاحبة لطريقة النحت السماعية حيث يقول: "وقد يجعلون للنسب في الإضافة اسما بمنسزلة جعفر، ويجمعلونه من حمروف الأول والأخيس، ولا يخرجونه من حبروفها ليعرف كما قبالوا سبطر فجعلوا فيه حبروف السبط إذ كان المعنى واحدا وسترى بيان ذلك في بابه إن شاء الله، فمن ذلك عبسمى وعبدري (٣) ولكننا نرى أن ذلك كله احتمال وظن لا يمكن القطع في أمره، فإذا كان أسلوب سيبويه محتملا له فإن كلام ابن جنى لا يوجد فيه ذلك، ولو كان ابن جنى- كما يخيل لنا- أراد الإشارة إلى النحت بصورته المعروفة فيما زاد على الثلاثي لكان أولى به أن يصرح بوقـوعه في سبط وسبَطر ونحوهمــا بوضوح أكثر من ذلك، وبخاصة أنه معاصر لابن فارس اللذي أوضح تلك النظرية بأجلى بيان ولا سيما كذلك أننا عرفنا عن ابن جني ولعه بالبيان الواضح الذي يخرج به أحيانا إلى حد الاستطراد.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ۰۰. زرم وازرام: انقطع - خيضل واخضال: ابتل وندى - ضفد واضفاد: كثر لحمه وحمق - زلم وازلام: أسرع وارتحل. زغب وازلغب: طلع ريشه.

<sup>(</sup>٢) واستدللنا من ذلك على إيمانه بالثنائية اللغوية على ما سبق بيانه.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ٨٨ ودراسات في فقه اللغة ٣٠٣.

ولعل أمر النحت فيما زاد على الثلاثة لم يرق في نظره فعدل عنه، ويمكن فيهم ذلك من أنه صرح بأن السراء في سبطر لا يمكن عدها زائدة، وهاجم ثعلبا عندما قال بزيادة باء زغدب، والمحدثون يعدون نحت ما فوق الثلاثي من قبيل التحايل والتعسف والتعارض مع المناهج العامة التي تسير عليها اللغات الإنسانية، بصدد الكلمات الدالة على الحدث وتصريفها (۱) ويتطرف الاستاذ العلايلي فيعد ذلك عما يظهر مقدار الوهم والدخل الذي سقط فيه الاقدمون، وأن العربية شبت عن النحت بما فيها من القوانين العملية، فالنحت أبدا ظاهرة من طفولية اللغة (۲).

## ثالثاً:النحتبينالسماع والقياس

جعل القدماء - غير ابن فارس - النحت سماعيا فلا يقال منه إلا ما قالته العرب<sup>(٣)</sup> ولكن المحدثين من علماء اللغة ينقسمون فريقين:

١- من يقف عند حد المحفوظ منه ويرى "أن لغتنا ليست من اللغات التي تقبل النحت على وجه لغات أهل الغرب، كما هو مدون في مصنف اتها، والمنحوتات عندنا عشرات، أما عندهم فمثات بل ألوف، لأن تقديم المضاف على المضاف إليه معروف عندهم، فساغ لهم النحت، أما عندنا فاللغة تأباه وتتبرأ منه "(١).

"وعمل النحت لا يكاد يذكر، وخصوصا في بناء اللغات التي تحتكم فيها الحركات دون الحروف، وتقوم على الاشتهاق دون التركيب، ولذا كان في السامية أقل منه في الآرية، وكان في العربية أقل من كل ما هو منه في سائر الساميات الأخرى" (٥).

٢- من يميل إلى جواز النحت والنقل اللفظى الكامل للمصطلحات (٦).

<sup>(1)</sup> فقه اللغة د. وافي ۱۸۲. (۲) مقدمة لدرس لغة العرب ۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) المزهر، ط. الأولى ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) مجلة لغة العرب (رأى للأب أنستاس الكرملي نشره بتلك المجلة)، ص٢٩٣، سنة ١٩٢٨م.

<sup>(</sup>٥) مقدمة لدرس لغة العرب ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) دراسات في فقه اللغة ٢٠٦، ومن أسرار اللغة، ط ٣، ٧٤، ٧٥.

وكل من الفريقين مبالغ فيما ذهب إليه، فالأمر يقتضى التريث، وإجازته عند الحاجة، وهو ما أقره كثير من الباحثين المحدثين (١) وأيده المجمع اللغوى بالقاهرة (٢).

#### تعقيب

وبعد أن يقف الباحث اللغوى على مبتكرات ابن جنى فى الاشتقاق يلاحظ أنه أرسى قواعد تكشف عن خصائص اللغة كما أرادها العرب، فى أنبل أغراضها وأبدع مزاياها. فالاشتقاق حقا- يستحق هذه العناية الكبيرة التى أوضحت لنا أنه المناية الكبيرة التى أوضحت لنا أنه وتكثير المفردات فيها، لانه يمكن الإنسان من توليد ألفاظ كثيرة من أصل واحد<sup>(٣)</sup> وكما يقول الدكتور عثمان أمين: "تستطيع به اللغة أن تؤدى معانى الحضارة الحديثة على اختلافها (٤) "فللاشتقاق فائدة عظيمة فى توليد الألفاظ للدلالة على المعانى الجديدة ولم ينقطع سيل الألفاظ الجديدة فى اللغة العربية (٥) حتى لقد "بلغ عدد كلماتها بالاشتقاق وحده سبعين ألف كلمة (١) فهو مظهر من مظاهر حيويتها، وقدرتها على التطور والتجديد (٧) وهو سر تفوقها وأنها أشرف اللغات القديمة والحديثة، وأنها أحق لغة بأن تحييا كما قال بعض علماء الأمريكان المحققين (٨).

وهو - فوق زيادة الثروة اللغوية به - يكشف عما تحتفظ به اللغة من صور الماضى للأمة وحياتها الاجتماعية وتطورها، فكلمة (صفقة البيع) تصور لنا وضعا ماضيا كان يحدث بين المتبايعين، ومعناها ضرب اليد على اليد، وكذلك كلمة (عقد) إذ كان المتعاقدان على أمر يعقدان طرفى ثوبيهما، وكذلك (صراط) فى

<sup>(</sup>۱) اللغة والنحو (عباس حيسن) ٢٥١، ومن أسرار اللغة، ط٣، ٧٥، ٢٧، ومقدمة لدرس لغة العرب ١٥٣، ودراسات في فقه اللغة ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) مـجمـوعة القـرارات العلمـية من الدورة (١-٢٨)، ط١٣٨٢هـ/١٩٦٣م، ص٩، وفي أصـول اللغة، ص٤٩، وها العلمية عن النحت وطرقه وقـياسيته وسماعيـته. مجلة المجمع / ٢٠١-٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة ٣/ ٤٨. (٤) فلسفة اللغة العربية ٤٦. (٥) فقه اللغة للمبارك ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الاشتقاق والتعريب ص ٩. (٧) فقه اللغة للمبارك ٦٣.

<sup>(</sup>٨) فلسفة اللغة العربية وتطورها (جبر ضومط) ١٢٠.

العربية هي في الفرنسية estrade وفي الإنجليزية street ومعناها الطريق المعبد تدلنا على أن العرب عرفوا الطرق المعبدة كغيرهم (١).

كما أن لفظ أقلعت السفينة الذي يستعمل الآن يدل على استعمال السفن ذوات الشراع في ماضى الأمم، قبل أن تصل إلى وضعها الحالى من السير بالبخار أو غيره، ولا تزال بقايا تلك السفن مستعملة للآن<sup>(۱)</sup>، فالاشتقاق يعيننا على العودة إلى العصور الغابرة، فإن كثيرا من الكلمات في كل لغة تحفظ آثارا من الحياة القديمة في هذا الجانب أو ذاك من جوانبها<sup>(۱)</sup>.

وقد يكشف عن عقليات الأمم ومفاهيمها وعن الأصيل والدخيل كما ذكرتا فيما مضى<sup>(٣)</sup>.

وهو يربط الكلمة بالأصل الصحيح لها، وقد أورد ابن جنى فى خصائصه بعض سقطات العلماء التى تتعلق بعدم فهم أصل المادة التى اشتقت منها الكلمة، وبناء الوزن الصرفى على غيره، مثل أصل الكلمات: أسكفة الباب، مندوحة، مسيل وأمسلة، وقد سبق ذكر ذلك(٤).

وبه -أيضـاً- يعـرف الأصلى والزائد نحـو "ألندَد ويَلَندد، فـالنون زائدة، ويوضح ذلك الاشتقاق في ألندَد لأنه هو الألد" (٥).

وعلى طريقة الاشتقاق الكبير يمكن معرفة ما أشكل من الفاء والعين واللام، والوقوف على أصلها الصحيح، وهذا يكثر إعظام هذه اللغة الكريمة من أجله (٦) وقد قام الصرف المقارن على أساس ما وصل إليه الاشتقاق من نتائج (٧).

ويمكن - على أساس دوران المادة حول معنى واحد والقيمة التعبيرية للحرف - أن نصل إلى نتائج قيمة من أهمها البحث عن تاريخ الكلمات، وتطورها، وهذا ما أوضح عبقرية العربية منذ نشأتها ويرجع الفضل في هذا الإيضاح إلى عالمنا اللغوى الكبير ابن جني.

<sup>(</sup>١) فقه اللغة للمبارك ٢، ٤، ٥، ١٣٨، وانظر ص ٨٥٠، ٨٦٠ من كتابنا.

<sup>(</sup>٢) علم اللغة، د. السعران ٣١٥، ٣١٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر ص٧٧٧، ٨٥٩، ٨٦٠ من كتابنا.

 <sup>(</sup>٥) الخصائص ٣/ ٥٠.
 (٦) نفسه ٢/ ١٣٩.
 (٧) اللغة ٢٢٦.

#### الجازاللغوى

المجاز- كما يقول الاستاذ الرافعي- صنعة حقيقية في اللغة لا تتهيأ إلا بعد أن يكون العرب قد استكملوا أسباب النهضة الاجتماعية (٣)، وطالما حاول العلماء ومنهم ابن جني- بيان هذا اللون الساحر للبلاغة العربية، وسنذكر ذلك- في حدود موضوعنا- ونبدأ بالمقارنة بين مصطلحات لغوية ثلاثة هي: الحقيقة اللغوية- المجاز اللغوي - النقل.

الحقيقة: في اللغة: - كما قال ابن جني - ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه (3) وفي اصطلاح البلاغيين: اللفظ المستعمل في ما وضع له في اصطلاح التخاطب، كأسد الموضوع للحيوان المفترس، وشمس للكوكب المعروف، وكالصلاة بمعنى الدعاء عند العرب، وبالمعنى الشرعي - وهو الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بشرائط خاصة - إذا كان المخاطب من علماء الشريعة، فإنه يعد حقيقة بالنسبة له، والواقع أن اللفظ بالمعنى الشرعى كان مجازا، من إطلاق العام وإرادة الخاص، ثم تنوسى المجاز فيه فأصبع حقيقة عرفية عند أهل الشرع على طريق النقل - الذي سنتحدث عنه - ولذلك تعد المصطلحات علماء في نظر الباحث اللغوى مجازات تنوسيت.

المجاز: في اللغة: كلسمة بوزن مَفْعُل من جاز الطريق: إذا قطعه من أحد جانبيه إلى الآخر، وقد تُوسع في استعماله، فأصبح يطلق على كل ما يوصل إلى المراد، يقال: جعلت كذا مجازا إلى حاجتى: أى طريقا لها وموصلا إليها<sup>(٥)</sup>، وفي اصطلاح البلاغيين: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة، وقرينة، فالعلاقة إذا كانت المشابهة سمى اللفظ استعارة، مثل: رأيت أسداً يتكلم، وإن كانت غيرها كان اللفظ مجازا مرسلا، مثل قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّمَاء رِزْقًا ... (١٠) [غافر]، وهذا إذا كانت القرينة مانعة من إرادة

 <sup>(</sup>۱) نفسه ۲/ ۱۳۹ . (۲) اللغة ۲۲٦ . (۳) تاريخ آداب العرب ۱/ ۱۷٥ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ٤٤٢، واللسان ٢١١/٣٣٦، وتاج العروس ١٩/٤.

<sup>(</sup>٥) تاج العروس ١٩/٤ ومخستصر سعد السدين التفتازاني على متن التلخسيص ٢/١٥٥، والصاحبي ١٩٥٠، ١٩٧ .

المعنى الأصلى، فإن كانت غير مانعة سمى اللفظ كناية مثل: محمد في ثوبه المجد، وكثير الرماد (١).

ومن هذا نعرف أن المجاز ينقسم ثلاثة أقسام: فهو مجاز مرسل إن كانت العلاقة غير المشابهة، واستعارة إن كانت العلاقة المشابهة، وفي كليهما تكون القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وكناية وفيها يستعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصلى، ومما تجدر الإشارة إليه أن لكل من هذه الأنواع صورا متعددة تعرفها كتب البلاغة (٢)، وقد ذكر أستاذنا الدكتور نجا الأدلة التي تميز بها الأساليب المجازية وهي:

- ١- نص الأثمة وتصريحهم بأن استعمال اللفظ في أحد المعنيين حقيقة وفي الآخر مجاز، كمتصريحهم بأن لفظ القُطب للحديدة المركوزة في الطبق الأسفل من الرحيين حقيقة، ومجاز عند إرادة أحد نجوم السماء.
- ٢- إقامة القرائن الصارفة عن إرادة المعانى الحقيقية لتبين أن المراد هو المعنى المجازى، كقولك شاهدت القمر يسير فى الشارع، فإن سير القمر فى الشارع قرينة تصرف عن إرادة الكوكب السيار، وتعين أن المراد هو الغادة الفاتنة.
- ٣- تعلق الكلمة بما يستحيل عقلا أن تتعلق به، فيكون ذلك التعلق قرينة على
   استعمالها في غير معناها الحقيقي، مثل قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) (محمد في ثوبه المجد) - كناية عن نسبة المجد لمحمد، لأنه إذا أثبت المجد للثوب فقد أثبته لصاحبه لزومًا، والقرينة أن المجد لا يمكن أن يثبت حقيقة في الثوب لأنه لا يقوم به، وإنما يثبت فيما يصح وجوده فيه وهو محمد الذي يمكن اتصافه بالمجد، وقد وصف الثوب بالمجد تبعًا لمحمد الذي يلبس الثوب ويحل فيه، ويمكن إرادة الحقيقية بثبوت المجد في الشوب تبعًا لثبوت محله الحقيقي فيه، وهو محمد المتصف بالمجد والذي يلبس الثوب، ويمكن - كما قال التفتازاني - أن يراد بالمجد عين محمد على سبيل الكناية إذ يلزم من وجود المجد في ثوب محمد وجوده في محمد نفسه، فكأنه قبيل: محمد هو المجد، ومن هنا عد ذلك كناية لجواز إرادة المعنى الاصلى (الحقيقي) وإلا لعد ذلك مجازا لامتناع إرادة المعنى الحقيقي. انظر: مختصر التفتازاني الاصلى (الحقيقي) وإلا لعد ذلك مجازا لامتناع إرادة المعنى الحقيقي. انظر: مختصر التفتازاني

<sup>(</sup>٢) مختصر التفتازاني ٢/ ١٥٥ وما بعدها.

# جُعل الحقُّ لنا في إمامِ قتلَ البخلَ وأحيا السماحَا

فتعلق القــتل بالبخل والإحياء بالسماح مما لا يقــبله العقل، ولذلك ينصرف الذهن إلى إرادة المعنى المجازى، وهو الإرالة لأنه لا روح له حتى يزهق<sup>(١)</sup>.

النقل: إذا غلب استعمال اللفظ في غير ما وضع له على طريق المجاز المرسل أو الاستعارة أو الكناية بحيث أصبح الذهن لا ينصرف إلا إليه عند إطلاقه سمى هذا اللفظ منقولا، ويعرف في عرف البيانيين بالمجاز الراجح (٢) وله طرق من أهمها ما يأتى:

- ١- أن يغلب استعمال اللفظ بطريق الاستعمارة أو المجاز، مثل كلمة الفصاحة،
   فمعناها الأصلى: صفاء اللبن وذهاب رغوته، ثم شاعت في صفاء القول وعذوبة البيان.
- ٢- أن يغلب استعمال اللفظ الذى يدل على معنى كلى فى جزئى من جزئياته، مثل إطلاق لفظ دابة الموضوعة فى الأصل لكل حيوان يمشى على الأرض، على بعض الحيوانات، وهنى التى تمشى على أربع، وشيوع هذا المعنى الأخير فى عصر من العصور.
- ٣- أن يغلب استعمال اللفظ الخاص في معنى عام بحيث يفهم منه العموم عند الإطلاق، كلفظ البأس فمعناه الأصلى: الحرب ثم غلب استعماله في كل شدة.
- ٤- أن ينقبل اللفظ من مسعناه الأصلى لمعنى اصطلاحي علمى أو مسدنى كمصطلحات النحويين (الفاعل والمفعول والجار والمجرور.. إلخ) ومصطلحات الفقهاء (الصلاة والصوم والحج إلخ) ومصطلحات المناطقة (المقدمة والنتيجة والقضية والقياس... إلخ)(٣).

<sup>(</sup>١) فقه اللغة ٣/ ٦٦، د. العزازي ١٩٢، ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) مجلة مجمع اللغة العربية ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٢٩٦–٢٩٨ وفقه اللغة د. وافي ٢٢١–٢٢٣.

والوضع الشرعى والعرفى الخاص والعرفى العام كلها داخلة تحت نوع الوضع المجازى<sup>(۱)</sup> ويقول الدكتور وافى: قد كثر استخدام العرب لبعض المفردات فى غير ما وضعت له فاشتبه أمرها على كثير من جامعى المعجمات، فعدوا بعض المعانى المجازية من قبيل الحقائق اللغوية، ولم يعن بالتفرقة بين معانى الكلمة الحقيقية ومعانيها المجازية، إلا عدد قليل من أشهرهم الزمخشرى فى كتابه الأساس<sup>(۲)</sup>. وللمجاز أثر كبير فى نمو اللغة وسعتها.

وقد عرض ابن جني لهذه النواحي البلاغية، وأفاض في بيانها، فقد عرف الحقيقة والمجاز بالتعبير السابق فقال: إن الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك(٣)، وهو بهذا التعبير يقف في مصاف البلاغيين في تحديد معناه وهو ما عناه الإمام عبد القاهر ونسج على منواله حين قال: أما المجاز فقد عول الناس في حده على حديث النقل، وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز(٤) وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلى، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً(٥)، بيد أن ابن جني يطلق المجاز -بمعناه الواسع- فيشمل التشبيه المحذوف الأداة والتجريد وغيره من ألوان البلاغة، وقد خصص فيما بعد كما يقول ابن رشيق(٦) وقد بين ابن جني أسرار المجاز التي تحقق للغة قسوتها ومرونتها، فذكر أنه يقع ويُعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة هي: الاتساع والتوكيد والتشبيه(٧) وأجرى ذلك على الشواهد مثل قول النبي ﷺ في الفرس (هو بحر)، فالمعانب الثلاثة موجودة فيه، أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطرَّفٌّ وجواد ونحوها البحر، حمتى إنه إن احتج إليه في شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماء، لكن لا يُفسضى إلى ذلك إلا بقرينة تسقط الشبه، وذلك كأن يقول الشاعر:

<sup>.</sup> ٩١ (٢) فقه اللغة د. وافي ٢٢٨.

<sup>(</sup>١) فقه اللغة، الإسكندري، ص٩١.

<sup>(</sup>٤) دلائل الإعجاز ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٦) العمدة، ط. السعادة ١٩٠٧م، ١/١٨-١٨٨.

<sup>(</sup>٥) أسرار البلاغة ٣٤٢.

<sup>(</sup>٧) نقل ذلك عنه الأستاذ الرافعي، تاريخ آداب العرب ١/ ١٧٤، ١٧٥.

# عَلُوتَ مَطا جوادك يوم يسوم وقد ثُمد الجياد فكان بحسرا

وكأن يقول الساجع: فرسك هذا إذا سما بغرته كان فجرا وإذا جرى إلى غايته كان بحرا ونحو ذلك، ولو عرى الكلام من دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحر، لما فيه من التعجرف في المقال من غير إيضاح ولا بيان، ألا ترى أن لو قال: رأيت بحرا، وهو يريد الفرس، لم يعلم بذلك غرضه، فلم يجز قوله، لأنه إلباس وإلغاز على الناس، وفي هذه العبارة الاخيرة يوضح ابن جنى ما أشار إليه علماء البلاغة من اشتراط وجود القرينة في المجاز، وأما التشبيه فلان جريه في كثرته مشبه بكثرة ماء البحر، وأما التوكيد فلأنه شبه العرض بالجوهر، وهو أثبت في الأعراض، والشبه في العرض منتفية عنه، ألا ترى أن من الناس من دفع الأعراض، وليس أحد دفع الجواهر، وكذلك قول الله سبحانه ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ في رحمتنا أسماء الجهات والمحال اسما هو الرحمة، وأما التشبيه فلأنه شبه الرحمة وإن لم أسماء الجهات والمحال اسما هو الرحمة، وأما التشبيه فلأنه شبه الرحمة وإن لم يصح دخولها، بما يجوز دخوله فلذلك وضعها موضعه، وأما التوكيد فلأنه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر، وهذا تعال بالعرض وتفخيم منه إذ صيَّر إلى حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين وقال في قول الشاعر:

# ووجه كأنَّ الشمس حلَّت رداءَها عليه نقى اللون لم يتخدَّد

جعل للشمس رداء وهو جوهر، لأنه أبلغ في النور الذي هو العرض، وهذه الاستعارات كلها داخله تحت المجاز، ومثل ذلك قولك: بنيت لك في قلبي بيتا أو أحللتك من رُأيي وثقتي دار صدق، فذلك مجاز واستعارة، لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشبيه على ما مضي (١)، وهكذا أخذ يوضع فوائد المجاز بأنواعه، التي حددها بنظرته الخاصة التي تؤكد أنه عالم بياني ماهر في التخريج وذو ذوق أدبى مرهف وقد استوفى الحديث عن المجاز اللغوى فاشترط وجود العلاقة بين الطرفين المستعار والمستعار له كذلك قال: إنه لا يُفضى إلى المجاز إلا

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ٤٤٢-٤٤٧. رأى الشيخ النجار أن هذا البيت من شعر ابن جنى ساقه شاهدًا على ما يقول، و(ثمد الجياد) أى أصابها الإعياء. انظر التعليق.

بقرينة تُسقط الشبهة، وهذا ما يعنيه البلاغيون بالقرينة المفهمة للمجاز والصارفة عن المعنى الحقيقى، وقد شرح ذلك بوضوح، وحدد قيمة الأسلوب المجازى وهو إفادة المبالغة، وعبر عن ذلك (بالتوكيد)، كما بين الهدف العام من الأساليب المجازية، وهو الاتساع في اللغة، وإفادة الكاتب والشاعر.

ولكن أبا الفتح نصر الله بن الأثير عاب على أبى الفتح بن جنى هذا المنهج في شرح معنى المجاز وقواعده وأهدافه فقال: "وكنت تصفحت كتاب الخصائص لأبى الفتح عشمان بن جنى، فوجدته قد ذكر في المجاز شيئا يتطرق إليه النظر، وذلك أنه قال: لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لمعان ثلاثة: وهي الاتساع والتشبيه والتوكيد فإن عدمت الثلاثة كانت الحقيقة ألبتة فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتنا ... (٧٠) [الأنبياء] فهذا مجاز، ثم حكى كلام ابن جنى في الآية، وقال: هذا مجموع قول أبى الفتح رحمه الله من غير زيادة ولا نقص، والنظر يتطرق إليه من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه جعل وجود هذه المعانى الثلاثة سبباً لوجود المجاز، بل وجود واحد منها سبب لوجوده ألا ترى أنه إذا وجد التشبيه وحده كان ذلك مجازا، وإذا وجد الاتساع وحده كان ذلك مجازا، ثم إن كان وجود هذه المعانى الثلاثة سببا لوجود المجاز كان عدم واحد منها سببا لعدمه، ألا ترى أنا إذا قلنا: لا يوجد الإنسان إلا بأن يكون حيوانا ناطقا، فالحيوانية والنطق سبب لوجود الإنسان، وإذا عدم واحد منهما بطل أن يكون إنساناً، وكذلك كل صفات تكون متقدمة لوجود الشيء فإن وجودها بوجوده، وعدم واحد منها يوجب عدمه.

وأما الوجه الثانى: فإنه ذكر الستوكيد والتشبيه وكلاهما شىء واحد على الوجه الذى ذكرته، لأنه لما شبهت الرحمة، وهى معنى لا يدرك بالبصر، بمكان يدخل، وهو صورة تدرك بالبصر، دخل تحته التوكيد الذى هو إخبار عما لا يدرك بالحاسة بما قد يدرك بالحاسة، على أن التوكيد ههنا على وجه ما أورده فى تمثيله لا أعلم ما الذى أراد به، لأنه لا يؤتى به فى اللغة العربية إلا لمعنيين أحدهما: أنه يرد أبدا فيما استقرئ بالفاظ محصورة نحو نفسه وعينه وكله، وما أضيف لها مما استقرئ، وهو مذكور فى كتب النحاة، وقد كُفيت مئونته، والآخر: أنه يرد على

وجه التكرار نحو قام زيد، قام زيد كرر اللفظ في ذلك تحقيقا للمعنى المقصود أي توكيداً، والذي ذكره أبو الفتح رحمه الله تعالى لا يدل على أن المراد به أحد هذين المعنيين المشار إليهما، ولاشك أنه أراد به المبالغة والمغالاة في إبراز المعنى الموهم إلى الصورة المشاهدة، فعبر عن ذلك بالتوكيد، ولا مشاحة له في تعبيره، وإذا أراد به ذلك فهو والتشبيه سواء على ما ذكره، ولا حاجة إلى ذكر التوكيد مع ذكر التشبيه.

وأما الوجه الثالث: فإنه قال: أما الاتساع فهو أنه زاد في أسماء الجهات والمحال كذا وكذا، وهذا القول مضطرب شديد الاضطراب، لأنه ينبغي على قياسه أن يكون جناح الذل في قوله تعالى ﴿وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ... (3) [الإسراء] زيادة في أسماء الطيور اسما هو الذل، وهكذا يجرى الحكم في الاقوال الشعرية كقول أبي تمام:

لبست سواه أقوامًا فكانسوا كما أغنى التيمم بالصعيد

فزاد في أسماء اللباس اسما هو الآدمي وهذا مما يُضحك منه، نعوذ بالله من الخطل<sup>(١)</sup>.

والواقع أن ابن جنى على صواب فيما رآه، ولا محل لنقد ابن الأثـير، ونناقشه واحدة واحدة:

١- تصور ابن الأثير أن ابن جمنى يجعل المعانى الثلاثة المذكورة شروطا لابد منها لتحقق المجاز، بحيث إذا فقعد أحدها فقعد المجاز، ويتبين ذلك من مقارنته للمعانى الثلاثة بتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، فوجوده بوجود الصفتين وعدمه بعدم إحداهما أو هما معا ومن قوله: إن المجاز يتحقق بوجود واحد من المعانى الشلائة، فإذا وجسد العشبيه وحده كان ذلك مجازا، وإذ وجد الاتساع وحده كان ذلك مجازا، ولا وجه لابن الأثير في توجيهه هذا النقد، لأن ابن جنى حدد بهذه المعانى الثلاثة علاقة المجاز وقيمته اللغوية، وفائدته للغة، فالعشبيه - كما ذكرنا - يحدد به العملاقة، والتوكيد يحدد به إفادته للمبالغة، والاتساع يحدد به مرونة اللغة وإفادة أرباب الأدب والبلاغة، ولا

<sup>(</sup>١) المثل السائر، ط. حجازي، ص١٤٥، ١٤٦.

ريب أن المجاز يوجد أولا بالعلاقة، ثم يترتب غليه التوكيد والاتساع، ولا يقصد ابن جنى ما فهمه ابن الأثير من كون الـثلاثة أسباباً لابد منها كالحيوانية والناطقية، بل منها السبب، ومنها النتيجة، وابن الأثير غير دقيق فيما ذهب إليه، من أن المجاز يتحقق بواحد منها كالتشبيه أو الاتساع، فإذا صح أن التشبيه يحقق المجاز - لأنه يحدد العلاقة بين طرفيه - فلم يقل أحد بأن الاتساع من علاقات المجاز حتى يكون سببا لوجوده بل إنه نتيجة له مترتبة عليه، ومثله التوكيد فهو مبالغة ناشئة عن وجود المجاز لا أنه من مكوناته.

٢- ذكر ابن الأثير أن ابن جنى يـقصد بالتوكيد معنى المبالغة والمغالاة لا التـوكيد النحوى المعروف، وعلى هذا فهو والتشبيه- كما يرى- سواء فى المعنى، فلا حاجة إلى ذكر التوكيد مع التشبيه، وهذا تصور غير سديد فالـتوكيد هنا غير التشبيه، إذ التشبيه عبـارة عن ارتباط طرفين بينهما علاقة سوغت للمتكلم أن يستـعمل اللفظ فى غيـر معناه الأصلى، وهو وجه الشبه القائم بينهـما، أو الجامع كما يسمونه فى الاستعارة، أما التوكيد فهو- كما قدمنا- النتيجة لهذا الاستعمـال، وهو يعنى إبراز المشبه فى صورة أكثر وضوحـا وقوة حتى يثبت فى النفوس، وذلك- بلا ريب- مـترتب على إجـراء المجاز، ونقل اللفظ إلى المعنى المراد إبرازه، فلا وجه لاعتراض ابن الأثير.

٣- فهم ابن الأثير أن معنى الاتساع زيادة اسم حقيقى فى جانب المشبه بعد نقله من المشبه به وهذا فهم قاصر، فابن جنى لا يقصد أن يصير لفظ المشبه به بعد نقله إلى المشبه - حقيقة لغوية، بل إنه يرمى إلى أن المجاز يمكن المتكلمين باللغة من التعبير بطرائق متعددة، ولا سيما الشاعر والكاتب وقد أوضح ذلك ونفى ما ذهب إليه ابن الأثير من صيرورة اللفظ حقيقة فى المعنى الجديد، بل إنه صرح بأن اللفظ المنقول يظل حقيقة فى معناه الأول المنقول عنه ومجازا فى معناه الثانى المنقول إليه، بحيث يحتاج دائما إلى قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلى، فقال: "أما الاتساع فلأنه زاد فى أسماء الفرس الستى هى فرس وطرف وجواد ونحوها البحر، حتى إن احتيج إليه فى شعر أو سجع أو اتساع وطرف وجواد ونحوها البحر، حتى إن احتيج إليه فى شعر أو سجع أو اتساع

استعمل استعمال بسقية تلك الأسماء، لكن لا يفضى إلى ذلك إلا بقرينة تُسقط الشبهة ولو كان اللفظ يصير بعد نقله حقيقة -كما فهم ابن الأثير- لما شرط ابن جنى وجود القرينة الصارفة، وعلى هذا فقول ابن الأثير: إن هذا مما يُضحك منه ونعوذ بالله من الخطل مردود عليه.

وقد ضرب ابن جنى أمثلة متعددة لأقسام المجاز اللغوى، سواء منه المرسل والاستعبارة والكناية، كما ذكر أمثلة أخرى لألبوان من البيان كالتشبيه الذي يعد أساسا للاستعارة، وأنواع من علم البديع، كالتجريد مثلا<sup>(١)</sup> وكتابه الخيصائص يحوى شرحا للمعانى الأدبية والذوق الفنى اللغوى، ولا غرو فهو عالم لغوى، وأديب بارع أدرك أسرار هذه اللغة وأهدافها، ويحتاج في دراسة بلاغته إلى بحث مستقل.

### اللفة حقيقة أممجاز؟

وقف العلماء من وقوع المجاز واستعماله فى اللغة العربية مواقف مختلفة، وانقسموا فرقًا كثيرة، بعضهم ينكره بتطرف وبعضهم يجوزه بتطرف، أيضا وبعضهم يقف وسطا، ولكل وجهة خاصة سنعرض لها، ونبين موقفنا منها.

#### ١- إنكار المجازفي اللفة:

يرى فريق من العلماء أن اللغة كلها حقيقة، فليس فيها مجاز إطلاقا، فالعرب قد وضعت الفاظها لمعان حقيقية، فوضعت الأسد للحيوان المفترس، وللرجل الشجاع، والغيث للمطر والنيات (٢)، ويستدل هؤلاء على رأيهم بأن المجاز يؤدى إلى نقل اللفظ عن وضعه الأساسى إلى شيء آخر، "وهذا يستدعى منقولا عنه متقدما، ومنقولا إليه متأخرا، وليس في لغة العرب تقديم وتأخير، بل كل زمان قدر أن العرب قد نطقت فيه بالحقيقة فقد نطقت فيه بالمجاز. . . . فجعل هذا حقيقة وهذا مجازا ضرب من التحكم (٢) وقد رد على هذا الرأى بما يأتى:

<sup>(</sup>١) انظر مثلا الخصائص ٢/ ٤٧٣ - ٤٧٥، ٣/ ١٦٤ - ١٦٦، ١٧٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲) المزهر، صبيح ۱/۲۱۳-۲۱۰، بتصرف، وانظر فقه اللغة د. وافي ۲۲، ۲۲۰، وتاريخ آداب العرب ۱/۱۷۹.

أولاً: أنا نسلم له أن الحقيقة لابد من تقديمها على المجاز، فإن المجاز لا يعقل إلا إذا كانت الحقيقة موجودة، ولكن التاريخ مجهول عندنا، والجهل بالتاريخ لا يدل على عدم التقديم والتأخير.

ثانياً: «قوله إن العرب وضعت الحقيقة والمجاز وضعا واحدا باطل، بل العرب ما وضعت الأسد اسما لعين الرجل الشجاع، بل اسم العين في حق الرجل هو الإنسان، ولكن العرب سمت الإنسان اسداً، لمشابهت الأسد في معنى الشجاعة، ولهذا لا يفهم من مطلق اسم الأسد إلا الحيوان المفترس، وإنما ينصرف إلى الرجل بقرينه، ولو كان حقيقة فيهما لتناولهما تناولا واحداء (١).

وقد اسقط الدكتور وافى هذا الرأى فجعله لا يستحق الرد عليه، وقال عنه الأستاذ الرافعى إن (منكر المجاز فى اللغة جاحد للضرورة ومبطل محاسن لغة العرب)(٢).

#### ٢- المجازواقع في اللغة إلا أنه مقصور على العرب:

فالعربى وضع الأسد للحيوان المفترس، واستعاره للرجل الشجاع، كما وضع الغيث للمطر واستعاره للنبات، ووضع اليد للجارحة المعروفة واستعمله مجازا للنعمة، وأصحاب هذا المذهب يقصرون المجاز على الوارد عن العرب فقط، فما ورد استعماله عنهم بطريق المجاز صح لنا أن نستعمله، وما لم يرد عنهم لا يجوز لنا أن نستعمله، وكما يقول الإمام محميد الخضر حسين: إن هذا المذهب صريح في أن المولد لا يباح له نقل لفظ من معنى إلى معنى لم ينقله إليه العرب، وان كان بين المعنيين علاقة من تلك العلاقات المقررة في فن البيان، فلا يستعير لفظ المخضنفر مثلا للرجل الشجاع إلا إذا ثبت أن العرب استعاروه له كما استعاروا له لفظ الأسد وهلم جرا(٣).

<sup>(</sup>١) المسادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ آداب العرب ١٧٩/١. والمزهر، ط. الأولى ١/٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) مجلة مجمع اللغة العربية ٢٩٣/، ٢٩٤ وفقه اللغة د. وافي ٢٢٦.

وقد قطع العلماء قدامى ومحدثين بفساد هذا المذهب كسابقه، فقد حكى ابن الأثير ذلك وفنده (۱) والسيوطى أيضا (۲) وقال الإمام الخضر: هذا المذهب ساقط بنفسه ولا أظنك تجد له نظيرا بين علماء لغة يجرى في عروقها دم الحياة، ولو كان استعمال الألفاظ على سبيل المجاز موقوف على النقل لدعا ذلك علماء اللغة أن يلتزموا في كتبهم بعد بيان المعانى الحقيقية ذكر المعانى التي استعمل العرب فيها اللفظ على وجه من المجاز، وما رأيناهم يفعلون، ولا يقصد الزمخشرى بتعرضه في كتاب (أساس البلاغة) للمعانى المجازية بعد الحقيقية أن يقصر المجاز على تلك الألفاظ، ولا أن يحجر على الناس التصرف في تلك الألفاظ، بنقلها إلى معان لم ينقلها إليها العرب، وإنما قصده التنبيه على جانب عظيم من أساليب البلغاء وتصرفاتهم في المعانى، ليقتدى بها الناشئون، ويتخذوها سُلما يرتقون به إلى المرتبة العليا من مراتب البلاغة (۳).

#### ٣- أكثر اللغة مجاز؛

يقف على رأس القائلين بهذا الرأى ابن جنى، وقد أوضحه فى كتابه الخصائص فى باب فى أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة (٤)، يقول فى مطلعه: "اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة، وذلك عامة الأفعال نحو قام زيد، وقعد عمرو، وانطلق بشر، وجاء الصيف، وانهزم الشتاء، ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية، فقولك: قام زيد معناه: كان منه القيام، أى هذا الجنس من الفعل، ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام، وكيف يكون ذلك وهو جنس، والجنس عطبق جميع الماضى، وجميع الخاضر، وجميع الآتى الكائنات من كل من وُجد منه القيام، ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد فى وقت واحد، ولا فى مائة الف سنة مضاعفة، القيام كله الداخل تحت الوهم، هذا محال عند كل ذى لب، فإذا كان كذلك علمت أن (قام زيد) مجاز لا حقيقة، وإنما هو على وضع الكل موضع البعض، للاتساع وتشبيه القليل بالكثير، ومن ذلك ما حكاه أبو على من قولنا:

<sup>(</sup>۱) المثل السائر، ط. حجازى ٢٤ وما بعدها. ﴿ (٢) المزهر، ط. صبيح، ٢١٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) مجلة مجمع اللغة العربية ١/ ٢٩٥. (٤) الخصائص ٢/ ٤٤٧.

خرجت فإذا الأسد، فتعريفه هنا تعريف الجنس، كقولك: الأسد أشد من الذئب، وهذا وأنت لا تريد أنك خرجت وجميع الأسد التي يتناولها الوهم على الباب، وهذا محال واعتقاده اختلال، وإنما أردت خرجت فإذا واحد من هذا الجنس بالباب، فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازا، ومثله: قعد جعفر، وانطلق محمد، وجاء الليل، وانصرم النهار، وكذلك أفعال القديم سبحانه، نحو: خلق الله السماء والأرض، وما كان مثله، ألا ترى أنه عز اسمه لم يكن منه بذلك خلق أفعالنا؟ ولو كان حقيقة لا مجازا لكان خالقا للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا عز وعلا. . . كذلك قولك: ضربت عمراً مجاز أيضا، وذلك أنك إنما ضربت بعضه لا جميعه.

ويدلل ابن جنى على رأيه - مع ما سبق - بورود التوكيد فى اللغة العربية، فالتوكيد - كما نعرف - يكون لرفع المجاز، وهو أقوى دليل على شياع المجاز فيها، واشتماله عليها، فأنت تقول: قطع الأمير اللص، ويكون القطع له بأمره لا بيده، فإذا قلت: قطع الأمير نفسه اللص رفعت المجاز من جهة الفعل، وصرت إلى الحقيقة، لكن يبقى عليك التجوز من مكان آخر، وهو قولك: اللص، وإنما لعله قطع يده أو رجله، فإذا احتطت قلت: قطع الأمير نفسه يد اللص أو رجله، وكذلك: جاء الجيش أجمع، ولولا أنه قد كان يمكن أن يكون إنما جاء بعضه وإن أطلقت المجيء على جميعه - لما كان لقولك أجمع معنى (١) ومثل توكيد المجاز قولنا: قام زيد قياما وجلس عمرو جلوسا، فقد قدمنا الدليل على أنه مجاز، وهو مع ذلك مؤكد بالمصدر فهذا توكيد المجاز كما ترى (٢).

ولكن رأى ابن جنى هذا ينطوى على كثير من المبالغة والتعسف، فليس أمر المجاز ساريا في اللغة على هذا الأساس الذي يحيلها إلى فلسفات ومنطق، لا إلى عاطفة واجتماع، وذوق وأدب وفن.

وقد فنده الدكتور وافى فقال: إن هذا المذهب لا يقل فسادا عن المذهب السابق والحجج التى اعتمد عليها أنصاره فى تأييده والتى تقدم لك مثال منها تحمل هى فى نفسها دليل تعسف وبطلانه. . . . . والحق أن المجاز وارد، وكثير فى اللغة

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ٤٤٧.(۲) نفسه ۲/ ٤٥٦.

ولكن من التعسف المبالغة في وروده، ومحاولة إدخال معظم التراكيب العربية في باب المجار<sup>(١)</sup>.

وقد وصف الأستاذ الإسكندري ابن جني بالغلو في هذا الرأي<sup>(٢)</sup>.

ونحن مع ابن جنى فى كشرة ورود المجاز فى اللغة العربية - كما ذهب إليه الدكتور وافى والأستاذ الإسكندرى - ولكن لا نوافق على هذا التعسف الذى يجعل معظم كلمات اللغة وتراكيبها مجازا، فلا شك أن الواضع لها جعل بعضها للدلالة على حقائق لغوية، ولكنه أجاز - لسعة اللغة وكثرة تصرفها - أن نلجأ إلى المجاز لظروف لغوية اجتماعية وأدبية.

فالواقع أن بعض اللغة حقيقة وبعضها مجاز مقبول كما سيشير إليه أرباب الرأى الرابع.

#### ٤- أكثر اللفة مجازدون تعسف:

هذا رأى جمهور العلماء كما يقول الإمام محمد الخضر(٣).

ويرى هؤلاء أنه يجوز نقل الاسم من معناه الحقيقى إلى معنى آخر، بشرط وجود علاقة بين المعنيين، وليس المراد مطلق علاقة، بل للبيانيين في كل علاقة نظر خاص<sup>(3)</sup>، وهذا المذهب قد لقى قبولا كبيرا من العلماء في مختلف العصور<sup>(6)</sup> وهو الذى سار على نهجه الأدباء والشعراء وأرباب البيان في القديم والحديث، فهم يستعملون في كلامهم المجازات اللغوية، فينقلون الألفاظ من معانيها إلى معان أخرى جديدة، لعلاقاتها بالمعاني الأصلية.

وبهذا كان أدبهم أدبا، فالمجازات هي التي تضفي على الأساليب روعة وجمالا، وتملأ النفوس لذة وإعجاباً، ولكن هذا الرأى، وان أجاز لنا استعمال النقل على طريق المجاز لم يحكم كالرأى السابق لابن جنى وغيره بأن معظم الأساليب مجاز على النحو الذي تصوره أصحابه.

<sup>(</sup>١) فقه اللغة د. وافي ٢٢٥، ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة ٩١.

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۲۹۵.

<sup>(</sup>٥) فقه اللغة د. وافي ٢٢٦.

ونحن نؤمن- كهـؤلاء- بأن اللغة العربية اشـتملت وتشتمل على مجازات لغوية كثيرة ، في الفاظها وتراكيبها، مما تحققت فيه علاقة مقبولة، ففي ماضى اللغة تمت مجازات في الألفاظ عـلى أساس هذه العلاقة (۱) فمثل (خلق) من المجازات القديمة إذ أصلها مـأخوذة من خلّق اخذاء الأديم والخيّاط الشوب: قدّره قبل القطع ومن المجاز: خلّق الله الخلق والكتابة والشكل كانا بمعنى القيد والرسم في الأصل ثم نقلا إلى ما هو معروف الآن.

والمراجع للألفاظ العربية يرى أنها انتقلت كثيرا من الصور المحسوسة التى كان يعيش فيها العرب إلى حدود المعانى المجردة (٢) فمنهم من كان يشبه حبيبه بقسم على غيصن على كثيب، وهو لا يريد بذلك وضع القسم الحقيقى على الغصن. أبداً وإنما يريد الجمال والإشراق (٣).

ولا ندعى أن ذلك وصل إلى حد تفسر فيه كل كلمة نطقها العربي-وينطقها- على المجاز كما فعل ابن جني ومتابعوه.

<sup>(</sup>١) تتبع تلك المجازات الزمخشرى في كتابه الأساس.

<sup>(</sup>٢) اللغة الشاعرة ٣٧.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٤٦.

#### التضمين اللغوى

التضمين - على اختلاف الآراء فيه - له صلة قوية بعلم الدلالة فسواء كان الحرف نائيا عن أخيه في معناه على سبيل الوضع أو المجاز، أو كان الفعل مضمنا معنى فعل آخر فإن ذلك - ولاشك - يرتبط بالدلالة ارتباطا وثيقا، إذ موضوعها هو البحث في المعنى وتنقله بين الألفاظ.

والتضمين من خواص العربية، ووسائل سعتها، وبلاغة أساليبها، يقول ابن جنى: إنه فصل من العربية لطيف حسن، يدعو إلى الأنس بها، والفقاهة فيها(١).

ويقول بعض الباحثين المحدثين: إنه نوع طريف من أنواع المجاز، الذى هو ركن من أركان البلاغة العربية، وأسلوب من أساليب التوسع في الكلام، ورخصة عن التقييد بحرف للتعدية دون حرف (٢) - ويمكن أن نتوسع به في اللغة الأدبية لإخصاب الخيال الشعرى والأدب الذاتي (٣) وإذا كان التضمين - كما يعترف العلماء - معينا ثرا لنمو اللغة، وسعتها، والإفصاح عن بعض خصائصها، فقد تناوله ابن جنى بالبحث (٤)، ولذلك كان لزاما علينا أن نتعرف على رأيه فيه، وموقف العلماء منه، ونبتدئ بالتعريف:

فى اللغة: له كثير من المعانى اللغوية، أشهرها جعل شىء فى باطن شىء آخر، وإيداعه إياه أن فقد قال صاحب اللسان: ضمّن الشيء الشيء أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع، والميت القبر، وقد تضمنه هو (٦).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) مسجلة مجسم اللغة العسربية ١٩٥/١. وبسعض الباحسين المحدثين هو الأسستاذ الشسيخ أحمد الإسكندرى في بحث له عن الشخمين في مسجلة المجمع اللغسوى بعنوان (الغسرض من قرارات المجمع والاحتجاج لها) ١٧٧/١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) دراسات في اللغة ١٨٤. (٤) الخصائص ٢/ ٣٠٦، ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) مجلة المجمع ١٨١/١.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الرقاع يصف ناقة حاملا:

أُوكَتُ عليه مَضِيقًا من عواهينها كما تضمَّسن كشحُ الحُرة الحبلا عليه: على الجنين، وكمل شيء جعلته في وعماء فقد ضمنّته إياه. الليث، كل شيء أحرز فسيه شيء فقد ضمنه. اللسان ١٢٦/١٧.

وفي الاصطلاح يختلف مفهومه بين النحويين واللغويين وهو - على ذلك-نوعان: تضمين نحوى وتضمين لغوى فالتضمين النحوى هو: دلالة الاسم بالوضع على معنى حقم أن يُدل عليه بالحرف، كأسماء الشرط والاستفهام، وهو من علل البناء، فيقول النحاة: إن حيث الشرطية بنيت لتضمنها معنى إن أي: أنها تضمنت مع معنى الظرفية الموضوعة له معنى آخر جزئيا حقه أن يؤدي بحرف، وهو الشرط المؤدى بلفظ إنْ(١)، ومثله علمة بناء متّى شرطيمة واستفهامية ومّن الشرطية والاستفهامية (٢)، فالشرطية مضمنة معنى إن والاستفهامية معنى الهمزة، وهذا زيادة على المعنى الأصلى الموضوع له متّى ومَن (٢)، أما التضمين اللغوى فقد اختلف العلماء في تفسيره، فيسرى بعضهم أنه "إشراب لفظ معنى لفظ آخر، وإعطاؤه حكمه لتصير الكلمة تؤدى مؤدى كلمتين، واحتجوا لذلك المعنى بأنهم يرون في بعض أنسواع التسضمين حسرف جسر يناسب المعنسي الأصلي الوضعي، ومعمولاً يناسب المعنى المتضمن، وما ذاك إلا لأن الفعل المذكور يدل على المعنيين معا، كـقوله تعالى ﴿إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ [مريم]، ففسر انتبذت بمعنى اعتزلت، وهو يتعدى بمن، وجعل انتبذت مُضمَّنا معنى أتت لينصب مكاناً (٣) فعلِّق لفظ (من أهلها) بانتبذت على حقيقته، ونصب انتبذت مكانا على أنه مفعول به لتضمنه معنى أتت، وكذلك قالوا في (مَن) التي هي بمعنى العاقل، إذا ضَمنت معنى الشرط أو الاستفهام، فإنها مع دلالتها على العاقل بالوضع دلت على معنى الشرط أو الاستفهام بالتضمين، ولكن لفظ الإشراب يفضى إلى مشكلات، أقلها الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة، وهذا لم يقل به أكثر علماء العربية . . . والتضمين في أدوات الشرط والاستفهام غير التضمين الذي يشمل البياني (٤) وقد استخلص الأستاذ أحــمد الإسكندري من كلام ابن جني تعريفا آخر

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر كتب النحو في باب المعرب والمبنى كالأشموني مع الصبان ١/ ٥٢، ٥٣، ومنار السالك إلى أوضح المسالك ١٦/١، ١٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي ٤٠٤ والقرطبي ط. الشعب ٤١٢٩.

<sup>(</sup>٤) لا يقول بذلك إلا من يرى جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ظاهر قول المغنى: إن فائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين. انظر حاشية يس على التصريح ٢/٤، ٥ ومجلة المجمع ١/١٨٢.

هو: "كون فعل متعد بحرف يفيد معنى فعل آخر يتعدى بحرف آخر، فيتوسع في تعديته، بأن يعدى بالحرف الذي يتعدى به الآخر(١) وهذا مثل قوله تعالى ﴿وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ... ١٤ ﴾ [البقرة ١٤] فأصل (خلا) يتعدى بالباء يقال: خلوت بفلان، فضمن هنا معنى الإنهاء أو الإفضاء، فعدّى بإلى(٢) وقد أورد الباحثون على هذا التعريف(٣)، أنه غير شامل للمشتق وما في معنى المشتق إذا تعلق به جار ومجرور كحاتم بمعنى جواد، وأمثلة ذكرها ابن جني كقوله تعالى ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّه . . . ١٠ (١١) [الصف] إذ معناه من ينضاف في نصرتي إلى الله(٤)، وغير شامل للذي كان يتعدى بحرف جر خاص فتعدى بنفسه مثل رحبتكم الدار(٥) أو كان لازما فضمن معنى فعل متعد بنفسه نحو سفه نفسه ضمن سفه معنى أهلك(٦) وهذا النقد مسلّم به- من وجه- فابن جنى لم يذكر من أمثلة التضمين إلا ما تعدى فيه اللفظ بحرف مناسب للمعنى المتضمن، ولم يذكر أمثلة لما كان متعديا بحرف جر خاص فتعدى بنفسه أو كان لازما فضمن معنى فعل متعد، وقد ذكر أمثلة لتعدية الوصف المشتق والمصدر، مع أنه خص كلامه بالفعل حينها قال : اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف، والآخر بآخــر، فإن العرب قد تتسع فــتوقع أحد الحرفين موقع صــاحبه، إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، ويذكــر من الأمثلة قوله تعالى: ﴿أَحَلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نسَاتَكُمْ . . . (١٨٧) [البقرة] فضمن، الرفث معنى الإفضاء، وذكر ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ... (11) [الصف] التي قدمناها.

ولعل ابن جنى يقصد الفعل وما فى معناه، وإن لم يشر إلى ذلك صراحة، فإن ذكر هذه الأمثلة يعنى إرادته لذلك، ولو كان يقصد الفعل فقط لما ذكر المصدر الرفث، والصفة المشبهة المجموعة فى (أنصار) وقد قال الشيخ يس: إن "بيانه فى

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع ١/ ١٨١. وانظر الخصائص ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع ١/١٨٩. (٣) الخصائص ٢/٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢/٩٧٣. (٥) مجلة المجمع ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٦) نفسه ١٩٨/١ وانظر في هذا النقد نفس المجلة ١/١٨١.

الأفعال جار مجرى التمثيل لا التقييد (١) ويعرف المجمع التضمين: بأن يؤدى فعل أو ما في معناه ، فيعطى حكمه في التعبير مؤدى فعل آخر، أو ما في معناه ، فيعطى حكمه في التعدية واللزوم (٢)، وهذا التعريف يشمل كل ما ينطبق عليه التضمين، ولا يخل ببعض الفروع التي لم يشملها تعريف ابن جني، وبهذا يعد تعريفا وافيا ودقيقا.

#### أراء العلماء فيه

للعلماء قديما وحديثا آراء لها جوانبها المتعددة، واتجاهاتها المختلفة، في تفسير ظاهرة التضمين اللغوى، وكان لابن جنى الحظ الأوفر في إيضاح أهم هذه الآراء، وترجيحه لأقواها، ونحن هنا نعرض لها عرضا علميا تحليليا وتلكم هي الآراء:

## ١- رأى الكوفيين

إن الكوفيين ليسوا في حاجة إلى القول بالتضمين، لنيابة بعض حروف الجر عن بعض عندهم قياساً (٣)، فالمعنى الملحوظ غير الوضعى غير مستفاد من توسع في الفعل، بل مستفاد من أن بعض حروف الجرينوب عن بعض بطريق الوضع، أى أن الحرف موضوع لاكثر من معنى واحد (٤) وهذا بناء على نظريتهم المعروفة، فهم يجعلون لكل حرف عدة معان موضوعة لمه وضعا لغوياً (٥)، وقد حكى ابن جنى في خصائصه مذهبهم هذا، وأوضحه بأنهم يقولون: إن (إلى) تكون بمعنى (مع)، ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه ﴿مَنْ أَنصارِي إِلَى اللّه ... (١) [الصف] أي: مع الله، ويقولون: إن (في) تكون بمعنى (على) ويحتجون بقولون: تكون الماء عنى (على) ويحتجون بقولون: تكون المعنى (على) ويحتجون بقولون: تكون الباء بمعنى (عن) و(على) ويحتجون بقوله: رميت بالقوس أى عنها وعليها كقوله:

# أرمى عليها وهي فرعٌ أجمعُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) حاشية يس على التصريح ٢/ ٥. (٢) مجلة المجمع ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) حاشية الصبان على الأشموني ٢/ ٢١٠، ومنار السالك (من التعليق) ١/٣٥٣، ومجلة المجمع (٣) حاشية الصبان على الأشموني ١٨٠١. (٤) نفسه ١/١٨٠.

 <sup>(</sup>٦) هذا في الحديث عن قـوس وقوله: فرع أجـمع أى عملت من غصن ولم تعـمل من شق عود،
 وذلك أقوى لها.

وقال طفيل:

رَمَتْ عن قسِيّ الماسِخِيِّ رِجالُهم بأحسنِ ما يُبتاعُ مِن نَبلِ يَثرب (١) وأنشدني الشجري:

أرمى على شريانة قسندًاف تُلحِق رِيشَ النبل بالأجوافِ (٢) وغير ذلك مما يوردونه (٣):

ولما فطنوا عند تفسيرهم القرآن الكريم والشعر القديم إلى أن بعض الأفعال والمشتقات يؤدى معنى غير معناه الوضعى، أى غيسر المعنى المتبادر منه لأول وهلة خشى الكوفيون أن يسموا ذلك تضمينا، لئلا يلتبس بالتضمين الذى هو علة البناء فسماه الكسائى حمل الشيء على نقيضه أو على نظيره (٤)، وقد نقل ابن جنى عن أستاذه أبى على أنه كان " يستحسن قول الكسائى المذكور (٥) وقد مثل ابن جنى لذلك أيضا ببيتين من الشعر، فالأول قوله:

إذا رَضيتْ على بنُو قُشَــير لعمرُ الله أعجبني رضاها (١)

قال الكسائى: لما كان (رضيت) ضد (سخطت) عدّى رضيت بعلى حملا للشيء على نقيضه كما يحمل على نظيره، وقد سلك سيبوي، هذه الطريق فى المصادر كثيرا فقال: قالوا كذا كما قالوا كذا وأحدهما ضد الآخر، والثانى قوله:

إذا ما امرو ولَّى على بودة وأدبر لم يصدر بإدباره ودَّى

فعلى هنا بمعنى عن ووجهه أنه إذا ولى عنه بوده فقد استهلكه عليه كقولك أهلكت على مالى، وأفسدت على ضيعتى، وجاز أن يستعمل (على) ههنا لأنه

<sup>(</sup>١) الماسخي: القواس.

 <sup>(</sup>۲) القوس المتـخذة من شجر الشـريان وهي - لقوة دفعـها ونفاذ سهـمها في الرمـية - تخلط ريش
 السهم بجوف المصيد. انظر التعليق (٦)، (١٠) بالخصائص ٢/٧٠٢.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٧٠، ٣٠٨. (٤) مجلة المجمع ١/١٨٣، والخصائص ٢١١١.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٦) وانظر في قول الكسائي في البيت حاشية يس على التصريح ٧/٢.

أمر عليه لا له (١) فقد أفسد عليه وده بأخذه منه وإبعاده عنه، لأن هذا الأخذ يحمل سمات تبديده وإهلاكه، فلما كان تولى بمعنى أخذه على جهة الإفساد والإذهاب عامله معاملة أفسد وأهلك، معاملة النظير لنظيره، وهم يؤولون ما كان لازما فتعدى بنفسه كرحبتكم الدار أو متعديا بحرف، واستعمل متعديا بنفسه مثل (تمرون الديار ولم تعوجوا) أو قياصرا لا يتعدى مطلقا، فضمن معنى فعل متعد بنفسه، نحو سفه نفسه (٢) بالضرورة أو الشذوذ، ويجعلون التضمين من باب الشذوذ، وإن كثر وقوعه في الكلام (٣)، وعلى ذلك فلا تجوز على قول الكوفيين، ولا توسع، وقد أعجب مذهبهم أكثر النحاة المتأخرين، ومنهم ابن هشام في المغنى حيث وضع جزءا عظيما من كتابه في تعدد معانى الحروف اللغوية، وقال: إنه أقل تعسفا (٤) ولم يرتض ابن جني هذا الرأى وعدة مغسولا ساذجا من الصنعة وقال ما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه (٥).

# ٢- رأى البصريين وابن جني

لا يقول البصريون بنيابة بعض حروف الجسر عن بعض قياسا، كما لا تنوب حروف الجزم عن حسروف النصب، فليس للحرف وضعًا عندهم إلا معنى واحد وما أوهم خلافه لا يخرج عن أمور ثلاثة:

أ) تأويله تأويلا يقبله اللفظ باستعبارة الحرف الذي تعدى به النفعل لمعنى الحرف الذي كان ينبغى أن يتعدى به، على طريق الاستعارة التبعية إن سهل تطبيق هذه الاستعارة على الحرف بكل شروطها، ومما ذكره ابن جنى من أمثلة قول عنترة في معلقته:

# بَطَل كَأَنَّ ثيابه في سَرْحَـة يُحذَى نعالَ السّبت ليس بتَوءَم (١)

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۱۲، ۳۱۲، (۲) مجلة المجمع ١٩٨١. (٣) نفسه ١٦٨١.

<sup>(</sup>٤) المغنى ط المدنى ١/ ١١١، وانظر أيضًا التصريح ٢/٢، ٧، وحاشية الصبان على الأشمونى ٢/٢، ٧، والتعليق في منار السالك ١/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٦/٣.

<sup>(</sup>٦) السرحة: شجرة طويلة مشرفة، نعال السبت: المدبوغة بالقرظ وهي أجود النعال، وليس بتوءم: أي لم يكن له أخ في بطن أمه فهو قوى أو المعنى أنه لا ند له.

أى على سرحة، وجاز ذلك من حيث كان معلوما أن ثيابه لا تكون فى داخل سرحة، لأن السرحة لا تنشق فتستودع الشياب ولا غيرها وهى بحالها سرحة، ومثله قول امرأة من العرب:

هم صلبوا العبدى في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعًا(١)

لأنه معلوم أنه لا يصلب في داخل جذع النخلة وقلبها، وقال:

ب) التوسع في استعمال الفعل، أو ما يقوم مقامه، في معنى لا يتبادر منه لأول وهلة، إذا لم يكن ثَمة حرف يستعار، بأن استعمل الفعل المتعدى بحرف جر خاص استعمال اللازم، فلم يتعد إلى مفعول أصلا، أو تعدى ولكن بحرف جر آخر لا يستساغ بلاغة إجراء الاستعارة فيه، أو تعدى إلى مفعول لا يناسبه (٤) وهذا ما أشار إليه ابن جنى بقوله:

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه، إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه (٥) ويصفه في موضع آخر بأنه باب من هذه اللغة لطيف طريف، وهو اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به، لأنه في معنى فعل يتعدى به (٦)، وقد سموا هذا التوسع تضمينا (٧) وهو أيضاً من قبيل الاستعارة التبعية، أو المجاز المرسل في الفعل وحرف الجر قرينته (٨) أو المفعول، وقد ذكر ابن جنى لذلك أمثلة كثيرة كقول الله

<sup>(</sup>١) في اللسان (عبد) نسبته إلى سويد بن أبى كاهل والعبدى: نسبة إلى عبد القيس وقوله بأجدع: أي بأنف أجدع.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۳۱۲، ۳۱۳. (۳) نفسه ۲۷۷۲.

<sup>(</sup>٤) مجلة المجمع ١/ ١٨٥. (٥) الخصائص ٢٠٨/٢.

عز وجل وأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ... (١٨٧) [البقرة] فأنت لا تقول: رفث إلى المرأة وإنما تقول رفث بها أو معها، لكنه لما كان السرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدى أفضيت بإلى كقولك: أفضيت إلى المرأة جثت بإلى مع الرفث، إيذانا وإشعاراً أنه بمعناه، وعليه قول الفرزدق:

كيف ترانى قاليا مجنى أضربُ أمرى ظهره للبطن قد قتلَ الله زيادًا عنَّى

لما كان معنى قد قتله: قد صرفه عداه بعن(١).

ج) جَعْل التعدية أو اللزوم غير المألوفين في الفعل من قبيل نيابة بعض الحروف عن بعض على طريق الشذوذ، وهذا إذا قبح تطبيق الاستعارة في الحرف، أو التضمين في الفعل أو المشتق وكلما تعذر ذلك(٢).

# مبنى هذا الرأي

هذا الرأى الذى قال به البصريون، ومال إليه ابن جنى مبنى على أساس تحقق شرط المجاز وهو: وجود علاقة مقبولة، ووجود قرينة يؤمن معها اللبس، فالعلاقة لابد من تحققها، بأن توجد مناسبة بين المعنى الأصلى والمعنى المجازى، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ... ( (A) [النساء] ضمن أذاعوا معنى تحدثوا فعدى بالباء، والمعنيان متناسبان يشملهما جنس قريب هو الإعلان مثلا، فيكون التقدير: أعلنوه أو أعلنوا به، ولا يجوز: أكلت إلى الفاكهة، على أن أكل مضمن معنى مال، وتناولت عن القوس، مضمنا معنى رميت، إذ لا يحتمل الفعل معنى بعيدا عن معناه الوضعى بحيث تفضى تعديته

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۸۰۳-۳۱۰، ۴۳۰.

<sup>(</sup>۲) مجلة المجمع ١/ ١٨٥ وانظر في الأمور الثلاثة السابقة، وكذلك صريح رأى البصريين السابق من أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس إلخ المنغني، ط. المدنى ١١١١، والتصريح على التوضيح ٢/٤، ٥. وحاشية الصبان على الأشموني ٢/ ٢٣٠، والتعليق (منار السالك على الرحم).

بحرف ذلك الفعل البعيد المعنى إلى إفساد الكلام وعدم ضبط معانى الافعال (١١)، وقد أوضح لنا عالمنا ابن جنى ذلك كله بقوله: ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا لكنا نقول إنه يكون بمعناه فى موضع دون موضع على حسب الاحوال الداعية إليه، والمسوغة له، فأما فى كل موضع وعلى كل حال فلا، ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكذا لا مقيدا لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد، وأنت تريد معه، وأن تقول: زيد فى الفرس، وأنت تريد عليه، وزيد فى عمرو، وأنت تريد عليه فى العداوة، وأن تقول: رويت الحديث بزيد، وأنت تريد عليه غى العداوة، وأن تقول: رويت الحديث بزيد، وأنت تريد عنه، ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش (٢).

ولابد كذلك من تحقق وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر، ويؤمن معها اللبس، كحرف الجر الذى يتعدى به الفعل، ولم يكن من حقه أن يتعدى به، كاللام الداخلة على (مَن) في قول المصلى: (سمع الله لمن حمده)، فسمع ينصب ما في معنى الكلام والصوت بنفسه، وهنذا أشهر القرائن، وقد تكون القرينة المفعول مثل ﴿فَحَمَلْتُهُ فَانتَبَدْتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ﴿ آ مريم] فهنا القرينة المفعول لفعل أصله أن يتعدى بحرف جر، فعدى بنفسه، لتضمنه معنى فعل آخر يتعدى بنفسه (مكاناً) وهكذا في كل الحالات الأخرى.

وقيد أمن اللبس احتراز عن القرينة التي يفهم معها- على سبيل الاحتمال- الاقتصار على المعنى الحقيقي في الملفوظ، وقد ضرب ابن جنى لذلك أمثلة منها قول الشاعر:

شَدُّوا المطيُّ على دليلٍ دائبٍ من أهلِ كاظمة بسيف الأبحر (٣)

فقالوا معناه: بدليل، وهو عندى أنا على حذف المضاف، أى شدوا المطى على دلالة دليل، فحذف المضاف، وقوى حذفه هنا شيئا لأن لفظ الدليل يدل على

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع ١٩٦/، وانظر حاشية يس على التصريح ففيها أمثلة أخرى ٧/٥،٦، ٧.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۰۸/۲.

<sup>(</sup>٣) السيف: ساحل البحر، اللسان ١١/ ٦٨، ١٣١٤/١٣.

الدلالة، وهو كقولك: سر على اسم الله، و(على) هذه عندى حال من الضمير في (سر وشدوا)، وليست موصلة لهذين الفعلين، لكنها متعلقة بمحذوف، حتى كأنه قال: سر معتمدا على اسم الله، ففي الظرف إذاً ضمير لتعلقه بالمحذوف (١) ومثله:

# وَهَلْ يعمَنْ مَن كان أحدثُ عَهْدِهِ ثلاثينَ شهرًا في ثلاثة أحوال

فقالوا: أراد مع ثلاثة أحوال، وطريقه عندى أنه على حذف المضاف، يريد: ثلاثين شهرا في عقب ثلاثة أحوال قبلها، وتفسيره: بعد ثلاثة أحوال، فالحرف إذًا على بابه، وإنما هنا حذف المضاف الذي قد ماع عند الخاص والعام.

ويتضح من هذه الشواهد التي عرضها ابن جنى أن التضمين عند البصريين-وهو معهم- لا يتحقق إلا بتحقق شرط المجاز- سواء كان مسجازا مسرسلا أو استعارة- وهو وجود علاقة بين المعنى الأصلى والمعنى المراد، ووجسود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلى.

### ٣- رأى البيانيين

"جمهور البيانيين - وفي مقدمتهم الزمخشري - يجعلون المعنى المتضمن تابعا من توابع الفيعل المذكور، مدلولا عليه بلفظ محذوف، مقدر حالا غالبا، فيقولون في قوله تعالى: ﴿وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ... (٢٠) [الكهف]، إن تقدير الكلام: ولا تقتحمهم عيناك متجاوزتين عنهم، فيكون اللفظ المذكور مستعملا في حقيقته، واللفظ الملحوظ معناه محذوفا لدليل من الكلام، وهيو حرف الجر أو القرينة إن لم يوجد حرف جر فهو من باب مجاز الحرف.

وقد يَغْلُون (٢) يجعل المحذوف أصلا، والفعل المذكور تابعا، على تقدير أنه حال، فيقولون في قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالكُمْ ... ۞ [النساء]

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) غلا في الأمر يغلو: جاوز حده. القاموس ٢٧٣/٤.

إن تقدير الكلام: ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم آكلين، أو على تقدير أنه مفعول به في نحو: أحمد إليك الله، أى أنهى إليك حمد الله، فسبكوا من فعل (أحمد) مصدرا بدون سابك كسبك الفعل بعد همزة التسوية نحو ﴿سُواءٌ عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ تُنذَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ①﴾ [البقرة ٦](١).

# ٤- رأى المتأخرين من النحاة والبلاغيين

للمتأخرين من العلماء آراء متعددة في تخريج التضمين ماخوذة من كلام السابقين من البصريين والكوفيين والبيانيين، وقد جمع الشيخ يس في حاشيته على التصريح كشيرا منها فذكر مما قاله النحويون والبيانيون ثمانية أقوال ملخصه فيما يأتى:

- أ أنه مجاز مرسل، لأن اللفظ استعمل في غير معناه لعلاقة وقرينة (٢).
- ب- أن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز، ولكن بتأويل أن الفعل المذكور في التركيب دل على معناه الحقيقي بنفسه، وعلى المعنى الملحوظ بطريق اللزوم والقرينة (٢).
- جـ- أن الفعل المذكور في التركيب مستعمل في حقيقته لم يشرب معنى غيره "كما جرى عليه صاحب الكشاف" ولكن مع حـذف حال مأخوذة من الفعل الآخر المناسب بمعونة القرينة اللفظية (٣).
- د أن اللفظ المذكور مستعمل في معناه الحقيقي، ولكنه مستبع معنى آخر يناسبه، من غير أن يستعمل هو فيه، ومن غير أن يستعمل له لفظ آخر، فيكون الكلام من باب الحقيقة التي قصد منها معنى آخر يناسبها، ويتبعها في الإرادة، كما يدل تأكيد الخبر على إنكار المخاطب، وعليه فلا مجاز، ولا كناية، ولا حذف، والكلام مستعمل في معناه الحقيقي (٤).

(٢) نفسه ٢/ ٤.

<sup>(</sup>۱) مجلة المجمع ١/١٨٦، ١٨٧ وانظر أيضًا ١٨٢ وحاشية يس على التصريح ٢/٥، ويؤولون قوله تعالى ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ... (٣)﴾ [البقرة] على معنى يعترفون به مؤمنين. انظر حاشية يس على التصريح ٢/٥، ٦.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/٥. (٤) نفسه ٢/٢.

- هـ- أن المعنيين مرادان على طريق الكناية، فيراد المعنى الأصلى توصلا إلى المعنى المقصود، ولا حياجة إلى التقدير إلا لتصبوير المعنى، وضعف هذا القول بأن الكناية يصح معها إرادة المعنى الحقيقى، وصرف النظر عن المعنى اللازم (١).
- و- أن المعنيين مرادان على طريق عموم المجاز، وهو غير متسق التخريج كسابقه(١).
  - ز أنه مجاز عقلي في النسبة غير التامة، أي في النسبة بين الفعل ومتعلقاته (١).
- ح- أنه نوع مستقل من أركان الكلام العربي، وقسم رابع للحقيقة والمجاز والكناية (١).

فالمتأخرون لفقوا مذاهبهم من مجموع المذاهب القديمة، ورجح كل منهم ما اختاره من مذهبي المنع والجواز<sup>(۲)</sup>.

# ٥- رأى الجمع اللفوى

أخذ المجمع اللغوى بمذهب البصريين المانعين لتعدد معانى الحرف، وبشروط البصريين السابقة نفسها وعدَّه قياسيا، إلا أنه أوصى بألا يلجأ إليه إلا لغرض بلاغى (٣).

## هلالتضمين قياسي على هذه الأراء؟

يبدو- كما قال كاتب بحث التضمين في مجلة المجمع اللغوى- أن هذا التوسع في تعدى الأفعال، وما يشبهها، بحروف جر غير التي تتعدى بها قياسي على رأى الكوفيين، المحيلين هذا الباب على قياس نيابة بعض الحروف عن بعض، بالوضع بلا تعسف ولا تكلف، وقياسي على رأى بعض البصريين، القائلين بالتوسع فيما يمكن فيه من الفعل، وهو ضرب من المجاز، وقياسي عند جميع البيانيين، لأنه من باب التوسع في حذف الحال ونحوه المتعلق به حرف، فيكون من باب الحذف لدليل، وهو قياسي مطرد، وقياسي على رأى أكثر المتأخرين أيضا(٤).

<sup>(</sup>١) نفسه ٢/٧ ومجلة المجمع ١/١٨٧-١٨٩.

<sup>(</sup>۲) مجلة المجمع ١/١٩٣، ١٩٤. (٣) نفسه ١/ ١٨٠، ١٨١.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/ ١٩٥.

والمفهوم من كلام ابن جنى أيضا أنه قياسى، فقد قال فى الباب الذى تكلم فيه على التضمين: «ووجدت فى اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط به ولعله لو جمع أكثره لا جميعه لجاء كتا ضخما، وقد عرفت طريقه فإذا مر بك شىء منه فتقبله وأنس به فإنه فصل من المربية لطيف حسن<sup>(1)</sup>.

فليس معنى ذكره هذه الكثرة إلا جعله إياه قسياسيا وهو الذى يقول - كأستاذه أبى على السفارسي-: إن ما قيس على الوارد الكثير من كلام العرب فهو من كلام العرب (٢). وقد أخذ المجمع بقياسيته كما تقدم.

# رأىالحدثين

يجيز المحدثون التضمين، للحاجة إليه، جوازا قياسيا، يراد منه استخدامه استخدامه استخداما فنيا في الحياة العامة، وما جد - ويجد - فيها من ضروب العلم التجريبي والنظري<sup>(۲)</sup>.

وقد عقب بعض العلماء المحدثين على أقــوال العلماء السابقة في التضمين، وأبدوا وجهات نظر جديدة نعرض لأهمها، ونبين موقفنا منها.

### ١- رأى الإمام محمد الخضر

يرى الإمام محمد الخضر أن الكلام الذى يشتمل على فعل عُـدًى بحرف وهو يتعدى بغيره يأتي على وجهين:

أ- ألا يكون هناك فعل يناسب الفعل المنطوق به، حـتى تخرج الجملة على طريقة التسضمين، ومثل هذا نصف بالخطأ، والخروج عن العربية، ولو صدر من العارف بفنون البيان.

ب- أن يكون هناك فعل يصح أن يقصد المتكلم لمعناه، مع معنى الملفوظ به، وبه يستقيم النظم، وهذا إن صدر عمن شأنه العلم بوضع الألفاظ العربية، وموضع طرق استعمالها، حمل على وجه التضمين الصحيح، كما قال سعد الدين التفتازانى: "فشمرت عن ساق الجد إلى اقتناء ذخائر العلوم" والتشمير لا يتعدى بإلى، فيحمل على أنه قد ضمن (شمر) معنى الميل الذى هو سبب التشمير عن

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ۳۱۰. (۲) نفسه ۱/ ۳۵۷، وانظر مجلة المجمع ۱/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>٣) دراسات في اللغة ١٨٤.

ساق الجد، فإن صدر مثل هذا عن عامى، أى عمن يدلك حاله على أنه لم يبن كلامه على مراعاة فعل آخر، مناسب للفعل الملفوظ، كان لك أن تحكم عليه بالخطأ، مثل قوله: أرجو الله قضاء حاجتى. "فلا يصح لأن المتكلم لا يعرف معنى التضمين – على أن يضمن معنى أسأل مثلا – وإن قام شاهد على أن المتكلم لم يقصد للتضمين وإنما تكلم على جهالة بوجه استعمال الفعل كان قضاؤك عليه بالخطأ قضاء لا مرد له "(۱).

والمتأمل لكلام الأستاذ الإمام يرى أنه يعترف بمذهب البصريين القائلين بأن التضمين توسع على طريق المجاز، مع تحقق العلاقة والقرينة المانعة، ولكن الإمام يشترط أن يكون المتكلم بهذا الأسلوب عالما بأسراره وطريقته، بحيث يعرف المعنى الأصلى، والمعنى المضمن، والعلاقة بينهما، ويضع كل شيء في موضعه، وعلى ذلك يجوز للشخص المتكلم إجراء كلامه على طريق التضمين، أما إذا كان جاهلا بطرائق التعبير فلا يجوز له ذلك.

وبناء الأستاذ الإمام رأيه على ملحظ العلم وعدم العلم خارج عن الوصف المنهجي، إذ لا علاقة لعلم المتكلم أو جهله بذلك، بل الأمر موقوف على تحقق الشروط اللغوية، فمتى وجدت كان الأسلوب صحيحا صدر ذلك من عالم أو جاهل، ولا ينبغى أن نحكم على أسلوب الجاهل بالخطأ إذا كان موافقا للقواعد العربية وسائرا على نهجها.

## ٢- رأى الدكتور السامرائي

اقترح الدكتور السامرائى لنفسه رأيا يعتقد أنه جديد، فقرر أن لابد للباحث في علم الدلالات، بغية الإفادة في اللغة العربية، أن يعاني صعوبة البحث، إذا ما أراد أن يخلص للمنهج السليم، ولا سيما في عصورنا الحديثة (٢)، وهو يرى أن البصريين والكوفيين في هذا الباب لم يستقرئوا كلام العرب استقراء وافيا، ليسجلوا هذه الاستعمالات، وليقيدوها بقائليها، وبالزمن الذي قيلت فيه مهتمين بموضوع اللغات الخاصة التي أجازت استعمالا دون آخر (٣).... ولم يستطيعوا أن

<sup>(</sup>١) دراسات في العربية وتاريخها ٢٠٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) دراسات في اللغة ١٧٥. (٣) نفسه ١٧٩.

يدرسوا المشكلة دراسة أسلوبية حديثة (۱) ولذا فلابد من أن تؤرخ الألفاظ وتقيد بعصورها، وبقائليها، حاسبين للأقاليم والمجتمعات حسابها في الاستعمالات، وما شاع بينها من فنون القول، وبهذا نفيد المعجمية العربية فائدة كبيرة، فيعاد بناء المعجمات المطولة على أساس جديد، بمراعاة الظروف التاريخية، وتطورها، وانعكاس هذه الظروف المتطورة في المادة اللغوية، ومن هنا تأتى ضرورة القيام بمعجم تاريخي (۲).

والواضح أن القدماء قـد استقرأوا الظواهر اللغـوية في هذا الموضوع ووفوه حقه، أما تأريخ الألفاظ وتقييدها بقائليها فإنهم قد فعلوا قدر استطاعتهم ولا يزال تحديد الزمن حتى الآن في حاجة إلى من يمضى في طريقه وينقب عنه.

# ٣- رأى بعض المحدثين كالأستاذ جورجي زيدان

يرى هؤلاء أن حروف الجر التي تستعمل لعدة معان لها معنى وضعى واحد، والمعانى الأخرى تعد تفننا عربيا، فالباء وضعت للظرفية في أخوات العربية ويرجح أن هذا هو الأصل في دلالتها عندنا، وما بقى من المعانى ليس إلا تفننا عربياً(٣).

وهذا الرأى يرجع إلى أن الحروف والأدوات بقايا كلمات مستقلة قديمة أفرغت من معناها الحقيقى، واستعملت مجرد موضحات أى مجرد رمور (٤) فالباء بقية كلمة ذات معنى مستقل وهى (بيت)، بدليل وجود ذلك فى السريانية والكلدانية، وورود الباء بمعنى فى البيت فى التلمود والترجوم (٥)، والكاف بقية كلمة يظهر أنها فقدت من العربية، وحفظت فى أخواتها، فهى فى العبرانية بقية منحوتة من التى مفادها كذا، فمعنى زيد كالأسد، زيد كذا الأسد و knain هذه منحوتة من العربية أكن فى العبرانية بمعنى حقيقة، فبناء على ما تقدم تكون كاف التشبيه بقية أصل يقابل (أكن) العبرانية، فقد من العربية، ولم يزل محفوظا فيها مركبا مع لا النافية، أعنى به لكن، ولذا قال بعض أثمة اللغة: إنها

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۸۲. (۲) نفسه ۱۸۶.

<sup>(</sup>٣) الفلسفة اللغوية ٥٠، ٥١. (٤) اللغة ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) الفلسفة اللغوية ٥٠، ٥١.

تفيد الاستدراك، فكأن أصل مؤداها (لا حقيقة بنفى ما ذكر وتأكيد ما هو آت)(١).

ونحن نتفق مع هؤلاء المحدثين في أن الحرف الموضوع لعدة معان له معنى واحد منها حقيقي، والباقي تفنن عربي على طريق المجاز، وسواء كانت الحروف بقايا كلمات أم لم تكن فالشابت أنها استعملت من أول أمرها أدوات لوصل الكلام، وربط بعضه ببعض، بما تحمل من هذه المعانى الحقيقية والمجازية.

#### تعقيب

يبدو لنا أن المنهج العلمى الصائب هو الذى توخاه ابن جنى، وسار فيه على طريقة البصريين، فقد تناول التبدلات المعنوية التى تقع بين الحروف والافعال، وأوضح الصلات التى تربط بينها، وأن ذلك توسع عربى، وتصرف أدبى، يلجأ إليه أرباب اللغنة وفصحاء العرب، وقد رسم قانون التبدل المعنوى على طريق التضمين، وذكر الحدود المرسومة له، من وجود القرائن الدالة على المراد، والوسائل الرابطة بين المعانى، فمن خالفها عد قوله سالكا طريق الشذوذ وكل من جاء بعده من العلماء المتأخرين قد نحا نحوه، واستمد من رأيه ومنهجه، شارحا ومعللا ودارسا، وهذا الرأى هو الأولى بالقبول لما يمد به العربية من طاقات تعبيرية، وملامح فنية، تفتح المجالات للغة مرنة مستعدة لكل متطلبات الحياة والحضارة، ولقد كان المجمع اللغوى صائبا عندما أقر به وجعله قياسيا، وكان انتهاج المحدثين له مبدأ لغويا سليما، فلا مراء كان ابن جنى بارعا وحاذقا وباحثا لغويا عبقريا.

<sup>(</sup>١) نفسه ٥٢. وقد طبق الأستاذ زيدان ذلك على حروف كثيرة من ٦٨-٧٩.

#### الارتجال

#### تمهيد: اللغة كانن اجتماعي متطور؛

كل لغة تحتاج إلى زيادة عدة ألفاظها، تبعا لمقتضيات الحياة المتجددة كل يوم، وفي اللغات الأجنبية تعددت وسائل النمو سواء كان اجتماعيا أو فرديا، وقد يحدث أن تنمو الكلمة في القرية أو الأسرة مثلا ثم تأخذ طابع الاحترام في الناس... وربما تكون نشأتها عن طريق فرد في المجتمع دون توجيه واضح من الأدباء أو المفكرين، وقد تموت كلمات وتحل أخرى محلها، ويكفى أن نقارن بين لغة شكسبير واللغة الإنجليزية الحديثة لنجد في العصر الحالي كلمات لم يكن يعرفها أو يستعملها شكسبير، كما نجد ألفاظاً أخرى قد تغيرت دلالتها، وكل هذا على الرغم من أنه ليس بين العصرين إلا نحو أربعة قرون.

فإذا ذهبنا في الإنجليسزية إلى عهد تشوسر وجدنا أن الإنجليزي في العصر الحديث لا يكاد يفهم أو يعي ما يقوله هذا الشاعر القديم.

أما بالنسبة للغة العربية فإن الموقف يختلف، بسبب تاريخها الطويل، وارتباطها بالعقيدة ، وللرقابة المستمرة التى فرضها علماء اللغة، والتوجيه المستمر الذى فرضته ظروفها منذ قرون<sup>(۱)</sup>، ولذلك كان إنشاء الفاظ جديدة فى العربية الفصحى قبللا جدا، والتغيرات التى تتناول مادتها ضئيلة كذلك، وهناك دوافع متعددة من التطور اليومى تحتاج إلى خلق كلمات جديدة، فى كل اللغات، فكلما تحقق أى تقدم فى الصناعة الإنسانية ترجم عن نفسه باستعمال آلات، وإجراءات جديدة، يقابلها خلق كلمات جديدة بقدرها<sup>(۲)</sup>، وقد تكون هناك أسباب اجتماعية كثيرة تدعو إلى الزيادة فى جانب لغوى أو أكثر، فلغة المغازلة - كما يقول الأستاذ فندريس - من أسرع اللغات تجددا، وليس من العسير أن نجد تطور العادات ينعكس فى الصور المختلفة التى تقدمها لنا هذه اللغة.

<sup>(</sup>١) طرق تنمية الألفاظ في اللغة ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٢) اللغة ٣٨٢.

ويجب عند تفسيرنا لها ألا نهمل العلاقات الاجتماعية بين الجنسين، ففي عهدود الثروة والبذخ كانت توجد أرستقراطية أنيقة تخص الحب بكل عنايتها، وتجعل منه سلوتها المضادة، في هذه البيئة تكونت في داخل اللغة الأرستقراطية مفردات خاصة بمسائل الغزل، هكذا كانت الحال في فرنسا في العصور الوسطى<sup>(1)</sup>. ويرى الاستاذ فندريس أن لغة من اللغات قد تخلق كلمات جديدة دون حاجة إليها، وبذلك كثر الترادف<sup>(۲)</sup> في الإنجليزية وتضخمت مفرداتها، والفرنسية تهالكت كالإنجليزية على اتخاذ الكلمات الجديدة، ولما تزل الكلمات والفرنسية تهالكت كالإنجليزية على اتخاذ الكلمات الجديدة، ولما تزل الكلمات القديمة في حيوية تامة، وكافية للتعبير، وهذا عيب ينجم دائما من رخاء الحال الذي يمكن اللغة من استعارة كل ما ينقصها كما تشاء، حتى ما يطلب منه لاستعمال مؤقت<sup>(۲)</sup>.

وبهذا ندرك أن اللغات تحتاج إلى الزيادة بسبب من الأسباب، وقد تستمد هذه الزيادة بطرق متعددة، كالاشتقاق الذى يجدد الكلمات<sup>(٤)</sup>. والقياس، وتغير الدلالة، والاستعارة من اللغات الأخرى، أو من لغات قديمة، وإنشاء كلمات مبتكرة لم تكن معروفة من قبل، وغير ذلك من الوسائل اللغوية، ويهمنا هنا بيان الوسيلة التي بها تنشأ كلمات جديدة ذوات طابع غير معروف لأرباب اللغة، وهو ما اصطلح اللغويون على تسميته بالارتجال.

حقيقة الارتجال: هو - في أجلى معانيه - الاختراع كأن ينطق المتكلم بكلمة جديدة في معناها، أو جديدة في صورتها، فلا تمت لمواد اللغة بصلة، أو لا تناظر صيغة من صيغها، وقد يطلقونه على الاشتقاق<sup>(٥)</sup>.

# وجوده فى اللفات (١) رأى ابن جنى وغيره من القدماء

يعترف ابن جنى بوجود فكرة الارتجال فى اللغة، وقد أيد رأيه ببعض الكلمات التى جاءت عن ابن أحمر، وبما روى عن رؤبة وأبيه من أنهما كانا

<sup>(</sup>١) نفسه ٢٨٨. (٢) سنرى أن الترادف في العربية كانت له أسباب دعت إليه أو نشأ عنها.

<sup>(</sup>٣) اللغة ٢٩٢. (٤) نفسه ٢١٠. (٥) من أسرار اللغة (ط ٣)، ص ٨٠، ٨٠.

يرتجلان الفاظاً لم يسمعاها ولا سبقا إليها، وفي كتب النحاة ما يسرشدنا إلى اعتسرافهم - أيضاً - بالارتجال في أثناء حديثهم عن العلم وتقسيمه قسمين: هما منقول ومرتجل، وفي ذلك يقول ابن مالك:

ومنه منقولٌ كفضل وأســـد وذُو ارتجال كسعادَ وأدد

فالمرتجل عندهم: ما لا يدل في صيغته على أي معنى، أو بعبارة أخرى لم يكن قبل العلمية كلمة من كلمات اللغة، هذا عند الجمهور، وذهب سيبويه إلى أن الأعلام كلها منقولة، والزجاج إلى أنها كلها مرتجلة (١)، وقد وردت أمثلة في كتب اللغة يمكن عدها مرتجلة.

فأساس الارتجال عند القدماء هو: ما روى عن رؤبة وأبيه- ما روى فى كتب النحاة -الكلمات التى أوردها ابن جنى عن ابن أحمر- الكلمات التى وردت فى بعض كتب اللغة.

وابن جنى – من القدماء – هو الذى عالج هذا الموضوع بطريقة تفصيلية ، وكلامه الذى يتصل به يشمل الاختراع من العدم ، والاشتقاق ، والاستفادة من اللغات القديمة الشقيقة أو الأجنبية ، فقد تحدث في (باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح لا يسمح من غيره) عن كلمات انفرد بها ابن أحمر الباهلي ، منها (كأس رنوناة) أي دائمة وذلك قوله :

بنّت عليه الملك أطنابها كأس رنوناة وطرف طمر

ومنها (المأنوسة) وهي النار، وذلك قوله:

(كما تطاير عن مأنوسة الشرر)

ومنها (الجبر): وهو الملك، وإنما سمى بذلك -أظن- لأنه يجبر بجوده، وهو قوله:

اسلم براووق حُبِيت به وانعم صباحا أيُّها الجبر

ومنها: (ماريّة): أى لؤلؤية لونها لون اللؤلؤ، ومنها قوله: (البابوس) وهو أعجمي يعنى ولد ناقته وذلك قوله:

<sup>(</sup>١) الأشموني ١٣١/١.

# حنّت قَلوصى إلى بابوسها جَزَعًا فما حنينك أم ما أنت والذّكر؟

فالألفاظ التى ذكرها تشمل ثلاثة أنواع: المخترع، والمستعار من لغة قديمة، أو من لغة أجنبية، فكلمة الجبر يمكن أن نرجعها إلى الفصيلة السامية (١) فهى معروفة فى العبرية والسريانية والآرامية، وتعنى فيها جميعا معنى الرجل والسيد صاحب القوة والنفوذ (١) وكلمة البابوس أعجمية باعتراف ابن جنى، والكلمات الأخرى تحتمل الاختراع، ويقول ابن جنى عن هذه الكلمات: "إما أن يكون شيئا أخذه عمن ينطق بلغة قديمة لم يُشارك في سماع ذلك منه، وإما أن يكون شيئا ارتجله ابن أحمر، فإن الأعرابي إذا قويت فصاحته، وسمت طبيعته تصرف، وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به (٢).

والذي يقرأ كلام ابن جني يفهم أنه يقصد بالارتجال أحد أمرين:

1- اختراع ألفاظ من العدم، كتلك التى حدثت من رؤبة وأبيه، فقد "كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاها ولا سبقا إليها" (٢) ويمكن أن يجرى ذلك على طريقة القياس، وهذا معنى قولهم عن رؤبة وأبيه: إنهما قاسا اللغة، وتصرفا فيها، وأقدما على ما لم يأت به من قبلهما (٣).

٢- الاشتقاق من مواد معروفة، على طريقة مخالفة للقواعد القياسية مثل قوله:
 ترافع العزُّ بنا فَارْفَنْعَعَا

وهذا ما يعنيه قولهم عن رؤبة وأبيه: إنهما "تهضّما اللغة وولّداها وتصرّفا فيها غير تصرف الأقحاح فيها، وذلك لإيغالهما في الرجز، وهو مما يضطر إلى كثير من التفريع والتوليد لقصره ومسابقة قوافيه (3).

ويبدو من كلام ابن جنى أنه يقبل الاختراع من العدم إذا كان سالكا طريق القياس، وبما يدل على هذا أنه قرن حديث الارتجال بحديث الاشتقاق القياسى فقال: "وعلى نحو من هذا قال أبو عثمان: ما قيس على كلام العرب فهو من

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة (ط٣) ٨٢.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/٣٦٩.

كلام العرب، وفي هــذا الضرب غار(١) أبو على في إجازته أن تبني اسمــا وفعلا وصفة ونحو ذلك من ضرب فتقول ضربب زيد عمرا، وهذا رجل ضربب وضرنبي، ومررت برجل خرجج، وهذا رجل خرجج، ودخلل وخرجج أفضل من ضربب، ونحو ذلك (٢) " فقلت له: أفترتجل اللغة ارتجالا ؟ قال : ليس بارتجال لكنه مقيس على كلامهم فهو إذًا من كلامهم (٣) فهذا ليس بارتجال كما قال أبو على، ولكن العربي إذا قبويت فصاحته، وسممت طبيعته - كسما قال ابن جني -تصرَّف، وارتجل ما لم يسبقه أحد إليه " فإنه لما أصبحت العربية طبيعة عنده أمكنه أن يولد جديداً جارياً على سمتها، ولذا قسم ما يرد عن الفصيح قسمين: ما يوافق القياس وما يخالفه "فإن كان ما أورده مما يقبله القياس إلا أنه لم يرد بـ استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان فإن الأولى في ذلك أن يحسن الظن به، ولا يحمل على فساده (٤). . . فلا نقطع على الفصيح يسمع منه مــا يخالف الجمهور بالخطأ، ما وجد طريق إلى تقبل ما يورده، إذا كان القياس يعاضده (٥) ويحمل ذلك على أنه قد ارتجله - أخذاً من عبارته السابقة- وقد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها، وتأبدت معالمها<sup>(٦)</sup> فالمعروف أن لغات كثيرة قد ضاعت بعد الإسلام لموت الحفظة والرواة "قال عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه-: كان الشعر علم القوم، ولم يكن لهم علم أصح منه، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد، وغزو فارس والروم، ونهيت عن الشعر، وروايته، فلما كثر الإسمالام، وجاءت الفتوح، واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يثلوا<sup>(٧)</sup> إلى ديوان مدون، ولا كتاب مكتسوب، والفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم أكثره، وقال أبو عمرو بن العسلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العسرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشمر كثير، ولسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابني نزار، فقد يمكن أن يقع شيء من تلك اللغة في لغتهم، فيساء الظن فيه بمن سمع

<sup>(</sup>١) من الغور وهو ما انخفض من الأرض ويريد تعمق في البحث.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١/ ٣٥٩. (٤) نفسه ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/ ۲۵.(۵) نفسه ۱/ ۳۸۷.

<sup>(</sup>٧) لم يلجأوا ويرجعوا.

منه، وإنما هو منقبول من تلك اللغة (١) وحدث ابن جنى قبال: دخلت يوما على أبى على -رحمه الله- خالبياً آخر النهبار، فحين رآنى قبال لى: "أين أنت؟ أنا أطلبك، قلت: وما ذلك؟ قال: ما تقول فيما جاء عنهم من "حوريت"؟ فخضنا معا فيه فلم نحل بطائل منه، فقال: هو من لغة اليمن ومخالف للغة ابنى نزار فلا ينكر أن يجيء مخالفا لأمثلتهم (٢).

والعربى الفصيح إذا اجتمع فى كلامه لغتان فصيحتان... فأخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت فى ذلك المعنى على ذينك اللفظين... وقد يجوز أن تكون لغته فى الأصل إحداها، ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى، وطال بها عهده وكثر استعماله لها، فلحقت لطول المدة واتصال استعمالها بلغته الأولى (٣)... وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بان تكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحد (٤).

والقول بوقوع اللفظة للفصيح من لغة قديمة أيده القاضى الجرجانى فهو يقول فى كتابه الوساطة (٥): "أما الألفاظ التى زعموا أن الشعراء تفردوا بها فإنها موجودة عن أثمة اللغة، وعمن ينتهى السند إليهم، ويعتمد فى اللسان عليهم، وإنما نتكلم بما تكلموا به، وواحد كالجميع، والنفر كالقبيلة، والقبيلة كالأمة، فإذا سمعنا عن العربى الفصيح الذى يعتد حجة كلمة اتبعناه فيها، ثم إن لم تبلغنا من غيره، ولم نسمع بها إلا فى كلامه لم نزعم أنه اخترعها، ولم نحكم أنه أبو عفرتها، وعلى هذا اكثر اللغة "ويقول الإمام الشافعى- رضى الله عنه-: "لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبى، ولكنه لا يذهب منه شىء على عامتها، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب فيها عليه شىء فإذا جمع علم عامة أهل العلم أتى على السنن وإذا فرق كل واحد منهم ذهب عليه الشىء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ۳۸۲. (۲) نفسه ۱/ ۳۸۷. (۳) نفسه ۱/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱/ ٣٧٤، وانظر نصوص ابن جني ص ٣٦٨، ٣٦٩من كتابنا. (٥) ص ٤٥٤، ٤٥٥.

موجودا عند غيره، وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره، وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه، حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله على الفساط التي ترد عن بعض الفصحاء يمكن أن فالجرجاني والشافعي يؤمنان بأن الألفاظ التي ترد عن بعض الفصحاء يمكن أن تكون أضيفت إلى لهجتهم من لهجات أخرى قديمة أو معاصرة، وهذا هو احتمال قال به ابن جني.

فإن لـم يكن القياس مسوغا لما ورد عن الفيصيح كرفع المفعول، وجر الفاعل، ورفيع المضاف إليه، فينبغى أن يرد، وذلك لأنه جاء مخالفا للقياس والسماع جميعا، فلم يبق له عصمة تُضيفه ولا مسكة تجمع شعاعه (٢).

ولكن لو جاء شيء من ذلك عن ظنين أو مستسهم، أو مسن لم ترق به فصاحته، ولا سبقت إلى الأنفس ثقته، كان مردودا غير متقبل (٣) وبعبارة أخرى: "إن كان الرجل الذي سمعت منه تلك اللغة المخالفة للغات الجماعة مضعوفاً في قوله، مألوف منه لحنه، وفساد كلامه حُكِم عليه، ولم يسمع ذلك منه، هذا هو الوجه، وعليه ينبغي أن يكون العمل، وان كان قد يمكن أن يكون مصيبا في ذلك لغة قديمة - مع ما في كلامه من الفساد في غيره- إلا أن هذا أضعف القياسين، والصواب أن يُرد ذلك عليه ولا يُتقبل منه (٤).

وعلى هذا فالاشتقاق بما يخالف النهج العربي مردود، ومن هنا تعقب العلماء رؤبة وأباه، ويمكن فهم ذلك مما أجاب به ابن جني عما روى عن الخليل من إنكاره قول رجل:

# ترافع العزابنا فارفنععا

وهو أن يكون الخليل إنما أنكر ذلك لأنه بناه مما لامه حرف حلقى، والعرب لم تبن هذا المثال مما لامه أحد حروف الحلق، إنما هو مما لامه حرف فموى وذلك

(٤) نفسه ۱/ ۳۹۰.

<sup>(</sup>١) الرسالة للإمام الشافعي، ط١٣١٠هـ، ص١٨، ١٩.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۲/ ۲۵، ۲۲.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/ ٣٨٧.

نحو اقْعنْسَس، واسحنكك، واكْلند، واعفَنْجج، فلما قال الرجل للخليل: (فارفنعه) أنكر ذلك من حيث أرينا (۱) "أو" أنه رأى نون (ارفنعع) في موضع لا تستعملها العرب فيه إلا غناء غير مبينة فأنكره، وليس كذلك في اقعنسس، لأنها قبل السين، وهذا موضع تكون فيه مُغنّة مشابهة لحرفي اللين... وعلى ما نحن عليه فلو قال قائل: كيف تبنى من ضسرَب مثل (حَبنطَى)؟ لقلت فيه: (ضرنبَى) ولو قال: كيف تبنى مثله من قرأ؟ لقلت: هذا لا يجوز، لانه يلزمنى أن أقول: (قرنأى) فأبين النون لوقوعها قبل الهمزة، وإذا بانت ذهبت عنها غنتها، وإذا ذهبت غنتها زال شبهها بحروف اللين، في نحو: عَثَوثل وخَفيدد وفدوكس وزرارق وسكلام وعُذَافر وقراقر على ما تقدم - إلخ (٢)... وقد يجوز أن يكون إنكار الخليل قوله: (ارفنعها) إنما هو لتكرر الحرف الحلقي مع استنكارهم ذلك (٢).

فخلاصة رأى القدماء- وعلى رأسهم عالمنا ابن جنى- أن الارتجال واقع فى اللغة، فيجوز للفصيح من العرب أن يرتجل جديدا - فى إطار القواعد العامة - ويفسر ما أتى به على أنه من اختراعه وابتكاره، أو أنه استمده من لغة قديمة قريبة أو بعيدة.

والناظر في أدلة هؤلاء يلاحظ أن ابن جنى ذكر أن رؤبة وأباه كانا يرتجلان اللغة وقد دفع إلى ذلك "أن الرواة كانوا مشغوفين بأن يقفوا على كل جديد لم يعرفوه، وكان يقضى على العالم في جهله بكلمة أو خطئه في مسألة فدعا ذلك بعضهم لأن يتزيدوا ويختلقوا إذا أحرجوا، أو يلتمسوا مثل هذا المختلق من أعرابي اشتهر بالفصاحة كرؤبة بن العجاج"(٤)، ومن هذا ما يرويه يونس عن رؤبة أن الرواة كانوا يلحون عليه أن يمدهم بالغريب النادر فكان يستجيب لإلحاحهم ويشبع رغبتهم بكلمات لم يالفوها وأقيسة لم يعهدوها"(٤) وكان رؤبة نفسه يشعر بمبلغ هذا الاختلاق والكذب على العرب، إذ إن بعض ذلك من عند نفسه، وليس منقولا عن العرب أصحاب اللغة "فنرى رؤبة يصيح في يونس بن حبيب حين

نفسه ۱/ ۳۱۲.
 نفسه ۱/ ۳۲۳.

<sup>(</sup>٤) من أسرار اللغة، ط٣، ٨٤، والشعر والشعراء ٢/ ٢٩٥.

طالبه بالمزيد قائلاً: حتى متى تسألنى عن هذه الأباطيل وأزوقها لك؟ أما ترى الشيب قد بلغ في رأسك ولحيتك؟(١).

"ولكن هل كان رؤبة يرتجل المسائل ارتجالا، ويخترعها اختراعا، أو كان يلجأ فقط إلى القياس والاشتقاق ؟ "يشك الدكتور أنيس فى ذلك - كما هو نص عبارته السابقة - ويقول: "من الصعب الإجابة على مثل هذا السؤال إجابة نظمئن إليها (١) ولكننا نستطيع أن نجزم بأن بعض الجديد الذى كان يأتى به رؤبة وأبوه من اختراعهما وابتكارهما وإلا فإنه لو كان كله جاريا على القياس والاشتقاق، ومن مواد عربية مألوفة لم يكن هناك داع إلى عد هذا الجديد من الأباطيل والكذب، فهذه الأوصاف تعبير صريح عن المقلق لما كان يخترعه من عند نفسه، ويلقى به إلى الناس مفهما لهم أن ذلك وارد عن العرب، وعلى نهجهم، وليس كذلك فى حقيقة الأمر.

وهذا الاختلاق كما كان في الألفاظ، وبنية الكلمات، كان في المعاني بحيث غير رؤبة فيها وأبدى رأيا لم يعرفه العرب، فصاحب كتاب الشعر والشعراء وهو أحد الكتب التي تذكر غرائب رؤبة - أخذ عليه بعض مآخذ تتعلق بخطأ في المعنى، فهو يجعل الأسود أخبث من الأفعى في قوله:

### فأخطأ الأفعى ولاقي الأسودا(٢)

وذكر المبرد- في باب تكاذيب الأعراب من كتابه الكامل - أن رؤبة سئل عن زمن الفطحل في قوله:

# لو أننى عُمِّرت سنَّ الحِســل(٣) أو عمر نوح زَمــن الفِطَحُل

<sup>(</sup>١) المصدران السابقان. (٢) الشعر والشعراء ٢/ ٩٩٠، ٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) الحسل: كالعلم: ولد الضب وسن الحسل مثل تضربه العرب في طول العمر، لأن الضب يعيش زمنًا طويلاً يقال: إنه لا تسقط له سن أبدًا حتى يموت، ويقال أيضًا: إن الضب والحية والقراد والنسر أطول شيء عسمرًا ولذلك قالوا: أحيى من ضب. انظر لسان العرب ١٦/ ١٦٠، ١٦١، والتعليق على بيت رؤية السابق في كامل المبرد ٢/ ٥٥٠.

فقال: أيام كانت السلام<sup>(١)</sup> رطابا<sup>(٢)</sup>.

فلا ريب أن بعض ما أتيا به يعد من الاختراع، وفي بعضه الآخر ما يرويانه عن اللغات القديمة أو الأجنبية بحيث كان يعد لدى الرواة من غرائب اللغة، ويستبين ذلك للباحث من اطلاعه على أراجيز رؤبة وأبيه التي شرحها البكرى في كتاب بعنوان (أراجيز العرب) فمعظم كلمات الأراجيز من الحوشي الغريب "(٣).

والكلمات التي أوردها ابن جني عن ابن أحمر الباهلي تحتمل أيضاً ما احتملته كلمات رؤبة وأبيه وقد أوضحنا ذلك بنص كلامه فيما سبق.

والباحث في العربية يعشر في بعض مصنفاتها على كلمات وصفت بالاختراع، فقيل عنها: إنها مصنوعة، وقد أورد المزهر عددا من تلك الكلمات غير منسوبة، ووصفها بالاختراع والصنعة- نقلا عن بعض المصادر اللغوية- فقد نقل عن ابن دريد في الجمهرة أن الخليل قال: أما ضهيد وهو الرجل الصلب فمصنوع لم يأت في الكلام الفصيح، وكذلك عنشج للثقيل الوخم. . إلغ (٤) وقد روى في بعض مراجع اللغة والأدب ما يدل على أن أحد الشعراء أو الكتاب قد يرتجل كلمة أو كلمتين تفكها وتظرفا.

ومن ذلك ما يرويه صاحب الأغانى منسوبا إلى بشار، والمسعودى منسوبا إلى أبى العنبس، أيام المتوكل، من أن بشارا أو أبا العنبس جاء إلى أصدقائه يوما، فقال له أحدهم: مالك مغتما؟ فقال مات حمارى، فرأيته فى النوم، فقلت له: لم مت؟ ألم أكن أحسن إليك؟ فقال:

هام قلب بأتان عند باب الصيدلانى تيمتنى يوم رُحنا بثناياها الحسبان وبخد ذى دلال مثل خدد الشنغران

<sup>(</sup>١) جمع سلمة وهي الحجارة الصلبة سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ٥٤٩. وانظر المزهر ط١٢٨٢هـ، ٢/ ٢٥٢. (٣) من أسرار اللغة، ط٣، ٨٣.

<sup>(</sup>٤) المزهر ط الأولى ١/ ٩٠، وفى الخصائص: ضهيد: اسم موضع وهو مصنوع - أيضًا - انظر الخصائص ١/ ٢١٦ واللسان ٤/ ٢٥٥، وكلمة عنشج فى اللسان أنه للمتقبض الوجه السيء المنظر ولم يشر إلى أنه مصنوع، لكنه أشار إلى أن (عفشج) للشقيل الوخم وأنه مصنوع. اللسان ١/ ١٥٠، ١٥٥، وانظر أبوابًا كثيرة ذكرتها في حديثنا عن الإبدال ص ١٤١ من كتابنا.

فقال له سائله: ما الشنغران؟ قال: ما يدريني؟ هذا من غريب الحمار، فإذا لقيت فأسأله (١) وكل هذه الكلمات عا يؤيد رأى القدماء في وجود الارتجال في اللغة العربية.

## (٢) رأى المحدثين

أ- المؤيدون ودليلهم: يرى بعض العلماء أنه "لا ينكر وقوع الارتجال في لغة الإنسان إلا مكابر "(٢) وبني أصحاب هذا الرأى نظريتهم على أسس منها:

- ١- عند الإنسان ألفاظ لا يمكن إرجاعها إلى محاكاة الأصوات إلا بتكلف وتعسف، فأحر بها أن تكون من الألفاظ المرتجلة، أنطقه بها الله الذى أنطق كل شيء (٢).
- ٢- اختراع الأطفال للألفاظ والصيغ، وقد أجروا في ذلك التجارب الخاصة على الأطفال (٣) ويقول الأستاذ أحمد الإسكندرى: "إننا سمعنا كثيراً من الأطفال يرتجلون كلمات مركبة من حروف عدة (٤) ومن هنا يزعم بعض العلماء "إمكان نشأة لغات مستقلة من مثل هذا في البيئات المنعزلة "(٥).

ويقول المدكتور أنيس: "لا تكفى تلك الأمثلة التي رويت لنا عن ارتجال الأطفال واختراعهم الكلمات اختراعاً... للفصل في ارتجال الأطفال برأى حاسم فهذه الأمثلة يحوطها الإبهام والغموض (٥).

ويرى أن الارتجال جائز عند الكبار 'فالارتجال ممكن، ولا يحتاج إلى قدر كبير من الثقافة، بل فى مكنة كل منا أن يرتجل متى شاء، وأنى شاء، وليس مثل هذا الحمق مقصورا على قوم دون آخرين، فنحن نستطيع فى سهولة ويسر أن

<sup>(</sup>١) الأغباني ٣/ ٦٢ ومروج الذهب ٤٣/٤، وبينهسما خبلاف في ألفساظ الأبيات والشنغبران بالنون والغين في مروج الذهب وبالياء والفاء في الأغاني.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة، الإسكندري، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) من أسرار اللغة ط٣، ص٨٧-٨٩. (٤) فقه اللغة، ص٣٠.

<sup>(</sup>٥) من أسسرار اللغة، ط٣، ص٩٠، وزعم بعض العلماء أن ارتجال الألفاظ للدلالة على المعانى راجع إلى طبائع الحروف المتألفة هي منها، فعنده أن كل حرف يرمز إلى معنى كلى يتفرع إلى فروع يدور فيها هذا الحرف، فقه اللغة، للإسكندري، ص٣١.

نرتجل كلمات عربية ما أنزل الله بها من سلطان، وأنْ نخلع عليها من المعانى ما يشاء لنا الهوى، وهى لا تقل حينتذ عما نسبه القدماء من اللغويين للإعراب، ومثل للارتجال بما كانوا يقولونه وهم طلبة من مثل:

### ومد عشر بالعثلمين تفنطحت سلفا قناه كبز فرع القنظل

وقال: إن أصحاب الحرف والطوائف المختلفة يمكن أن تخترع ألفاظاً خاصة بصنائعها واتجاهاتها الدينية والاجتماعية، وأكد أن تلك الكلمات المخترعة تشيع بين الناس، فتكتسب احترامهم، وهنا قد يبدأ الكتاب والشعراء في استعمالها، ولا يمر زمن طويل حتى تصبح بلفظها ومعناها مقبولة في تلك اللغة(١).

وهذا الارتجال يظهر أثره في اللهجات الدارجة، إلا أنه قليل محدود الأثر، فقد يمر جيل أو جيلان من الزمان قبل أن نظفر في اللغة بكلمة أو كلمتين يمكن أن نعزوهما إلى الارتجال.

أما فى لغتنا العربية الفصحى التى لا نتركها نهبًا للتطور، بل نحصنها بحصون منيعة، فرضها علينا القدماء من اللغويين، فلا أمل من رقى أمثال تلك الكلمات المرتجلة إلى مصاف غيرها من كلمات اللغة الفصحى (٢).

ويؤمن الدكتور تمام حسان بفكرة الارتجال أيضاً، ويقرها لخضوعها لعناصر الجتماعية تطورية، يقول: والحق أن العنصر الاجتماعي لا يمكن تجاهله في اللغة لأننا نعترف بوجود أسلوب خاص لكل متكلم، وبجواز الارتجال في اللغة، والاحتجاج بأقوال الأفراد، سواء أكانوا شعراء أم خطباء أم حكماء أم غير ذلك، لأن الاعتراف بكل أولئك اعتراف بما يسمى شخصية المتكلم، ويستتبع الاعتراف بهذه الشخصية اعترافاً آخر بالتطور في اللغة (٣). وهو يتفق في هذا مع الدكتور أنيس وأنه يمكن حدوثه من الكبار، وذلك قد يستعمله الشعراء والكتاب، وقد يرقى بعض تلك الكلمات إلى اللغة الفصحي (٣).

<sup>(</sup>۱) من أسرار اللغة ٩٠-٩٢. (٢) نفسه ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٣) اللغة بين المعيارية والوصفية ٨٣.

والمحدثون بذلك يسعترفون بالارتجال في اللغات الفصحي والعسامية قديما وحديثا، ولندرة تلك الكلمات المرتجلة في اللغات، وضعف أثرها في نمو تلك اللغات يرى معظم الباحثين من المحدثين أن الارتجال أتفه طرق الوضع اللغوى(١).

ب- المانعون ودليلهم: لم تؤمن طائفة من المحدثين بفكرة الارتجال
 ورفضوها لأدلة منها:

١- أن ما يرويه المؤيدون ليس في حقيقته إلا نوعاً من عبث الأطفال باللغة المألوفة المعهودة (٢).

٢- أن توليد الثلاثي من الثنائي، أو من الحرفين الأولين، ثم توليد الرباعي من الشلاثي، وهذا لا يخلو من مواضعة واصطلاح، وصدورهما من الأناس الأولين غير معقول (٣).

وهم يرون أن تلك الكلمات الجديدة التي نسمع عنها في اللغات الأوربية، وقد أطلقت على مستحدثات جديدة، قد اشتقت أصولها من اللاتينية أو اليونانية، أو اتخذ اسم صاحب الاختراع علما على تلك المستحدثات، كاسم (مكنتوش) الذي أطلق على نوع من معاطف المطر، لأنه صاحب المصنع الذي أنتجها، فليست تلك الألفاظ مخترعة، بل إنها راجعة إلى الاشتقاق أو القياس أو النحت أو الاستعارة، وغير ذلك من طرق وضع الكلمات الجديدة (١٤).

ولتن سلمنا للمانعين بعبث الأطفال، وتسمية المستحدث الجديد باسم مخترعه، أو الرجوع في اشتقاق اسمه إلى أصول لغوية قديمة كاللاتينية أو اليونانية، فإننا لا نسلم لهم بأن كل مخترع يجرى على هذا النمط، بل إن بعض ذلك يطلق عليه اسم جديد لم يعرف من قبل، واستبعاد حدوث المواضعة والاصطلاح من القدماء غير مقبول "لأن المواضعة والاصطلاح لا يعنى أنهم كانوا يعقدون المحافل والمؤتمرات للاتفاق على كلمة - كما تفعل المجامع اللغوية الآن-

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة، ط٣، ٩٣. (٢) نفسه، ط٣، ٨٩.

<sup>(</sup>٤) من أسرار اللغة، ط٣، ٧٩.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة، الإسكندري، ٣٠.

وإنما كان القائل ينطق عن فطرة، أو قياس يراعيه في وضع الألفاظ، فيسمعه منه غيره، ويفهم مراده بقرينة إشارة أو خطاب، ثم لا يلبث أن يفشو بين الناس(١).

ونحن مع ابن جنى والأقدمين ومع المحدثين أيضاً: فاللغة الفصحى يقتصر الارتجال فيها على العرب الفصحاء، وكان ذلك أيام شبابها في عصور الاحتجاح وهو ما أقره ابن جنى، فقد كانت الجماعة العربية تلجأ إلى هذا الطريق متى أعوزتها الحاجة، شأنه في ذلك شأن طرق الوضع الأخرى، كالاشتقاق والقياس والمجاز ونحو ذلك، وكان الفرد العربي يضيف كلمات جديدة، وطرقا مستحدثة فمخالفة فرد عدل فصيح للكثرة الغالبة ليس عيبا، فهو رب اللغة ومالكها فله أن يخلق من الفاظها ما يشاء، وإلا فكيف تنشأ اللغة؟(٢).

وربما يتساءل السائلون فيقولون: هل نشأت اللغة من هذا الطريق؟ فنجيب على ذلك بأن هذا بحث آخر بيناه في حديثنا عن نشأة اللغة الإنسانية الأولى.

ونحن مع المحدثين في أن الارتجال يحدث في حياتنا اليومية أيضا، واللغة العامية تحوى ألفاظاً من هذا النوع الذي لا أصل له في اللغة الفصحي، أو اللغات الأجنبية، بل هو من اختراع الأفراد، والجماعات، ولكن شتان بين اختراعنا واختراع العربي الفصيح كان يبتكر ما يعد الآن جزءا من اللغة الفصحي، أما ابتكاراتنا فليست من ذلك بل تعد من اللهجات الدارجة.

وقد عد المحدثون الارتجال من أتف طرق الوضع اللغوى - كما سبق - وربما لم يكن في العربية الفصحي كذلك، فما اخترعه العرب الأولون هو من صميم العروبة، لأنهم متشبعون بروحها لا يحيدون عنها، ولذا فليس من المبالغة أن تقول: إنه كان - كغيره - طريقاً سلكته العربية منذ نشأتها لنموها واتساعها.

<sup>(</sup>١) فقه اللغة، الإسكندري، ٣١.

<sup>(</sup>٢) اللغة والنحو (عباس حسن)، ٤١، ٤٢.

## التعريب

### دواعيه وتاريخه

لقد كان لابن جنى رأى واضح فى استغلال التعريب واتخاذه طريقًا للنمو اللغوى.

والمعروف أن التعريب هو: أن تتكلم العرب بالكلمة الأعـجمية على نهجها وأسلوبها(١) وهذا ليس خاصا بالعربية، بل هو أمر عام في اللغات الإنسانية. فمن طبيعة الإنسان- كما يقول علماء الاجتماع- أن يلتقي بغيره، ولكل شعب ظروف تدعوه إلى مخالطة الآخرين، والاستعانة بهم في كل زمان ومكان، فتبادل التجارة والثقافة والحضارة والهجرات والغزو حقائق تاريخية لا مجال للشك فيها، ووسيلة هذا التعارف المختلف الألوان هي اللغة "ويقتضي التوسع في التبادل التجاري وضرورة الاتصال معرفة لغات عدة معرفة جيدة. . . واحتكاك اللغات ضرورة تاريخية، وتطور اللغة المستمر في معزل عن كل تأثير خارجي يعد أمرا مثاليا لا يكاد يتحقق في أية لغة، بل على العكس من ذلك، فإن الأثر الذي يقع على لغة ما من لغات مجاورة لها كثيرا ما يلعب دورا مهما في التطور اللغوي(٢)، ونتيجة لذلك توجد الفاظ أجنبية في كل لغة كتب لها هذا الاتصال، ولا ريب أن ذلك حدث فسى العربية منذ زمن بعيد، فقد اتصل أهلها بالأمم المجاورة عن طريق الغزو، والهجرة، والاختـلاط معها في شئون التجارة وغـيرها، من وجوه التبادل الاقتصادي، والاجتماعي والفكري، لوجودهم في صحراء جرداء (٣)، ويقتضي ذلك نقل الألفاظ أو الوسائل اللغوية التي يحتاج إليها الطرفان، أو ما يوافق هواهم، وما يحلو لهم "فالاقستباس- على هذا النحو- تفاعل طبيعي في كل لغة حية، لم يحل بين أهلها وبين غيرهم من الأمم حائل يمنع ذلك الاقتباس، وليست

<sup>(</sup>۱) الصحاح ۱/۱۷۹ وشفاء الغليل ص٣، والمسزهر ط الأولى ٢/ ١٣٠، وفقه اللغة د. نجا ٣/ ٧٧، والاشتقاق والتعريب ٤١، وفقه اللغة د. وافي ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة د. نجا ٣/٧٧ وفقه اللغة (الإسكندري) ٦٠، ٦١، واللغة والمجتمع، د. السعران،

اللغة العربية ببدع من تلك اللغات، وليست هي في جميع أدوارها التاريخية- قبل الإسلام وبعده- بالتي يمكنها أن تسلم من تأثير هذا الناموس الطبيعي فيها(١).

وقد اتصل العرب بأمم كثيرة مجاورة لهم كالفرس والروم، وبإخوانهم الساميين كالأراميين في الشمال، والأحباش في الجنوب، وقد أخذوا عن الأولين كثيرا من الألفاظ المعبرة عن مظاهر الحضارة والرقى، وعن الآخرين بعض ما تعلق من الألفاظ بالنواحي الثقافية والتجارية، كما أخذوا عن الأمم المجاورة من فرس وروم - بجانب إخوانهم الساميين- كثيـرا من الألفاظ التي تتعلق بما يحتاجون إليه من مزروعات، ومصنوعات، وأدوات للزينة، وأثاث للبيوت<sup>(٢)</sup>، وهذا ليس بدعا من النقل اللغوى التابع للنقل الاقتصادي، بل ذلك أمر عام في التبادل بين شعوب العالم ولغاتها "فالمنتجات الزراعية والصناعية تنتقل معها أسماؤها الخاصة بها، في لغة المناطق التي ظهرت فيها لأول مرة، أو اشتهرت بإنتاجها، أو تصدر منها في الغالب، فكلمة الشاى قد انتقلت إلى معظم لغات العالم، من لغة جزر (ماليزيا) (شاى في العربية the في الفرنسية tea في الإنجليزية. . إلخ) وكذلك كلمة الطباق انتقلت من لغة السكان الأصليين لأمريكا حيث كشفت هذه المادة لأول مرة (طباق فى العربية tabac في الفرنسية tobacoe في الإنجليزية. . إلخ<sup>(٣)</sup>، ولما أقبل الإسلام، وعظمت الفتوح شرقــ وغرباً، أدى ذلك إلى الارتباط الوثيق بين العرب وبين الأمم الداخلة في حوزتهم، فاتصلت العربية بالفارسية والسريانية واليونانية والتركية والكردية والقبطية والبربرية والقوطية، وكان أثر ذلك الاتصال كبيرا بين العربية والفارسية، ويليها اتصالها بالسريانية ثم باليونانية (٤)، وكان للعلوم والمعارف التي اقتحمت لغة العرب أثر كبير بحيث أصبحت لغة فقه، وسياسة، وعلم،

<sup>(</sup>١) الاشتقاق والتعريب ٤٥.

 <sup>(</sup>۲) فقه اللبغة د. نجا ۳/ ۷۷، ۷۸، والاشتقاق والتعریب ۲۱، وفقه اللغة د. وافی ۱۹۳–۱۹۳،
 ۲۳۲، وتاریخ اللغات السامیة ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۹.

<sup>(</sup>٣) علم اللغة د. وافي، ط١٩٣٨م، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة د. نجا ٣/ ٧٧، ٨٨، وفقه اللغة د. وافي ١٩٣-١٩٦، ٢٣٢.

وفلسفة، وفن، ففتحت صدرها للمفردات الدخيلة لتحلها مكاناً لائقاً إلى جانب الأصيلة (١)، وقد وردت بعض الألفاظ المعربة على ألسنة الشعراء الجاهليين، والأعشى من المشهورين في تاريخ اللغة باستعمال هذا النوع من الألفاظ يقول:

عَليهِ دِيابوذ تَسربلَ تحتَـهُ أُرندج إسكاف يُخالطُ عظلما

ففى البيت كلمتان أعجميتان "ديابوذ" وهو ثوب ينسج على نيرين "وأرندج" جلد أسود<sup>(٢)</sup>، وقد نقل ابن جنى شعرا لرؤبة استعمل فيه الأعجمي قال:

# هَلٌ يُنْجِينًى حَلْفٌ سختيت أو فضَّة أو ذهب كبريت

فاستعمل كلمتى (سختيت وكبريت) وأراد بالسختيت: الخالص وبالكبريت: الذهب<sup>(۲)</sup> وقال: "في خدر ميّاس الدّمي مُعرجَن" (٤). وورد ذلك الأجنبي أيضا في شعر بعض الشعراء الإسلاميين المشهورين كجرير والفرزدق والأخطل، ثم زادت نسبة وروده في شعر العباسيين (٥) بل ربما استعاروا الكلمة من كلام العجم للقافية استطراف وتحذلق، كقول أحدهم: "أنا العربي الباك" أي النقي من العسيوب، وقول الآخر: (كما رأيت في الملاء البردجا) أي السبي (٢) وهذا

<sup>(</sup>١) اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها «من المقدمة»، ص١٢.

<sup>(</sup>٢) من أسرار اللغة ط٣ ص٩٠، والاشتقاق والتعريب ٢٦، والمعرب ١٦، ١٣٨، ١٣٩، الارندج واليرندج أصله بالفارسية رنده، ديابوذ أصله دوابوذ بالفارسية. والعظلم: عصارة شجر أو نبت يصبغ به.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣٥٨/١ سختيت شديد صلب أصله سخـت بالفارسية وهو الشديد: قال أبو عمرو: السختيت الدقيق من كل شيء. المعرب ١٧٩، ١٨٠. (٤) الخصائص ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٥) من أسرار اللغة ط٣، ص ١١٠، وقع المعرب في قول البحترى:

والمناياً مسوائلٌ وأنسو شسسر وان يُزجِى الصفوفَ تحت الدّرفسِ ديوان البحتسرى ٢٠٦، وأنو شروان فارسى معرب، المعرب ص ٢٠، والدرفس الراية فارسية معسربة وأصله درفش بالشين المعجسمة وفي القاموس أنه العظيم من الإبل والضخم من الرجال والعلم الكبير والحرير، ط٣، سنة ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م، ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٦) المعرب ص٩، وشفاء الغليل، ص٧، واللغة العربية «الكفورى» ١٤، ١٤، وهناك مسعان أخرى ذكرها محقق المعرب الأستاذ شاكر، ص٧٤٧، وهي بالفارسية برده.

الاستعمال الواسع للألفاظ الأجنبية جعل العلماء يحظرون استعمال ما لم يرد عن العرب، العرب منه، ويقصرونه على السماع، وعللوا ذلك بقلة الوارد منه عن العرب، ولكن القلة لم تكن وحدها الباعثة لهم على اجتناب الأعجمي، بل أضافوا إليها خوف تفشى الأعجمية في الكلام، وغلبتها على العربية فتنحرف على توالى العصور، بل تنقرض، فتنقرض معها القومية العربية، ويستغلق القرآن، ويبيد كل ما دوّن باللسان العربي من العلوم والآداب والشرائع(۱).

### طرائقه

لم يكن العربى يستعمل الكلمة الأعجمية كما هى فى اللسان الأعجمى- غالباً- بل يدخل عليها بعض التغييرات، بحيث يجعلها ملائمة لنطقه، وبخاصة إذا اشتملت الكلمة على حرف لا يتفق والحروف العربية، وقد ذكر العلماء بعض الطرائق التى استعملها العرب فى تعريبهم للألفاظ حتى تجرى على ألسنتهم:

- ۱- فالباء الثقيلة يجعلونها باء تارة وفاء أخرى، ومنه برند السيف وفرنده وفالوذ
   وفو لاذ<sup>(۲)</sup> ومنه الفندق.
- ٢- والحرف الذى بين الجيم والكاف وهو صوت فارسى جعلوه جيما أو كافا تارة
   وقافا تارة أخرى، فالحانوت استعمل له الكربج والقربج والقربق.
- ۳- إبدال الشين الفارسية إلى سين عربية كإسماعيل وسراويل المنقولين من إشماويل وشراويل، والشين موجودة في العربية (٣) ودست وهي بالفارسية دشت.

وقد كان لعالمنا ابن جنى رأى فى هذا الموضوع، وتتبع لبعض الطرائق التى الحأ إليها العرب فى تعريب الكلمات الأعجمية، وتتلخص فيما يأتى:

١- الإعراب: قال أبو على: إذا قلت: طاب الخُشكُنان، فهذا من كلام العرب،
 لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته في كلام العرب.

<sup>(</sup>١) مجلة مجمع اللغة العربية ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) فالوذ: حلوى تعمل من الدقيق والماء والعسل، وفولاذ وأصلها بولاذ بالفارسية: مصاص الحديد المنقى من خبثه: المعرب ٢٤٧، وتعليق المحقق، والقاموس، ط٣، ١/٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة د. نجا ٣/ ٧٩، ومن أسرار اللغة ط٣، ١١٣، والمعرب ٦–٨، وشفاء الغليل ٥–٧.

- ۲- دخول لام الستعسريف، يقول ابن جنى: ويؤكد هذا عندك أن ما أعسرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مسجرى أصول كلامها، ألا تراهم يصرفون في العلم نحو آجر وابريسم وفرند وفيروزج، وجميع ما تدخله لام التعريف، وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو الديساج والفرند والسهسريز والآجر أشبه أصول كلام العرب أعنى النكرات، فجرى في الصرف ومنعه مجراها(١).
- ٣- الاشتقاق (من الأعجمى) قال أبو على: ويؤكد ذلك أن العرب اشتقت من الأعجمى النكرة كما تشتق من أصول كلامها، قال رؤبة:

# هل يُنجيني حلف سخنيت او فضة أو ذهب كبريت

قال: السختيت من السخت كـزحليل من الزحل، وحكى لنا أبو على عن ابن الأعرابي أظنه قـال: يقال درهمت الخُبَّارَى أي صارت كالدرهم، فـاشتق من الدرهم، وهو اسم أعجمي، وحكى أبو زيد: رجل مُدرهَم (٢).

ومعنى ذلك أن ابن جنى يجعل اللصق بإضافة سابقة هى لام التعريف أو لاحقه وهى حركة الإعراب، ويجعل تحويل الكلمة على طريقة التصريف العربى من وسائل التعريب، ويقول الدكتور شاهين: إنه لا ضير فى استعمال اللصق وسيلة للتعريب ما دام غير متكلف ولا مصنوع (٢) ولعل أستاذنا الدكتور نجا يقصد ذلك حين قال: "قد يصحب هذا التغيير زيادة فى حروف الكلمة، أو نقص فيها، أو تغيير فى حركاتها (٤)، ويبدو أن طرائق التعريب لا تقتصر على هذه أو تلك، فما ذكر لا يستقصى كل الحالات بصدد طريقة المعرب فى التعريب (٥) فعالمنا ابن جنى قد تحدث عن التعريب فى الفصل الخاص بالقياس وتوسعه فيه، وصرح بجريانه على أصول كلام العرب. ومعنى هذا أن القياس الذى يعنى الموافقة لأبنية بجريانه على أصول كلام العرب. ومعنى هذا أن القياس الذى يعنى الموافقة لأبنية

<sup>(</sup>١) قال الخفاجى: إن وجمه الألف واللام في الإسكندر من جهة العربية خفى والحقيقة أنه لا خفاء فيه على رأى ابن جني، شفاء الغليل ١٥ والمعرب ٤١.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٣٥٧، ٣٥٨. (٣) القراءات القرآنية ٣٣٩. (٤) فقه اللغة ٧٩.

<sup>(</sup>٥) من أسرار اللغنة، ط٣، ١١٣، وانظر كتاب الألفاظ المعربة لأدى شير، ص٤، ٥، والمرجع في تعريب المصطلحات العلمية ٢٠٤-٢٠٤ ففيهما طرائق كثيرة.

العرب وأساليبها، والاشتقاق الذي يجرى على هذا القياس يعدان من أهم الأسس التي تستخدم في التعريب<sup>(١)</sup> وأن الطرائق الماضية التي وضعت له قليل من كثير من القوانين القياسية والاشتقاقية العربية.

والواقع أن الألفاظ المعربة لم تسلك كلها المناهج العربية على طريقة التعريب، سواء منها ما ذكره العلماء القدماء كابن جنى، أو المحدثون، فمن التعرف على الكلمات التى دخلت العربية يبدو أنها أربعة أقسام:

- ١- قسم غُـير وألحق بالأبنية العربية كدرهم الملحق بِهجرع وهو الأحـمق وبَهرج الملحق بسلهب وهو الطويل.
  - ٢- قسم غُيِّر ولم يلحق بالأبنية العربية كَآجُرٌ.
  - ٣- قسم لم يغير وألحق بالأبنية العربية نحو كُركُم الملحق بِقُعقُم.
    - ٤- قسم لم يغير ولم يُلحق بالأبنية العربية كخراسان(٢).

وهذا التقسيم شائع "فأهل العربية قد صرحوا بأنه لا يلزم في المعربات أن تجرى على أمثلة الأوزان العربية، بل إن جاءت فحسن، لتكون مع إقحامها على العربية شبيهة بأوزانها "".

# كيف يعرف الأجنبي من الأصيل

وضع القدماء أمارات لمعرفة المعرب أهمها:

- ١- النقل عن أثمة اللغة بأن اللفظ غير عربي.
- ٢- مخالفة الكلمة للأوزانُ العربية كخراسان وآمين وإبريسم.
- ٣- أن تنتهى الكلمة بزاى مسبوقة بدال كمهندز وهنداز ولذلك أبدلوها سينا(٤).

<sup>(</sup>۱) المرجع ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۵۱–۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) المزهر ط ١٢٨٢، ج٢، ص١٣١، وشفاء الغليل ١٠.

<sup>(</sup>٣) الاشتقاق والتعريب ٤٣.

<sup>(</sup>٤) المعرب ١١، ١٢ والمزهر ١/ ٢٧٠، ط صبيح وشفاء الغليل ص٧ وفقه اللغة د. نجا ٨٠.

- ٤- أن تكون الكلمة مبنية من باء وسين وتاء، فإذا جاء ذلك في كلمة فهو دخيل،
   مثل (بست) لبلدة (١٠).
  - ٥- أن تشتمل الكلمة على سين وذال معجمة فساذج معرب ساده بمهملة (٢).
    - ٦- أن تجتمع الطاء والجيم في الكلمة فطاجن معربة كما في الصحاح (٣).
- ٧- أن تكون في الكلمة دال بعدها ذال-غالباً- ولذلك أبي البصريون أن يقولوا:
   بغداذ بإهمال الدال الأولى، وإعجام الثانية، فاما الداذى ففارسى لا حجة فه (٤).
  - ٨- أن يكون أول الكلمة نونا متلوة براء كنرجس ونورج.
- 9- أن تشتمل الكلمة على الصاد والجيم كالصولجان والصنّج والجيس، وقال الأزهرى في التهذيب متعقبا على من قال: الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة من كلام العرب-: الصاد والجيم مستعملان، ومنه جصّص الجرو إذا فتح عينيه، وجصّص فلان إناءه إذا ملأه (٥) وقيل لم يجتمعا في كلمة عربية إلا في صمح وهو القنديل (٢).
- ۱- أن تشتمل الكلمة على الجيم والقاف كالمنجنيق لآلة الحسرب، فالجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن تكون معربة أو حكاية صوت نحو الجردقة للرغيف والجُرموق الذي يلبس فوق الخف، وجلنبلق حكاية صوت باب ضخم في حالة فتحه وإصفاقه، جلن على حدة وبلق على حدة.

<sup>(</sup>١) فارسى معرب من لفظ البستان، المعرب ١٢، ٥٣، ٥٤، وشفاء الغليل ٧.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل ٧ والمعرب ١٩٨ والقاموس، ط٣، ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) ٦/٢١٥٧ وشفء الغليل ٨، والمعرب ٢٢١، والطاجن والطيسجن: الطابق يقلى عليه وكـــلاهـما معرب، لأن الطاء والجيم لا يجتمعان في أصل كلام العرب، وهو معرب من الفارسية.

<sup>(</sup>٤) المزهر ط الأولى ٢/ ١٣١، ١٣٢، والداذى شراب، وبذالين نبت له عنقود طويل جاء على النسب وليس بنسب. القاموس، ط٣، ٣٥٣/١، وانظر في (بغداذ) المعرب ١٤.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغليل ٧.

<sup>(</sup>٥) المزهر ط الأولى ٢/ ١٣١، ١٣٢.

1۱- أن تخلو الكلمة الرباعية والخماسية من حروف الذلاقة التي هي (مر بنفل) كالجَوسق، ويستثنى من ذلك ما نُص على عربيته مع خلوه منها كالعسجد أي الذهب<sup>(۱)</sup>، (فإن السين أشبهت النون للصفير الذي فيها والغنة التي في النون)<sup>(۲)</sup>.

وإذا نظرنا إلى علماء اللغة في بحثهم وتحديدهم للدخيل نجد بعضهم يتجه إلى أن الدخيل هو: ما لم يكن عربيا سواء كان منقولا عن لغة سامية (٣) أخرى كالحيشية أو السريانية أو الآرامية أم كان منقولاً عن غير الساميات كالفارسية أو الرومية. فالأستاذ المغربي يعد كلمة (مصحف) معربة عن اللغة الحبشية، وكذلك (عنبسة) اسم الأسد بالحبشية، وقد سمت به العرب أولادها، والحاج والكاهن وعاشوراء معربات من العبرانية (٤) ودرهم معرّب من الرومية (٥)، وغيره كذلك يعد النقل عن بعض الساميات تعريبا كالآرامية (٦)، وأدق من هذا الرأى وأولى بالقبول أن نحدد مفهوم الأعبجمي بأنه ما ينتسب إلى لغة أجنبية غير الساميات، فاللغات السامية أفسراد أسرة لغوية واحدة (٧)، فليس من المقبول أن تعمد الكلمة التي توجد في لغتين منها مستعارة من الأخرى، لرجسوعهما إلى أصل واحد هو اللغة السامية الأم، وعلى هذا يمكن القول بأن أغلب الألفاظ المشتركة بين العربية وأخواتها هي ألفاظ سامية، للعربية فيها ما لأخواتها، فهي ألفاظ سريانية وهي عبرية وهي حبـشية وهي عربيـة أيضاً (٨)، فنحن نجد كلمـات مشتركـة بين عدة لغات سامـية فكلمة (حنان) منسوبة إلى العبرية والسريانية والعربية الجنوبية (٩) وكلمة (جنة) منسوبة إلى العبرية والآرامية والسريانية والحبشية والعربية الجنوبية (١٠) و(أحد) منسوبة إلى العبرية والعربية الجنوبية والأرامية والسريانية(١١) وكلمة (كفلين) حبشية

<sup>(</sup>۱) المزهر ط الأولى ۲/ ۱۳۱، وشفاء الغليل ۷ وغيرهما.(۲) المعرب ۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة المعرب بتحقيق الأستاذ شاكر للدكتور عبد الوهاب عزام، ص٤، فقرة ٣.

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق والتعريب ٢٨، ٣٧. (٥) نفسه ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٦) اللغة العربية (الكفوري) ٢٠، ٢٣. (٧) القراءات القرآنية ٣٣٣.

<sup>(</sup>٨) من أسرار اللغة، ط٣، ١١٣. (٩) الزينة ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) نفسه ۲/۲۹. (۱۱) نفسه ۲/۲۶.

<sup>989</sup> 

بعنى ضعفين، وعبرية بمعنى جزءين (١)، ومن هنا كان السائرون على النظام الأول - الذى يعد النقل عن الساميات إلى العربية تعريبا - كانوا يبعدون عن الصواب فى تعليلهم لتعريب بعض الكلمات، فالكلمة الواحدة تأخذ صورا متعددة فى هذه اللغات الأخوات، ولا يصح لهذا أن نعد أمثال هذه الكلمات أجنبية عن اللغة العربية (٢) بل إنه أمكن للباحثين المحدثين أن يؤكدوا عن طريق فهم الساميات، على أنها أخوات، خطأ بعض القائلين بالتعريب فى نسبة لفظ معين إلى لغة من اللغات الأجنبية الى ينقل عنها، فلعل لفظ (دست) الذى قالوا إنه معرب عن الفارسية، وأصله فيها (دشت) بالشين، فحولت إلى سين فى العربية - ومثله كثير قد استعارته الفارسية من السامية فى عصر متوغل فى القدم، ثم عاد إلى العربية على أنه فارسى، وهذا هو ما يفسر لنا قلب الشين فى الكلمة الفارسية إلى سين فى العربية، لأننا نعلم من المقارنات السامية أن معظم الكلمات العبرية المشتملة على شين ويكون لها نظائر عربية نلحظ أن النظير العربى يشتمل على سين مكان الشين فى الكلمة العبرية (١٠).

وتحديد مفهوم الأعجمى بأنه ما نقل عن غير الساميات هو ما أخذ به ابن جنى، فهو لم يتعرض لذكر لغة من الساميات، وإنما ذكر أمثلة منسوبة للفارسية أو الرومية، وقد كان من الممكن أن يعرض لذكر الحبشية أو العبرية أو السريانية، لو كان يرى نسبة بعض الكلمات إليها(٤)، وتحديد المستعار – غير الإعلام – في أية لغة أمر يحتاج إلى مشقة وعناء "فالحكم بقدم لغة وحداثة أخرى، وبخاصة في مجال اللغات العريقة، جد عسير كما أن الحكم بالأخذ يحتاج إلى الكثير من المقدمات العلمية الضرورية، مع تقديرنا أن مبدأ الأخذ أو الاستعارة مسلم به بين اللغات (٥)، كذلك فالبحث عن أقدم لغة إنسانية أمر لم يتضح على وجه التحديد،

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ۱۳۵.

<sup>(</sup>٢) من أسرار اللغة، ط٣، ١١٤، والقراءات القرآنية ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) من أسرار اللغة ط٣، ص١١٤، و١١، وتاريخ اللغات السامية ٢٠، وفقه اللغة د. وافي ١٨.

<sup>(</sup>٤) القراءات القرآنية ٣٣٦، والخصائص ١/٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) القراءات القرآنية ٣٣١.

وكما أن الساميات يباح لها أن تأخذ من غيرها فكذلك لا يوجد ما يمنع من أن اللغات الأخرى المجاورة قد اقتبست منها بعض مفرداتها، فمن المحتمل أن اللغات السامية وجاراتها تبادلت ألفاظا في عصور متطاولة قبل الإسلام، فدخل في الفارسية مثلاً ألفاظ سامية؛ فرب لفظ فارسي يظن أصلا للفظ عربي، وهو في المفتية لفظ سامي، تسرب إلى الفارسية في العصور القديمة، وقد بعد بالباحثين عن الصواب ظنهم أن العربية لم تهب اللغات الأخرى من ألفاظها إلا في العصور الإسلامية (۱)، والعرب أمة من أقدم الأمم، ولغتها من أقدم اللغات وجودا، كانت قبل إبراهيم وإسماعيل، وقبل الكلدانية والعبرانية والسريانية وغيرها، بله الفارسية، وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ (۲) فلعل بعض ما يظن أنه أعجمي فيها من بعض ما فقد أصله، وبقي الحرف وحده منه أن نجد بعض تلك الكلمات التي تنسب إلى لغة سامية وأخرى كلماتها، ويمكن أن نجد بعض تلك الكلمات التي تنسب إلى لغة سامية وأخرى منسوبة إلى السريانية والنبطية واليونانية (۱) وكلمة (ابلعي) منسوبة إلى المريانية والنبطية واليونانية (۱) وكلمة (ابلعي) منسوبة إلى القرآن الكريم، يقول في رسالته:

السان العرب أوسع الألسنة ملذهبا، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبى، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء فإذا جمع علم عامة أهل العلم أتى على السنن، وإذا فرق على كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره، وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب

<sup>(</sup>١) مقدمة المعرب للدكتور عزام، ص٤، وانظر القراءات القرآنية ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) مقدمة المعرب للأستاذ شاكر، ١٣، وأشتات مجتمعات في اللغة والأدب ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٣) الزينة ١/١١٧، ١١٨. (٤) نفسه ١/١٢٧.

من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه، حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبى هو وأمى، فيتفرد جملة العلماء بجمعها، وهم درجات فيما وعوا منها، وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها، وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله، وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء، فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فذلك قد يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن عن تعلمه منهم فلا يسوجد من ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب منهم فلا يسوجد من ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب أعجم أو بعضها قليلا من السان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائى ديارها، واختلاف لسانها، وبعد الأوامد بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها " ().

فكلام الإمام الشافعي رضي الله عنه يتلخص في نقطتين:

- ١- أن لسان العرب واسع المذهب، فلعل اللفظ المقول بأعجميته كان عربيا، ولكنه
   لا يعلم عربيته إلا بعض العرب عن بلغهم علمه، والقرآن ذاته يدل على أنه
   خال من الأعجمى.
- ٢- أن ما جاء من الأعجمى موافقا العربى فإنما هو من باب توافق اللغات لا
   أكثر<sup>(۲)</sup>.

وعلى نحو من هذا التوافق بين اللغات وعلم بعض العرب للكلمات دافع أبو عبيدة معاصر الشافعي فقال: "وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه، ومعناهما واحد، أحدهما بالعربية، والآخر بالفارسية أو غيرها، فمن ذلك (الإستبرق) بالعربية هو الغليظ من الديباج وبالفارسية هو (استبره).... إلخ "(٣).

<sup>(</sup>١) الرسالة للإمام الشافعي، ط١٣١٠هـ، ص١٨، ١٩، ط١٣٥٨هـ، ص٤١-٤٨.

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية ٣٠٩. ﴿ ٣) الزينة ١/١٣٧، ١٣٨، وفي المعرب ص١٥.

وهذا ما سار عليه الأستاذ شاكر محقق المعرب للجواليقي، فيما نقلناه عنه قبل قليل، وهذا أيضا يعتقده عالمنا ابن جني، إذ يقول عن لفظ تنور: يقال: إن التنور لفظة اشترك فسيها جميع اللغات من العرب وغيرهم، فإن كان كذلك فهو طريف. . ولو كان أعــجميا لا غــير لجاز تمشيله (لكونه جنسا ولاحقــا) بالعربي، فكيف وهو أيضاً عربي، لكونه فـي لغة العرب، غير منقول إليــها، وإنما هو وفاق وقع، ولو كان منقولًا إلى اللغة العربيـة من غيرها لوجب أن يكون أيضا وفاقا بين جميع اللغات غيرها، ومعلوم سعة اللغات غير العربية، فإن جاز أن يكون مشتركا في جميع ما عدا العربية جاز أيضا أن يكون وفاقا وقع فيها، ويبعد في نفسي أن يكون في الأصل للغة واحدة ثم نقل إلى جميع اللغات؛ لأنا لا نعرف له في ذلك نظيرا، وقد يجوز أيضا أن يكون وفاقاً وقع بين لغتين أو ثلاث أو نحو ذلك، ثم انتشر بالنقل في جميعها، وما أقرب هذا في نفسي، لأنا لا نعرف شيئا من الكلام وقع الاتفاق عليه في كل لغة وعند كل أمة، هذا كله إن كان في جميع اللغات هكذا، وإن لم يكن كذلك كان الخطب فيه أيسر "(١)، وابن جني بذلك يقول بوجود التوافق بين اللغات في بعض الألفاظ على سبيل الاحتمال، والغريب منه حقا - كما يقول الدكتور شاهين- أن يسلم بهذا الرأى بشرط ألا يعد آتيا من لغة واحدة ثم انتشر في جميع اللغات. . . فالمفروض أن اللفظ الذي يشيع في لغات كثيرة لابد أن يكون ذا مدلول معين، وذا أصوات معينة، ولذا نجد "كلمات تكاد تتفق في جميع اللغات لانحدارها من الأصل الأول الذي نشأت منه اللغة الإنسانية، وهو أصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة والأصوات التي تحدثها الأفعال وأصوات التعبير الطبيعي عن الانفعالات وما إلى ذلك "(٢).

ومن هنا يبدو لنا أن الباحث لا يستطيع الجزم بحال اللفظ، فالاحتمالات كثيرة متشعبة، فإذا كان الحكم بنقل اللفظ من لغة ما إلى غيرها محتملا، فمن

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳/ ۲۸۵، ۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية ٣٦١، وانظر فيما بين علامات المتنصيص، نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ط١، ص٨٥، ٨٥ من الفصل الثامن بعنوان: (وجوه الشبه بين الفصيلتين السامية والهندية الأوربية).

الجائز كذلك أن تكون الأخرى هي التي منحت ذلك اللفظ للأولى، ومن المحتمل أيضا أن يكون اللفظ مشتركا بين جميعها؛ ذلك لأن التاريخ اللغوى غامض، يحتاج إلى بحث واستدلال على جوانبه المختلفة، ولذلك رأينا المحدثين يقومون ببحوث مقارنة بين مختلف اللغات والفصائل، فهم يتتبعون الأصول اللغوية في نموها، وانتقالها مع الفتوح والهجرات، وتسلسل هذه الحركات التاريخية واللغوية، وهو ما لم يرعه القدماء في إصدار أحكامهم الصادقة أحياناً ولكنها الموجزة أيضاً أن. وعلى الرغم من ذلك "فمحاولة البحث في الألفاظ، ونسبتها إلى بيئة أصلية محل للزلل في كثير من الأحيان، فقد يتصور الباحث أن كلمة من الكلمات أصلها إنجليزي، ثم يتضع فيما بعد أن لها أصلا آخر، كما حدث أن شابا يابانيا أراد أن يستقصى الكلمات الإنجليزية التي دخلت اليابانية ثم اتضع له أخر الأمر أن تلك الألفاظ التي ظنها إنجليزية هي يابانية الأصل أخذها الإنجليز، ثم عادت مرة ثانية إلى اليابانية التي هي أصلها (٢).

وقد رأى الدكتور شاهين- كما يرى الراغب الأصفهاني- أن يعتمد في معرفة الأصيل من المعرب على نسبة شيوع اللفظ في العربية، فإذا شاع استعماله في نصوص جاهلية كان ذلك دليلا على عروبته، وإذا قل كما ذكر في لفظة رباني كان لابد من عدّه أعجمياً<sup>(77)</sup>، ويضيف الدكتور شاهين إلى هذا المقياس مقياسا آخر هو التصرف والجمود، وعلى ذلك قرر أنا لو نظرنا في معجم لسان العرب لأنه أوسع المعاجم العربية وأدقها<sup>(3)</sup> فما يذكر له تصرفا وأصلا عدّ عربيا، وغاية ما يكن أن يسلم به- إذا صع وجود بعض تلك الألفاظ في غير العربية – احتمال حدوث تبادل تاريخي في هذه الألفاظ من العربية وإليها<sup>(6)</sup> وكذلك إذا شاع استعمال اللفظ في العربية أمام احتمالين إما أن نعد اللفظ من المشترك السامي بين

<sup>(</sup>١) القراءات القرآنية ٣٢٣. ﴿ ٢) من أسرار اللغة، ط٣، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المفردات في غيريب القرآن ١٨٤، قيال الراغب: وقيل: رباني لفظ في الأصل سيرياني وأخلق بذلك فقلما يوجد في كلامهم.

 <sup>(</sup>٤) القراءات القرآنية ٣٤٤.
 (٥) نفسه ٣٥٨.
 (٦) نفسه ٣٤٤.

العربية وأخواتها وربما كان من المحتمل كثيرا أن اللفظ أقدم في العربية منه في غيرها، وإما أن له أصلا مماتا فلذلك كان جموده (١) وبالنسبة للألفاظ غير السامية فإن كان وجود اللفظ في اللغة المنقول منها أتم تصرفا، وهو من صميم اختصاص علماء المقارنات، وكذلك إذا كان أكثر شيوعا (٢) كان اللفظ مستعارا قولا واحدا، وإذا استوى على جموده في العربية وفي غيرها أيضا لم يكن لدعوى الاستعارة والحال هذه ما يسندها، والاحتمال الراجع حيننذ هو أنه عربي ممات الأصل، وقد تكون اللغة الأخرى قبسته من العربية (٣) ولكن يبدو لنا أن كل هذه الأراء احتمال وظن لا سند له من حقيقة علمية موضوعية، ولذلك يكثر في كلامهم جميعاً ألفاظ (الاحتمال والجواز والتخيل والظن ونحو ذلك) ومقياس الدكتور شاهين تبعاً للراغب الأصفهاني عير دقيق، فكثرة التصرف وشيوع الاستعمال لا يصلحان و في جميع الأحوال - مقياسا للحكم على الأصيل والدخيل لما بيناه في يصلحان - في جميع الأحوال - مقياسا للحكم على الأصيل والدخيل لما بيناه في الإبدال (١٤).

ومع تسليمنا بصعوبة البحث، ومعرفة الأصيل وغيره في اللغات، ولا سيما العربية (٥) فإننا نتق بالقوانين التي وضعها القدماء في معرفة هذا وذاك، وقد ذكر بعضها في أول البحث، ولا شك أن للعربية سمات معينة يمكن تمييز اللفظ بها، ومعرفة ما عداه، فيمكن بسهولة معرفة أعجمية خراسان وآجر وإبريسم ونحو ذلك لمخالفتها للأوزان العربية، وهكذا غيرها كثير، أما ما يخفي علينا بيانه منها فيمكن أن يكون للبحوث العلمية والتاريخية أثر في إلقاء الضوء عليه، والذي دعا علماءنا إلى القول بتوافق اللغات - كابن جني مثلاً هو تعصبهم للغة العربية وابتغاؤهم الكمال لها - على حد ما ذكر أستاذنا الدكتور نجا - وعلى كل حال فلا ضير على العربية في أن تستمد من اللغات الأخرى ما تمس حاجتها إليه (١).

<sup>(</sup>١) القراءات القرآنية ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) إذ في أغلب الأحيان يكون تصرف اللفظ ناشئًا عن شيوعه، القراءات القرآنية ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٣٥٤.(٤) انظر ص ٦١٤، ٦١٥ من كتابنا.

<sup>(</sup>٥) لجريان نواميس الاشتقاق والقلب والإبدال والنحت على المعرب فأبعده عن أصله في اللغة المنقول عنها بعدا شاسعًا فلم يعد هينا إرجاعه إليه. انظر فقه اللغة (الإسكندري)، ٦١.

<sup>(</sup>٦) فقه اللغة د. نجا ٦٣، ج٤.

# هل يقع الأعجمي في القرآن....؟

انقسم العلماء في وقوع الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم إلى ثلاث فرق: "منكرين لوقوعها في القرآن ومثبتين وموفقين بين الرأيين" (١)، ونحن نفصل تلك الآراء ونبين من ينتمى إليهم ابن جني.

الأول: يرى بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي<sup>(۲)</sup> وابن جرير وأبو عبيدة والقاضى أبو بكر وابن فارس من القدماء والشيخ أحمد شاكر من المحدثين أن كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية، وقد شدد الشافعي النكير على القائل بوقوع المعرب في القرآن الكريم<sup>(۲)</sup>، وقال أبو عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول<sup>(٤)</sup>. ويقول الشيخ شاكر: "لا يعقل أن تكون كلمة من كلماته حاشا الأعلام دخيلة على لغة العرب<sup>(٥)</sup> وحجة هذا الفريق:

السريح القرآن في آيات كثيرة بأنه أنزل بلسان عربي مبين قال الله تعالى:
 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِ الْعَالَمِينَ (١٠٠٠) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١٠٠٠) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٠٠٠) بلسان عَربي مُبين (١٠٠٠) [الشعراء] وقال: ﴿وَكَذَلكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَربيًا ...
 (٣٧) [الرعد] وقال ﴿وَكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَربيًا لَتُنذُرُ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ...
 (١٠٠٠) [الشورى] وقال ﴿حَمْ آ وَالْكُتَابِ الْمُبِينِ آ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَربيًا لَعَلَكُمْ
 (١٠٠٠) [الزخرف] وقال ﴿حَمْ آ وَالْكَتَابِ الْمُبِينِ آ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَربيًا لَعَلَكُمْ
 آلزمر] قال الشافعي: فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة، ط٣، ص١١١. (٢) الوسالة، ط١٣١٠هـ، ص١٨، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) قال: قد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلسم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وأعجسميا والقرآن يدل على أنه ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم، الرسالة ١٨.

<sup>(</sup>٤) الإتقان ١/ ١٣٥، والمعرب ص٣، وتحقيقه ١١، والصاحبي ٥٩–٦٢.

<sup>(</sup>٥) من كلمة بعنوان اتحقيق أن ليس في القرآن شيء من المعرب، ص١١، ١٢.

أكد ذلك بأن نفى عنه -جل ثناؤه- كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لَسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٍّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ (١٠٠٠) [النحل]، وقال: ﴿وَلُو جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٍّ ... (٤٤) [فصلت ٤٤](١).

٢- قضى الله تعالى أن ينذر العرب بلسانهم العربى وفقا لقوله تعالى ﴿ومَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ... ( ) [إبراهيم]، وهذا يتضح أيضا من آيات الذكر الحكيم قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ... ( \( \text{TI} \)) [التوبة]، الآية، وقال ( وقال ﴿ وَإِنّهُ لَذَكُرٌ وقال ﴿ وَأَنذَرٌ وَقَالَ ﴿ وَإِنّهُ لَذَكُرٌ لَكُو لَكُورُ مِن حَوْلَهُ اللّهُ وَلِقَوْمِكَ ... ( \( \text{TI} \)) [الزخرف]، فخص قومه بالذكر معه وقال ﴿ وَأَنذَرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ( \( \text{TI} \)) [الشعراء]، وقال ﴿ الله وبلد قومه في حتابه خاصة والخلهم مع المنذرين عامة (٢).

٣- وقال ابن أوس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب
 إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها(٣).

وأجابوا عن الكلمات التي اعترف ابن عباس وغيره من القائلين بوقوع الأعجمي في القرآن، بأنها فارسية أو نبطية أو نحو ذلك، بإجابات مختلفة في نوعها، متحدة في نتائجها، وهي الاتفاق على تنزيه القرآن من وجود الأعجمي فيه.

1) فالإمام الشافعي- كسما يؤخذ من النص الذي نقلناه من رسالته (٤) يرى أن تلك الألفاظ المقسول بأعجميتها ربما كانت عربية، ولا يبعد أن تخفي على الأكابر الجلة (٥)، لأن لسان العرب واسع المذهب، ولا يحيط باللغة إلا نبى، وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح، ومجىء مثل تلك الألفاظ في لسان

<sup>(</sup>١) الرسالة، ١٩، ٢٠ وانظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) الإتقان ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) الرسالة ۲۰.

<sup>(</sup>٥) الرسالة ١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر، ص ٩٥١، ٩٥٢ من كتابنا.

الأعاجم يعد من باب توافق اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد (١) وهذان الأساسان هما اللذان اعتمد عليهما أبو عبيدة معاصر الشافعي (٢).

٢) لا يكتفى الأستاذ أحمد شاكر بأن تلك الألفاظ عربية ولعلها من توافق اللغات - كما يقول الشافعى وأبو عبيدة - بل يرى أنه يحتمل أن تكون تلك الألفاظ عربية الأصل، ونقلت إلى غير العرب، فكما سبق أن ذكرنا نص كلامه "العرب أمة من أقدم الأمم، ولغتها من أقدم اللغات وجودا. . فلعل الألفاظ القرآنية التى يظن أن أصلها ليس من لسان العرب، ولا يعرف مصدر اشتقاقها لعلها من بعض ما فقد أصله، وبقى الحرف وحده (٦) وقد قال عن كلمة دينار - ردا على الأب أنستاس الكرملي من أن ديناراً لفظ رومي الأصل - قال: "ونحن عند رأينا الذي ذهبنا إليه فيما مضى أن ليس في القرآن من غير العربية شيء وهذا الحرف في لغة العرب قديم، وقد جاء في القرآن، واشتق منه العرب ما ساقه المؤلف (الجواليقي) أو ما سقناه عن التهذيب، ومقاربة اللغة الرومية إياه في اللفظ لا يدل على أن العرب أخذوه عنهم، بل يحتمل أنه منقول إليهم عن العرب "خذوه عنهم، بل يحتمل أنه منقول إليهم عن العرب" أ.

#### الثاني:

ويرى فريق آخر من كبار الباحثين وجلة العلماء (٥) أمثال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم أن الأعجمى وقع فى القرآن، وقد روى عن هؤلاء فى أحرف كشيرة أنها من غير لسان العرب، مثل سجيل والمشكاة واليم والطور وأباريق وإستبرق وغير ذلك (٦) وحجة هؤلاء.

١- ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبى ميسرة التابعى الجليل قال: "في القرآن من كل لسان".

<sup>(</sup>۱) الإتقان ۱/ ۱۳٦. وقاطر وفساتح من قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائكَةَ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةً مُثْنَىٰ وَثُلاثُ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنْ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ① مَا يَفْتَحِ اللّهُ للنّاسِ مِن رُحْمَةً فَلا مُمْسَكَ لَهَا﴾ [فاطر]. (٢) القراءات القرآنية ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) المعرب ١٣. (٤) نفسه ١٤٠.

 <sup>(</sup>٥) الاشتقاق والتعريب ٢٨.
 (٦) الإتقان ١/ ١٣٦ والمعرب ٥.

- ٢- أنه حوى علوم الأولين والآخرين، ونبأ كل شيء فلا بد أن تقع فيه الإشارة
   إلى أنواع اللغات والألسن، ليتم إحاطته بكل شيء.
- ٣- من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم لم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب، وأنزل فيه بلغات غيرهم، من الروم والفرس والحبشة شيء كثير.
- ٤- النبى ﷺ مرسل إلى كل أمة، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلاَ بِلسَانِ قَوْمِهِ ... ⑤ ﴿ [إبراهيم]، فلا بد أن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو (١).
- وقوع الأعلام الأجنبية في القرآن باتفاق العلماء، وإذا اتفق على وقوع الأعلام
   فلا مانع من وقوع الأجناس<sup>(۱)</sup>.

#### الثالث:

يوفق فريق من العلماء بين الرأيين السابقين، فيقف موقفا وسطا، خلاصته أن هذه الألفاظ التى اختلف فيها الفريقان "قد علقتها العرب العاربة من لغات الأمم التى خالطتها فى أسفارها، ثم غيرت بعضها بالنقص من حروفها، واستعملتها فى أشعارها، ومحاوراتها، حتى جرت مجرى العربى الفصيح، ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن(٢).

<sup>(</sup>۱) الإتقان ۱/۱۳۳، والاشتقاق والتعريب ۲۸، ۲۹، ويؤيد الرأى الثانى كثير من الباحثين المحدثين كأستاذنا الدكتـور نجا (فقه اللغة ۳/ ۸۰)، والدكتور وافى فقه اللغـة ۱ ۲۰، والدكتور تمام حسان (اللغة بين المعيارية والوصفية ۷۱)، وغيرهم.

ويذكر الأستاذ المغربي أن المعرب عربي لأدلة هي:

١- قـول الخليل: ليس في كــلام العرب على وزن فِـعلل غــير دِرهم، ثم عــدد
 كلمات أخر ثلاثا مع أن درهم معرب من الرومية.

٢- المعرب تجرى عليه أحكام العربى، من تصرف فيه واشتقاق منه، مثل كلمة لجام معرب لغام أو لكام الفارسية، وقد جمع على لُجم ككُتب وصُغر على لُجيم وأتى الفعل منه بمصدر وهو الإلجام وقد ألجمه فهو ملجم وغير ذلك، واستعمل في المعانى المجازية مثل ألجمه الماء: إذا بلغ منه موضع اللجام من الفرس، وهو الفم، وفي الحديث: (التقي ملجم) أى أنه مقيد اللسان، لا يطلقه فيما لا يحله له الشرع من الخوض في الباطل وهكذا(١).

وعلى هذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام - بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية - والصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية -كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب، فعربتها بالسنتها، وحولتها عن الفاظ العجم إلى الفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية فهو صادق، ومن قال: عجمية فصادق، ومال إلى هذا القول الجواليقى وابن الجوزى وآخرون كأبى منصور الأزهرى صاحب التهذيب وكثير من علماء الأصول ومن علماء اللغة(٢)، ويقول الجواليقى - توفيقا بين الرأيين -: كلاهما مصيب إن شاء الله تعالى وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل، فقال أولئك على الأصل ثم لفظت به العرب بالسنتها فعربته، فصار عربيا بتعريبها إياه، فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصل(٣).

وقد مال إلى ذلك الأستاذ المغربي الذي يقول " إن الكلمة الأعجمية إذا استعملتها العرب على مناهجها أصبحت عربية، أو نقول: تحولت عربية بحيث

<sup>(</sup>١) الاشتقاق والتعريب ١٠٤٨. (٢) من تحقيق كتاب المعرب للأستاذ أحمد شاكر، ص١١.

<sup>(</sup>٣) المعرب، ص٥.

يصح أن ينزل بها الوحى الإلهى، فسمن قال: إنها عربية كان صادقا، ومن قال: إنها أعجمية كان صادقا ، فهى أعجمية فى الابتداء، عربية فى الانتهاء، وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ... (٢) [يوسف] حقاً وصدقاً (١)، وفى القرآن على هذا كثير من الكلمات المعربة (٢).

وذلك لا يخل بمنزلته، ولا يغض من شأنه، بل يثبت قدرة العرب على تمثل الألفاظ الأجنبية، وطواعية لغتهم لهم في ذلك<sup>(٣)</sup> حتى ليصبح اللفظ الأجنبي في موقعه أفصح من نظيره العربي، فلو حاولنا أن نرفع لفظ (إستبرق) مثلا في قوله معالى ﴿مُتَّكِثِينَ عَلَىٰ فُرُشُ بِلطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ ... (ⓒ) [الرحمن]، لنضع مكانه كلمة حرير - مثلاً - لما وقع اللفظ الثاني موقع الأول من الفيصاحة والبلاغة ولو اجتمع فصحاء العالم، وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك<sup>(٤)</sup>.

ولهذا لا ينبغى أن تقطب ما بين عينيك في وجه الكلمات المعربة أو تسيء إليها، بإهمالها والإعراض عنها<sup>(٥)</sup>.

والباحث يرى عالمنا ابن جنى قد نفذ فكره إلى هذا المجال الذى حارت فيه الأفكار، فوصل إلى النتيجة الصحيحة، وهى القول بوقوع الأعجمى في القرآن، وذلك لا يخل بفصاحته وبلاغته، لأن العرب -غالباً- ما يصقلون هذه الألفاظ ويهذبونها على منهاج لغتهم وقواعدها وطرق استعمالها، وقد صرح في -بيان واضح- أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم، وأنك إذا قلت: طاب الخشكنان فهو من كلام العرب، لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته في كلام العرب،

<sup>(</sup>١) الاشتقاق والتعريب ٨٣.

<sup>(</sup>٢) أورد السيوطى فى الإتقان الألفاظ الأعـجمـية الواردة فى القـرآن مرتبـة على حروف المعـجم (٢) الله وما بعدها) ويلاحظ أنه ذكر الفاظـا من أخوات العربية الساميات كالحبـشية والسريانية وذلك لا يعد معربا بالمعنى الدقيق الذي أشرنا إليه.

<sup>(</sup>٣) اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ٢٣.

 <sup>(</sup>٤) الإتقان ١/ ١٣٦.
 (٥) الاشتقاق والتعريب ٥١.

كما أن العرب تشتق من الأعجمي، وقال: إن سختيت من السخت كزحليل من الزحل، ويقال: دَرهمت الخبازي ورجل مدرهم على ما سبق بيانه، واللفظ الأعجمي يقع في القرآن الكريم إذ إنه دخل العربية وصار منها بإجرائه على سنن كلام العرب، فقد اعترف بأعجمية درهم مع وروده في قوله تعالى ﴿وَشَرَوهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَراهم معدُودة ... (3) [يوسف]، وعند تخريجه للقراءات الواردة في السَّجِلِ ... (3) [الأنبياء] نقل رأيين في أعجميته وعربيته فقال: قال قوم: هو فارسي معرب وأنكر ذلك أبو عبيدة وكافة أصحابنا وقالوا: بل هو عربي، وهذه اللغات بعد مسموعة فيه، وقد فسره بالكتاب أو كتاب العهدة ونحوها، ودفع أن يراد به (ملك) أو كاتب كان للنبي الله على أنه اعتمادا على مذهبه فيما على أعجمية اللفظ أو عربيته بشيء عما يدل على أنه اعتمادا على مذهبه فيما قيس على كلام العرب يؤمن كما يؤمن الموفقون بأن اللفظ الأعجمي بعد قيس على كلام العرب يؤمن كما يؤمن الموفقون بأن اللفظ الأعجمي بعد عربيا، فلا مانع من وقوعه في القرآن الكريم، ولذلك نلمح عدم اعتراضه أو تعقيه على أية كلمة أجنبية وقعت في القرآن الكريم، ولذلك نلمح عدم اعتراضه أو تعقيه على أية كلمة أجنبية وقعت في القرآن الكريم، مثل كلمة تخريجه للقراءات الشاذة في كتابه المحتسب (استبرق) وغيرها، كما يشرح الأعلام الأعجمية وينبه عليها في أماكنها عند تخريجه للقراءات الشاذة في كتابه المحتسب (٢).

وهذا رأى يصف الواقع وانتفاع اللغة العربية وتضمن كتابها المبين بما فى بعض اللغات الأخرى جريا على سنة التطور، والحضارة، والاجتماع الإنساني، وعالمية الإسلام.

ويقودنا الحديث إلى سؤال آخر: هل يباح استعمال المعرب في شئون اللغة العربية وإلى أي مدى يصح ذلك؟

الواقع أن "أكبر قسط من الفضل فى نهضة اللغة العربية فى عمر بنى العباس يرجع إلى انتفاع الأدباء والعلماء باللغتين الفارسية والإغريقية، فاتسع بذلك متن اللغة العربية، وازدادت مرونة، وقدرة على تدوين الآداب والعلوم (٣).

<sup>(</sup>١) المحتسب ٢/ ٢٧، ١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المحتسب ١/ ٨٠، ٩٧، ٩٨، ١٨٤، ٢/ ٢٢٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) علم اللغة، د. وافي، ط ١٩٣٨م، ٢٥٨، ٢٥٩.

"وتوسيع نطاق اللغة على هذه الصورة أمر يُعنى به عقلاء الأمم وقادتها وفلاسفتها، كما يُعنون بتنمية أمهم نفسها، وتكثير أفرادها، فبين تنمية آحاد الأمة، وتنمية كلمات لغتها مشابهة وتماثل، وعقلاء الأمم وزعماؤها حريصون على هذا حرصهم على ذاك<sup>(1)</sup> فليس التعريب مما يشوه اللغة، أو يحط من قدرها ومنزلتها بين اللغات الأخرى<sup>(٢)</sup>.

ويظهر أن ابن جنى يجعل التعريب قياسيا يجرى على السنتنا، كما جرى على السنة العرب، فقد تحدث عنه في الباب الذي اتسع فيه أمر القياس عنده، وهو (ما قيس على كلام العرب، فهو من كلام العرب) وصرح بأنك بتعريب اللفظ قد أدخلته في كلام العرب، ومعنى ذلك أنه لا مانع من استعماله عنده مطلقا، ويوافق ابن جنى في هذا الرأى الأستاذ المغربي الذي يقول: إنه "قياسي فيجوز لأى كان ولو من المحدثين أن يتناول كلمة أعجمية، فيعربها، ويستعملها في كلامه العربي "(٢). ولكننا نرى أنه لا ينبغي أن نطلق العنان للتعريب، بعيث نجعله سائغا، دائما بل يجب أن نستعمله بحدر، ووقت الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم (٤)، وبعرف جماعي، لا أن نتركه لكل أحد يعبث كما يشاء، لأن إباحته المطلقة تؤدي إلى "أن تغمر لغتنا العربية بطوفان من الألفاظ الأجنبية قد تفقدها طابعها وخصائصها التي يعتز بها أبناء العرب "(٥) ولذا كان مجمع اللغة العربية موفقا حين جعله سماعيا كالعلماء متقدمين ومتأخرين (١) وقصر إباحة استعماله على الضرورة (٧) وذلك - كما يقول أستاذنا الدكتور نجا- إذا لم يتيسر وجود لفظ عربي يؤدي هذه المهمة ويفي بهذا الغرض (٨) فمعاجم اللغة مشحونة وجود لفظ عربي يؤدي هذه المهمة ويفي بهذا الغرض (٨)

الاشتقاق والتعريب ۲۲، ۲۳. (۲) نفسه ۲٤. (۳) نفسه ٤٤.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۲۲، ۲۳. (٥) من أسرار اللغة، ط٣، ١١٦.

<sup>(</sup>٦) الذى جعل التعسريب غير قياسى قلة ما ورد فيه عن العرب إذ لا يزيد ما فى جميع المعجمات وكتب الدخيل التى بأيدينا من أسماء الأجناس لا الأعلام على ألف كلمة. . وكل ما يقال إن كثيرًا من ألفاظ العربية منتزع من اللغات الأخرى كلام بلا تحقيق لأننا لا ندرى الآخذ من غيره. (فقه اللغة، للإسكندرى، ٦٩، واللغة والمجتمع، د. السعران، ١٨١).

<sup>(</sup>٧) مجلة مجمع اللغة العربية ١/ ٢٠٠٠. (٨) فقه اللغة ٣/ ٨١.

بالألفاظ التي يمكن استخدامها في الأغراض الجديدة بطريق النقل أو الاشتقاق كما فعل العباسيون إبان نهضتهم (١)، و"سبيل المجاز عندنا أوسع من أن نحتاج فيه إلى النقل من اللغات الأخرى، وكلماتنا الأصيلة تؤدى معانيها الأولى، وتتسع للمجاز المعقول، وللقرائن السائغة على وجوه شتى، وليست هي من الندرة أو الجمود بحيث تضطرنا إلى الاقتراض من الغريب أو الدخيل (٢).

### تعقيب

عد ابن جنى التعريب أحد عوامل النصو اللغوى، فذكره فى (باب ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم) وقد عرضنا لمفهومه، ووقوعه فى لغة العرب، وطرائقه المختلفة، وجهود عالمنا فيها، وكيف يعرف العربى الأصيل من الأجنبى الدخيل، كما تصوره القدماء والمحدثون، وملنا إلى تحديد الأعجمى بأنه ما ليس ساميا، لأن الساميات أخوات من أم واحدة، وهذا هو المنطق المقبول، وهو الذى رجحه عالمنا ابن جنى، وأخذ به، فلم يذكر بين الألفاظ المعربة التى تحدث عنها إحدى الكلمات السامية، بل اقتصر على الأجنبى منها، وهذه تعرة دقيقة وافق بها أحدث النظريات العلمية فى هذا الشأن.

كما أوضحنا أن في تمييز الدخيل من الأصيل صعوبة بالغة، نظرا لجهل أقدم اللغات، وأولها في الوجود، ومعرفة المعطية والآخذة منها، والاحتمالات في هذا الشأن لا تزيد الأمر إلا غموضا، ومع ذلك فإن مقاييس الأقدمين لتحديد الدخيل والأصيل تنير لنا السبيل للاهتداء إلى كثير مما يسوافقها، أما ماعداه فإن البحوث العلمية والتاريخية الحديثة يمكن أن تفيد في كشف معالمه.

وقد عرضنا للآراء المختلفة، قديمها وحديثها، في وقوع الأعجمي في القرآن الكريم ، ورأى ابن جنى فيه، واستنتجنا من دراسة هذا الأمر صحة القول بالوقوع، وعليه عالمنا، فالشواهد تؤيده، ولا عيب فيه، بل هو أمارة على تمثل العرب للألفاظ الأجنبية، وطواعية لغتهم لهم، بحيث أصبح اللفظ في موقعه فصيحاً لا يغنى عنه غيره مهما يكن عربياً صحيحاً.

<sup>(</sup>١) نفسه ٨٠، ٨١. (٢) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، ١٢١.

ثم أبنا رأى ابن جنى فى قساسية التعريب، وقلنا إنه لا مانع منه وقت الضرورة، لكنه لا يترك للأفراد كما ذهب إليه الاستاذ المغربى أو غيره، بل يجب أن يكون فى يد الجماعة المتخصصة وفق قرار المجمع اللغوى، وأعتقد بعد هذا أن ابن جنى قد أرسى دعائم التعريب، وقوانينه التى بنى عليها المحدثون بحوثهم.

# خصائص العربية في استعمال المشترك والمتضاد والمترادف

إن للألفاظ والمعانى علاقات وارتباطات كثيرة، حاول بعض علماء اللغة بيانها، والإفصاح عن أقسامها، وفي مقدمتهم سيبويه والمبرد وأبو على الفارسي وأحمد بن فارس وعالمنا ابن جنى، فقد أوضحوا أنواع الألفاظ والمعانى المستعملة لها، وأكثرها ورودا، وأقلها استعمالا في العربية، كما نطق بها أهلها الأولون، وأهم هذه الأنواع- كما قال سيبويه- ثلاثة:

اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين نحو جلس وذهب اختلاف اللفظين واتفاق المعنيين نحو ذهب وانطلق اتفاق اللفظين مع اختلاف المعنى نحو وجدت عليه من الموجدة ووجدت الضالة (۱) وقد صرح ابن جنى بأنه يميل إلى هذا التقسيم بقوله: "إنها" الأقسام الثلاثة" عندنا" وقال عن الثالث منها إنه "كأبر في كتب العلماء، وقد تناهبته أقوالهم، وأحاطت بحقيقته أغراضهم (۲)، ولأن هذه الثلاثة من سمات العربية التي وافق عليها ابن جنى فإننا نبين رأيه فيها، وصلته بالآراء الأخرى.

## المشترك

معناه: لعلماء اللغة في تعريفه عبارات مختلفة الألفاظ، ولكنها متحدة المفهوم، وأوضحها وأدقها ما ذكره أستاذنا الدكتور نجاحيث يقول: "هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر دلالة مستوية (٣) وباختصار هو "ما اتحدت صورته واختلف معناه (٤) ومن أمثلته: العين والخال لمعانيهما المختلفة (٤).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/ ۲۳۶ بتـحقيق الأستـاذ هارون، وانظر المسائل البغــداديات لوحة ٤٦، ٤٧، والمزهر، ط. الأولى ١/ ١٧٧- ١٩٣، والصاحبي ٩٦ وما بعدها، ٢٠١، ٢٠٢، والمخصص ١٣/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) اللهجات العسربية ٨٤، وفقه اللغسة ٣/ ٦٨، ٤/٥٥، وانظر المزهر، ط. الأولى ١/١٧٧، وفقه اللغة د. العزازى ١٩٦، وفقه اللغة د. وافى ١٨٣ ودراسات فى فقه اللغة ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) المزهر، ط. الأولى ١/١٧٧.

فائدته: للمشترك أثر كبير في ثراء اللغة ونموها، ويفيد منه- بخاصة- الأدباء والشعراء(١).

# أسبابه

لوقوع المشترك في العربية أسباب كثيرة أهمها:

1- اختلاف اللغات واللهجات: فاللغة قد تستمد الفاظاً من لغات اجنبية عنها، وذلك قد يسبب -بجانب الفاظ أخرى فيها تتحد معها في الصيغة- وجود الاشتراك وهذا النوع من الكلمات نادر وهو وليد المصادفة، فالبُرج بمعنى الحصن قد استعارته اللغة العربية من اللغة اليونانية، فليست بلاد العرب بيئة للحصون والأبراج، ومع هذا تشتمل اللغة العربية على هذه المادة (برج) وتتخذها في عدة معان لا تمت للحصون بصلة ما، فإذا تصادف أن كان بين كلمات اللغة العربية كلمة مشتقة من هذه المادة للتعبير عن صفة خاصة في العين، أو للتعبير عن الزينة والتزين، وجاءت على صبغة البرج ولد هذا في اللغة العربية ما يسمى بالمشترك والتزين، وجاءت على صبغة البرج ولد هذا في اللغة العربية ما يسمى بالمشترك الملفظي (٢) أما اختلاف اللهجات فهو أمر ملموس في لغتنا "بأن يضع اللفظ لأحد المعاني حي من أحياء العرب، وللمعنى الآخر حي آخر، ويعلم كل فريق بوضع الآخر، ويشيع الاستعمالان (٣)، وذكر أبو على الفارسي أنه ينشأ (من لغات الأخر، ويشيع الاستعمالان (٢)، وذكر أبو على الفارسي أنه ينشأ (من لغات تداخلت) (٤) وأشار ابن جني إلى اختلاط العرب وأخذ بعضهم عن بعض (٥).

وقد جمع أصحاب المعاجم الكلمات دون أن ينسبوا -في بعض الأحيان-اللفظ إلى القبيلة الناطقة به، فبعض الألفاظ كانت تختلف معانيه في الأصل باختلاف القبائل، ولكن معانيه المختلفة قد انتقلت إلى لغة قريش فأصبح يطلق فيها على جميع هذه المعاني<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/۱۷۹، ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) البغداديات لوحة ٤٦ والمخصص نقلا عنه ١٣٨/١٥٣.

<sup>(</sup>٣) في اللهجات العربية، ط٣، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٤) يقصد باللغات اللهجات، البغداديات لوحة ٤٦، والمخصص ١٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٣٥٨ وما بعدها من كتابنا. (٦) فقه اللغة، د. وافي ١٨٦.

Y- المجاز: ذكر أبو على الفارسي أن "اختلاف اللفظين والمعانى بعد واحدة يكون للحاجة إلى التوسع في الألفاظ، وأنه قد تستعمل اللفظة بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتغلب فتصير بمنزلة الأصل" (١) فالأساليب المجازية قد تشتهر، وتصبح في درجة الحقائق، كالحوت الموضوع للسمك، والمنقول إلى أحد بروج السماء تجوزا، فقد اشتهر في ذلك المعنى حتى خاله الناس أحد الحقائق (٢) ومازال كذلك حتى عد من الحقائق المؤكدة (٢) وقد أرجع السيوطي بعض المعانى التي تدل عليها كلمة (العين) إلى التشبيه وهي ستة معان، العين: الجاسوس تشبيها بالعين لأنه يطلع على الأمور الغائبة، وعين الشيء: خياره، والعين: الربيئة وهو الذي يرقب القوم، وعين القوم: سيدهم، والعين واحد الأعيان وهم الإخوة الأشقاء، والعين: الحر. كل هذه مشبهة بالعين لشرفها (٢).

٣- تطور المعنى: "تطور المعانى وتغيرها مع الاحتفاظ بالأصوات ينتج لنا كلمات اشتركت فى الصورة واختلفت فى المعنى (٤) ولكن إدراك تطور المعانى أمر غامض لا يكاد التاريخ اللغوى يسعفنا به، فقد يتغير معنى الكلمة فى لهجة من اللهجات ثم يمر زمن طويل خلاله ينسى المعنى الأصلى، وتلتزم تلك اللهجة استعمال هذه الكلمة فى معناها الجديد دون سواها، فتغيرت معانى بعض الكلمات فى بعض اللهجات دون البعض الآخر، لظروف لغوية خاصة، فمن حيث الظاهر وجد أن إحدى القبائل تستعمل هذه الكلمة فى معنى من هذه المعانى، فى حين أن قبيلة أخرى تستعملها فى معنى آخر(٥).

وكيفما كمان الأمر فإن معانى بعض الألفاظ قد مرت بها تطورات مختلفة. كانت سببا - فيما يبدو - في نشأة بعض أمثلة المشترك اللفظي.

<sup>(</sup>١) البغداديات ٤٦، والمخصص - نقلا عنه - ١٣/ ٢٥٨، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة، د. نجا ٣/ ٦٨، ٤/٤، واللهجات العربية ٨٤، ٨٥ وفقه اللغة د. العزازي، ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) المزهر، ط. الأولى ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) في اللهجات العربية، ط٣، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٥) نفسه ۱۹۷.

3- اختلاف الاستقاق: كأن تؤدى القواعد الصرفية إلى أن تتفق لفظتان متقاربتان في صيغة واحدة، فينشأ عن ذلك تعدد في معنى هذه الصيغة يؤدى إلى جعلها من المسترك، مثل وجد يجيء ماضيا من الوجدان بمعنى العلم بالشيء أو العثور عليه ويقال: وجدت الضالة: إذا عثرت عليها، ووجدت زيدا كريما: إذا علمته كذلك، ومن الموجدة بمعنى الغضب فيقال: وجدت عليه إذا غضبت، ومن الوجد بمعنى الحب الشديد فيقال: وجد به وجدا إذا هويه(١) وقد صرح ابن جنى بأن ذلك من وسائل الاشتراك في كتابه الخصائص(٢).

٥- التطور الصوتى: فاللفظ قد يتطور "بتغيير بعض الأصوات أو الحذف أو الزيادة، فيصبح متحدا مع لفظ آخر يختلف عنه في مدلوله (٣) وذلك وإن كان متصورا إلا أن الدلائل اللغوية لا تشير إليه، ولا تكشف لنا عنه، لغموض الظروف اللغوية، وتطور أحداثها، وتوغلها في أزمان سحيقة في التاريخ.

7- يوجد الاشتراك من الواضع الواحد عند قصد الإبهام والتعمية على السامع حين يكون التصريح سببا للمفسدة كما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقد سأله رجل عن النبى عَلَيْنُ وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ قال هذا رجل يهديني السبيل(٤).

# آراء العلماء فيه

اختلف العلماء في وقوع المشترك، فبعضهم نفاه، وبعضهم الآخر أثبته، ونعرض - هنا - لأراثهم وموقف ابن جني بينها.

۱- رأى المنكرين: أنكر فسريق من العلماء وجبود المشتبرك، ومنهم ابن درستويه (٥) واستدلوا على عدم وجوده بأن اللغة موضوعه للإبانة عن المعانى، فلو

<sup>(</sup>۱) فقه اللغة، د. وافعى ۱۸۵، ود. العزازى ۱۹۸، والمزهر، ط. الأولى، ۱۸٤/، ۱۸۵، والمقاموس ۱/۳۵۲.

<sup>(</sup>۲) ۳/ ۱۱۱. (۳) فقه اللغة، د. وافي ۱۸٦.

 <sup>(3)</sup> المزهر، ط. الأولى ١/١٧٧، واللهجات العربية، ٨٥، وفقه اللغة د. نجا ٣/٦٩، ٤/٥٥، ود.
 العزازى ١٩٦.

جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ضد الآخر، لما كان ذلك إيانه بل تعمية وتغطية (١)، ولكن هذا الرأى معيب من الأقدمين والمحدثين لأن الإبهام يزول بالقرائن الصارفة.

٢- رأى المثبتين: قال بوقوعه طائفة كبيرة من العلماء، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم على صفة الوقوع: هل يكون ذلك على جهة الوجوب أو الأغلب أو إمكان الوقوع مطلقاً؟.

فمن السناس من أوجب وقوعه قال: لأن المعانى غير متناهية، والألفاظ متناهية، فإذا وزع لزم الاشتراك. وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب قال: لأن الحروف بأسرها مشترك بشهادة النحاة. والأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء، والمضارع كذلك، وهو أيضا مشترك بين الحال والاستقبال، والأسماء كثير فيها الاشتراك، فإذا ضممناها إلى قسمى الحروف والأفعال كان الاشتراك أغلب، ورد بأن أغلب الألفاظ الأسماء، والاشتراك فيها قليل بالاستقراء، ولا خلاف أن الاشتراك على خلاف الأصل.

والأكثرون على أنه ممكن الوقوع من واضعين أو من واضع واحد<sup>(۲)</sup> – على ما سبق بيانه فى ذكر الأسباب – ومن أصحاب هذا الرأى الخليل وسيبوبه والأصمعى وأبو عبيدة وأبو زيد وابن فارس<sup>(۲)</sup> وأبو على الفارسي<sup>(۳)</sup> وابن جني<sup>(3)</sup> وقد أوضح أستاذنا الدكتور نجا أنهم قالوا بذلك "لأنه لا مناص من الاعتراف بوجود المشترك لكثرة وروده فى الأساليب العربية<sup>(٥)</sup>.

وقد كان لابن جنى النصيب الأوفر في إثبات وجود المسترك في اللهغة العربية، فقد بحث في الفاظها أسماء وأفعالا وحروفا، وفي تراكيبها، وخلص من ذلك إلى نتيجة هامة هي وجود المسترك في الأسماء والأفعال والحروف

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ۱۸۵. (۲) نفسه ۱/ ۱۷۷. (۳) المخصص ۱۳/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ٩٣-٣٠، ٣/ ١١٠، ١١١.

<sup>(</sup>٥) اللهجات العربية ٨٥، وفقه اللغة ٣/٦٩، ٤/٥٥، ود. العزازى ١٩٧، ودراسات في فقه اللغة ٣/٣٠.

والحركات، وأيد رأيه بأمـثلة لغوية واقعية، ونحن نثبت هنا بعـض ما قال لإثبات رأيه.

أ - فى الأسماء: قال ابن جنى: وقعت الأسماء مشتركة نحو المصدى، فإنه ما يعارض الصوت فى الأوعية الخالية، والصدى العطش وهو بدن الميت، وهو طائر يخرج فيما يدعون من رأس القتيل إذا لم يؤخذ بثأره، وهو أيضا الرجل الجيد الرَّعية للمال والحسن القيام عليه فى قولهم: هو صدى مال وخائل مال وخالُ مال وسرسور مال وإزاء مال ونحو ذلك من الشَّوى (١) ونحوه مما اتفق لفظه واختلف معناه.

ب- فى الأفعال: قال: وقعت الأفعال مشتركة نحو وجدت فى الحزن ووجدت فى الغنى علمت فى الغنضب ووجدت فى الغنى ووجدت فى الضالة ووجدت بمعنى علمت ونحو ذلك.

ج- فى الحروف: قال: من الحروف ما يصلح من المعانى لأكثر من الواحد نحو (من) فإنها تكون تبعيضا وابتداء و(لا) تكون نفيا ونهيا وتوكيدا و(إن) فإنها تكون شرطا ونفيا وتوكيدا و(هل) بمعنى الاستفهام وبمعنى قد وأم للاستفهام وبمعنى بل ونحو ذلك، فهذه حروف وقعت مشتركة (٢).

وذكر ابس جنى أن الاشتراك يكون أيضا فى الحروف المصوغة فى أنفس الكلم، ومن ذلك قال: قد يتفق لفظ الحروف ويسختلف معناها وذلك نحو قولهم درع دلاص وأدرع دلاص وناقة هجان ونُوق هجان، فالألف فى دلاص وهجان فى الواحد بمنزلة الألف فى ناقة كناز وامرأة ضناك والألف فى دلاص فى الجمع بمنزلة ألف ظراف وشراف ومثل ذلك قولهم فى تكسير عُذافس وجُوالق عَذافر وجَوالق عَذافر الف وجَوالق. . . فألف عُذافس زيادة لحقت الواحد للبناء لا غير وألف عَذافر ألف التكسيس كألف دراهم ومنابر . . أفلا ترى إلى هاتين الألفين كيف اتفق لفظاهما واختلف معناهما (٢).

<sup>(</sup>١) الشُّوكى: من معانيه الامر الهين، ورذال المال، واليدان، والرجلان، والاطراف.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/ ۹۳، ۳/ ۱۱۱. (۳) نفسه ۲/ ۹۳–۹۵.

3- في الحركات: هذه الحالة موجودة في الحركات وجدانها في الحروف، وذلك كامرأة سميتها بحيث وقبل وبعد فإنك قائل في رفعه: هذه حيث وجاءتني قبل وعندي بعد أن فالضمة الآن إعراب، وقد كانت في هذه الأسماء قبل التسمية بها بناء، وكذلك لو سميتها بأين وكيف فقلت: رأيت أين وكلمت كيف لكانت هذه الفتحة إعرابا بعد ما كانت قبل التسمية في أين وكيف بناء، وكذلك لو سميت رجلا بأمس وجير لقلت مررت بأمس وجير فكانت هذه الكسرة إعرابا بعد ما كانت قبل التسمية بناء وهذا واضح (۱).

ومن الحركات في هذا الباب أن ترخم اسم رجل يسمى منصورا فتقول على لغة من قال يا حارِ يا منصُ، ومن قال يا حارُ: قال كذلك أيضًا بضم الصاد في الموضعين جميعًا، أما على يا حارِ فلأنك حذفت الواو وأقررت الضمة بحالها كما أنك لما حذفت الثاء أقررت الكسرة بحالها، وأما على يا حارُ فلأنك حذفت الواو والضمة قبلها، كما أنك في يا حارِ حذفت الثاء والكسرة قبلها ثم اجتلبت ضمة النداء فقلت: يامنصُ فاللفظان - كما ترى - واحد والمعنيان مختلفان (٢).

ومن ذلك قبول العرب في جمع الفُلك كسروا فُعلا على فُعل. فالفُلك في الواحد بمنزلة القُفل والخُرج وفي الجمع بمنزلة الحُمر والصُفر، فقد ترى اتفاق الضمتين لفظا، واختلافهما تقديراً ومعنى، وإذا كان كذلك فكسرة الفاء في هجان ودلاص في الواحد ككسرة الفاء في كناز وضِناك، وكسرة الفاء في هجان ودلاص في الجمع ككسرة الفاء في كرام ولِتام (٣) وأجرى ذلك في أمثلة كثيرة (٤)، وبذلك يظهر أن ابن جنى قد بالغ - كغيره من أصحاب هذا الرأى - في تفسير المشترك وهذا واضح في إجرائه له في الحروف والحركات، وقد ابتعد عن القصد حين جعل استعمال الحروف منه مثل (من) تبعيضا وابتداء و (إن) شرطا ونفيا وتوكيدا و (هل) بمعنى الاستفهام وبمعنى قد و(أم) للاستفهام وبمعنى بل، فذلك كله من باب المجازات اللغوية في الحروف، والشرط لتحقق الاشتراك أن تكون

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۹۹.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢/ ٩٣- ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) نفسه ۲/ ۱۰۱، ۱۰۱.

المعانى المستعمل لها اللفظ موضوعة له على سبيل الحقيقة لا المجاز، كذلك إجراؤه للاشتراك في الحسروف والحركات المصوغة في أنفس الكلم كله تكلف وتعسف لا صلة له بالمشترك – على سبيل الحقيقة – بل هو من فلسفة ابن جنى وإغراقه في أبحاثه اللغوية.

ويقول الدكتور الصالح إن أبا على الفارسي كان ينظر إلى الموضوع نظرة معتدلة لا يغالى فيها في إنكار المشترك مغالاة ابن درستويه ولا يبالغ في جميع صوره مبالغة الفريق السابق فهو يقول: واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي ألا يكون قصدا في الوضع ولا أصلا ولكنه من لغات تداخلت، أو أن تكون لفظة تستعمل لمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتصير بمنزلة الأصل<sup>(۱)</sup>، وأكثر المحدثين من علمائنا اللغويين يقتصدون في إثبات المشترك اقتصاد أبي على الفارسي ويبتعدون عن التوسع فيه توسع الآخرين (۱).

#### المتضاد

معناه: أوضح أستاذنا الدكتور نجا مفهومه بقوله: (هو اللفظ الدال على معنيين متقابلين دلالة مستوية كالصارخ للمغيث والمستغيث) وقد أورد السيوطى فى مزهره (٣) وابن سيده فى مخصصه (٤) وابن الأنبارى فى كتابه الأضداد عديدا من تلك الأمثلة.

وقد عده علماء اللغة نوعا من المشترك لدلالة اللفظ الواحد على أكثر من معنى، ولذلك قالوا: المشترك يقع على شيئين ضدين وعلى مختلفين غير ضدين، فما يقع على الضدين كالجون وجكل، وما يقع على غير ضدين كالعين (٥). وإذا

<sup>(</sup>۱) البغداديات لوحـة ٤٦، والمخصص ٢٥٩/١٣، ودراسات في فقه اللغـة ٣٥٢. وانظر كتابنا علم اللغة بين القديم والحديث في موضوع المشترك اللفظي.

<sup>(</sup>۲) اللهسجات العسربية ۸٦، وفسقه اللغسة، د. نجا ٥٦/٤، ود. العسزازي ١٩٨، ١٩٨، ود. وافي ١٨٣، وفي اللهجات العربية د. أنيس، ط٣، ص١٩٢، ١٩٣.

 <sup>(</sup>٣) ط. الأولى ١/١٨٦-١٩٤.
 (٤) ١٩٤-١٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) المزهر ط. الأولى ١٨٦/١ ودراسات في فقه اللغة ٣٦٠ ومقدمة لدرس لغة العـرب ٢٢٥ وفقه اللغة، د. العزازي ٢٠٠.

جاز وقوع اللفظة الواحدة للشيء وخلافه جاز وقوعها للشيء وضده، إذ الضد ضرب من الخلاف<sup>(١)</sup>.

فائدته: لا ريب أن هذا النوع من الألفاظ يفيد في سعة اللغة ومرونتها، فهو "وسيلة من وسائل التنوع في الألفاظ والأساليب، وقد وسّع تنوع استعماله من دائرة التعبير في العربية، فكان بهذا المعنى خصيصة من خصائص لغتنا في مرونتها وطواعيتها في التنقل من السلب والإيجاب والتعكيس والتنظير وهو ما ليس له في اللغات الحية نظير "(٢).

# أسيايه

للتضاد أسباب كثيرة أهمها:

- ٢- المجاز: فنقل اللفظ من معناه الأصلى إلى غيره قد يؤدى إلى التضاد، كالكاس يطلق على الظرف والمظروف "وقد يتناسى المجاز حينته فيصبح إطلاق اللفظ عليه في قوة استعماله في معناه الحقيقي "(٤).
- ٣- التطور الصوتى: وذلك بطريق تغيير بعض الأصوات أو الحذف أو الزيادة فى لفظ ما فيصبح متحدا مع لفظ آخر يدل على ما يقابل معناه (٥).

<sup>(</sup>١) وإن لم يكن كل خلاف ضدا، البغداديات لوحة ٤٦ والمخصص - نقلا عنه - ٢٥٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) دراسات في فقه اللغة ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) الأضداد (لابن الأنباري) ١١، ١٢، والمزهر - نقلا عنه - ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة د. وافي ۱۸۹، ود. العزازي ۲۰۰، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٥) فقه اللغة، د. وافي ١٩٢، ود. العزازي ٢٠١.

- ٤- تأتى بعض الأضداد من عوارض تصريفية كأن تتفق لفظتان تبعا للقواعد فى صيغة صرفية واحدة (١)، وقد أشار إلى ذلك ابن جنى فى (باب فى اتفاق المصاير على اختلاف المصادر) ومن ذلك اسم الفاعل والمفعول فى افتعل عاعينه معتلة، أو ما فيه تضعيف، فالمعتل نحو قولك: اختار فهو مختار، واختير فهو مختار، الفاعل والمفعول واحد لفظاً غير أنهما مختلفان تقديراً... وأما المدغم فنحو قولك: أنا معتد بكذا وكذا، وهذا أمر معتد به، فأصل الفاعل (معتدد) كمقتطع وأصل المفعول (معتدد) كمقتطع (٢) وهناك أمثلة أخرى غير ذلك (٣).
- ٥- رجوع الكلمة إلى أصلين فتكون في دلالتها على أحد الضدين منحدرة من أصل، وفي دلالتها على مقابله منحدرة من أصل آخر، ويرجع هذا التأويل أو يحتمل الصدق في طائفة كبيرة من الأضداد، مثل هجد بمعنى نام وسهر، فمن المحتمل أن تكون في معنى النوم منحدرة من هدأ: إذا سكن وفي معنى السهر من جدّ: إذا جهد لما في السهر من الاجتهاد في منع النوم أوقد حاول الأب مرمرجي الدومنكي أن يُرجع إلى هذا العامل عددا كبيرا من الأضداد وهو يبحث عن الأصول الثنائية للكلمات (٥).

# آراءالعلماءفيه

يختلف العلماء فيه بين منكرين ومؤيدين لوجوده.

۱- رأى المنكرين: ينكر فريق من العلماء وجود المتضاد في اللغة- ومنهم ابن درستوريه - قال في شرح الفصيح: النّوء: الارتفاع بمشقة وثقل، ومنه قيل للكوكب: قد ناء: إذا طلع، وزعم قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضا، وأنه

<sup>(</sup>۱) فقه اللغة د. وافي ۱۹۱، ود. العزازي ۲۰۱.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۳/۱. (۳) نفسه ۲/۷/۱.

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة د. وافي ١٩٢، ود. العزازي ٢٠١، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلا المعجمية العربية - الثنائية والألسنة السامية - ٢٢١، ٢٢٤ وغيرهما.

من الأضداد، وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد، قال السيوطي في المزهر: فاستفدنا من هذا أن ابن درستويه عمن ذهب إلى إنكار الأضداد (١).

وشبهة المنكرين في رأيهم هذا أن التضاد إذا ثبت وجوده في اللغة فإنه يؤدى إلى الإبهام واللبس، وذلك يكون دلالة على "نقصان حكمة العرب" وقلة بلاغتهم، وكثرة الالتباس في محاوراتهم عند اتصال مخاطباتهم. . فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان مختلفان لم يعرف المخاطب أيهما أراد المخاطب ولا يكون ذلك إبانة بل تعمية وتغطية، واللغة موضوعة للإبانة عن المعاني (٣) وهذا مردود لأن سياق الكلام كفيل ببيان المعنى المراد (٤).

٢- رأى المؤيدين: اختلف هؤلاء فيما بينهم في طريقة إثبات المتضاد ولكل فريق وجهة خاصة:

أ - فذهب فريق إلى أن التضاد موجود في اللغة، سواء كان من واضع واحد أو أكثر، مع ملاحظة أن اللفظ موضوع في الأصل لمعني واحد، ثم تداخل المعنى الآخر على جهة الاتساع، وقد أوضح أستاذنا الدكتور نجا "أنهم يعللون ذلك بإمكان رجوع الضدين إلى أصل واحد في الاشتقاق" (٥) فمن ذلك الصريم لليل والنهار، لأن الليل ينصرم من النهار، والنهار ينصرم من الليل، فأصل المعنيين من باب واحد، وهو القطع، وكذلك الصارخ: المغيث والمستغيث، سميا بذلك لأن المغيث يصرخ بالإغاثة، والمستغيث يصرخ بالاستغاثة، فأصلهما من باب واحد (٥).

ب- وذهب ابن دريد إلى أن التنضاد موجود بشرط أن يكون من واضع واحد (٤) قال في الجمهرة: الشعب الافتراق، والشعب الاجتماع، وليس من الأضداد وإنما هي لغة لقوم، فأفاد بهذا أن شرط الأضداد أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين في لغة واحدة (١).

 <sup>(</sup>١) ١/ ١٩١.
 (٢) البغداديات لوحة ٤٦ والأضداد (لابن الأنباري) ٢، ٣، والمزهر ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) المزهر ١/ ١٨٥. ﴿٤) اللهجات العربية ٨٦، وفقه اللغة ٣/ ٧١، ٤/ ٥٦، والمزهر ١٩١/١.

<sup>(</sup>٥) الأضداد ٨، والمزهر ١٩٣/، ١٩٤. (٦) المزهر ١٩١/، ومراجع د. نجا السابقة.

ج- وترى جمهرة العلماء ومنهم أبو زيد والأضمعى وأبو عبيدة (١) وقطرب والصغانى (٢)- وابن السكيت (٣) وابن فارس (٤) وأبو على الفارسى (٥) وابن جنى (١) وغيرهم "أن التضاد موجود في اللغة بشرط تعدد الواضع (٧) فإذا وقع الحرف على معنيين ضدين ف محال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساواة بينهما، ولكن أحد المعنيين لحى من العرب، والمعنى الآخر لحى غيره، ثم سمع بعضهم لغة بعض، فأخذ هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء كما سبق ذكره (٩).

ونرى لزاما علينا أن نوضح وجهة نظر ابن جنى- وإن كانت متفقة مع جمهرة العلماء- باعتباره موضوع البحث، فقد أعلن أخذه بالأقسام الثلاثة الشائعة للألفاظ وهى: اختالاف اللفظين لاختالاف المعنيين، واختالاف اللفظين واتفاق المعنيين، واتفاق اللفظين مع اختالاف المعنيين، ولا ريب أن في ذلك اعترافا ضمنيا بالمتضاد وفيها اعترافه الصريح بالمشترك - على ما سبق بيانه - وقد اتفقنا على أن المتضاد نوع من المشترك، والذي يدل على اعتقاده بأنه يقع من لهجات متعددة، وبمعنى آخر من واضعين مختلفين ما نقلناه عنه- فيما مضى- وهو " أن العرب وإن كانوا منتشرين يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعى أمر لغته (١١) والفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا(١١) وكيفية تلقى الواحد منهم لغة غيره(١٢) بما يؤكد لنا رأيه العام في المشترك والمتضاد والمترادف وأنها من اختلاف الواضعين وسيأتي مزيد بيان عند شرحنا للترادف ورأيه

(٩) انظر ص ٩٦٧ من كتابنا.

<sup>(</sup>١) المزهر ١/ ١٨٧، والمخصص ١٣/ ٢٥٩. (٢) المزهر ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) المخصص ١٦٣/١٣، ١٦٤ وغيرهما. (٤) المزهر ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) البغداديات لوحة ٤٦ والمخصص ١٥٩/١٣ وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) الخصائص في مواضع سنبينها ومنها ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٧) اللهجات العربية ٨٧ وفقه اللغة د. نجا ٣/ ٧١، ٤/ ٥٧.

<sup>(</sup>٨) الأضداد ١١، ١٢، والمزهر ١/١٩٤.

<sup>(</sup>١٠) الخصائص ٢/ ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>۱۱) نفسه ۱/ ۳۷۰.

<sup>(</sup>۱۲) نفسه ۱/۳۸۳.

فابن جنى فى عداد الجمهرة القائلة بوجود المتضاد بشرط تعدد الواضعين وقد أيد المحدثون هذا الرأى ونقد أستاذنا الدكتور نجا وجهة القائلين بإثبات التضاد مع ملاحظة وضع اللفظ لأحد المعنيين أصالة ودخول الآخر اتساعًا بأنها نظرة فلسفية لا تمثل الواقع فى وضع الألفاظ<sup>(۱)</sup> كذلك رأى سيادته أن وجهة ابن دريد غير سديدة لان الواضع الواحد يهمه إيضاح المعنى لسامعه فلا يعقل أن يرد على هذه الصورة<sup>(۱)</sup> وتلك النقود التى وجهها أستاذنا نقود دقيقة، فنظرية الاتساع المذكورة أمر عقلى بحت لا يمس الواقع المغوى، ولا يوجد ما يؤيده من الدلائل أو الشواهد العلمية أو المعجمية، كذلك فإن الناطق يهمه التعبير عما يحتاجه وذلك يكفى فيه لفظ واحد ومعنى واحد حتى يكون الأمر واضحاً للسامعين.

فالتضاد ثابت -كما أوضحه جمهرة العلماء- غاية الأمر أنه ليس بالكثرة الموجودة في المشترك<sup>(۱)</sup> وبهذا الوجه يعد من سمات العربية وخصائصها التي جعلت عالمنا ابن جني يضمنه أبحاثه، ويعتد به في خصائصه.

### المترادف

معناه في اللغة يقال: ردف الرجل وأردف: ركب خلفه، والترادف التتابع، وغير ذلك مما يدور حول هذا المعنى (٢) وفي اصطلاح اللغويين: دلالة عدة ألفاظ على معنى واحد (٣) أو ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق (٤)، وكتب اللغة تذكر لعلمائنا القدامي مفاهيم للترادف محدودة بحدود تحوى قيوداً معينة وبيانًا لمحترزاتها (٥).

<sup>(</sup>١) اللهجات العربية ٨٧، وفقه اللغة ٣/ ٧٢، ٤/ ٥٧، ٥٨.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١١/١٣–١٧، وكشاف اصطلاحات الفنون ٣/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) اللهجات العربية ٨٨ وفق اللغة د. نجا ٣/ ٧٣، ٥٨/٤، ود. العـزازى ٢٠٢، والمراد الألفاظ المفردة كما في المزهر وغيره.

<sup>(</sup>٤) دور الكلمة في اللغة ١٨.

<sup>(</sup>٥) المزهر ١/٤٤١، وكشاف اصطلاحات الفنون ٣/٨٧٥، ومجلة المجمع اللغوى ١/٤٠٣، ٣٠٥، ٤/ ٢٤٢–٢٤٧، ٢٥٢.

#### علام يطلق لفظ (المترادف):

الواضح أن يطلق ذلك الاسم على الألفاظ المفردة فقط مثل الليث والهزبز للحيوان المفترس، والقمح والبر والحنطة للحبة المعروفة، وكما يحكى ابن حنى فيما أخبر به أبو بكر محمد بن الحسن عن أبى العباس أحمد بن يحيى قال: أنشدنى ابن الأعرابى:

### وموضع زبن لا أريد مبيته كأنى به من شدة الرَّوع آنس

فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتنا إنما أنشدتنا (وموضع ضيق) فقال: سبحان الله تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن البزبن والضيق واحد، وقد قال الله سبحانه، وهو أكرم قيلا: ﴿قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ... قَ الإسراء] (١).

ويظهر أن ابن جنى يريد أن يطلق اسم المترادف على العبارة التى تؤدى مؤدى عبارة أخرى معتقاربة معها فى المعنى، فهو يقول - بعد أن ذكر حكاية أبى بكر فى زبن وضيق السابقة - وهذا ونحوه - عندنا - هو الذى أدى إلينا أشعارهم وحكاياتهم بألفاظ مختلفة، على معان متفقة، وكان أحدهم إذا أورد المعنى المقصود بغير لفظه المعهود كأنه لم يأت إلا به، ولا عدل عنه إلى غيره، إذ الغرض فيهما واحد، وكل واحد منهما لصاحبه مرافد، وكان أبو على - رحمه الله - إذا عبر عن معنى بلفظ ما فلم يفهمه القارئ عليه وأعاد ذلك المعنى عينه بلفظ غيره ففهمه، يقول: "هذا إذا رأى ابنه فى قميص أحمر عرفه فإن رآه فى قميص كحلى لم يعرفه (٢) ويوضح أنه يقصد فى ذلك النص الجمل المركبة المتقاربة المعانى ما قاله - تعقيبا على ما حكاه بعد ذلك مباشرة - من أن رجلا سأل الحسن رضى الله عنه، ثم أعاد السؤال، فقال له الحسن: لبَّكت على أى خلَّطت، قال ابن جنى: تأويله - عندنا - أنه أفسد المعنى الأول بشىء جاء به فى القول الثانى، فأما أن يكون

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢/ ١٢٨ .

الحسن تناكر الأمر لاختلاف اللفظين مع اتفاق المعنيين فسبحان الله، وحاشا أبا سعيد، ويشبه أن يكون الرجل لما أعاد سؤاله بلفظ ثان قدر أنه بمعنى اللفظ الأول لم يحسن فهمه الحسن رضى الله عنه، وهذا يشبه ما قالوه من أن الترادف يفيد فى شرح المعانى، وتوضيح غوامض اللغة، فنحن نقول فى قوله تعالى: ﴿لاريّب فيه سرح المعانى، وتوضيح غوامض اللغة، فنحن نقول فى قوله تعالى: ﴿لاريّب فيه من البقائلين بالشك خطأ فلما عبر بهذا عن هذا علم أن المعنى واحد(١) وهذا أحد أدلة القائلين بالترادف، وينطبق على التحديدات، لأنها تبدل اللفظ الخفى بلفظ أجلى منه(٢).

ويرى بعض العلماء أن الألفاظ التى بمعنى واحد تنقسم إلى ألفاظ متواردة والنبع أسداً والفاظ مترادفة، فالمتواردة: كما تسمى الخسم عُقاراً وصهباء وقهوة، والسبع أسداً وليثا وضرغاما، والمترادفة: هلى التى يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد، كلما يقال أصلح الفاسد، ولم الشعث، ورتق الفتق، وشعب الصدع (٢) ويكون المراد من ذلك القسم الشانى العبارات والجمل لا الكلمات المفردة، ويقابل ما يسمى عندنا بالجمل التفسيرية أو البيانية (٢) وهذا الإطلاق يخالف ما اتفق عليه العلماء من تحقق تسمية الألفاظ المفردة - التى أطلق عليها اسم المتواردة - بالمترادفة، أما إطلاق الترادف على العبارات والجمل التركيبية فيبدو أنه بعيد، سواء ما قاله عالمنا ابن جنى، وما قاله غيره، إذ تعريف الترادف ينص على أنه دلالة الألفاظ المفردة، وقد أخرجها الأستاذ محمد الطاهر صراحة بقوله: إن التعبير بالمفرد يعنى أنه لا ترادف بين المركبات الإسنادية مثل غربت الشمس وانقضى النهار (٣) ومن هنا قال السيوطى عن التقسيم إلى متواردة ومترادفة إنه تقسيم غريب (٢) فأولى بنا أن نقصر مسماه على الألفاظ المفردة حتى لا يتسع تقسيم غريب (٢) فأولى بنا أن نقصر مسماه على الألفاظ المفردة حتى لا يتسع المجال إلى مسالك ودروب قد تسبب العثار بنا في بحوثنا اللغوية.

<sup>(</sup>١) المزهر ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۹۷/۱.

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع اللغوى ٢٤٣/٤.

#### أشره اللغوى:

1- التوسع بما يفيد الشاعر والناثر، وكثرة الوسائل إلى الإخبار عما فى النفس، وقد كان بعض الأذكياء فى الزمن السالف لا يستطيع نطق الراء<sup>(1)</sup>، أضف إلى ذلك أن المترادفات فى حالات الضرورة قد يكون لها دور أكثر من هذا أهمية وخطورة فى نظام التعامل باللغة، فإذا ما تطرق الغموض مشلا إلى كلمة من الكلمات بحيث تصبح غير وافية بالغرض فالغالب أن نلجا إلى كلمة أخرى مرادفة لها كى تسد هذا النقص<sup>(1)</sup>.

7- من المترادف الفاظ تبدو فيها خاصة لغوية رائعة، هي إظهار ألوان المعانى وظلالها، وهذه الميزة تكاد تنفرد بها اللغة العربية، وتعد من خصائصها، التي تتجلى في ألفاظ مترادفة أحيانا، ويسميها الدكتور عثمان أمين خاصية التلوين الداخلي الذي كأنما يرسم للماهية الواحدة بالأطياف والظلال صورا ذهنية متعددة تغنينا باللفظ الواحد عن عبارة مطولة نحدد بها المعنى المقصود (٣).

وقد أوضح ابن جنى من تلك الألوان والظلال ما يخلب ألبابنا، ويهز مشاعرنا، بسحر هذه اللغة اللطيفة، فمن ذلك قولهم: الفضة سميت بذلك لانفضاض أجزاتها، وتفرقها في تراب معدنها. وقيل لها: فضة كما قيل لها: لُجين، وذلك لانها مادامت في تراب معدنها فيهي ملتزقة في التراب معلجنة به... وينبغي أن يكونوا إنما ألزموا هذا الاسم التحقير لاستصغار معناه مادام في تراب معدنه، ويشهد عندك بهذا المعنى قولهم في مراسله: الذهب، وذلك لانه ما دام كذلك غير مُصفّى فهو كالذاهب، لأن ما فيه من التراب كالمستهلك له، أو لأنه لما قلّ في الدنيا فلم يوجد إلا عزيزا صار كأنه مفقود ذاهب، ألا ترى أن الشيء إذا قلّ قارب الانتفاء... ولأجل هذا سموه تبرا لانه فعل من التبار، ولا يقال له (تبر) حتى يكون في تراب معدنه أو مكسورا، ولهذا قالوا للجام من

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱/ ۱۹٦. (۲) دور الكلمة في اللغة ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) فلسفة اللغة العربية، د. أمين، ٥٨.

الفضة: (الغرب) وهو فعل من الشيء الغريب، لأنه ليس في العادة والعوف استعمال الآنية من الفضة، أو لأنه غريب بين الجواهر لنفاسته وشرفه.. ويدلك على أنهم تصوروا هذا الموضع من امتزاجه بتراب معدنه أنهم إذا صفوه وهذبوه أخذوا له اسما من ذلك المعنى فقالوا له الخلاص والإبريز والعقيان، فالخلاص فعال من تخلص، والإبريز إفعيل من برز يبرز والعقيان فعلان من عقى الصبى يعقى وهو أول ما ينجيه عند سقوطه من بطن أمه قبل أن يأكل، وهو العقى فقيل له ذلك لبروزه كما قيل له البراز (۱).

وهكذا يذكر أمثلة كثيرة يعقبها بقوله: "فالتأنى والتلطف في جميع هذه الأشياء وضمّها وملاءمة ذات بينها هو خاص اللغة، وسرّها وطلاوتها الرائقة وجوهرها(٢)، وتظهر تلك الميزة - كذلك - في كثير من الألفاظ الدالة على الشيء منظورا إليه في مختلف درجاته وأحواله، ومتفاوت صوره وألوانه، فالظمأ والصدى والأوام والهيام كلمات تدل على العطش إلا أن كلا منها يصور درجة من درجاته، فأنت تعطش إذا أحست بحاجة إلى الماء، ثم يشتد بك العطش فتظمأ، ويشتد بك الظمأ فتصدى، ويشتد بك الصدى فتؤوم، ويشتد بك الأوام فتهيم، وإذا قلت: إن فلانا عطشان فقد أردت أنه بحاجة إلى جرعات من الماء لا يضيره أن تبطئ عليه، أما إذا قلت: إنه هاثم فقد علم السامع أن الظمأ برّح به حتى كاد يقتله... وهذا - على حين أن الفرنسي لا يستطيع أن يؤدى هذا المعني إلا في شبع كلمات يقتله ... وهذا على عين أن الفرنسي لا يستطيع أن يؤدى هذا المعنى إلا في سبع كلمات ليكون المعنى أوضح فيقول: على وشك أن يموت من الظمأ Mourant de soif أيكون المعنى أوضح فيقول: على وشك أن يموت من الظمأ على . de soif

ففى كلمات العربية إيجاز يجعل من الكلمة الواحدة جملة كاملة (٣). وبهذا يخلص لنا قيمة الترادف- في العربية- وأثره اللغوى.

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ١٢٣-١٢٥.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/ ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) فلسفة اللغة العربية ٥٨، ٥٩.

### أسبابه

له أسباب كثيرة أهمها:

1- اختلاف اللغات واللهجات: أوضحنا الدواعي الاجتماعية والتاريخية التي أدت إلى اختلاط الشعوب<sup>(۱)</sup> وقد حدث ذلك للعرب بعد الإسلام في الفتوح، فكثر بذلك المترادف، إذ زيد في دخول المعرب من الفارسية والرومية شيء كثير<sup>(۲)</sup> وكذلك من غيرهما "بسبب امتزاج العرب بالفرس والروم وغيرهما من الأمم<sup>(۲)</sup> كما أن تقدم الحياة، ووسائل الحضارة يدعو إلى اقتباس كلمات من لغات أخرى حيما تظهر فنون أو علوم جديدة<sup>(٤)</sup>.

أما تلاقى لهجات اللغة الواحدة، بسبب تعامل أصحابها وارتباطهم الاجتماعى، فهو السبب الهام للترادف الذى يعد من خصائص لغة من اللغات (٥) فلغة قريش - التى تغلبت أخيراً - جمعت كثيرا من مفردات القبائل الأخرى مثل الوثب فى لغة حسير: القعود فهى مرادفة له، وقصة الملك مع الرجل الذى قفز معروفة (٦) - وهذا قد دفع كثيرا من الباحثين إلى القول بأن من الأسباب الهامة للترادف تعدد اللهجات (٧).

ويسبق بهذا الرأى عالمنا ابن جنى فيقول: وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت فى لغة إنسان واحد، فإن أحرى ذلك أن يكون قد أفاد أكثرها، أو طرفا منها، من حيث كانت القبيلة الواحدة لا تتواطأ فى المعنى الواحد على ذلك كله، وذلك كما جاء عنهم فى أسماء الأسد والسيف والخمر وغير ذلك (٨)

<sup>(</sup>١) انظر في حديثنا عن اللهجات، ص ٣٥٤، ٣٥٥ من كتابنا.

<sup>(</sup>۲) مجلة المجمع اللغوى ٤/ ٢٦٢.(٣) نفسه ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١/ ٣٢٤ واللغة والتجدد ٢٠٦، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) مجلة المجمع ٢٦٢/٤. (٦) نفسه ٢٦٢١.

<sup>(</sup>۷) تاريخ آداب العرب ۱۸۸، ۱۸۹، ومميـزات لغات العرب ۳۹، ٤٠، ومـجلة المجمع ١/ ٣٢٠، ٣٢١، وفي اللهجات العربية، ط٢، ١٧٠، ١٧١، ودراسات في فقه اللغة ٣٤٧.

<sup>(</sup>٨) الخصائص ١/٣٧٣.

ثم يقول أيضاً: وكلما كشرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات، اجتمعت لإنسان واحد من هنا ومن هنا، ورويت عن الأصمعى قال: اختلف رجلان في الصقر فقال أحدهما: الصقر (بالصاد) وقال الآخر: السقر (بالسين) فتراضيا بأول وارد عليهما، فحكيا له ما هما فيه، فقال: لا أقول كما قلتما، إنما هو الزقر، أفلا ترى إلى كل واحد من الشلاثة كيف أفاد في هذه الحالة إلى لغته لغتين أخريين معها، وهكذا تتداخل اللغات(١).

7- المجاز: ينشأ الترادف أحيانا عن طريق المجاز الذي يشيع وبشتهر، حتى يصبح كما يقول أستاذنا الدكتور نجا في درجة الحقائق (٢) ومن ذلك تسميتهم اللغة لسانا، والزواج بناء، والجاسوس عينا (٣)، والأستاذ على الجارم يعد المجاز من أسباب توهم الترادف(٤) ويذكر بعض الباحثين أن الألفاظ من هذا النوع تعد من المترادف، وليست منه في الحقيقة، بل مستعملة على طريق المجاز(٥).

٣- تناسى الصفات والفروق: فكثير من المترادفات كانت فى الأصل نعوتا لأحوال المسمى الواحد، ثم غلبت عليها الاسمية، فالخطار والخطام والباسل والأصيد من أسماء الأسد، وكانت أوصافا فى الأصل(٦).

وقد في المترادفات في المباب الذي عقده بعنوان (باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني) في قد الباب الذي عقده بعنوان (باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني) في قد أوضح بأمثلة كثيرة اتفاق بعض الألفاظ في معنى عام، واختلافها من حيث الفرق الذي عناه واضع اللغة في كل لفظ من الألفاظ على حدة، ولذلك نراه كثيرا ما ينبه على أنه "إنما يجمع بين بعضه وبعض من طريق المعاني مجردة من الألفاظ "(٧) و"أنك تجد من اختلاف أصولها ومسانيها جميعها راجعا إلى موضع واحد

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/ ۳۷٤.

<sup>(</sup>٢) اللهجات العربية ٨٨، وفيقه اللغة ٣/ ٧٣، ٥٨/٤، ومبجلة المجمع ٤/ ٢٥٩، وفي اللهبجات العربية ١٧٠، ١٧١، وفقه اللغة، د. وافي ١٦٧ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع ١٩٨١. (٤) نفسه ١/٣٢٦-٣٢٩. (٥) فقه اللغة، د. وافي ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) فقمه اللغة د. وافي ١٦٨، ود. العزازي ٢٠٤، وتاريخ آداب العـرب ١/١٨٧، ١٨٨، ومجلة المجمع ١/٣٠، ٣٠٧، ٣٢٧.

ومخطوماً بمعنى لا يختلف (١) ومما ذكره فى ذلك مقسراً له على نحو ما مضى قولهم فى أسماء الحاجة: الحاجة والحسوجاء واللوجاء والإرب والإربة والمأربة والمأبئة. والتنكرة والتنكرة والتنكرة والتنكرة والتنكرة والتنكرة والتنهلاء فهى تجتمع حول معنى عام هو الإقامة على الشيء والتشبث به، وذلك أن صاحب الحاجة كلف بها، ملازم للفكر فيها، مقيم على تنجزها واستحقاقها، قال رسول الله عليه: (حبك الشيء يُعمى ويُصم) وقال المولد.

### صاحبُ الحاجة أعمى لا يسرى إلا قضاها

وتفسير ذلك أن الحاج شجر له شوك، وما كانت هذه سبيله فهو متشبث بالأشياء، فأى شيء مر عليه اعتاقه، وتشبث به، فسميت الحاجة تشبيها بالشجرة ذات الشوك، أى أنا مقيم عليها متمسك بقضائها، كهذه الشجرة في اجتذابها ما مر بها وقرب منها، والحوجاء منها، وعنها تصرف الفعل: احتاج يحتاج، احتياجا وأحوج يُحوج وحاج يحوج فهو حائج. واللوجاء من قولهم لجت الشيء ألوجه لوجا: إذا أدرته في فيك، والتقاؤهما أن الحاجة مترددة على الفكر، ذاهبة جائية إلى أن تقضى، كما أن الشيء إذا تردد في الفم فإنه لا يزال كذلك إلى أن يسيغه الإنسان أو يلفظه.

والإرب والإربة والمأربة كله من الأربة وهي العقدة، وعقد مُورَّب: إذا شدد والحاجة معقودة بنفس الإنسان مترددة على فكره، واللبانة من قولهم تلبن بالمكان إذا أقام به ولزمه، وهذا هو المعنى عينه، والتُّلاوة والتَّليّة من تلوت الشيء إذا قفوته واتبعت أثره لتدركه، والأشكلة كذلك، كأنها من الشكال، أي طالب الحاجة مقيم عليها كأنها شكال له، ومانعة من تصرفه، وانصرافه عنها، ومنه الأشكل من الألوان الذي خالطت حمرته بياضه، فكأن كل واحد من اللونين اعتاق صاحبه أن يصح وبصفو لونه، والشهلاء كذلك، لأنها من المشاهلة وهي مراجعة القول. قال:

قد كانَ فيما بينَنَا مُشاهلة ثم تولَّتْ وهي تمشِي البأدلـة

<sup>(</sup>۱) تفسه ۲/۱۲۷.

فقد ترى إلى ترامي هذه الأصول، والميل بمعانيها إلى موضع واحد<sup>(١)</sup>.

وقد أورد الأستاذ محمد عبد الجواد في كتابه "التذكرة في فقه اللغة" مجموعة كبيرة لأسماء مختلفة في الزراعة، وأسماء الأشجار، والطيور، واللحوم، والمعادن، وكلها تؤكد فروقا بين المترادفات ، وترجع المشتق إلى أصله، وتبين معناه (٢).

٤- التغير الصوتى: للعوامل الصوتية أثر فى اختلاف اللفظ، وتحوله من حال إلى آخر، بحيث يصبح نتيجة للتغير الصوتى لفظين بعد أن كان واحدا، ومن ذلك قولهم: بغداد وبغدان وقالوا أيضا: مغدان، وطبرزل وطبرزن وقالوا للحية: أيم وأين وأعصر ويعصر (أبو باهلة)<sup>(٣)</sup> وهذا من باب الإبدال، كذلك صقر وسقر وزقر على حسب ما ذكر ابن جنى من رواية الأصمعى، كذلك ما يكون عن طريق القلب المكانى للأصوات، وحلول بعضها محل بعض، قال ابن جنى: حكى عيسى بن عمر قال سمعت ذا الرمة ينشد:

# وظاهر لها من يَابس الشُّخت واستَعن عليها الصُّبا واجعل يديك لها سترا

فقلت أنشدنى من بائس فقال: يابس وبائس واحد (٤) "وقد تتغير الكلمة حروف وحركات نقصا وزيادة بحيث تصبح على صور مختلفة (كأن تنحرف الصيغة واللفظ واحد، نحو قولهم هي رَغوة اللبن ورُغوته ورِغوته ورُغاوته ورِغاوته ورُغايته وكقولهم: الذَّرُوح والذُّرُوح والذُّريَّح والذَّريَّح والذَّريَّة ومن عَلُو ومن عَلْو ومن عَلْو

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۲۷/، ۱۲۹ بتـصرف والبادلة أن تحرك في مشيها بآدلها وهي لحم صدرها وهي مـشية القصار من النساء.

<sup>(</sup>٢) كل ذلك بالكتاب المذكور من أوله إلى آخره ويقع في ١١٢ صحيفة.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢/ ٤٦٧، ومجلة المجمع ١/ ٣٢٥، ٤٦٧، ٢٥٨، ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٣٧٣، ٢٧٤.

ولكن بعض المحدثين<sup>(۱)</sup> لا يعترفون بذلك سببًا للترادف "فاختلاف الصورة بين تلك الألفاظ ليس إلا ظاهريا، وأنها كلمات ذوات أصل واحد، وتطورت صورتها لعامل من عوامل تطور الأصوات (<sup>۲)</sup> ولكن الدكتور كمال بشر يرد على هؤلاء بأنه قد يكون هذا صحيحا، ولكن من المحتمل أن تكون هذه الفروق الصوتية راجعة إلى اختلاف اللهجات (<sup>۳)</sup>.

### آراء العلماء فيله

تعددت وجهات النظر اللغوية حول إثبات الترادف ونفيه، تبعا لفكرة معينة ذهب أصحابها إليها، وتلكم هي الآراء:

 ا رأى المنكرين: اتفق جماعة من علماء اللغة على إنكار وجود الترادف غير أنهم اختلفوا فيما بينهم في طريقة الإنكار ذاتها.

أ ) فيرى فريــق "أن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتــباينات، إما لأن أحدهما اسم الذات، والآخر اسم الصفة، أو صفة الصفة (٤).

وقد حكى الشيخ القاضى أبو بكر بن العربى بسنده عن أبى على الفارسى قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل اللغة، وفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسما، فتبسم أبو على، وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف، قال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو على: هذه صفات وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة (٥).

<sup>(</sup>١) كالأستاذ الجارم والدكتور أنيس. (٢) في اللهجات العربية، ط٢، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٣) وقد اعترف الدكتور أنيس نفسه بهذا في مقام آخر ومثل له بحتى وعتى فيكون بذلك سببها للترادف ناشئًا عن اختلاف اللهجات. انظر دور الكلمة في اللغة، التعليق، ص١٠٨-١١٠.

<sup>(</sup>٤) المزهر ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) يبدو أن أبا على الفارسي كان بمن يقول بالترادف مع الفروق بين الألفاظ، ففي البخداديات ما يناقض هذه القصة فقد اعترف باختلاف اللفظين والمعاني بعد واحدة للحاجمة إلى التوسع في الألفاظ... وإفادة الشاعر والناثر، وبعد شرح الأقسام الثلاثة يقول: فثبت بصحة ذلك صحة الأقسام التي ذكرها سيبويه وذهب إليها. (البغداديات، ٤٦، ٤٧).

وهذا الفريق ينكر الترادف مطلقاً (١) ودليلهم على ذلك "أن المعنى يتضع بلفظ واحد، فوضع ألفاظ عديدة عبث ينأى عنه الواضع الحكيم "(٢).

ب) وذهب فريق آخر منهم ابن درستويه وثعلب وابن فارس "إلى إنكار وجود الترادف المطلق فهو يرى أن الألفاظ التى تدل فى ظاهرها على الترادف والتساوى لابد أن يكون فى كل منها من الزيادة على الأصل ما ليس فى الأخرى، محتجين بأن دلالة عدة ألفاظ على معنى واحد دون زيادة فيها ضرب من العبث تترفع عنه هذه اللغة الحكيمة (٣)، قال ابن درستويه: محال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد، كما يظن كثير من اللغويين والنحويين، وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها، وما فى نفوسها من معانيها المختلفة، وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها، ولم يعرف السامعون لذلك العلة فيه والفروق، فظنوا أنهما عمنى واحد، وتأولوا على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم (٤).

وقال في موضع آخر: "أهل اللغة أو عامتهم يزعمون أن فعل وأفعل بهمزة وبغير همزة قد يجيئان لمعنى واحد، وأن قولهم: دير بي وأدير بي من ذلك، وهو قول فاسد في القياس والعقل، مخالف للحكمة والصواب، ولا يجوز أن يكون لفظان مختلفان لمعنى واحد، إلا أن يجيء أحدهما في لغة قوم، والآخر في لغة غيرهم، كما يجيء في لغة العرب والعجم، أو في لغة رومية ولغة هندية "(٤)، وبهذا يعيب ابن درستويه على القائلين بالترادف، ذاكرا أنهم جهلوا حقيقة الأمر، وأنهم تأولوا على العرب ما لا يجوز، فهو يرى أن الفروق في الدلالات كان يعرفها العرب الأوائل، ولكن القائلين بالترادف لم يستطيعوا فهم هذه الفروق، وإدراكها، فقالوا بالترادف على خلاف الواقع اللغوى(٥).

<sup>(</sup>۱) اللهجات العربية ۸۸، وفقه اللغة د. نجا ۳/ ۷۶، ۵۸، ودراسات في فقه اللغة ۳٤۲، ومجلة المجمع ۲۵۱/۶. (۲) فقه اللغة د. نجا ۳/ ۷۶.

<sup>(</sup>٣) اللهـجـات الـعـربيـة د. نجـا ٨٨، وفـقـه الـلغـة ٣/٧٤، ٤/٥٩، والمزهر ١/١٨٥، ١٨٦، ١٨٢، ١٩٣-١٩٣.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة. (٥) دور الكلمة في اللغة التعليق للدكتور كمال بشر، ص١٠٦.

وهذا يوافق ما رواه المزهر عن أبى العباس عن ابن الأعرابي قال: كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا فلم يلزم العرب جهله. . فلم تزل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة، وصعوبة الاستخراج علينا(١).

ويقول بذلك ابن فارس- كشيخه أبى العباس فيما سبق- ونصه "يسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام، والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد وهو السيف وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى. وقد وجه إليه أنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما أمكن أن نعبر عن شيء بغير عبارة، فلا يصح في (لا ريب فيه): لا شك فيه، بل تكون الثانية خطأ، فأجاب على ذلك بأنه " جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء من طريق المشاكلة، ولسنا نقول إن اللفظين مختلفان فيلزمنا ما قالوه، وإنما نقول: إن في كل واحدة منها معنى ليس في الأخرى (٢).

"ولم يكن ابن فارس يكتفى بملاحظة الفروق الدقيقة بين الاسم والوصف، أو بين اسم وآخر، بل كان يرى -مع شيخه ثعلب- أن معانى الأحداث التى تفيدها الأفعال تشتمل كذلك على فروق دقيقة لا تسمح بالقول بالترادف فيها (٣) نحو مضى وذهب وانطلق، وقعد وجلس، ورقد ونام وهجع، فني قعد معنى ليس فى جلس، ألا ترى أنا نقول: قام ثم قعد وأخذه المقيم والمقعد، ثم نقول. كان مضطجعا فحلس، فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هى دون الجلوس، لأن الجلس المرتفع والجلوس ارتفاع عما هو دونه، وعلى هذا يجرى الباب كله (٤).

وقد رد المشبتون للتسرادف على هؤلاء المنكرين من الفسريقين بأن الترادف لا سبيل إلى إنكاره، لأن وقوعه معلوم بالضرورة (٥) وهو وارد ممن وثقنا بهم، وقبلنا

(١) المزهر ١/١٩٣.

<sup>(</sup>٢) المزهر في الصحائف السابفة.

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) المزهر ١/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) فقمه اللغة د. نجما ٣/٧٥، ٤/٩٥، ومجلة المجمع ٧/٣٥٣، ٢٥٤، ودلالـة الألفاظ د. أنيس ٢١٣، ٢١٣.

منهم اللغة(١)، والعببث الذي يلصقونه بالترادف لا يتحقق إلا إن كان الواضع واحدا، أما والقبائل العربية كثيرة فلا ضير في وجوده عن طريق اختلافها(١)، كما توجد بعض المتسرادفات التي لا فروق بينها، وبخاصة في الأسسماء الجامسدة فإننا نلمس فيها اتحادا، لأننا لا نجد فارقا بين العير والحمار الموضوعين للناهق، ولا بين الحنطة والقمح والبر للحبة المعروفة(١) بل إن هناك كلمات توجد في لغات متباينة كل التباين ومع ذلك فهي متحدة المعنى لا خلاف في ذلك " فالشمس والقيمر والكتاب والماء ذوات معان متضايفة في جميع اللغات(٢) ووجود مترادفات مؤذنة بأوصاف لا يقضى بإنكار الـترادف من أصله، إذ غاية ما يقتـضى أن يحرر الخلاف بإنكار ثلة من المتسرادفات لا بإنكار الترادف كله، إذ لا محيص من الاعتراف بأن الجوامد الواقعة على معنى واحد هي مترادفة، كالخمر والعقار، وبأن المشتقات التي أجريت مجرى الأسماء بغلبة الاستعمال صارت في حكم الجوامد، بقطع النظر عن أصل الاشتقاق، فإن الحسام والصارم والصقيل وإن كانت أسماء مشتقة هي منها فإنه لما كمثر ذكرها بدون موصوفاتها، لتعين الموصوف بذكر وصفه، نظير قراء تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتَ أَلُواحِ وَدُسُرِ ١٠٠٠ [القمر] استخنى بذكرها عن ذكر موصوفها حتى ساوته في الاستعمال، فعوملت معاملة الجوامد، فصارت مترادر بالاستعمال<sup>(٣)</sup>.

ونحن نعترف- كما قال الدكتور كمال بشر- بأنه ليست كل الألفاظ قد فقدت الفروق المعنوية (1) بيد أن أصحاب هذا الرأى كانوا من الاشتقاقيين الذين أسرفوا في إرجاع كل كلمة من كلمات اللغة إلى أصل اشتقت منه، حتى الأسماء الجامدة والأسماء الأجنبية عن اللغة العربية، فنراهم يقولون: إن (إبليس) مشتق من كيت و(جهنم) مشتقة من كذا. . . إلخ، ولذا يقول السيوطي: وتعسفات الاشتقاقيين لا يشهد لها شبهة فضلا عن حجة (٥) ، هذا إلى أن بعض هؤلاء المنكرين للترادف كانوا من الأدباء النقاد الذين يشتفون في الكلمات أمورا سحرية (١).

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع ١/٩٠٣.

<sup>(</sup>٤) دور الكلمة في اللغة التعليق ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) نفسه ١٦٩.

<sup>(</sup>١) نفس المراجع، الصحائف نفسها.

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع ٤/٢٥٢، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) في اللهجات العربية، ط٢، ص١٦٨.

ج) ويرى بعض الباحثين أنه لا داعى إلى وجود الترادف، لأن المعنى يكفى أن يدل عليه لفظ واحد، ويتسجهون إلى أن جامعى المعاجم قد أوجدوه لحاجة فى نفوسهم، وحجتهم قياس العربية على العامية، فالثانية تكتفى فى أداء المراد بلفظ واحد<sup>(1)</sup>.

وهذا الرأى غير سديد<sup>(۱)</sup> لأنه بنى على اتهام الرجال الموثوق بهم فى جمع اللغة<sup>(۱)</sup> وأن "جامعى المعجمات قد تحروا الدقة لأنهم ينقلون عمن يثقون فيهم من العرب، ومن القرآن الكريم وأحاديث الرسول على ومن الآثار العربية فى العصر الجاهلى والعصور الإسلامية الأولى، واستخلصوا بعضه من العرب المعاصرين لهم، وكانوا فى عزلة عن غيرهم من الأمم المجاورة، ولذلك لم يأخذوا اللغة عمن فسدت سليقتهم<sup>(۲)</sup> ولا يصح قياس الفصحى على العامية لجميع اللغات الحية لتخالف العامية من هذه الناحية<sup>(۳)</sup>.

"فلهجات المحادثة في جميع الأمم تقتصر في العادة على الضروري، وتنفر من الكمالي، وتنأى عن مظاهر الترف في المترادفات وما إلى ذلك، على حين تكثر الألفاظ المترادفة في اللغة الفصحي، وكذلك الحال في سائر اللغات الفصحي أو لغات الآداب، كالفرق بين اللغة الفرنسية الفصحي والفرنسية العامية، حيث تكثر المترادفات في الأولى دون الثانية (٢) على أن بعض اللهجات العامية يتاح له الاحتكاك باللغات الأحرى، فلا يخلو من الترادف بالمعنى الصحيح (٤)، وهذا يوضح لنا أن لهجات المحادثة غالبا ليس بها مجالات فسيحة للأساليب الأدبية، والمظاهر الحضارية التي تحتاج إليها الأمم في نموها ونهوضها بل إن ذلك يختص باللغة الفصحي التي تعد لسان الدولة المعبر وعقلها المفكر.

\* فذلك ينبثنا بأن بقاءه في اللغة كان عن اختيار جميع العرب، ولو شاء العرب أن ينفوا الترادف من لغتهم لكان ذلك يسيرا عليهم؛ إذ كانوا يقتصرون على

<sup>(</sup>١) فقه اللغة، د. نجا ٣/٧٥، ٤/ ٥٩، واللهجات العربية ٨٩، وانظر فقه اللغة د. وافي ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة د. وافي ١٦٤، ١٦٥. (٣) اللهجات العربية ٨٩ وفقه اللغة د. نجا ٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) علم اللغة د. وافي، ط ١٩٣٨م، ٢٦٠.

أفصح الألفاظ المترادفة نطقا، وأحسنها سمعا، فيستعملونها في كلامهم، ويهجرون ما عداها من مرادفاتها بالطريقة المعروفة عند علماء العربية بالإماتة . . . كإماته مفرد إبل، وناس، وماضى يدع ويذر . . وكما تناسوا من كلامهم الألفاظ الحوشية والمتنافسرة الحروف، وتجنبوا ما ينشأ من تنافر الكلمات في التسركيب، فما أبقوا الترادف مستعملا في كلامهم إلا لأنهم قد اختاروا بقاءه على إماتته . . ولم يكن الداعى لهم إلى استبقائه مسجرد الإدلال بحوافظهم، بل رأوا في بقائه عونا لهم على مقصدهم الأهم من أدب لغتهم، وهو مقصد الارتجال في الكلام، والفصاحة عند تركيبه (۱۱).

وعلى هذا فسما يذهب إليه بعيضهم من أن الترادف بالمعنى الكامل لهذه الكلمة لا وجود له في اللغيات ليس صحيحاً (٢) وفسياد هذا الرأى الذي نحن بصدده لا يحتاج إلى بيان (٣).

۲) رأى المثبتين: أثبت فريق من العلماء – منهم ابن خالويه ( $^{(1)}$ ) – الترادف مطلقا كأسماء السيف والعسل والعسجد والذهب ( $^{(1)}$ ) (فهذه الأمثلة) وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى واحد ( $^{(0)}$ ).

ويرى أصحاب هذا الرأى أن الترادف يكون من واضعين وهو الأكثر، بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين، والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد، من غير أن تشعر إحداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضعان، ويخفى الواضعان، أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر. . . ويكون من واضع واحد وهو الأقل(٢).

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) علم اللغة د. وافي، ط١٩٣٨م، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة د. وافي ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) المزهر ١/١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، واللهـجـات العربيـة د. نجـا ٨٩ وفقـه اللغـة ٣/٤٧، ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٥) المزهر ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) نفسه ١/١٩٦، وقضايا لغوية ١٥٩، ودور الكلمة في اللغة ١٠٠.

ومن هؤلاء عالمنا ابن جنى، فهو يعترف بأن "في أصول هذه اللغة المقررة اختلاف اللفظين والمعنى واحد" (١)، ويثبت وقوع الترادف من واضعين، ويجعله كثيرا غالبا ومن واضع واحد قليلا نادرا فيقول: "وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد فإن أحرى ذلك أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرفا منها، من حيث كانت القبيلة الواحدة لا تتواطأ في المعنى الواحد على ذلك كله، هذا غالب الأمر، وإن كان الآخر في وجه من القياس جائزا" (٢).

ويضع عالمنا مقياسا لمعرفة نشأة الترادف عن واضعين أو واضع واحد، فيقول: إذا ورد شيء من ذلك كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان فينبغي أن تتأمل حال كلامه، فإذا كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال، كثرتهما واحدة، فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين، لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها، وسعة تصرف أقوالها، وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما، ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى، وطال بها عهده، وكثر استعماله لها، فلحقت لطول المدة، واتصال استعمالها بلغته الأولى.

وإن كانت إحدى اللغتين أكثر في كلامه من صاحبتها فأخلق الحالين به في ذلك أن تكون القليلة في الاستعمال هي المفادة، والكثيرته هي الأولى الاصلية، نعم وقد يمكن في هذا أيضا أن تكون القلّي منهما إنما قلت في استعماله لضعفها في نفسه، وشذوذها عن قياسه، وإن كانتا جميعا لغتين له ولقبيلته؛ وذلك لأن من مذهبهم أن يستعملوا في اللغة ما غيره أقوى منه، ألا ترى إلى حكاية أبي العباس عن عُمارة قراءته ﴿وَلا اللّيلُ سَابِقُ النّهَارِ ﴾ [يس] بنصب النهار، وأن أبا العباس قال له: ما أردت ؟ فقال أردت: سابق النهار، قال أبو العباس: فقلت له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزن أي أقوى، فهذا يدل على أنهم قد يتكلمون عيره عندهم أقوى منه، وذلك لاستخفافهم الأضعف، إذ لولا ذلك لكان

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/ ٤٦٠.(۲) نفسه ۱/ ۳۷۳.

الأقوى أحق وأحرى، كما أنهم لا يستعملون المجاز إلا لضرب من المبالغة، إذ لولا ذلك لكانت الحقيقة أولى بالمسامحة (١).

فابن جنى يبنى مقياسه لمعرفة أن اللفظين المترادفين من بيئة واحدة أو بيئتين مختلفتين على أساس الشيوع وكثرة التداول، إلا أنه لم يترك لنا مدخلا للانتفاع بهذا الميزان، فقد حفه بالشك والتردد، ولم يجهر برأى حاسم<sup>(۲)</sup> فتارة تكون الشائعة والقليلة من وضع قبيلة واحدة، وتارة تكون القليلة الاستعمال من لهجة أخرى، وتارة ثالثة تكون الشائعة هى التى دخلت من لهجة ثانية، "وهذا يدل على الحيرة وعدم الجزم" (۲) والحقيقة - كما يقول الاستاذ الجارم - أن أحوال اللغة وطرائق الاستعمال لا تضبط بالقوانين المنطقية، فإن العربى - وهو أعلم بأسرار لغته - قد يؤثر أحيانا كلمة لغير قبيلته لأغراض مبهمة تجيش في نفسه، ولذوق دقيق اقتضته صناعة الكلام (۲).

ومقياس الشيوع والقلة غير دقيق إذ قد يكتب للكلمة الشيوع أو عدمه لدواع كثيرة نفسية واجتماعية وعصرية تختلف من شخص لآخير، وبيئة لأخرى ومن عصر لغيره من سابق ولاحق.

ثم إن ابن جنى يؤكد أخيرا أن الغالب الشائع والأولى بالقبول أن يكون الترادف ناشئا عن قبائل مختلفة، ولا عبرة بما تضعه القبيلة الواحدة من ذلك، يقول: "وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحد من هنا وهنا(٣).

وابن جنى -وهو من علماء الاشتقاق المشهورين- يعترف بوجود فروق بين الكلمات المترادفة، وقد لاحظها العربى الواضع لها، وهو مَنْ هو فى دقة الملاحظة وإرهاف الحس، بل إنه يجعل بيان تلك الفروق على طريق الاشتقاق سرا من

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/ ۳۷۲، ۳۷۳.

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع ١/٣٢٢، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/ ٣٧٤.

أسرار تلك اللغة، ودليلا واضبحا على سموها وعبقريشها؛ ففي بدء الفصل الذي يشرح فيه بعض المتردافات على النحو السابق، وهو (باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني) يقول: إنه فصل قوى الدلالة على شرف هذه اللغة (۱). ويقول - بعد ذلك -: فالتأني والتلطف في جميع هذه الأشياء، وضمها وملاءمة ذات بينها هو خاص اللغة، وسرها وطلاوتها الرائقة وجوهرها، فأما حفظها ساذجة وقمشها محطوبة هرجة فنعوذ بالله منه (۲). وهذا النص الثاني يؤكد اعترافه بالمترادف مع وجود فروق لغوية بين الألفاظ التي تحمل معنى واحداً ويجب على الباحث اللغوى أن يحيط بها ويلم بأطرافها، وهذا خير من مجرد النظرة الساذجة الساطحية لاتحاد المعنى فقط دون نظر إلى ما وراءه من فروق لطيفة تدل على ذوق العربي وبراعة تعبيره.

ونأتى - مما ذكره - ببعض الأمثلة إذ إن إيرادها كلها قد يؤدى إلى التطويل، ونحن نريد أن نصل إلى المقصود من أقسرب طريق، ونترك الأخرى للباحث يرجع إليها متى شاء.

فغى أول الفصل السابق يذكر مرادفات كلمة (الطبيعة) ثم يبين خواص كل لفظ بطريق الاشتقاق وهو المبدأ الذى بنى عليه أبحاثه اللغوية كما يظهر من الاطلاع على الخصائص وغيره من كتبه - وذلك كقولهم: خُلُق الإنسان فهو فُعل من خلقت الشيء أى ملَّسته ومنه صخرة خلقاء للملساء ومعناه أن خُلُق الإنسان هو ما قُدَّر له ورُتِّب عليه، فكأنه أمر قد استقر، وزال عنه الشك، ومنه قولهم فى الخبر (قد فَرعَ الله من الخلق والخُلُق) والخليقة: فعيلة منه، وقد كثرت فعيلة فى هذا الموضع، وهو قولهم: الطبيعة، وهى من طبعت الشيء: أى قررته على أمر قد ثبت عليه كما يُطبع الشيء كالدرهم والدينار، فتلزمُه أشكاله فلا يمكنه انصرافه عنها ولا انتقاله، ومنها النَّحيتة وهى فعيلة من نحت الشيء أى ملسته، وقررته على من أردته منه، فالنَّحيتة كالخليقة هذا من نحت الشيء أى ملسته، وقررته على من أردته منه، فالنَّحيتة كالخليقة هذا من نحت وهذا من خلقت، ومنها

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۱۳/۲.

<sup>(</sup>٢) نفسه ١٢٥/٢ وقمش الشيء: جمعه من غير تمييز الجيد من غيره، ومحطوبة من قولهم: حاطب ليل أي لا يبالي ما أخذ، والهرج: الضعيف.

الغريزة وهي فسعيلة من غُسرزت كما قسيل لها: طبيعة، لأن طبسع الدرهم ونحوه ضربٌ من وسمه وتغريزه بالآلة التي تُثبّت عليه الصورة، وذلك استكراه له وغمز عليه كالطبع.

ومنها النَّقِيبة وهي فَعيلة من نقبت الشيء وهو نحو من الغريزة. ومنها الضريبة وذلك أن الطبع لابد معه من الضرب لتثبت له الصورة المرادة، ومنها النَّحِيزة هي فَعيلة من نحزت الشيء أي دقيقته ومنه المنحاز: الهاوون لأنه موضوع للدفع به والاعتماد على المدقوق قال:

## يُنْحَزُّنَّ مِن جَانِبِيهَا وهي تَنْسَلِبُ

أى تُضرَب الإبل حول هذه الناقة للحاق بها وهي تسبقهن وتنسلب أمامهن، ومنها السجيَّة هي فعيلة من سبجا يسجو: إذا سكن، ومنه طرف ساج وليل ساج قال:

يا حبَّذا القمراء والليلُ الساج وطُرُق مثلُ مُلاء النسَّاج وقال الراعى:

ألا اسلمي اليوم ذات الطُّوقِ والعاجِ والدُّل والنظر المستأنس الساجِي

وذلك أن خُلُق الإنسان أمر قد سكن إليه واستقر عليه ألا تراهم يقولون في مدح الرجل: فلان يرجع إلى مروءة، ويُخُلِد إلى كرم، ويأوى إلى سَداد وثقة فيأوى إليه هو هذا، لأن المأوى خلاف المعتمل، لأنه إنما يأوى إلى المنزل ونحوه إذا أراد السكون، ومنها الطريقة من طرَّقت الشيء أى وطَّأته وذلّلته، وهذا هو معنى ضربته ونصَبته وغرزته ونحتّه، لأن هذه كلها رياضات وتدريبات واعتمادات وتهذيب.

ومنها السَّجِيحة وهى فَعيلة من سَجِع خُلقه، وذلك أن الطبيعة قد قرَّت واطمأنت فسجِحت وتذلّلت وليس على الإنسان من طبعه كُلفة، وإنما الكلفة فيما يتعاطاه ويتجشّمه. . . ومنها السليقة وهى من قولهم: فلان يقرأ بالسليقة أى بالطبيعة، وتلخيص ذلك أنها كالنحيتة، وذلك أن السَّلِيق ما تحاتً من صِغار الشجر قال:

# تسمعُ منها في السَّلِيقِ الأشهبِ معمعةُ مثلَ الأباء الملهَب

وذلك أنه إذا تحاتً لان وزالت شدته. . . والطبع والخَلْق والغرْر والسلق كله التمرين على الشيء وتليين القوى ليُصحب وينجذب . . . . . الا ترى أن جميع هذه المعانى التى تقدمت تؤذن بالإلف والملاينة والإصحاب والمتابعة .

فاعجب للطف صنع السبارى سسبحانه وتعمالى أن طبع الناس على هذا، وأمكنهم من ترتيبه وتنزيله، وهداهم للتواضع عليه، وتقريره (١١).

وهكذا ذكر أمثلة أخرى(٢) ذكرنا بعضها فيما سبق<sup>(٣)</sup>.

ولا شك أن بيان الاشتقاق الذي سار به ابن جنى بين كلمات الخَليقة والطبيعة والنّحيتة والغريزة والنّقيبة والضريبة والسجية والطريقة والسّجيحة والسليقة وكلها من المترادفات لمعنى واحد، هذا البيان الذي تبعه ابن جني، وكشف به عن الأصل الذي ترجع إليه كل كلمة منها، يؤكد وجود فروق معنوية تبعا لأخذها من مصادر مختلفة، وإنما يُجمَع بينها من قبَل أنها تئول إلى معنى واحد "فهذا باب إنما يُجمّع بين بعضه وبعض من طرق المعاني مجردة من الألفاظ، وهذا إنما يعتنق فيه الفكر المعاني(١). وهذا عند ابن جنى- مـذهب في هذه اللغة طريف غـريب لطيف وهو فقهها وجامع معانيها وضام نَشَزها(٤) وهذه العبارة تؤكد أن ابن جني يقول بوجود الفروق بكثرة بين المترادفات، وقد لحظها العرب أنفسهم، وتكاد تفشو إلى حد جعله يقول: إنني قد هممت غير دفعة أن أنشئ كتابا أتقصى فيه أكثرها، والوقت يضيق دونه، ولعله لو خـرج لما أقنعه ألف ورقة إلا على اخــتصار وإيماء، وكان أبو على - رحمه الله - يستحسن هذا الموضع جدا، وينب عليه، ويُسرّ بما يُحضره خــاطرُه منه. . . فهو أشرف الصنعتين، وأعلى المأخــذين، فتفطن له وتأنَّ لجمعه فإنه يُؤنقك ويُفيء عليك ويبسط ما تجعَّد من خاطرك، ويُريك من حكم البارى- عز اسمه- ما تقف تحته وتُسلّم لعظم الصنعة فيه، وما أودعته أحضانه ونواحيه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۱۱۷–۱۳۲.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ١٣٣.

الخصائص ۲/۱۱۳ – ۱۱۷.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٩٨١، ٩٨١ من كتابنا.

وهو- مع سلوك هذا السبيل الاشتقاقى- لا يرى مانعا من إطلاق اسم الترادف على تلك الألفاظ، فقد اعترف به من واضعين، أو من واضع واحد، وهو في مواضع كثيرة ينبه عليه، ومنها أنه يقول: "إن اختلاف اللفظين واتفاق المعنيين كثير في كتب العلماء، وقد تناقلته أقوالهم وأحاطت بحقيقته أغراضهم (۱).

ويقول في موضع آخر: وهذا ونحوه- عندنا- هو الذي أدى إلينا أشعارهم وحكاياتهم بألفاظ مختلفة على معان متفقة (٢) وقد جعل الترادف أصلا من أصول اللغة كما سبق (٣)، فهو مع أخذه بمبدأ الاشتقاق لم يتعسف تعسف الاشتقاقيين فينكر الترادف.

وابن جنى فى ذلك الرأى يوافق أحدث ما وصل إليه الغربيون فى العصر الحديث، فقد ذهب ترنش trench إلى ممثل رأى ابن جنى فى كتابه (دراسة الكلمات)<sup>(3)</sup>، فالترادف عنده يكون من واضعين، ومن واضع واحد على الوضع الذى صوره لنا ابن جنى "فهناك قبائل مختلفة لكل قبيلة لهجتها، وهذه اللهجات على تقارب ما بينها متميزة مختلفة، فإذا تدامجت (أى تعارت) هذه القبائل فى شعب من الشعوب نفحت لغته بنصيب من لهجاتها، ومن أمثلة ذلك اللغة الفرنسية، فإنها تشتمل على مترادفات كثيرة أتت إليها من لهجة الجنوب الفرنسية، فإنها تشتمل على مترادفات كثيرة أتت إليها من لهجة الحالين كثيرة لمعنى واحد "من لغة واحدة" (١)، وهو فى الحالين كثيرة لمعنى واحد" (٥)، وقد يكون الترادف "من لغة واحدة" (١)، وهو فى الحالين يجزم بأن بينها ترادفا، وأنها مع شدة تشابه معانيها تتضمن فروقا صغيرة جزئية. . فالمترادفات كلها متشابهة فى المعنى الأساسى مع قليل من التباين فى نواح أخرى، فالمترادفات كلها متشابهة فى المعنى الأساسى مع قليل من التباين فى نواح أخرى، ومع حدوث الألفاظ التى تدل على معنى واحد فى لهجة دون الأخرى (١٠). ومع حدوث الألفاظ التى تدل على معنى واحد فى لهجة واحدة "توجد فروق ضئيلة صاحبتها منذ وضعها، أو طرأت عليها، فهى ليست متشابهة المعنى قاما" (١).

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/۹۳. (۲) نفسه ۲/۸۶3.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ٤٦٩، وانظر ص ٩٩٣ من كتابنا. (٤) مجلة المجمع ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>۵) نفسه ۱/۳۲۳. (۱) نفسه ۱/۳۰۹. (۷) نفسه ۲/۷، ۲۰۸.

فالمترادفات إذًا كلمات معرضة للاشتباه قليلا أو كثيرا، والواجب يدعو إلى إزالة هذا الاشتباه والاختلاط ،وهى كلمات ورثت فى أصل وضعها فروقا، أو أنها مع تطابقها فى أصل الوضع تمام التطابق تمت بينها فروق، واستقرت باستعمال فطاحل الكتاب ومصاقع الخطباء(١).

ويبدو أن القول بالفروق في كل المترادفات فيه مبالغة وتزيّد- كما ذكرنا- فلا داعي إلى المبالغة في إثباتها.

### منشأ خلاف العلماء فيه

تفرقت الأقسوال في الترادف ووقوعه، فمن منكر لوجسوده في اللغة، ومن مثبت له ، والمثبتون على درجات متفاوتة، فمنهم المبالغ في وجوده، والمقتصد فيه، وكل وجهة من تلك الوجهات لها ما يسوغها من طرائق البحث اللغوى، فالواقع أن هناك منهجين لدراسة دلالة الألفاظ:

الأول: هو المنهج التاريخي الذي يتناول الكلمة منذ نشأتها، وتطورها الدلالي، فالدلالة لا يمكن أن تشبت على حال واحدة بل هي في تطور وتغير مستمر، فالباحث التاريخي إذا كشف عن معاني مجموعة من الألفاظ، يراها متحدة المعنى أمامه، ولكن وقائع التاريخ تبين له اختلاف العصر، أو البيئة اللغوية، أو التطور الصوتي الذي نجم عنه اختلاف اللفظين صورة، واتحادهما معنى، وعندئذ لا يعترف بوجود ترادف بينها.

الشانى: هو المنهج الوصفى: وذلك لون آخر من الوان البحث اللغوى، يدرس طائفة من الألفاظ فى عصر ما من العصور، ويحدد مفاهيمها ،ودلالاتها فى ذلك العصر وحده، دون نظر إلى سواه من عصور أو بيئات أو تطورات، وعلى هذا فيمكن للباحث أن يرى طائفة من الألفاظ اختلفت صورها، واتحد معناها، فيحكم بوجود الترادف بينها.

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/۹/۱.

ومن ذلك التفصيل نستطيع أن نتصور أساس الخلاف الدائر بين علماء اللغة حول وجود الترادف، فالمنكرون قد نظروا إليه من الناحية التاريخية، حيث كانت لهذه المكلمات معان مختلفة، ومن ثم لا ترادف بالمعنى الحقيقى، وعلى هذا الاساس نظر المحدثون من علماء اللغة إلى قضية الترادف، في أية لغة من اللغات، فقد اتجهوا تلك الوجهة التاريخية، ووضعوا شروطا لابد من تحقيقها، حتى يتأتى الحكم بالترادف على مجموعة من الألفاظ اتحد معناها واختلفت صورها، فهم يشترطون ما يأتى:

- 1- أن يكون اللفظان أو الألفاظ التي يراد الحكم عليها بالترادف متفقة في المعنى من جميع الوجو، ه فإذا سمعنا مثل جلس وقعد، وعُلم لنا أن العربي يقصد من كل لفظ شيئا لا يستفاد من الآخر حكمنا بعدم وجود الترادف بين هذين اللفظين، وإذا ما سمعنا البر والحنطة والقمح وتبين لنا أن المراد من هذه الألفاظ واحد حكمنا بأن الترادف متحقق فيها(١).
- ٢- أن تكون الألفاظ المتحدة في المعنى متحدة في البيئة اللغوية أيضا، بمعنى أن تكون منتسبة إلى لهجة واحدة، أو مجموعة من اللهجات بينها ترابط قوى<sup>(۱)</sup>. فلا يعد من الترادف ما جاء من بيئتين بل هو لهجات<sup>(۲)</sup>.
- ٣- أن تكون تلك الألفاظ في عصر واحد، ولو حاولنا أن نطبق ذلك على العربية لوجدنا أنها "متفاوتة الأزمنة، مختلفة الأمكنة، فلا يصح أن نقرن عربية النقوش بالعربية الباقية، بمعنى أننا إذا وجدنا توافقا بين لفظين قد ورد ذكر أحدهما في نقش والآخر في استعمال الشعراء الجاهليين فلا يصح أن نحكم بالترادف، بناء على ذلك "(٣).
- ٤- أن تكون صورة كل من تلك الألفاظ لم تتطور من الناحية الصوتية عن
   الأخرى "فإذا ورد لفظان يدلان على معنى واحد، ويتجه الذهن إلى أن

<sup>(</sup>١) اللهجات العربية، د. نجا ٩٠، وفي اللهجات العربية، د. أنيس، ط٢، ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) في اللهجات العربية، ط٢، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٣) اللهجات العربية، د. نجا، ٩١، وفي اللهجات العربية، د. أنيس، ط٢، ١٦٧.

أحدهما قد تطور من الآخر وتفرع عنه، فسلا يُصح أن يعد ذلك من قبيل الترادف، كالجثل والجفل وكلاهما بمعنى النمل... فالاقتراب فى مخرج الثاء والفاء يدعو إلى تغير صورة أحد الحرفين وتطورها عن الآخر (١).

هذه هى شروط المحدثين للمحكم بالترادف "فإذا طبقت على اللغة العربية التضح لنا أن الترادف لا يكاد يوجد فى اللهجات العربية المقديمة، وإنما يمكن أن يلتمس فى اللغة النموذجية الأدبية (1). وبذلك يمكن فهم السر الذى بنى عليه رأى المنكرين للترادف، فالكلمات أمامهم وإن اتحد معناها، واختلفت صورها فإن تتبعها من الناحية التاريخية يرجعها إلى لهجتين مختلفتين، أو إلى أن إحداها متطورة عن الأخرى، أو كانت مختلفة فى المعنى قبل ذلك، ثم اتحدت مع أختها، تبعا لعوامل التطور، ومن ذلك يدركون وقوع تفاوت بين معانى تلك الألفاظ، ووجود فروق لغوية، هى وإن تنوسيت الآن موجودة فعلا، وواقعا تاريخيا، وعلى هذا فلا ترادف.

أما القائلون به فقد انتهجوا المنهج الوصفي، المعتمد على دراسة الكلمات في عصر معين، دون نظر إلى أية اعتبارات أخرى، من لهجات أو تطورات، فعدوا الجزيرة العربية بيئة واحدة، وأن اللهجات الواردة عن سكانها وحدة متماسكة. وابن خالويه حين عدّ للسيف خمسين اسما لم يكن ينظر إلى الناحية التاريخية، فالواقع أن كثيرا من المترادفات قد وجدت في عصور متفاوتة (١) ولكنه لم يفكر في ذلك، فعد كل تلك من المترادفات.

وقد شغل أصحاب اللغة عن رعاية الفروق بين الدلالات، فأهملوها أو تناسوها، واختلطت الألفاظ بعضها ببعض، أو تراكمت في محيط واحد تسرب النحل في خلية واحدة، أي أن الدلالة لم تصمد ولم تكن عصية على التطور والتغير، بل اقتصت من أطرافها، فالتقت الألفاظ المتعددة على المعنى الواحد، وهذا هو ما عبر عنه بعض القدماء بقولهم: فقدان الوصفية (٢)، فالشعراء مثلا لا

<sup>(</sup>١) نفس المرجعين، الصحائف نفسها.

<sup>(</sup>٢) دلالة الألفاظ، د. أنيس ٢٠٨، ودور الكلمة في اللغة، التعليق ١٠٩.

يقصدون من ترداد لفظ العضب والمهند والباتر في أشعارهم سوى هذه الآلة وهى السيف بقطع النظر عما اكتنفها من صفات روعيت حال وضعها (١)، وعلى ذلك فالترادف موجود (٢).

#### تعقيب

ونحن حين ننظر إلى آراء المنكرين والمثبتين على السواء وإلى كل وجهة ذهبوا إليها نرى أنهم كانوا - كما ذهب كثير من المحدثين - مبالغين في آرائهم فليس من المعقول إنكار تلك الشروة اللغوية الهائلة التي توجد في اللغة وجهل مزاياها، كما أنه ليس من السلائق إثبات وجود الترادف بين كل لفظين يظهر اتحادهما في المعنى، بل الأمر يقتضى التريث والتثبت (٢) كما أن مراجعة الأسباب التي ذكرناها للمشترك والمتضاد والمترادف توقفنا على كثير من الحقائق اللغوية التي يجب أن توضع في الحسبان، في هذا البحث، فهناك كلمات نشأت من اختلاف اللهجات، وأخرى نشأت من طريق المجاز، وثالثة من طريق التطور الصوتي، ورابعة كانت صفات ثم أصبحت أسماء، وهكذا، كل ذلك يتطلب منا البحث الواعى، والمنهجى الذي يعتمد على استقراء الألفاظ التي تدل على معنى واحد، الواعى، والمنهجى الذي يعتمد على استقراء الألفاظ التي تدل على معنى واحد، أو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى لندرك حاله من تلك الأقسام السابقة.

وتحرى الألفاظ على هذا الطريق سوف يفتح المجال لدراسة جديدة دقيقة، توقفنا على تلك الأنواع من الألفاظ، في صورها الحقيقية، وبذلك يمكن إخراج كثير من الألفاظ التي يحكمون عليها بأنها من المشترك أو المتضاد أو المترادف من هذه المباحث، وفيما مضى ذكرنا كلمات نشأ الاتفاق بينها وبين دلالاتها من اختلاف اللهجات أو المجاز، أو التطور الصوتى أو غير ذلك.

<sup>(</sup>١) اللهجات العربية، د. نجا، ٩١.

<sup>(</sup>٢) في اللهجات العربية، ط٢، ص١٦٩، ودور الكلمة في اللغة، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر فقمه اللغة، د. نجما ٣/٣٧، ود. العزازي ٢٠٢، ودراسات في فعه اللغمة ٣٤٩، ومجلة المجمع اللغوي ٣٤٩-٣٢٠، ٢٦٧، ٢٦٧.

وقد أجرى الأستاذ على الجارم فحصا شاملا للأسماء الثمانين التي ذكروها للعسل، وخلص من ذلك الفحص إلى أن الكثير منها ليس من المترادف على سبيل الحقيقة والواقع اللغوى، ونورد منها بعض الكلمات، وكيفية إخراجها من المترادف على طريقة ذلك البحث الواعى.

الضرب: العسل الأبيض، واستضرب العسل: ابيض وغلظ، فالضرب: العسل مقيدا بصفة خاصة.

الضريب: من معانيه: المثل والرأس والموكل بالقداح، أو الذي يضرب بها، والقدح الثالث، واللبن يحلب من عدة لقاح في إناء، فليس من معانيه العسل، وأشبه الأشياء أن يكون بمعنى اللبن يحلب من عدة لقاح، وقد أطلق على العسل مجازا، لعلاقة المشابهة، لأن العسل يجمع من عدة خلايا.

الورس: نبات كالسمسم ليس إلا باليمن، فإطلاقه على العسل مجلز، علاقته المشابهة في اللون.

الذواب: العسل، وصفة الذوبان ملحوظة، زمثله النسيلة للعسل أيضاً. الماذية: الخمرة السهلة في الحلق، وإطلاقها على العسل من قبيل المجاز. لعاب النحل- رضاب النحل- جنى النحل- ريق النحل- قيء الزنابير: هذه أشبه شيء بالكنايات.

الصموت : الشهدة الممتلئة حتى ليس فيها ثقبة فارغة، ففي إطلاقه على العسل مجاز مرسل، علاقته المحلية.

الختم: العسل وأفواه خلايا النحل، وختم النحل: جمع شيئا من الشمع رقيقا أرق من شمع القرص فطلاه به، فهي تسمية بالمجاورة.

السعابيب: ما يمتد منه الخيوط من العسل والخطمى، فتسمية العسل بها تسمية باللازم.

ثم بعد نهاية تلك الدراسة للأسماء الثمانين للعسل يقول الجارم:

وجلى مما قدمناه من الشرح أن قليلا جدا من الأسماء السابقة للعسل أطلقت عليه إطلاقا غير مقيد أو منظور فيه إلى ناحية خاصة، أما جمهرة الأسماء فهى إما مقيدة بوصف أو نسبة، وإما مجاز أو كناية (١). ولا شك أن دراسة الألفاظ المترادفة على تلك الصورة ستخرج ألفاظا كثيرة من دائرة الترادف، وهكذا يمكن من الملاحظات العلمية الدقيقة التفريق بين ما هو منه على الحقيقة، وما هو بعيد عنه.

ولكن ذلك لا يدعونا إلى المغالاة في تتبع الفروق والدقائق التي تخرجنا عن حدود البحث المنهجي.

ويبدو لنا- كما يدعو إليه معظم الباحثين المحدثين- أن الدراسة الواعية للألفاظ التى أوردتها كتب اللغة للأنواع الشلاثة السابقة هى السطريق السليم "فيجب- كما قال الدكتور كمال بشر- دراسة هذا الموضوع وتحديد الظروف والملابسات والقبائل والأزمان الخاصة حتى يمكن تحديد رأى حاسم فيه (٢).

<sup>(</sup>١) مجلة مجمع اللغة العربية ١/٣١٤-٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) دور الكلمة في اللغة، التعليق، ص١١٢.

### نتائج البحث

ثبت أن للعرب وباحثيهم وفي مقدمتهم ابن جنى فضلا كبيرا في نشأة علم الدلالة اللغوى، وقد سبقوا في ذلك الغربين من أمثال بريال وكروس وفونت وقد أبنا عن إرساء ابن جنى لقواعده، وتوضيحه لمعالمه بالأدلة القاطعة، وكيف دافع عن قضية اللفظ والمعنى في الأدب العربى، ونقضنا وجهة القائلين بأن لغة العرب تهتم بالألفاظ أكثر من المعانى، ومنهم أجانب وعرب؛ ففي العربية من طبيعة أبنيتها، وصياغة أمثلتها، وذوق أدبها الفنى الرفيع، ما يشهد لها بتفوقها في هذا الميدان، واهتمامها باللفظ والمعنى على السواء، بل المعنى هو المخدوم واللفظ خادم له، كما قرر ابن جنى وغيره من على العرب، وشهد به بعض الباحثين الأوربيين – والفضل ما شهدت به الأعداء – وقد أثبتنا أن ابن جنى في طليعة الباحثين العرب المدافعين عن الأدب العربي، وأن ما أورد من أدلة جرت على الباحثين العربية من بعده كالأستاذين أحمد أمين والعقاد.

وفى الاشتقاق سرنا مع ابن جنى فيما ابتكره من ألوانه، وأثرها اللغوى، مفصلين القول فيه، وعارضين لأهدافه، ونتائجه التى كشفت عن سر عجيب لهذه اللغة، فى التنويع والتفريع، ودقة الملاحظة، كما كان لبحثه أثر كبير فَتَعَ المجال لمحدثى اللغويين للاهتداء إلى أصول الألفاظ ودلالاتها.

وفى المجاز عرضنا لبيان الفرق بينه وبين الحقيقة، بإيضاح معنيها لغة واصطلاحا، معتمدين على نصوص لغوية واصطلاحية، من مصادر موثوق بها، من عيون كتب اللغة والبلاغة، ثم ذكرنا أنواع المجاز من مرسل واستعارة وكناية وكيف يدرك اللفظ المجازى من الحقيقى ووسائل ذلك، كما حددنا معالم الصورة المجازية عند ابن جنى، من بيان شرطه، وقيمته، وأهدافه التى لخصها فى الاتساع والتوكيد والتشبيه، وعرضنا للمخالف له فى ذلك، ونقدنا ما وُجه إليه معتمدين على صواب كبير، فى معناه وبحثه، وكيف وافق بذلك أثمة البيان وعُد من أعلامهم.

واقعتضانا البحث أن نعرض للآراء في اللغة، أهي حقيقة أم مجاز؟ فأوضحناها، ووازنا بينها، ونبذنا ضعيفها، واعتمدنا قويها، وهو أن أكثر اللغة مسجاز دون تعسف، وفي خلال ذلك حللنا رأى ابن جنى القائل بأن "أكثرها مجاز" وناقشنا أدلته في ذلك، بما أبان مبالغته وتعسفه، فإنه هنا كان متكلفا، بحيث جعل مثل (قام زيد) من المجاز، ولا معنى لذلك إلا أنه إحدى الحقائق اللغوية، أما المجاز فله أساليب أخرى حكى لنا منها الكثير من قبل.

وفى التضمين اللغوى عرضنا للآراء فيه، نحوية ولغوية وبيانية، فالكوفيون يعتمدون على أن الحروف ينوب بعضها عن بعض قياسا، أما البصريون فيجعلون للحرف الواحد معنى واحدا، ويمكن أن يستعمل فى غيره لعلاقة على سبيل المجاز- ومنه التضمين- أو نيابة بعض الحروف عن بعض شذوذا، عندما يتعذر المجاز، وعلى هذا الرأى ابن جنى، بل يعد على رأسهم جميعا، لبيانه أرجاء هذا الموضوع، وكشفه عن أسراره، وإيضاحه لطفه وشرفه، وأما البيانيون فيجعلون المعنى المتضمن تابعا من توابع الفعل المذكور، مدلولا عليه بلفظ محذوف أو العكس، وأما المتأخرون من النحاة والبلاغيين فقد لفقوا مذاهبهم من مجموع المذاهب القديمة ورجح كل منهم ما اختاره من مذهبى المنع والجواز، وقد عرضنا لعظم آرائهم فى ذلك وأبنا عن معالها.

واطمأن بنا الرأى إلى أنه قـياسى، وبه أخذ المجـمع اللغوى، كمـا عرضنا لآراء المحدثين في التضمين، وعقبنا عليها موافقين ومخالفين.

وفى النهاية كان ابن جنى معتمد هذه الآراء جميعا، وصاحب السبق عليها، وقد كان بحثه دقيقا فيها، وعلى جانب كبير من الصواب، أثبت به أن التضمين أسلوب تعرفه العربية، وأنه قياسى فيها، وأعتقد -بعد ذلك- أنه وصل إلى ما اطمأن إليه الباحثون المحدثون، وقرار مجمع اللغة العربية بقياسية التضمين يشهد لما نقول.

وفى الارتجال تحدثنا عن آراء العلماء فيه قديما وحديثا، وما كان لابن جنى من أثر فى توضيح هذا الجانب اللغوى الهام، الذى يعد من عوامل نمو اللغة منذ

نشأتها، وأوضحنا أنه وجد لدى العرب الأوائل، ويقع في بيشاتنا المعاصرة، لكن هنا غير هناك.

كما أوضحنا التعريب، وتحديده بالمعنى الدقيق، وأماراته، وطرائقه، وقيمته في اللغة، ورأى العلماء فيه، وما وصل إليه ابن جنى من نتائج في مبادئه، وقياسيته وقد وافقناه حينا وخالفناه حينا آخر.

كما أبنا عن رأيه في دلالة اللفظ على معان مختلفة، ودلالة عدة الفاظ على معنى واحد فقد أثبت وجود المسترك والمتضاد والمترادف، وكان له فيها مزيد بحث، حيث أشار إلى منشئها من اختلاف اللهجات والمجاز وغيرهما من أسبابها المداعية إليها، وضرب المثل بملاقاة العرب بعضهم لبعض، وساق أمثلة كثيرة على وقوعها، بيد أنه كان مبالغا في حديثه عن المشترك إلى حد خرج به عن طبيعة البحث المنهجي، فقد أجراه في الحروف والحركات - كالألفاظ تماما - مثل (من) تبعيضا وابتداء (وإن) شرطا ونفيا وتوكيدا، ونحو: درع دلاص وأدرع دلاص وناقة هجان ونوق هجان، وكذلك حيث وقبل وبعد في تبدل حركاتها إعرابا وبناء، فهذه فلسفة بعيدة عن هدف اللغة وقصودها.

وقد كشف عن سر رائع للعربية وراء الكلمات المترادفة، فـحروف اللفظ موضوعة على قدر معناه، بما يبين الحكمة في استعماله، وقد سلك في ذلك طريق الاشتقاق - الذي أولع بـه - في كشف هذه المعاني التي تلقى ضوءًا على حكمة الواضع، وتبين شرف اللغة ومزاياها.

وقد كنا نسعرض في أثناء ذلك الآراء المختسلفة، والأسبساب المتعسددة، لهذه المعانى في العربية، ونوازن بينها، ونبين السديد منها وننقض ما عداه.

### نهايةوخاتمة

صحبنا عالمنا ابن جنى - طفلا ويافعا وشابا وشيخا، مع أساتذته وأصدقائه من أرباب الفكر والسلطان - وتنقلنا معه أينما حل، وحيشما سار، نعرف وقع أقدامه ونتحسس خطاه، وقد رأيناه متفتحا للعلم منذ نشأته، عاكفًا عليه يقضى النفيس من وقته ومهجته في الحصول عليه مهما تكن المشقة أو يطل السفر.

ثم تفتحت له الحياة، ففتح أبوابها المغلقة، وأشرق في سمائها نجما لامعا، عرفته بسماته الخلقية والعلمية.

ولما وصل إلى تلك الآفاق كانت مسئوليات العلم الجسام تفرض عليه أن يُعلّم - كما عُلّم - وأن يهب الوجود من تجاربه - كما أفيض عليه - وأن يهب الوجود من تجاربه - كما أفاده في سابق الأوان - وهنا كانت المرحلة الحاسمة وانتقل من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فرسم الطريق لسفر أبعد طولا، وبذل له جهدا موصولاً.

عاش مع العلم، يحيى الموات، ويكشف عن المخبشات، وينقب عن أسرار اللغة التي عشقها، فكانت شغله الشاغل، وكأني به يقول.

جرَى حبُّها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كلّ شُغل بها شغل ُ

وهنا بدأ يخرج للناس من نتاج عقله الفذ ما بهر العقول، وأثلج الصدور، وما كان ذلك ليأتيه طوعا في فينة من الوقت، بل كان الوقت- ينفد وينفد - ولا يجد وردا له، فهو من أجله "لم يزل" ملاحظاً له عاكف الفكر عليه، منجذب الرأى والروية إليه، والوقت يزداد بنواديه ضيقاً ولا ينهج له إلى الابتداء طريقاً (۱).

وعلى الرغم من ذلك دانت له العربية التي هويها، فأفضت إليه بأسرارها، وأوحت إليه بعجائبها، فكشف عن سحرها، وبرهن على جمالها، وأعطى للباحثين صورا رائعة من حقائقها وفنونها.

وصفها فأجاد الوصف، وفصل دقائقها فبلغ الغاية!!

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/١ بتصرف.

وقد كان لنا معه تأملات فيما اعتقده فيها وأبرزه من أمرها.

رأيناه مع الإنسان يصف لغته (أإلهام هي أم اصطلاح؟) ويناقش نشأتها وصورتها الأولى، ونشأة العربية، ويقف مع العلماء موقف الهادئ أحيانا، والثائر أحيانا أخرى، وليس هذا أو ذاك إلا نابعا من حرية رأيه، وبحثه عن الحقيقة بإيجابية محببة عند ذوى البصائر.

وفى اللهجات العربية وتنوعها والتوجيه لها كان عبقرياً حقاً؛ عجبت لما أثبته من قواعد، وما وصل إليه من نتائج، وما هُدى إليه من توجيه.

ورأينا حديث المحلل لقياس العربية وبنائها اللغوى وأصواتها وما حدث ويحدث لها من تغيرات، ودلالتها، بمنظاهرها المتعددة، وما فى ذلك من دلالة واضحة على كثرة طرق نموها، وجوانبها الكمالية التى تضفى عليها من الظلال والأطياف ما يزيد رونقها، ويبهر ناظريها، كل أولئك كان له فبه مواقف حاسمة أبرزته بألوانه وأشكاله وآثاره التى إذا ما عرفها الباحث عرف أن تلك اللغة فريدة التكوين والتلوين.

ثم من يرى هذه الصور لا يسعه إلا أن يعلن - فى وضوح - إعجابه بهذا الإنسان الذى ارتقى درجة عن طبائع البشر، إذ فى هذه اللغة ما يحتاج إلى قوة أخرى بعيدة عن عالمنا تحى بما يكمن أو يغيب عنا من بدائعها.

ومما يحير العقول- بلا مسراء- وصوله في رسم قوانينها التي تحكم ظواهرها إلى حد لم تكتشف الآلات إلا بعد ألف سنة من مغيب شمسه عن الوجود، ولعلها قد استمدت منه ما هداها ومهد سبيلها.

أرانى أخيرا أتلفت من حولى أبحث فأجد كثيرا مما يجد في عالم اللغة يشير إليه ويقول هذا أبى.

لقد رأيناه عملاقا عربيا، وباحثا لغويا، أرسى دعائم الفكر اللغوى، وحدد معالمه. وقد أعطيته من وقتى جهدا كبيراً- يعد بعض وقته الذى بذله- وعاشرته فأدركته على حقيقته، وحدثته فى كل صغيرة وكبيرة فأجابنى - أحيانا مع الصفو وأحيانا مع العناء - وأفضى إلى بأسراره اللغوية، فراقنى جلاؤها، واستهوانى فيضها فشربت حتى ثملت، وأخرجت منها ما وصلت إليه من علمه، وعرضتها محددة المعالم واضحة القسمات.

وقد أشدت بآثار علمائنا السابقين، في تكوين مادته العلمية، التي بني عليها نتائجه الجديدة، وكان هذا لزاما على فإن ابن جنى نفسه لم يكن ليخمط حقهم، بل كثيرا ما ينبه على أن هذا من علم أساتذته وسابقيه.

كما ناقشت كل من وافقه أو خالفه حتى يستبين الحق ساطعا كوضح النهار. وفى النهاية فـإن كتابى هذا - أرجـو أن يكون إعلانا لمفـاخر العربيـة بهذا العالم العبقرى.

رحمه الله وجزاه عن العربية خير الجزاء.

والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

# الفهارس

۱- المصادر ۲- الأعسادم ۳- الموضوعات

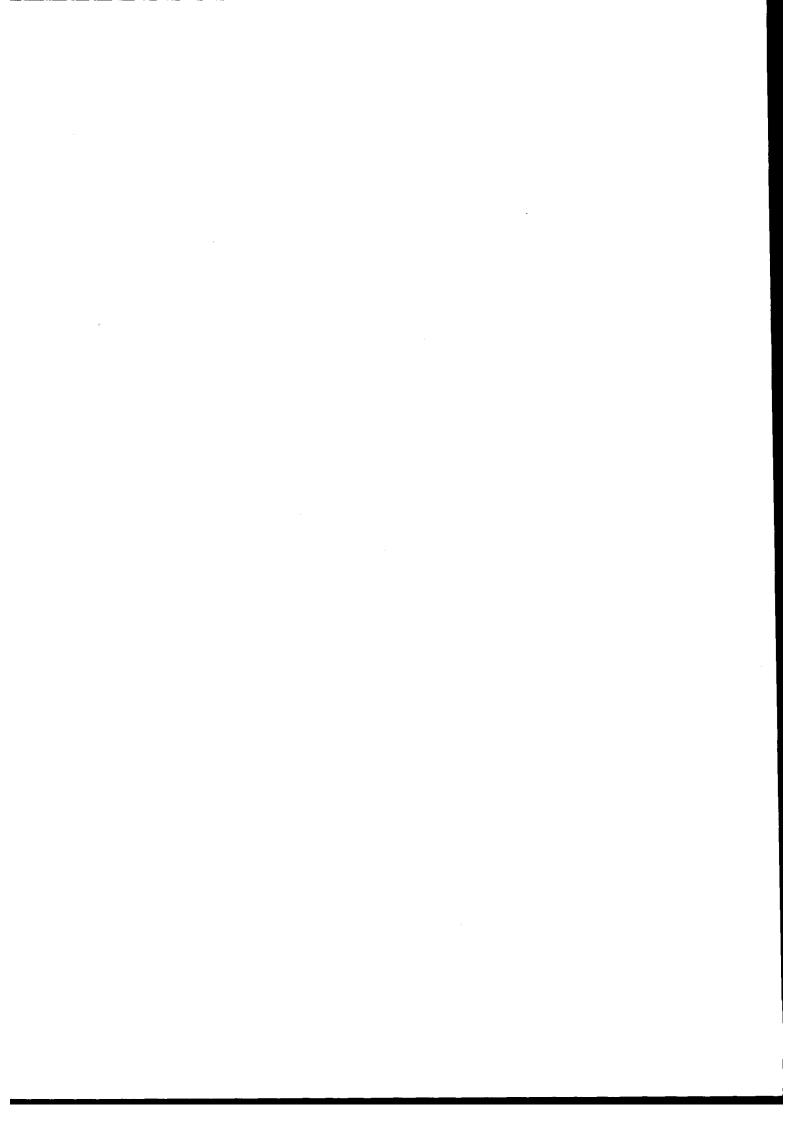

#### المسادر

#### أ - المخطوطة:

- ابو على الفارسي وأثره في النحو للدكتور عبد الكريم شعبان بمكتبة كلية اللغة العربية ٨٣٥٠ (رسائل).
- ۲) ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسى. دار الكتب المصرية ١١٠٦
   (نحو).
- ٣) إشارة التعيين إلى تـراجم النحاة واللغـويين لليمنى الشـافعى. دار الكتب المـصرية
   ١٦١٢ (تاريخ).
- ٤) الاشتقاق وأثره في اللغة العربية للدكتور على إبراهيم البطشة. مكتبة كلية اللغة العربية ٩٨٦٢ (رسائل).
- ٥) أصول النحو السماعية للدكتور محمد رفعت. مكتبة كلية اللغة العربية ١٩٥١
   (رسائل).
  - ٦) الاغفال لأبي على الفارسي. دار الكتب المصرية ٨٧٥ (تفسير).
- ٧) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب لابن
   مأكولا. دار الكتب المصرية ٨ (مصطلح).
- ٨) إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج لابن ملكون. (ميكروفيلم) بمعهد
   إحياء المخطوطات العربية ٢٤ (لغة).
- ٩) التنبيه في شرح مشكل أبيات الحماسة لابن جنى. نسخ مخطوطة ومصورة بدار
   الكتب المصرية ٤٤ (أدب)، ١٥٦٦٣ (ز) وبمكتبة الأزهر ٧٧٨، ٣٠٦٥ (أدب).
  - ١٠) الحجة لأبي على الفارسي. دار الكتب المصرية ٤٦٢ (قراءات وتجويد).
- ١١) داعي الفلاح لمخبئات الاقتراح لابن علان. دار الكتب المصرية ٦٦٦ (نحو تيمور).
- 17) ذكر المذكر والمؤنث لابن جنى (ميكروفيلم) بمعهد إحياء المخطوطات العربية ١٣٠ (لغة).
- ١٣) سر صناعة الإعراب لابن جنى. مكتبة الأزهر ١١٦ (لغة) ودار الكتب المصرية ٥٨١٦ (مد.

- 1٤) سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي. دار الكتب المصرية المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي المحمد بن أحمد عن عشمان اللهبي المحمد بن أحمد عن أحمد عن أحمد عن أحمد عن أحمد بن أحمد عن أح
  - ١٥) شرح التصريف الملوكي لابن يعيش. دار الكتب المصرية ٣ (صرف ش).
- ۱۱) شرح دیوان المتنبی لابن جنسی . نسخ مخطوطة ومصورة بدار الکتب المصریة ۲۳ (ادب)، ۱۱۹۹ (شعر تیمور)، ۱۲۵۲۲، ۱۲۵۲۰(ز).
  - ١٧) شرح كتاب سيبويه للسيرافي. دار الكتب المصرية ١٣٦ (نحو).
    - ١٨) شرح اللمع للثمانيني. دار الكتب المصرية ١٥٧٠ (نحو).
- ١٩) شرح اللمع لأبي نصر الواسطى الضرير. دار الكتب المصرية ٥٧٦ (نحو تيمورية).
  - ٢٠) شرح اللمع (لا يعرف مؤلفه). دار الكتب المصرية ٥٣٥١، ٥٤٨١ (هـ).
- ٢١) طبقات النحاة واللغويين لابن شهبة الأسدى. دار الكتب المصرية ٢١٤٦ (تاريخ تيمور).
  - ٢٢) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعيني. دار الكتب المصرية ١٥٨٤ (تاريخ).
- ٢٣) الغرة (شرح اللمع لابن جنى) لابن المبارك الدهان. دار الكتب المصرية ١٧١ (نحو تيمورية).
  - ٢٤) قشر الفسر لمحمد بن الحسن الزوزني ٤٤٨٠ (أدب طلعت) ١١٠٨٣ (ز).
- ۲۵) المآخذ عملى شراح ديوان أبى الطيب المتنبى لأبى العمباس الأزدى المهلبى (القسم الخاص بابن جنى) (ميكروفيلم) بمعهد إحياء المخطوطات العربية ۷۰۳ (أدب).
  - ٢٦) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده. دار الكتب المصرية ٥١ (لغة).
- ٢٧) مختصر العروض لابن جنى (ميكروفيلم) بمعهد إحياء المخطوطات العسربية ١٧) (عروض).
- ٢٨) مختصر القوافى لابن جنى (ميكروفيلم) بمعهد إحياء المخطوطات العربية ٢٦) (قواف).
  - ٢٩) مسألة إعراب (إذا) (ميكروفيلم) بمعهد إحياء المخطوطات العربية ٢٣٢ (لغة).
- ٣٠) المسائل البصريات لأبى على الفارسى (ميكروفيلم) بمعهد إحياء المخطوطات العربية ١٥١ (نحو).

- ٣١) المسائل البغداديات لأبى على الفارسي (ميكروفيلم) نجعهد إحياء المخطوطات العربية المسائل (نحو).
  - ٣٢) المسائل الحلبية لأبي على الفارسي. دار الكتب المصرية ٦٣٣٣ (هـ).
- ٣٣) المسائل الشيرازيات لأبي عملى الفارسي (ميكروفيلم) بمعهد إحياء المخطوطات العربية ١٥٣ (نحو).
- ٣٤) المسائل العسكريات لأبى على الفارسي (ميكروفيلم) بمعهد إحياء المخطوطات العربية ١٥٤ (نحو).
- ٣٥) مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى. دار الكتب المصرية ٥٥٩، (معارف عامة).

#### ب- المطبوعة،

- ٣٦) الإبدال لأبي الطيب اللغوي. دمشق ١٣٧٩هـ- ١٩٦٠م.
- ٣٧) أبنية الصسرف في كتباب سيبسويه للدكتورة خسديجة الحسديثي. بغداد. ١٣٨٥هـ- ١٩٦٥ م.
- ٣٨) أبنية العسربية في ضوء علم التشكيل الصوتى. للدكتور عبد الغفار هلال. ط. الأولى، ١٩٧٩م.
  - ٣٩) أبو على الفارسي للدكتور عبد الفتاح شلبي. نهضة مصر ١٩٥٨م.
    - ٤٠) الإتقان للسيوطي. مصطفى الحلبي ١٣٧٠هـ- ١٩٥١م.
    - ٤١) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي. ليدن ١٩٠٦م.
  - ٤٢) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. المعارف ١٣٣٢هـ- ١٩١٤م.
    - ٤٣) أراجيز العرب لمحمد توفيق البكرى. ط المليجية ١٣٤٦هـ.
  - ٤٤) إرشاد الأريب المعروف بمعجم الأدباء لياقوت الحموى. ط الأولى ١٩٢٧م.
    - ٤٥) أسباب حدوث الحروف لابن سينا. ط المؤيد ١٣٣٢هـ.
    - ٤٦) أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني. المنار ١٣٤٤هـ- ١٩٢٥م.
      - ٤٧) أسرار العربية لعبد الرحمن بن محمد الأنبارى. ط. ليدن.
        - ٤٨) الأشباه والنظائر للسيوطي. ط حيدر آباد.

- ٤٩) اشتات مجتمعات في اللغة والأدب للأستاذ عباس العقاد. دار المعارف، الطبعة الثانية.
  - ٥٠) الاشتقاق لابن دريد. السنة المحمدية ١٣٧٨هـ- ١٩٥٨م.
  - ٥١) الاشتقاق للأستاذ عبد الله أمين. لجنة التأليف ١٣٧٦هـ ١٩٥٦م.
  - ٥٢) الاشتقاق والتعريب للأستاذ عبد القادر المغربي. لجنة التأليف ١٣٦٦هـ- ١٩٤٧م.
    - ٥٣) أشعار الهذليين ما بقى منها في النسخة اللغدونية (الليدينية) برلين ١٨٨٤م.
      - ٥٤) الأشموني مع الصبان. دار إحياء الكتب العربية.
- ٥٥) أصل العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل للدكتور عبد الغفار هلال ط ١٤١٧هـ ١٩٩٦م. الناشر دار الفكر العربي.
  - ٥٦) أصوات اللغة للدكتور عبد الرحمن أيوب. دار التأليف الطبعة الأولى.
- ٥٧) أصوات السلغة العربية للدكستور عبد الغفار هلال. الطبعة الثانية ١٤١٦هـ ١٩٩٦م. الناشر مكتبة وهبة.
  - ٥٨) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس. لجنة البيان العربي ١٩٦١.
  - ٥٩) الأصول الفنية للأدب للأستاذ عبد الحميد حسن. العلوم ١٣٦٨هـ- ١٩٤٩م.
    - ٦٠) الأضداد لمحمد بن القاسم الأتبارى. الكويت ١٩٦٠م.
    - ٦١) الأعلام للزركلي ١٣٧٣هـ- ١٣٧٨هـ (١٩٥٤م- ١٩٥٩م)
      - ٦٢) الأغاني لابي الفرج الأصبهاني ط. التقدم.
        - ٦٣) الاقتراح للسيوطي. الطبعة الأولى.
      - ٦٤) الألفاظ الفارسية المعربة لأدى شير. بيروت ١٩٠٨م.
- ٦٥) الإمالة في القراءات واللهجات العربية للدكتور عبد الفتاح شلبي. نهضة مصر
   ١٣٧٦هـ- ١٩٥٧م.
  - ٦٦) إملاء ما منَّ به الرحمن لأبي البقاء العكبري ١٣٨٠هـ- ١٩٦١م.
    - ٦٧) إنباه الرواة للقفطي. دار الكتب ١٣٧١هـ- ١٩٥٢م.
- ٦٨) الإنصاف في مسائل الخلاف لعبد الرحمن بن محمد الأنباري ١٣٨٠هـ -١٩٦١م.

- 79) أوضح المسالك لابن هشام ومعه منار السالك للأستناذين محمد عبد العزيز النجار وعبد العزيز حسن. مطبعة الفجالة.
- ٧٠) الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي. مطبعة المدنى ١٣٧٨هـ-١٩٥٩م.
  - ٧١) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. السعادة ١٣٢٨هـ.
    - ٧٢) البداية والنهاية لأبي الفدا. ط السعادة.
  - ٧٣) بغية الوعاة للسيوطي. ط السعادة ١٣٢٦، الحلبي ١٣٨٤هـ- ١٩٦٤م.
  - ٧٤) البلغة في أصول اللغة للسيد محمد صديق خان. القسطنطينية ١٢٩٦هـ.
- ۷۰) تاج العمروس بشرح القماموس للسميد ممرتضى الزبيدى. المطبعة الخميرية بممسر ١٣٠٦هـ، ط بيروت ١٣٨٦هـ- ١٩٦٦م.
  - ٧٦) تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى. دار الكتاب العربي ١٣٧٦هـ- ١٩٥٦م.
  - ٧٧) تاريخ آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الرافعي. مطبعة الأخبار ١٩١١م.
    - ٧٨) تاريخ آداب اللغة العربية للأستاذ جورجي زيدان. دار الهلال.
- ٧٩) تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. ط٢ دار المعارف.
  - ٨٠) تاريخ الأدب العربي للأستاذ أحمد حسن الزيات. ط نهضة مصر.
- ٨١ تاريخ الأدب العربى في العصر العباسي الثاني للدكتور إبراهيم أبو الخشب. ط دار
   الثقافة العربية.
- ۸۲) تاریخ الدول القسم الثانی للدکتور زکی غیث وآخرین. دار الطباعة المحمدیة ۱۳۷۸هـ- ۱۹۵۸م.
- ٨٣) تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم. النهضة المصرية جـ٣- ١٩٦٥م، جـ٤- ١٩٦٧م.
  - ٨٤) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. السعادة ١٣٤٩هـ- ١٩٣١م.
  - ٨٥) تاريخ اللغات السامية للدكتور إسرائيل ولفنسون. الاعتماد ١٣٤٨هـ- ١٩٢٩م.
- ٨٦) تاريخ الموصل للقس سليمان صائغ جـ ١ ط السلفية بمصر ١٣٤٢هـ- ١٩٢٣م، جـ ٢ بيروت ١٩٢٨م.

- ٨٧) التبيان في تصريف الأسماء للدكتور أحمد كحيل. السعادة. الطبعة الأولى.
  - ٨٨) تتمة اليتيمة للثعالبي. طهران ١٣٥٣هـ.
- ٨٩) تشقيف اللسان لابن مكى الصقلى. لجنة إحياء التراث الإسلامى ١٣٨٦هـ- ١٩٦٦م.
  - ٩٠) التجويد والأصوات للدكتور إبراهيم نجا. ط السعادة.
- ٩١) تجويد القرآن الكريم من منظور علم الاصوات الحديث للدكتور عبد الغفار هلال.
   ط. الأولى ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥، الناشر دار الفكر العربي.
- ٩٢) تحقيق النصوص ونشرها للأستاذ عبد السلام هارون. لجنبة التأليف ١٣٧٤هـ- ١٩٥٤م.
  - ٩٣) التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري . مطبعة الظاهر ١٣٢٦هـ- ١٩٠٨م.
- ٩٤) التصريف الملوكى لابن جنسى. ط أوربا (ليبزج) ١٨٨٥، ط مصر (شركة التمدن الصناعية) ١٣٣١هـ- ١٩١٣م.
  - ٩٥) التطور اللغوى التاريخي للدكتور إبراهيم السامرائي. دار الرائد. القاهرة ١٩٦٦م.
    - ٩٦) التطور النحوى للأستاذ برجسترا سر ١٩٢٩م.
    - ٩٧) تفسير أرجوزة أبي نواس لابن جني. دمشق ١٣٨٦هـ- ١٩٦٦م.
      - ٩٨) تفسير القرطبي. ط الشعب.
      - ٩٩) تفسير القاضى ناصر الدين البيضاوي. جدة المكرمة ١٣٥٨هـ.
        - ١٠٠) التمام في تفسير أشعار هذيل. يغداد ١٣٨١هـ- ١٩٦٢م.
    - ١٠١) تهذيب اللغة للأزهري. الدار المصرية للتأليف والترجمة. مطابع سجل العرب.
      - ١٠٢) الجمهرة لابن دريد. مطبعة المعارف بحيدرآباد. الطبعة الأولى ١٣٤٤هـ.
      - ١٠٣) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. المطبعة الأزهرية ١٣٥٠هـ- ١٩٣٢م.
        - ١٠٤) حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل. المطبعة العامرية ١٣٠٧هـ.
          - ١٠٥) الحجة لأبي على الفارسي. الجزء الأول. ط دار الكتاب العربي.
- ۱۰۱) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري للأستاذ آدم متز. ترجمة الأستاذ (محمد عبد الهادي أبو ريده) طلجنة التآليف ١٣٧٧هـ ١٩٥٧م.

- ١٠٧) الحيوان للجاحظ. ط مصطفى الحلبي ١٣٥٦هـ- ١٩٣٨م.
- ۱۰۸) خرانة الأدب لابن عمر البغدادي. الطبعة الأولى ببولاق ۱۲۹۹هـ، ط دار الكتاب العربي ۱۳۸۷هـ- ۱۹۹۷م، بتحقيق وشرح الاستاذ عبد السلام هارون.
- ۱۰۹) الخصائص لابن جنى. ط. دار الكتب ۱۳۷۱هـ- ۱۳۷۱هـ (۱۹۵۲- ۱۹۵۲م) مع مقدمة محققه الشيخ محمد على النجار.
- ۱۱۰) خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التـجديد والتوليد للدكتور محمد المبارك. ط١٩٦٠م
  - ١١١) الخطط للمقريزي. دار الطباعة المصرية ببولاق ١٢٧٠هـ.
- ۱۱۲) دائرة المعارف الإسلامية ترجمة الأستاذ محمد ثابت الفندى وآخرين ۱۳۵۲هـ- ۱۹۳۳م.
- ۱۱۳ ) دراسات في التباريخ الإسلامي للدكتبور جاد رمضيان. دار الطباعة المحمدية- ١٩٦٠ م. ١٩٦٠م.
- ۱۱۶) دراسات في العربية وتاريخها للإمام . حد الخضر حسين. ط دمشق ۱۳۸۰هـ، ۱۹۳۰م.
  - ١١٥) دراسات في علم الصرف للدكتور عبد الله درويش. الطباعة القومية ١٩٦٢م.
  - ١١٦) دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح. ط بيروت ١٣٨٢هـ- ١٩٦٢م.
    - ١١٧) دراسات في اللغة للدكتور إبراهيم السامرائي. بغداد ١٩٦١م.
  - ١١٨) دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني. المطبعة العربية ١٣٦٧هـ- ١٩٤٨م.
    - ١١٩) دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس. الأنجلو المصرية ١٩٥٨م.
      - ١٢٠) دلالة الألفاظ العربية وتطورها للدكتور مراد كامل ١٩٦٣م.
    - ١٢١) دور الكلمة في اللغة لاستيفن أولمان ترجمة الدكتور كمال بشر ١٩٦٢م.
      - ١٢٢) دول الإسلام للحافظ الذهبي. دار المعارف بحيدرآباد ١٣٣٧هـ.
        - ۱۲۳) دیوان أبی تمام. ط. بیروت ۱۳۸۷هـ- ۱۹۶۸م.
        - ١٢٤) ديوان ابن الرومي. القاهرة ١٣٤٢هـ- ١٩٢٤م.
          - ١٢٥) ديوان البحتري. دار المعارف ١٩٦٣م.

- ١٢٦) ديوان الشريف الرضى. بيروت ١٣٨٠هـ- ١٩٦١م.
- ١٢٧) ديوان صفى الدين الحلى. المطبعة العلمية ١٣٧٥هـ- ١٩٥٦م.
- ١٢٨) ديوان الهذليين. دار الكتب ١٣٦٤هـ- ١٣٦٩هـ (١٩٤٥م- ١٩٥٠م).
- 1۲۹) رأى في بعض الأصول اللغوية والنحوية للأستاذ عباس حسن. مطبعة العالم العربي ١٣٧١هـ- ١٩٥١م.
  - ١٣٠) الرد على النحاة لابن مضاء الأندلسي. لجنة التأليف (١٣٦٦هـ- ١٩٤٧م).
    - ١٣١) الرسالة للإمام الشافعي. ط ١٣١٠هـ، ط١٣٥٨هـ.
  - ١٣٢) الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية لأبي حاتم الرازي (ط٢) ١٩٥٧م.
    - ١٣٣) سر صناعة الإعراب لابن جنى الجزء الأول. ط ١٣٧٤هـ- ١٩٥٤م.
      - ١٣٤) سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. ط. صبيح ١٣٧٢هـ- ١٩٥٣م.
  - ١٣٥) سر الليال في القلب والإبدال لأحمد فارس الشدياق. الأستانة ١٢٨٤هـ.
  - ١٣٦) سفر التكوين (الترجمة العربية) جمعية التوراة البريطانية والأمريكية بالقاهرة.
- ۱۳۷) سيبويه إمام النحاة للأستاذ على النجدى ناصف. لجنة البيان العربي- ١٣٧٢هـ- ١٣٧٢م.
  - ١٣٨) شذرات الذهب لابن العماد. مكتبة القدسي ١٣٥٠هـ.
  - ١٣٩) شرح أشعار الهذليين صنعة أبي سعيد السكري. ليدن ١٨٥٤م.
- 18.) شرح أشعار الهذليين صنعة أبى سعيد السكرى بتحقيق الأستاذ عبد الستار فراج. مطبعة المدنى.
- ١٤١) شرح التصريح للشيخ خالد الأزهرى. ط. دار إحياء المكتب العربية، المطبعة الأزهرية ١٣٢٥هـ.
  - ١٤٢) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي. لجنة التأليف ١٩٦٧، ١٩٦٨م.
- ۱٤۳) شرح ديوان الحماسة للتبريزى. ط. حجازى بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد.
  - ١٤٤) شرح ديوان المتنبي للواحدي. برلين ١٢٧٦هـ- ١٨٦٠م.

- 180) شرح الشافية للرضى. ط. صبيح ١٣٤٥هـ وط. حجازى بتحقيق الأستاذ محمد نور الحسن وآخرين، ولعبد الله الحسينى والفاضل العصام. ط. دار إحياء الكتب العربية.
  - ١٤٦) شرح شذور الذهب لابن هشام. ط. صبيح ١٣٨٠هـ- ١٩٦١م.
    - ١٤٧) شرح المفصل لابن يعيش. ط. المنيرية.
    - ١٤٨) الشعر والشعراء لابن قتيبة. دار المعارف ١٩٦٦م.
- ۱٤۹) الصماحم لابن فسارس. المؤيد ۱۳۲۸هـ ۱۹۱۰م، وبيسروت ۱۳۸۲هـ ۱۹۱۶م.
- ١٥٠) شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل لشهاب الدين الخفاجي. ط ١٢٨٢هـ.
  - ١٥١) صبح الأعشى لابي العباس أحمد القلقشندي. الأميرية ١٣٣١هـ- ١٩١٣م.
    - ١٥٢) الصبح المنبي عن حيثية المتنبي. دار المعارف ١٩٦٣م.
    - ١٥٣) صحيح البخاري. ط الشعب ومع شرح بدر الدين العيني.ط المنيرية.
      - ١٥٤) صحيح مسلم بشرح النووي. المطبعة العصرية ١٣٤٧هـ- ١٩٢٩م.
        - ١٥٥) صفة جزيرة العرب للهمداني. ليدن ١٨٨٤م.
- ١٥٦) الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للسيد محمود شكرى الألوسي. ط السلفية ١٣٤١هـ.
  - ١٥٧) طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي. دار المعارف ١٣٧١هـ- ١٩٥٢م.
    - ١٥٨) الطبقات الكبرى لابن سعد. بيروت ١٣٧٦هـ- ١٩٥٧م.
    - ١٥٩) طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ١٣٧٣هـ- ١٩٥٤م.
- ١٦٠) طرق تنمية الألفاظ في اللغة للدكـتور إبراهيم أنيس. النهضة الجديدة ١٩٦٦م -
  - ١٦١) ظهر الإسلام للأستاذ أحمد أمين الجزء الثاني. لجنة التاليف ١٩٥٢م.
- ۱۹۲) العربية ليوهان فيك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجيار. دار الكتاب العربي ١٦٧٠ مـ ١٩٥١م.

- ١٦٣) العربية: خصائصها وسماتها للدكتور عبد الغفار هلال. الطبعة الخامسة ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م، الناشر مكتبة وهبة.
- 178) عقود الهمز وخواص أمثلة الفعل لابن جنى مع رسالتين أخريين له هما (المقتضب وما يحتاج إليه الكاتب) بالمطبعة العصرية بمصر ١٣٤٢هـ- ١٩٢٣م.
  - ١٦٥) علم الدلالة اللغوية للدكتور عبد الغفار هلال. ط١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- ١٦٦) علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي. ط السلفية ١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م، نهضة مصر ١٣٥٧هـ- ١٩٦٢م.
  - ١٦٧) علم اللغة للدكتور محمود السعران. دار المعارف ١٩٦٢م.
- ١٦٨) علم اللغة بين القديم والحديث للدكتور عبد الغنفار هلال. الطبعة الرابعة 1٦٨
  - ١٦٩) العمدة لابن رشيق. السعادة ١٣٢٥هـ- ١٩٠٧م، حجازي ١٣٥٣هـ- ١٩٣٤م.
    - ١٧٠) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي الجزء الأول. ط بغداد ١٣٨٦هـ- ١٩٦٧م.
      - ١٧١) غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري. السعادة ١٣٥١هـ- ١٩٣٢م.
- ۱۷۲) فقه اللغية للدكتور إبراهيم نجا السعادة ج٣- ١٩٦٥، ج٤ ١٩٦١ وطبيعة أخرى جديدة.
  - ١٧٣) فقه اللغة للأستاذ أحمد الإسكندري. مطبعة القاهرة ١٣٤٥هـ- ١٩٢٦م.
  - ١٧٤) فقه اللغة للدكتور عبد الله العزازى. دار الطباعة المحمدية ١٣٨٧هـ- ١٩٦٧م.
- ۱۷۵) فقــه اللغة للدكــتور وافى. لجنة الــبيان العــربى ۱۳۷۵هــ- ۱۹۵۱م، ۱۳۸۱هــ- ۱۹۲۲م.
  - ١٧٦) فقه اللغة للدكتور محمد المبارك. ط جامعة دمشق ١٣٧٩هـ- ١٩٦٠م.
    - ١٧٧) فقه اللغة للدكتور طه عبد الحميد. دار التأليف ١٩٦٨ ١٩٦٩م.
      - ١٧٨) فلسفة اللغة للأستاذ كمال يوسف الحاج. بيروت ١٩٥٦م.
- ١٧٩) فلسفة اللغة العربية للدكتور عشمان أمين. الدار القومية للتأليف والترجمة ١٩٦٥.
  - ١٨٠) فلسفة اللغة العربية وتطورها للأستاذ جبر ضومط. مطبعة المقتطف ١٩٢٩م.

- ١٨١) الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية للأستاذ جورجي زيدان. دار الهلال ١٩٢٣م.
  - ١٨٢) الفهرست لابن النديم. المطبعة الرحمانية ١٣٤٨هـ.
  - ١٨٣) فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي. ط بولاق ١٢٨٣هـ، ط السعادة ١٩٥١م.
  - ١٨٤) في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين. مطبعة الاعتماد ١٣٤٥هـ-١٩٢٧م.
- ١٨٦) في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس (ط٢) لجنة البيان العربي ١٩٥٢م، ط(٣) المطبعة الفنية الحديثة ١٩٦٥م.
- ۱۸۷) في النحو العربي للدكتور مهدى المخزومي. ط. مصطفى الحلبي ۱۳۸۱هـ- ۱۹۲۲.
- ۱۸۸) القاموس المحيط. ط ۱۲۷۲هـ، وبولاق ۱۲۸۹هـ، الحسينية ۱۳۳۰هـ والسعادة ۱۳۳۲هـ ۱۹۱۳م.
- ۱۸۹) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث للدكتور عبد الصبور شاهين. دار القلم ۱۹۶۲م.
- ١٩٠) القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات الحديث للدكتور عبد الغفار هلال. الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ ٤٠٠٤م، الناشر دار الفكر العربي.
  - ١٩١) قضايا لغوية للدكتور كمال بشر ١٩٦٢م.
- ١٩٢) قضية الأدب بين اللفظ والمعنى للأستاذ أحمد عنبر. دار الكتاب العربي ١٩٥٤م.
  - ١٩٣) القياس في اللغة العربية للإمام محمد الخضر حسين. السلفية ١٣٥٣هـ.
    - ١٩٤) الكامل لابن الأثير. ط الازهرية ١٣٠٦هـ. وط المنيرية ١٣٥٣هـ.
      - ١٩٥) الكامل في اللغة والأدب للمبرد. ط ١٣٥٦هـ- ١٩٣٧م.
- ۱۹۱) الكتاب لسيبويه. ط بولاق ۱۹۱۱م، ۱۹۱۷م وبتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون جدا ط دار القلم ۱۳۸۵هـ ۱۹۲۱م، ج۲ ط دار الكتساب العسربى ۱۳۸۸هـ ۱۹۲۸م.

- ۱۹۷) الكشاف للزمخشري. ط بولاق ۱۲۸۱هـ، ۱۳۸۵هـ- ۱۹۶۲م.
  - ١٩٨) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. ط. بيروت.
- ۱۹۹) كشف الظنون للعالم عبد الله الشهير بحاجي خليفة ·ط ١٣١٠هـ، ١٣٦٠هـ ١٩٤١م.
  - ٢٠٠) اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير. مكتبة القدسي ١٣٥٧هـ.
- ۲۰۱) لسسان العرب لابن منظور. ط. بولاق ۱۳۰۰هـ- ۱۳۰۷هـ، ط. بيسروت ۱۳۷۰هـ- ۱۹۵۱م.
- ۲۰۲) اللغة للأستاذ فندريس تعريب الأستاذين عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. لجنة البيان العربي ۱۳۷۰هـ- ۱۹۵۰م.
  - ٢٠٣) اللغة بين المعيارية والوصفية للدكتور تمام حسان. الأنجلو المصرية ١٩٥٨م.
- ٢٠٤) اللغة والتجدد للأستاذ عبد القادر الكرماني. المطبعة العلمية بحلب ١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م.
  - ٢٠٥) اللغة الشاعرة للأستاذ عباس العقاد. مطبعة مخيمر ١٩٦٠م.
  - ٢٠٦) اللغة العربية كائن حى للأستاذ جورجى زيدان. دار الهلال.
- ۲۰۷) اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها للأستاذ جورجي الكفوري. ط.
   بيروت ١٩٤٨م.
  - ٢٠٨) اللغة والفكر للأستاذ عبد العزيز القوصى وآخرين. الأميرية ١٩٤٨م.
  - ٢٠٩) اللغة والمجتمع للدكتور وافي. دار إحياء الكتب العربية ١٣٦٤هـ– ١٩٤٥م.
    - ٢١٠) اللغة والنحو للدكتور حسن عون. الأنجلو المصرية ١٩٥٢م.
  - ٢١١) اللغة والنحو بين القديم والحديث للأستاذ عباس حسن. دار المعارف ١٩٦٦م.
    - ٢١٢) اللهجات العربية للدكتور نجا. السعادة.
- ٢١٣) اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور عبده الراجحي. دار المعارف ١٩٦٩م.
- ٢١٤) اللهسجات العسربية نشأة وتطوراً للدكستسور عبسد الغفسار هلال. ط ١٤١٨هـ ١٩٩٨م. الناشر دار الفكر العربي.

- ٢١٥) ليس في كلام العرب لابن خالويه. الطبعة الأولى بالمطبعة المحمودية التجارية.
  - ٢١٦) المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة لابن جني. دمشق ١٣٤٨هـ.
- ٢١٧) المثل السائر لابن الأثير. ط. حسجازى ١٣٥٤هـ- ١٩٣٥م، ط. نهسضة مسصر بتحقيق الدكتور أحمد الحوفي وبدوى طبانة.
  - ٢١٨) مجلة الأزهر عدد شوال سنة ١٣٨٠هـ- مارس ١٩٦١م.
  - ٢١٩) مجلة الأزهر عدد جمادى الآخرة ١٣٨٢هـ- نوفمبر ١٩٦٢م.
    - ۲۲۰) مجلة الأزهر عدد رجب ١٣٨٢هـ- ديسمبر ١٩٦٢م.
    - ٢٢١) مجلة الأزهر عدد شوال سنة ١٣٨٦هـــ يناير ١٩٦٧م.
- ٢٢٢) مجلة كلية اللغة العربية في الرياض (بحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها). الجزء الأول ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ۲۲۳) مجلة المجـمع اللغوى ۱-٤ ط ١٣٥٧ ١٣٥٨هـ. (١٩٣٥ ١٩٣٩م)، ج٧ ط ١٩٥٣م.
- ۲۲۶) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلدات ۲۵، ۲۵ ط ۱۳٦۸هـ ۱۳۲۹هـ (۲۲۵ (۱۹۵۰ م. ۱۹۵۰م).
  - ٢٢٥) مجلة منبر الإسلام العدد ٧ السنة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٦٠م.
    - ٢٢٦) مجمع الأمثال للميداني. السعادة ١٣٧٩هـ- ١٩٥٩م.
- ۲۲۷) مجيب الندا بشرح قطر الندى للفاكهي. دار الكتب العربية الكبرى (مصطفى الحلبي).
- ٢٢٨) محاضرات في فق اللغة القاها أستاذنا الدكتور محمد قناوى على طلبة الصف الثالث بكلية اللغة العربية عام ١٩٦٣م.
- ٢٢٩) محاضرات في النحو المقارن ألقاها الدكتور يعقوب بكر على طلبة الشهادة العالية بكلية اللغة العربية عام ١٩٦٤م.
  - ٢٣٠) محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها للدكتور أنيس فريحة ١٩٥٥م.
  - ٢٣١) محاضرات مؤتمر المجمع اللغوى الدورتين (١٥، ١٦) ١٩٤٨م- ١٩٥٠م.
    - ٢٣٢) المحتسب لابن جني. دار التحرير ١٣٨٦هـ ١٣٨٩هـ.

- ٢٣٣) المجكم والمحيط الأعظم في اللغنة لابن سينده. ط منصطفى الحلبي ١٣٧٧هـ- ١٩٥٨ م.
- ٢٣٤) مختصر الإمام سعد الدين التفتاراني على متن التلخيص. المطبعة الخيرية المعربية ال
  - ٢٣٥) المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا. الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية.
    - ٢٣٦) مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب الأسنوي. القاهرة ١٣٢٦هـ.
      - ٢٣٧) المخصص لابن سيده. ط الأميرية ببولاق ١٣٢٠هـ، ط بيروت.
- ٢٣٨) المدخل إلى دراسة النحو السعربي على ضوء اللغات السامية للأستاذ عبد المجيد عابدين. الطبعة الأولى ١٩٥١م.
- ٢٣٩) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة الله والنحو للدكتور مهدى المخزومي. ط. مصطفى الحلبي ١٣٧٧هـ- ١٩٥٨م.
- ۲٤٠) المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن للمستشرق (جولد تسيهر) ترجمة الدكتور على حسين عبد القادر. ط ١٣٦٣هـ- ١٩٤٤م.
  - ٢٤١) مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي اليمني. دار المعارف بحيدر آباد ١٣٣٩هـ.
- ٢٤٢) مراجعات في الآداب والفنون للأستاذ العقاد. نشر إلياس أنطون إلياس صاحب المطبعة المصرية.
- ٢٤٣) المرجع في تعريب المصطلحات للمهندس حسين فسهمي. النهسضة المصرية، ١٩٥٨م.
  - ٢٤٤) مروج الذهب للمسعودي. ط. الرجاء ١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م.
    - ٢٤٥) المزهر للسيوطي. المطبعة السنية ١٢٨٢هـ، ط صبيح.
  - ٢٤٦) المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد الغزالي. ط بولاق ١٣٢٢هـ.
- ۲٤۷) المسلك اللغموى ومهاراته للأستاذ (محمد أبو العزم) مطبعة مصر ۱۳۷۲هـ- ١٩٥٣ م.
- ٢٤٨) المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم لابن قايماز الذهبي. دار إحياء الكتب العربية ١٩٦٢م.

- ٢٤٩) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية للدكتور ناضر الدين الأسد. دار المعارف ١٩٦٦) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية للدكتور ناضر الدين الأسد.
  - ٢٥٠) المعاجم اللغوية للدكتور نجا. ط السعادة ١٣٨١هـ- ١٩٦٢م.
  - ٢٥١) معجم الأدباء لياقوت الحموى. ط دار المأمون ١٣٥٥هـ- ١٩٣٦م.
    - ٢٥٢) معجم البلدان لياقوت الحموى. ط ليبزج ١٨٦٦، ١٨٦٧م.
- ۲۰۳) معـجميات عـربية ساميـة للأب مرمرجى الدومنكى. مطبـعة المرسلين اللبنانيين ١٩٥٠.
- ٢٥٤) المعجمسية العربية على ضموء الثنائية والألسنية السمامية (للأب مرمرجسي) مطبعة الأباء الفرنسيين في القدس ١٩٣٧م.
- ٢٥٥) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضع الأستاذ محمد عبد الباقي. ط الشعب ١٣٧٨هـ.
- ٢٥٦) المعرب للجواليقى مع مقدمتيه للأستاذ أحمد شاكر والدكتور عبد الوهاب عزام . ط دار الكتب ١٩٦٦هـ والطبعة المعادة عليها بالأفست في طهران ١٩٦٦م.
- ٢٥٧) المغنى فى تصريف الأفعال للدكتور محمد عضيمة. ط العهد الجديد ١٣٧٥هـ- ١٩٥٥
- ۲۵۸) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام . المطبعة الأزهرية ١٣٤٧هـ- ١٩٢٨ معنى الله عند الحميد.
  - ٢٥٩) مفاتيح الغيب وبهامشه تفسير أبي السعود. المطبعة الخيرية ١٣٠٧هـ.
    - ٢٦٠) مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده. مطبعة الاستقلال الكبرى.
      - ٢٦١) مفتاح العلوم للسكاكي. الطبعة الأولى ١٣١٧هـ.
- ٢٦٢) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. ط مصطفى الحلبي ١٣٨١هـ- ١٩٦١م.
  - ٢٦٣) المفضليات للضبي. دار المعارف ١٣٦١هـ.
- ٢٦٤) مقاييس اللغة لابن فارس ومقدمة محققه الأستاذ عبد السلام هارون. دار إحياء الكتب العربية ١٣٦٦هـ.

- ٢٦٥) المقتـضب لابن جنى. ط ليبزج بالمانيـا ١٩٠٤م وطبع مصر مع رسـالتين أخريين (انظر عقود الهمز).
  - ٢٦٦) المقتطف ج٣، ٢٨ رمضان ١٣٦٦هـ- ١٥ أغسطس ١٩٤٧م.
- ۲٦٧) مقدمة ابن خلدون ج١ ط بولاق ١٢٨٤هـ، ج٤ ط لجنة البيان العربي ١٣٨٢هـ- ١٩٦٢ م.
  - ٢٦٨) مقدمة لدرس لغة العرب للأستاذ عبد الله العلايلي. المطبعة العصرية.
    - ٢٦٩) مميزات لغة العرب للأستاذ حفني ناصف. السعادة ١٣٣٠هـ.
- ۲۷۰) من أسنوار اللغة للدكستور إبراهيم أنيس. الأنجلو المصرية. ط الأولى ١٩٥١م،
   الثالثة ١٩٦٦م.
  - ٢٧١) مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان. ط الرسالة ١٣٧٤هـ- ١٩٥٥م.
- ٢٧٢) مناهج البيحث في اللغية والمعيجم للدكيتيور عبيد الغيفيار هلال، ط. الأولى ١٤١١هـ-١٩٩١م.
- ۲۷۳) ما ورد في القرآن الكريم من لغات القبائل لأبي عبيد القاسم بن سلام. دار القلم (مع تفسير الجلالين) ١٩٦٦م.
  - ٢٧٤) ما يحتاج إليه الكاتب لابن جنى (انظر عقود الهمز).
  - ٢٧٥) المنتظم لابن الجوزي. دار المعارف. حيدرآباد ١٣٥٨هـ.
    - ۲۷٦) منجد المقرئين لابن الجزري. ط القدسي ١٣٥٠هـ.
  - ٢٧٧) المنصف لابن جني. ط مصطفى الحلبي ١٣٧٣هـ- ١٩٥٤م.
  - ٢٧٨) الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال. دار القلم ١٩٦٥م.
    - ٢٧٩) النثر الفني في القرن الرابع للدكتور زكى مبارك. السعادة (ط٢).
- ۲۸۰) النجــوم الزاهرة لابن تـغـرى بردى. دار الـكتب المصــرية ج۳- ۱۳۵۱هـ ۱۸۲۲) النجــوم الزاهرة لابن تـغـرى بردى. دار الـكتب المصــرية ج۳- ۱۳۵۱هـ ۱۹۶۹.
  - ٢٨١) نزهة الألباء لعبد الرحمن بن محمد الأنباري.ط ١٢٩٤هـ.
- ٢٨٢) نشأة الفعل الرباعي في اللغات السامية الحية للدكتبور مراد كامل. ط المعهد العلمي الفرنسي ١٩٦٣م.

- ٢٨٣) نشأة اللغة عند الإنسان والطفل للدكتور على عبد الواحد وافي (ط١)- ١٣٦٦هـ ١٩٤٧م.
  - ٢٨٤) نشأة اللغات للأستاذ محمود النشوى. الطبعة الأولى.
  - ٢٨٥) نشأة النحو للشيخ محمد الطنطاوي. مطبعة وادي الملوك ١٣٧٤هـ ١٩٥٤م.
- ٢٨٦) نشوء اللبغة العربية ونموها واكتمالها للأب أنستاس مارى الكرملي. المطبعة العصرية ١٩٣٨م.
- ٢٨٧) النشر في القراءات العشر لابن الجزري. ط مصطفى الحلبي بتحقيق الشيخ الضباع.
- ۲۸۸) نهایة الأرب لأبی العباس أحمد القلقـشندی. العربیة للطباعة والنشر ۱۳۷۸هـ- ۱۹۵۹م.
- ٢٨٩) نهاية القول المفيد في علم التجويد للشيخ محمد مكى نصر. مطبعة مصطفى الحلبي ١٣٤٩هـ.
  - ۲۹۰) النوادر لأبي زيد الأنصاري. بيروت ۱۸۹٤م.
  - ٢٩١) همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي. ط. السعادة ١٣٢٧هـ.
- ٢٩٢) الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضى الجرجاني. الطبعة الثالثة. دار إحياء الكتب العربية.
  - ٢٩٣) وفيات الأعيان لابن خلكان. السعادة ١٣٦٧هـ- ١٩٤٨م.
- ۲۹۶) يتيمــة الدهر للثعالبي. ط الصــاوي ۱۳۵۲هـ- ۱۹۳۶م، ط حجازي ۱۳٦٦هـ- ۱۹۶۷م.
  - ٢٩٥) يوميات للأستاذ العقاد. ط. دار المعارف ١٩٦٤م.

- - آدم میتز: ۲۸، ۷۹، ۲۲۲.
    - آدم سمیث: ۲۹۱.
  - إبراهيم (عليه السلام): ١٣٣، ٩٥٩.

<sup>(\*)</sup> لم نلاحظ (ال - أبو عند ترتيب الأعلام.



374, AVV, -AV, PAV, 1PV, VIA, 17A, V3A, 7FA, 3FA, 3YA, 0YA, FTP, AYP, TVP, VAP, PAP, ---1, 1--1.

- د. إبراهيم أبو الخشب: ٢٩، ٥١.
- إبراهيم بن أحمد الطبرى = أبو إسحاق: ٢٥٢.
- إبراهيم بن أحمد القرميسيني = أبو إسحاق: ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٢٠٩.
- د. إبراهيم السامرائي: ٣١٢، ٣٤٤، ٤٨١، ٦٢٥، ٦٢٦، ٦٤١، ٩٢٥.
- إبراهيم بن محمد بن السرى = أبو إسحاق الزجاج: ٣٤، ٥١، ٥٨، ٨٩، ٩٨، ١٠٢، ١٣٦، ١٣٥.
  - إبراهيم بن ناصر الدولة = أبو طاهر: ٢٦، ٧٧.
- ابن الأثير (صاحب الكامل في التاريخ): ٣٦، ٣٩، ٤٥، ٢٦، ١٧٢، ٢٧٠، ٥٠. ٢٠. ١٧٢، ٢٠٠.
  - ابی بن کعب: ۱۱۸، ۱۵۰، ۱۵۱.
    - د. أحمد أمين: ٤٣٩.
- - أحمد بن بكر العبدى = أبو طالب: ٣٤.
- أحسم بن مسوسى بن مسجساهد = أبو بكر: ٥٦، ٨٩، ١٠٤، ١٠٤، ١٥٢، ١٥٢، ١٥٢، ١٥٢.
  - أحمد حسن الزيات: ٥١، ٤٦٤.
  - أحمد بن الحسن = أبو المعالى: ٧٤٧.
    - أحمد الزين: ٢٣٣.

- أحمد شاكر: ٩٤٤، ٩٤٩، ٩٥١، ٩٥٣، ٢٥٩، ٩٥٨، ٩٦٠.
  - أحمد شوقى: ٤٢٥.
  - أحمد بن على الرازى (الجصاص): ٦٥، ١٢١، ١٢٢.
    - أحمد بن على بن معقل الأزدى = المهلبي.
      - أحمد بن عيسى بن الشيخ: ٥٧.
- - أحمد فارس الشدياق: ٣٠٢.
  - أحمد بن محمد الإشبيلي: ٢٣٥، ٢٣٧.
  - أحمد بن محمد الحلواني = أبو بكر: ٢٣٢، ٢٣٣.
    - أحمد بن محمد بن زياد القطان: ٥٦.
  - أحمد بن محمد الموصلي الشافعي = أبو العباس = الأخفش: ٥٦.
    - أحمد الميداني: ٢٧٤.
- - ابن أحمد الباهلي: ١٧٥.
  - الأخفش = أبو الحسن سعيد بن مسعدة.
    - إدجار ستير تفنت: ٣٤٨.
      - إدجار بروبستر: ٢٥٦.
        - ادى شير: ٩٤٦.

- الأزهرى = محمد بن أزهر: ٦٧، ١٧٦، ١٥٣، ٣٤٤، ٣٤٦، ٢٧٧، ٤١٥، ٩٦٠. ٩٦٠.
  - أسامة بن الحارث: ٢٣٢.
  - أبو إسحاق الشيرازي: ٢٦٤.
  - أبو إسحاق الصابي: ٧٨، ٨٥.
  - ابن أبي إسحاق: ٣٧٨، ٣٩٠.
  - أبو بكر الصديق (رضى الله عنه): ٧٤٦.
  - إسرائيل ولفنسون: ٣٥٣، ٥٣٦، ٥٣٧، ٨١٥.
    - أسعد بن نصر العبرتي: ٢٤٧.
    - أسعد بن المعالى بن إبراهيم الكاتب: ٢٣٢.
      - الإسكندر: ٢٨، ٩٤٦.
      - إسماعيل (عليه السلام): ١٣٣.
      - إسماعيل بن عمر المقرئ: ٣٧٦.
        - إسماعيل بن يسار: ٥٢.
      - أبو الأسود الدؤلي: ٤٢٨، ٤٣٥، ٥٣٧.
- الأشـــمــوني: ١٠٨، ١٤١، ١٨٠، ٢٠٤، ٣٤١، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠٣،
- P 3 : 773 : 003 : 183 : P70 : P00 : P F : 03F : P3F : VF : AVF :
- · \rangle \cdot \c
  - 719, 019, 419, 919, .49.
    - الآشنانداني: ٤٧١.

- ابن الأعــــرابى: ۱۲۷، ۱۲۳، ۱۸۵، ۲۸۲، ۱۹۳، ۷۵۷، ۷۲۷، ۲۷۸، ۷۲۷، ۹۷۹، ۹۷۹. ۹۷۹، ۹۷۹.
  - الأعشى: ١٨٨، ٢١٣، ٦٤٤.
  - الأعلم الشنتمرى: ٣٤٦، ٧١٢.
    - الأعمش: ١٧٠.
    - الأغر بن حاتم: ٤١٥.
      - الأغر بن مطر: ٢٧.
        - أفلاطون: ٢٨٣.
        - الآمدى: ٤٣٨.
  - امرؤ القيس: ١٨٦، ٢٤٣، ٧١٣، ٧٨٩.
    - الأمين: ١٨٢.
- ابن الأنبارى = عبد الرحمن بن محمد: ٤١، ٢٤، ١٣٥، ٣٢١، ٨٠٨، ٩٧٤. ٩٧٤.
  - ابن الأنبارى = محمد بن القاسم: ٩٧٣، ٩٧٤، ٩٧٦.
    - أنس (رضى الله عنه): ١١٨، ٧٦٦.
    - أنستاس الكرملي (الأب): ٨٧٩، ٨٩٥.
      - د. أنيس فريحة: ٣٤٩، ٣٥٢.
        - ابن أوس: ٩٥٧.

- أبو أيوب الأنصارى: ١٥١.

(ب)

- الباخرزى: ١٧١.
- بنت الشاطئ = عائشة عبد الرحمن: ١٢.
  - البحترى: ٧٨٩، ٩٤٤.
    - البخاري: ١٥٠.
  - بختيار بن معز الدولة: ٢٥، ٢٦.
- برجستراسر: ۲۰۰، ۲۰۸، ۹۷، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۷۵، ۲۷۸، ۷۱۶.
- - بریال: ۲۹۸، ۷۸۰.
  - البريق بن عياض: ١٨٨.
  - بشر بن هارون = أبو نصر: ٤١.
  - بشار بن برد: ٤٢١، ٨٨٧، ٩٨٧، ٩٣٧.
    - البعيث: ٤١٥.
  - البغدادي = ابن عمر: ۲۱۱، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۲۸.
    - البكرى: ٩٣٧.
    - أبو بكر بن داود: ٧٨٣.
    - بندار بن عبد الحميد الكرخي: ٥٨.
    - بهاء الدولة بن بويه: ٢١، ٢٦، ٢٧، ٨٤، ١١٧، ٢٣٥.

- تأبط شرا: ۱٤٢، ۲۰٥، ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۸۷.
- التبريزي (شارح الحماسة): ۱۹۱، ۲۰۲، ۲۰۳.
  - ترنش: ۹۹۸.
  - تشوسر: ۹۲۸.
- أبو تغلب = فضل الله المعروف بالغضنفر: ٢٥، ٢٦.
  - تغلب بن داود = أبو واثل: ١٩٥.
- أبو تمام: ٥٤، ٧٣، ١٨٣، ٢٠٢، ٢٠٢، ٤٢٤، ٢٥٥، ٧١٥.

(ث)

- ثابت بن محمد الجرجاني: ٢٤٥، ٢٦٥.
  - الثعالبي: ۳۲، ۷۲، ۱۷۱، ۸۰۰.
- الثمانيني = أبو القاسم: ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٦٥.

(5)

- د. جاد رمضان: ۲۰.
  - الجار بردی: ۲۷٤.
- جاردنر: ٣٤٢، ٣٤٣.
- جارسیا جومیز: ۷۸۹.
  - جاستن باری: ۳۵۱.

- جبريل (عليه السلام): ١٥٠.
  - **جبر ضومط: ۸۹**۹.
- الجبائي = محمد بن عبد الوهاب = أبو على: ٧٨٦.
  - الجحدري: ۳۹۰.
  - الجرمي = أبو عمر صالح بن إسحاق.
    - ابن جریر: ۹۵۸، ۹۵۸.
    - جرير: ۲۰٪، ۲۱، ۲۲۰، ۲۸۹.
- ابن الجــــزری: ۱۰۰، ۱۰۰، ۲۰۸، ۲۰۸، ۷۷۵، ۲۸۵، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸.
  - جز بن ضرار: ۲٤٢.
  - جسبرسن: ۲۰۰، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۶۸، ۲۲۹، ۸۷۲.
    - أبو جعفر = يزيد بن القعقاع: ١٦٧، ١٦٨، ٣٩٠.
      - أبو جعفر الرستمي: ٧٦١.
        - جولدتسيهر: ١٥١.
  - جورجی زیدان: ۱۲۱، ۳۲۳، ۱۶۰، ۸۸۸، ۸۸۱، ۸۸۲، ۹۲۲، ۹۲۷.
    - جود فری کوز کارتن: ۲۳۲، ۳۰۳.
      - ابن الجوزى: ٩٦٠.
    - الجوهرى = إسماعيل بن حماد: ١١٧، ٢١٥، ٢١٥.
      - جوهان شمیدت: ۳۵۱.
      - الجواليقي = أبو منصور: ٣٠، ٤٦، ٩٦٠.

- أبو حاتم: ٣٧٢، ٣٨٧، ٤٢١، ٤٧٤، ٢٢٥.
  - الحاتمي: ٢٦٨، ٨٣٨، ٤٩٨، ٥٨٣.
    - ابن الحاجب: ۲۷۶، ۲۸۲.
    - حاجى خليفة: ٢٣٤، ٢٣٧.
    - الحجاج بن يوسف الثقفي: ٥٣٧.
- الحسن = أبو سعيد (قارئ): ١٥٨، ٣٨٦، ٣٩٠.
- أبو الحسن الأخفش: ۹۸، ۱۰۱، ۲۰۱، ۱۲۷، ۱۳۲، ۲۰۹، ۲۵۲، ۲۵۵، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۲۰، ۲۵۵، ۲۵۵، ۲۰۷، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۵۵،
  - أبو الحسن الأشعرى: ٢٨٣، ٢٨٤.
  - أبو الحسن الرماني = على بن عيسى.

- الحسن بن الحسين السكرى = أبو سعيد.
  - أبو الحسن السمسمى: ٢٦٥.
- الحسن بن على (رضى الله عنه): ٢٣.
  - د. حسن *عون: ۳۰۵*.
  - الحسن بن المسيب: ٢٦.
  - الحسن بن هانئ = أبو نواس.
  - حسن وا**لی**: ۸۳۱، ۸۳۷، ۸۳۹.
    - حسيل بن سجيح الضبي: ٢٤٢.
  - أبو الحسين القمى: ٤٧، ٤٨، ٨٥.
    - الحسين بن على: ٢٣، ١١٧.
  - الحسين بن ناصر الدولة: ٢٦، ٣٢.
- الحسيني: ٧٩٤، ٨٤، ٢٨٤، ٤٨٤، ٥٨٥، ٩٩١، ٩٩٣، ٤٠٥، ١٦٦.
  - الحطيئة: ٧٨٩.
  - حفص (قارئ): ٥٦١، ٥٦٥.
  - حماد (الراوية): ۵۷، ۲۳۱، ۲۶۱.
    - حمدان بن ناصر الدولة: ٢٦.
  - حمزة بن حبيب الزيات (قارئ): ١٥٢، ١٥٣.
    - أبو الحنان الهذلي: ١٨٥.
    - أبو حنيفة الدينورى: ٢١٢، ٢١٢.
    - أبو حنيفة النعمان: ٦٤، ١٢١، ١٢٣.

- أبو حيان (صاحب البحر): ٣٩٧، ٤٠٧، ٢٥٨.
  - أبو حيان التوحيدي: ٣٠، ١٩٠.

# (ż)

- خالد الأزهرى: ٢٣٧، ٤٨٩، ٤٩٣، ٢٠٥، ٥٠٤.
  - خالد بن الوليد: ٣٥.
    - الخارجي: ١٩٥.
- ابن خالویه: ۳۱، ۱۵۳، ۱۲۳، ۸۱۹، ۸۲۷، ۹۸۷، ۹۹۲، ۱۰۰۱.
  - الخضرى: ٤٥، ١٠٦.
    - الخضراوي: ٤٩٤.
    - أبو الخطاب: ٨٠٣.
  - الخطيب البغدادي (صاحب تاريخ بغداد): ٢٥٥.
    - ابن خلدون: ۵۰، ۲۱۵، ۲۱۵.
      - خلف الأحمر: ٣٧٨، ٦٤١.
- - الخليل بن أسد النوشجاني: ٣٠، ٥٧.
    - أبو خيرة: ٣٧٢.

- داروین: ۳۰۱.
- دانیال جونز: ۵۲۱، ۵۲۵، ۵۹۸، ۹۹۵.
- داود بن الجراح = أبو عبد الله بن محمد: ٢١.
  - دجلد ستيوارت: ۲۹۱.
  - أبو الدرداء: ١١٨، ١١٩، ١٥١.
- ابن درستویه: ٤٩، ١٣٢، ٩٦٩، ٩٧٥، ٢٧٦، ٩٨٨.
- - دی بروس: ۸۷۵.
  - ديموكريت: ۲۹۱.
    - دبوتالد: ۲۸۳.

(4)

- فو الرمة: ٧٦٨، ٩٨٦.
  - أبو ذؤيب: ٢٣٢.

**(**)

- الخليفة الراضى = أحمد بن المقتدر بالله: ٢٥.
  - الراعى: ٩٩٦.
  - الراغب الأصفهاني: ٣٤٦.
- رؤیة: ۱۸۲، ۲۳۷، ۱۸۲، ۹۳۵، ۱۳۳، ۲۳۷، ۱۹۶۶، ۱۹۶۰.

- ربيعة الرقى: ٤١٥.
  - أبو رجاء: ٣٨٦.
    - الرشيد: ١٨٢.
  - ابن رشیق: ۹۰۱.
- - ابن الرقاع: ٩١٢.
    - **-** روسلو: ٦٣٠.
  - رويشد الطائي: ۲٤٢.
    - ابن الرومي: ٥٢.
      - رید: ۲۹۱.
  - رينان (الفرنسي): ٣٠٤.

**(i)** 

- الزبيدي: ٤٥، ٤٩، ٥٦، ٥٧، ٨٩، ٩٨.
  - ابن الزبير: ١١٨، ١١٩، ١٢٣، ١٢٤.
  - الزجاج = إبراهيم بن محمد بن السرى.
    - زر بن حبیش: ۱۱۸.
    - الزركلي: ۱۷۱، ۲۳۹.
- الزمخشرى: ٤٢٤، ٥٨٢، ٥٠٥، ٢٠٧، ٩٠٨، ٩١١، ٩٢١.
  - ابن الزمكدم: ٣٩.

- الزهرى: ١١٣، ١٦٩، ٣٩٠، ٢٥٢.
  - أبو زياد الكلابي: ٣٥٩، ٣٨٧.
  - زهير بن أبي سلمي: ٧١٢، ٧٨٩.
- أبو زيد الأنصارى: ۸۹، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۵۳، ۲۰۹، ۲۱۸، ۲۱۸، ۳۷۸، ۳۷۸، ۷۲۸، ۲۱۸، ۳۷۸، ۳۸۷، ۷۷۷.
  - زید بن ثابت: ۷۳۵.
  - الزوزنى = محمد بن الحسن = أبو سهل.
     (س)
    - سابیر: ۳۰۵، ۳۶۸.
    - ساعدة بن جؤية: ٢٣٢.
    - سان توماس الأكويني: ٨٧٥.
      - سبنسر: ۲۰۲.
      - السجاعي: ١٠٦، ٤٢٦.
  - سحيم عبد بني الحسحاس: ٦٩٦، ٧١٧.
  - السرى بن أحمد السرى الكندى الرفاء الموصلي: ٣٦.
    - سعد بن قرط: ٣٩٨.
    - ابن سعد: ۱۵۱، ۷۳۵.
    - سعد الدين التفتازاني: ۸۹۸، ۸۹۹.
    - سعد بن هاشم بن رعلة = أبو عثمان: ٣٦.
      - سعید بن جبیر: ۷۳۲.

- سعید بن حمدان: ۲٤.
- أبو سعيد السكرى = الحسن بن الحسين: ١٨٣، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٤، ٢٣٠. ٢٦٠.
  - أبو سعيد السيرافي: ٣٠، ٣١، ٣٤، ٣٢٥، ٤٨٩، ٣٣٥، ٥٨٠، ٥٩٤.
    - سعيد بن المبارك الدهان: ٢٤٧.
      - السفاح = أبو العباس: ١٩.
        - السكاكي: ٨٤٩.
- - ابن سلام الجمحى: ٤٣٥، ٦٤٠.
  - السليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ = أبو صالح: ٥٧.
    - سليمان بن صائغ (القس): ١٧٢.
      - سلیمان بن فهد: ۳۹، ۵۰.
      - سليمان (عليه السلام): ٣٣٩.
        - أبو السمال (قارئ): ٣٨٢.
  - ابن سنان الخفاجي: ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۹.
    - سهل بن محمد السجستاني = أبو حاتم: ٥٧، ٨٩.
      - سودة بنت عمرو = أم فاطمة: ۸۲۸.
        - ابن سوار الكاتب = أبو على: ٣٣.
        - سويد بن أبي كأهل العبدي: ٩١٨.

- ابن سینا: ۳۲.
- - السيد مرتضى الزبيدى: ٤١٤.
    - سیس: ۲۹۸.
  - سيف الدولة: ٢٥، ٢٨، ٣١، ٣٢، ٣٩، ٧٥، ٧٦، ٢٢١، ١٨٥.
    - ابن سينا: ٥١٤.
    - أبو السعود: ٢٨٩.

# **(ش)**

- الشافعی = محمد بن إدریس (رضی الله عنه): ٥٦، ١٠٦، ١٢٣، ٥٧٠، ٥٧٠، ٥٦٠) ، ٥٩٠، ٩٥٢، ٥٨٠.

- شرف الدولة: ٢٠، ٢٦، ٨٤.
- - الشريف المرتضى: ٧٩، ١٩٠.
    - شریف = أبو المعالى: ٢٨.
      - شکسبیر: ۹۲۸.
      - الشماخ: ٧٢٩.
  - ابن شنبوذ = أحمد بن محمد: ١٥٦، ١٥٦.
    - الشهاب الخفاجي: ٩٤٦.
    - الشهاب القاسمي: ٢٠٤.
      - شهيد على: ۲۳۷.

#### (**o**)

- الصاحب بن عباد: ۳۲، ۷۷.
- صالح بن إسحاق = الجرمي: ٩٨، ١٠١، ١٢٤، ٥٧٠.
- الصبان: ۱۱۱، ۱۸۰، ۲۳۷، ۲۰۰، ۹۰۹، ۵۵۹، ۹۲۵، ۹۵۹، ۹۰۳، ۵۶۳، ۲۵۳، ۹۱۹، ۵۱۳، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۷۳، ۹۱۹،
- د. صبحی الصالح: ۱۱۶، ۱۱۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۲۰، ۲۲۲،
- ·37, 01, 037, 171, 171, 171, 131, 01, 01, 01, 01, 311, TVP.
  - الصديق = أبو بكر (رضى الله عنه).
    - صفى الدين الحلى: ٣٤٤.
      - الصنعاني: ٩٧٧.

- صلاح الدين المنجد: ٣٧٦.
- صمصام الدولة = أبو كاليجار: ٢٠، ٤٧، ٨٥، ٨٥.

#### (**ض**)

- ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد الموصلي الشافعي المعروف بابن الأثير = نصر الله محمد.

### (**d**)

- الطائع لله: ٢١.
- طاش کبری زاده: ۲۳۷، ۲٤۸.
  - الطاهر الجزرى: ٤٠.
    - طرفة: ٧١٩.
  - الطرماح: ۲۲۰، ۲۲۹.
    - طفيل: ٩١٦.
    - أبو الطفيل: ٣٩٠.
  - د. طه عبد الحميد: ۲۹۲.
- أبو الطيب اللغوى: ٣٤٤، ٥١٧، ٦٠٩، ٦١٦، ٦١٦، ٦٢٣، ٦٢٥. (ع)
  - عاصم بن أبي النجود (قارئ): ١٥٤.
  - عال بن عثمان بن جني: ٤٥، ٢٦، ٢٦٥.
    - العاملي: ٣١٣، ٣١٦.
    - أبو عبيد = القاسم بن سلام.

- أبو عبيدة: ١٢٣.
- د. عبد الرحمن أيوب: ٤٣١، ٥٦١، ٥٦٤، ٥٩٩.
  - عبد الرحمن الناصر: ٢٠.
  - عبد الستار فراج: ۲۳۲، ۲۳۴.
    - عبد السلام البصرى: ٢٥٤.
- عبد السلام هارون: ۱۶۱، ۱۸۳، ۷۷۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۰۶، ۲۸۸.
- د. عبد الصبور شاهين: ۲۲۱، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۳۷، ۷۳۷، ۷۳۷، ۹۵۶، ۹۵۶، ۲۰۳،
  - د. عبد الفتاح شلبي: ٦٦، ١١٢، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٨، ٤٠٣، ٤٠٦.
    - عبد القادر المغربي: ٨٠٤، ٨٢٠، ٩٦٠، ٩٦٠.
    - عبد القاهر الجرجاني: ۱۷۷، ۷۹۲، ۷۹۳، ۹۰۱.
    - د. عبد الكريم شعبان: ١٠٦، ١٠٨، ١١٢، ١٣٤، ١٤١.
      - عبد اللطيف بن يوسف البغدادي = موفق الدين: ٢٣٥.
- - عبد الله بن الحسين العكبرى: ٢٤٧.
  - عبد الله بن حمدان = أبو الهيجاء: ٢٣، ٢٤.
    - د. عبد الله درويش: ٨١٥، ٨١٦.
      - عبد الله بن عامر (قارئ): ١٥٢.
  - عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني = أبو القاسم: ١٩٠.

- - عبد الله بن كثير (قارئ): ١٥٢.
- - عبد الله بن مسلم (قارئ): ١٦٨.
  - أبو عبد الله بن ناصر الدولة: ٢٦.
  - عبد المجيد عابدين: ١٣،٤،٤١٤.
    - عبد المسيح بن عسلة: ٣٤٦.
  - عبد الملك بن مروان: ٣٥٦، ٥٣٧.
    - د. عبده الراجحي: ٣٧٤، ٣٨٤.
  - عبد الواحد البزار = أبو طاهر: ١٥٣.
  - عبد الواحد بن عرس الأزدى = أبو بكر: ٤٠.
    - د. عبد الوهاب عزام: ٩٤٩، ٩٥١.
      - عباد بن سليمان الصيمرى: ٨٦٤.
        - عبادة بن الصامت: ١٥١.
        - العباس (رضى الله عنه): ١٦٢.
  - ابن عباس (رضى الله عنهما): ١١٨، ١١٩، ٢٨٣، ٣٨٥.

- العباس بن الحسن: ٢١.
- عباس العقاد: ۳۸، ۵۰، ۵۳۲، ۵۳۰، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۹۲، ۷۹۲،
  - · · ٨ ، / · ٨ , ٢ · ٨ , ٢٧٨ .
  - عثمان أمين: ۷۹۸، ۷۹۹، ۹۸۱.
  - عثمان بن سعيد الداني = أبو عمرو: ١٥٣، ٢٦٣.
    - عثمان بن عفان (رضى الله عنه):
      - العجاج: ۱۸۲، ۹۳۷.
      - العجير السلولي: ٢١٨.
      - عروة بن الزبير: ١١٩، ٤٥٨.
        - العزيز بالله: ٣٢، ٣٣.
          - العسكرى: ٦٣٩.
            - العصام: ٦٦١.
- - ابن عقیل: ۱۰٦، ۲۲۲.
  - عکرمة: ۱۰۳، ۳۹۷، ۹٥۸.
  - علاء بن عثمان بن جني: ٤٥، ٢٦٥.
    - أبو العلاء = المعرى.
    - ابن علان: ۲۸۸، ٤٤٠.
    - علقمة بن عبدة التميمي: ٧٠٤.

- على بن أبي طالب (رضى الله عنه): ٢٣، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ٤٢٨.
  - على بن إسماعيل = ابن سيده.
  - د. على البطشة: ٨١٤، ٨١٥، ٨٤٣.
  - على الجارم: ٩٨٤، ٩٨٧، ٩٩٤، ٢٠٠٣.
    - على بن الجهم: ٥٤.
    - أبو على الجواني: ٢٥٤.
    - على بن عبد العزيز الجرجاني: ١٩٠.
      - على بن زيد القاشاني: ٢٦٥.
  - أبو على الفارسي = الحسن بن أحمد بن عبد الغفار.
    - على بن محمد بن الفرات = أبو الحسن: ٢١.
- - على بن عثمان بن جني: ٤٥، ٢٦٥.
    - على بن عيسى (الوزير): ٢١، ٤٦.
  - على بن عيسى الربعي: ٦١، ٧٩، ١٠٦، ١٩٠
    - على بن عيسى الرماني: ٣٤، ٨٢٧.
  - على بن عيسى بن على النحوى = أبو الحسن: ٢٣٢، ٢٣٣.
    - على بن المسيب: ٢٦.

- ابن العماد: ٤١، ٧٥، ٢٢٤، ٢٢٧.
  - عمارة الكلبي: ٩٩٣، ٩٩٣.
- عمر بن إبراهيم الكوفى = أبو البركات: ٢٤٧.
  - عمر بن أبي ربيعة: ٣٩٨.
    - عمرو بن إلياس: ٦٦٥.
- عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): ١٥١، ٣٨٩، ٤٢٨.
  - أبو عمرو الشيباني: ١٨٢، ٧٢٩.
    - عمرو بن عبيد: ٦٦٤.
- - ابن العميد: ١٩٨.
  - عنبر: ۷۹۲، ۷۹۳.
  - أبو العنبس: ٩٣٧.
    - عنترة: ١٨٦.
  - عيسى بن على (الوزير): ٤٦.
    - عیسی بن عمر: ۳۷۸.
  - العيني: ٢٦٢، ٢٦٤، ٦٩٧.

# (غ)

- أبو غالب بن بشران النحوى الواسطى: ٢٥٤.
- غصن ابن عم محمد بن العساف الشجرى (من الأعراب الفصحاء): ٥٥.

- غلاق بن مروان: ۲۰۲.
  - الغمراوي: ۲۱٤.

(ف)

- الفاكهي: ٥٥١.
- أبو الفدا: ٤٣، ٤٤.
- الفراء = أبو زكريا: ٨٩، ٣٧٦، ٣٨٥، ٥٧٠، ١٤٧، ٧٦٧، ١١٨، ٨١١.
  - أبو فراس الحمداني: ٣٢.
  - فاطِمة (رضى الله عنها): ٢٣، ١١٧.
  - الفخر الرازى: ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٩٢، ٢٩٣.
    - أبو الفرج الأصفهاني: ٥٦، ٩٣٧.
      - الفرزدق: ۲۱، ۲۲، ۷۹۲، ۷۹۲.
        - الفضل بن الربيع: ١٨٢.
        - أبو الفضل الرياشي: ٧٥٤.
        - ابن فضل الله العمري: ٦٠.
          - فلهاوزن: ۲۳۳.
- نادریس: ۲۹۰، ۲۹۲، ۳۳۳، ۳۶۳، ۳۲۳، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۳، ۸۲۲، ۸۵۳، ۸۵۳، ۸۵۳،
  - الفيروزابادي: ٣٤٦، ٧٢١.
    - الفند الزماني: ٢٤٠.
  - فهد بن أحمد الأزدى: ٣٩.

- ابن فورجة = محمد بن أحمد.
  - فونت: ۷۸۰.

(ق)

- القاسم بن أحمد الأندلسي = أبو محمد.
  - القاسم بن معن: ٧٣٥.
- أبو القاسم الزجاجي: ٣٣، ٣٢١، ٣٢٥، ٨٠٨.
- القاسم بن سلام = أبو عبيد: ٣٧٦، ٦٤، ١٧٥، ٧٦٠، ٩٦٠.
  - القاضي أبو بكر بن العربي: ٩٥٦، ٩٨٧.
    - القاضي الجرجاني: ٩٣٣.
- - القالي = أبو على: ١٧٤، ٦٢٥، ٦٢٥.
    - قتادة: ۱۱۸.
  - ابن قتيبة: ۲۰، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۸۱، ۷۹۲.
    - القرطبي: ٩١٣.
    - قرواش بن المقلد: ٢٦، ٢٧، ٣٩، ٤٠.
      - قسطنطين بن الدمستق: ٢٨.
  - أم قصى = فاطمة بنت سهل بن حمالة: ٨٢٨.
    - قطرب = محمد بن المستنير.
      - القفطى: ٤٥، ٨٤.
      - القلقشندى: ۳۹۷، ۳۹۹.

- كافور الأخشيدي: ٧٠، ٧٥، ٧٦.
  - كانت (الفيلسوف الألماني): ٢٩٢.
    - كانتينو: ٥٢٦.
- ابن كثير (صاحب البداية والنهاية): ٤١.
  - كثير عزة: ١٤١.
    - کروس: ۷۸۰.
- الكسائى: ١٠٣، ١٤٩، ١٥٢، ٢١٢، ٣١٣، ٤٢٣، ٧٤٢، ١٩٨، ٢١٩.
  - الكفورى: ٩٤٤، ٩٤٩.
  - د. کمال بشر: ۳۰۵، ۷۷۷، ۹۸۸، ۹۸۸، ۹۹۰.
    - الكميت: ٢٠٠.
  - الكندى = زيد بن الحسن النحوى اللغوى المحدث الحافظ: ١٩١.
    - كوردى جبلان: ۸۷۵.

**(J)** 

- اللاحقى: ٤٢٦.
- لبيد: ٧٦٧، ٧٨١.
- لوی ماسینیون: ۳۸، ۷۹۹.
- الليث بن المظفر: ٥٣٩، ٧٣٢.

**(**\*)

- ابن مأكولا: ٣٨، ٤٦، ١٧٢، ١٧٦.
  - المأمون: ١٩.

- - المالقي: ٤٩٣.
  - الإمام مالك (رضى الله عنه): ٢٣.
  - ابن مالك (صاحب الألفية): ٢٧٤، ٣٧٧، ٩٣٠.
- المبرد = أبو العباس محمد بن يزيد: ٢٠، ٢٥، ٩٩، ٩٩، ١٠١، ١٤٥، ٥٢٥، ٥٢٥، ٩٦٠، ٩٦٠، ٥٢٥.
  - مبرمان = أبو بكر: ٥٩.
    - المتقى لله: ٢١.
- - المتنخل: ۲۳۲.
  - المتوكل: ١٩، ٣٧٣.
  - مجاهد: ٣٨٦، ٩٥٨.
  - محمد بن أحمد بن منصور الخياط = أبو بكر: ٣٤، ٥٩.
    - محمد بن إدريس الشافعي = الشافعي.
      - محمد بن أزهر = الأزهرى.

- محمد بن أحمد = ابن فورجة: ١٩٠، ١٩١، ١٩٤، ١٩٥، ٢١٢.
  - محمد بن إلياس: ٢٠.
  - أبو محمد البطليوسي = ابن السيد: ٦٢٦، ٦٢٦.
    - محمد بهجة الأثرى: ٢٢٧.
    - محمد بن الحسن الأنصارى: ١٥٣.
- محمد بن الحسن الزوزني = أبو سهل: ١٩٠، ١٩٧، ١٩٨. ١٩٩.
  - محمد بن الحسن بن زياد النقاش: ٣٦.
  - محمد بن الحسن الشيباني: ١٢٠، ١٢١، ١٢٢.
- محمد بن الحسن بن مقسم = أبو بكر: ٥٦، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٦، ٧١٠، ٥١، ٩٧٩.
  - أبو محمد بن الخشاب: ٣٠.
- الإمام محمد بن الخضر حسين: ٢١٤، ٣٩٩، ٤٤١، ٥٥٦، ٣٢٤، ٩.٧.
  - أبو محمد = أبن درستويه.
- a-cat (رسول الله ﷺ): 0, ٧٤, .0, ٧١١, ١١١, ١٥١, ١٥١, ١٥١, ١٥١, ١٥٢ , ١٥١ , ١٥١ , ١٢١ , ١٢١ , ١٨٢ , ١٢٢ , ٢٢٢ , ٢٣٢ , ٢٣٧ , ٣٣٧ , ٥٣٧ , ٥٣٧ , ٥٣٧ , ٢٢٧ , ٢٣٧ , ٥٣٧ , ٥٣٧ , ٥٣٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٢٧ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢
- - محمد بن سليمان بن فهد = أبو عبد الله: ٣٩.
    - محمد بن السميفع: ١٦٩.

- محمد الطاهر: ٩٨٠.
- محمد بن طغج الأخشيد: ٢٠.
- محمد بن العباس اليزيدي = أبو عبد الله: ٥٧.
  - محمد بن عبدان = أبو الحسن: ٢١.
- محمد بن العساف الشجرى: ٥٥، ٦٩، ١٨٨، ٣٨٧، ٤٠١، ٤٢١.
  - محمد عبد الجواد: ٩٨٦.
  - محمد بن عبد الله بن شاهویه: ۲٦٤.
    - د. محمد عضيمة: ٣٦١.
- د. محمد قناوی عبد الله: ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۸،
  - محمد بن کعب: ۱۱۸.
- - د. محمد محمد المدنى: ۲۸۸.
    - محمد محبى الدين: ٨٠٨.
- محمد بن المستنير قطرب = أبو على: ۸۹، ۱۲٤، ۵۷۰، ۲۸۷، ۸۲۷، ۹۷۷. ۹۷۷.

- محمد بن المسيب: ٢٦.
- محمد سعيد بن مصطفى النعسان: ٢٢٤.
- محمد بن هارون الروياني = أبو بكر: ٥٧ ، ٢٠٩ .
  - محمد بن هاشم بن رعلة = أبو بكر: ٣٦.
- محمد بن هلال بن المحسن = أبو الحسن: ٤٧، ٨٥.
  - محمد بن يزيد بن ربان: ٥٧ .
    - محمود أبو الوفا: ٢٣٣.
- محمود بن حسين بن السندي الرملي الموصلي = أبو الفتح كشاجم: ٣٦.
- د. منحسود السعران: ۳٤۸، ۳۵۹، ۱۵، ۲۱۵، ۲۰۰، ۹۹۷، ۹۹۲، ۹۲۳.
  - محمود محمد شاکر: ۲۳۴.
    - ابن محیصن: ۳۹۰.
    - المختار بن أبي عبيد: ٥٧.
- - د. مراد کامل: ۷۷۸، ۸۸٤.
    - ابن مروان (قارئ): ۱۰۱.
  - مرمرجي الدومنكي (الأب): ۸۷۹.
    - المستكفى بالله: ٢١.
  - این مسعود: ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۷۰، ۳۸۹، ۷۳۲.
    - المسعودى: 9٣٧.

- مسلم: ١٥٠.
- مصطفى صادق الرافعي: ٣١٦، ٨٩٨، ٨٩٨، ٩٠١.
  - ابن مضاء: ١٠٦.
  - ابن مطر: ۲۶.
    - المطيع: ٢١.
  - معاذ بن جبل (رضى الله عنه): ١٥١.
    - معاویة بن أبی سفیان: ۲۳، ۱۱۷.
      - ابن المعتز: ٧٨٩.
  - المعرى = أبو العلاء: ١٩٠، ١٩١، ٢٤٤.
  - معز الدولة بن بويه: ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۲۲، ۱۱۷.
  - معمر بن المثنى = أبو عبيدة: ٩٥٧، ٩٧٠.
    - المفضل بن سلمة بن عاصم: ۸۲۷ ـ
      - المقتدر بالله: ۲۱، ۲۲.
      - المقلد بن المسيب: ٢٦.
      - ابن مقلة = أبو على: ٥٦، ١٥٢.
        - المكتفى بالله: ٢١، ٢٣.
        - مکس مولر: ۳۰۳، ۳۰۶.
        - مكى بن أبى طالب: ١٥٣.
        - ابن ملکون: ۲۰۷، ۲۶۰.
          - المنصور (الخليفة): ١٩.

- أبو منصور الديلمي: ٤١، ٤٢.
- منصور بن مسلم الحلبي = أبو نصر: ٢٣٩.
  - منظور بن حبة الأسدى: ٧١٧.
- ابن منظور (صاحب اللـسـان): ۱۱۸، ۲۱۵، ۲۲۹، ۵۳۸، ۲۸۸، ۲۷۸، ۲۷۸، ۲۸۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۸۳، ۲۸۳،
  - المهدى (الخليفة): ١٨٢.
  - د. مهدى المخزومي: ١٢٥، ٣٠٢.
- المهلبى = أحسم بن على بن معقل الأزدى: ١١٧، ١٩٩، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١
  - موسى (عليه السلام): ٧٣٢.
    - أبو ميسرة: **٩٥٨**.
      - مييه: ٣٤٢.

### (ن)

- النابغة الذبياني: ٣٥٩.
- ناصر الدولة = الحسن بن عبد الله بن حمدان: ٢٤، ٢٥، ٢٧.
  - د. ناصر الدين الأسد: ٢١٤.
  - ناصر الدين البيضاوي: ٧٣١، ٩١٣.
  - نافع بن عبد الرحمن: ١٥٢، ٢١٣، ٢٠٥.
    - أبو النجم (العجلي): ١٨٢، ٧٦٩.
      - ابن النحاس: ٤٢٦، ٨٢٧.
  - ابن النديم: ٤٣، ١٥٢، ٢٢٩، ٢٤٤، ٢٦٣.

- النسائي: ١٥٠.
- نصر بن أحمد الساماني: ٢٠.
  - أبو نصر الباهلي: ٨٢٧.
    - نصر بن حمدان: ۲٤.
- نصر بن عاصم الليثي: ٥٣٧.
  - نصر بن هرمز: ۲۸.
- أبو نصر القاسم بن محمد الواسطى: ٤١، ٤٢، ٢٤٧.
- نصر الله بن محمد الموصلي الشافعي المعروف بابن الأثير = أبو الفتح: ٢٧٢، ٥٠٢، الله بن محمد الموصلي الشافعي المعروف بابن الأثير = أبو الفتح: ٢٧٢، ٧٩٣، ٧٩٣، ٧٩٣، ٧٩٣،
  - النعمان: ٥٧.
  - نوح (عليه السلام): ٦٤٨.
  - نوح بن نصر الساماني: ٣٢.
- أبو نـواس = الحـــسن بن هـانئ: ٨٦، ١٨٧، ٢٠٩، ٢٢٧، ٢٢١، ٤٢١، ٢٢٧، ٤٢٣، ٤٢٣. ٧٨٩.

**((** 

- الهادى (الخليفة): ١٨٢.
- هارون الواثق بالله: ١٩.
- أبو هاشم الجبائى: ۲۹۱.
- ابن هانئ (الشاعر الأندلسي): ٧٨٨.
  - هذيل بن مدركة بن إلياس: ١٨٣.
    - أبو الهيثم: ٧٦٥.

- ابن هرمة: ٥٤٤.
- هرمان بول: ٦٣٠.
  - الهمذاني: ١٢٤.
- أبو هريرة (رضى الله عنه): ١١٨.
  - هشام بن عبد الملك: ٦٦٠.
- ابن هشام (النحوى): ۹۱۳، ۹۱۳.
  - أبو هلال العسكرى: ٧٩٢.
    - هفنر: ۹۸، ۹۹ه.
      - همبلت: ۸۷۵.
- هنری فلیش: ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۶.
  - هوبرج: ۲۲٤.
  - هیراکلیت: ۲۸۳.
    - هیردار: ۲۹۲.

# **(9)**

- الواحدى = أبو الحسن عملى بن أحمد: ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥،
  - وتنی: ۳۰۲، ۷۸۰.
    - وجدى: ٢١٤.
  - وجیه کیلانی: ۲۵٦.
  - ابن وکیع: ۱۹۰، ۲۲۲.

- - يحيى بن يعمر العدواني: ٥٣٧.
    - يزيد بن الحكم: ١٨٧.
    - یزید بن أبی سفیان: ۱۵۱.
      - يزيد سليم: ٤١٥.
    - يزيد بن القعقاع = أبو جعفر.
  - یس: ۲۰۶، ۲۰۹، ۹۱۳، ۹۱۵، ۲۱۳، ۹۲۰، ۹۲۲.
    - يعقوب بن إسحاق الحضرمي (قارئ): ١٥٢.
      - د. يعقوب بكر: ٧٤٠.
      - أبو يعلى الموصلي: ٤٦.
    - ابن یعیش: ۲۲۲، ۲۷۴، ۲۲۵، ۱۲۸، ۱۲۹.
      - اليمني الشافعي: ٥٨.
      - يوسف (عليه السلام): ٣٨٥، ١٩٦١، ٩٦٢.
    - أبو يوسف (صاحب الإمام أبي حنيفة): ١٢١، ١٢١.
      - يوسف هل (الألماني): ٢٣٢.
    - يونس بن حبيب: ١٣٩، ٢١٠، ٢٧٦، ٣٧٨، ٩٣٥.
      - يوهان فك: ١٩٦.



# الموضوعات

| صحيفة    | الموضوع                                          |
|----------|--------------------------------------------------|
| (14-0)   | المقدمة                                          |
|          | القسم الأول                                      |
| (YV0-10) | حياة ابن جنى واتجاهاته وآثاره                    |
|          | الباب الأول                                      |
| (1·A-1V) | حياته                                            |
| 19       | نبذة عن عصره                                     |
| 19       | الجانب السياسي والاجتماعي                        |
| 19       | (أ) الخلافة العامة                               |
| 74       | (ب) إمارة الموصل                                 |
| 79       | الجانب الثقافي والفكري                           |
| ٣٧       | التعريفبه                                        |
| **       |                                                  |
| ٤٠       | عوره                                             |
| 23       | ولادته ووفاته وموطنهما ييييسي                    |
| ٤٥       | 1eVco                                            |
| ٤٦       | أخلاقه                                           |
| ٥٠       | نظرته للعرب                                      |
| 00       | صلاته العلمية والاجتماعية وأثرها في تكوين ثقافته |
| 70       | اساتذته                                          |
| 70       | (أ) أساتذته بوجه عام                             |
| ٥٩       | (ب) استاذه الأول أبو على الفارسي                 |
| ٥٩       | التعريف به                                       |

| 77              | صلة ابن جني به وتلمذته عليه      |
|-----------------|----------------------------------|
| ٧٢              | صلاته بالأعراب                   |
| ٧٠              | أصدقازه                          |
| ٧.              | (۱) المتنبى                      |
| VV              | (٢) الشريف الرضى                 |
| ۸۱              | صلاته بالحكام                    |
| ٨٨              | هل كان ابن جنى مقلداً أو مجددًا؟ |
|                 | البابالثاني                      |
| (P · 1 – P / Y) | انجاهاته                         |
| 111             | انتجاهه الدينى                   |
| 111             | (۱) اعتزاله                      |
| 17.             | (٢) مذهبه في الفقه               |
| 175             | اتجاهه اللفوي والنحوي            |
| ۱۲۳             | مقدمة تاريخية                    |
| 14.             | منهجه                            |
| 189             | اتجاهه في الاحتجاج للقراءات      |
| 189             | لمحة تاريخية                     |
| 17.             | منهجه                            |
| 141             | انتجاهه الأدبى                   |
| 171             | شعره                             |
| 171             | نثره العلمي والفني               |
| ۱۸۱             | شرحه للشعر ومنهجه فيه            |
| 144             | المآخذ عليه                      |
| 191             | أولا: نقد الواحدي                |
| 197             | ثانيًا: نقد الزوزني              |
|                 |                                  |

| 199                                    | ثالثًا: نقد المهلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 · 7                                  | رابعًا: نقد المرزوقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y · V                                  | ملاحظات على النقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸ ۰ ۲                                  | أمانته العلمية في رواية اللغة والأدب وموقفه من الرواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 317                                    | لغوياته التي رواها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | الباب الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (177-077)                              | آثاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***                                    | آثاره العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 478                                    | تأثر العلماء به السلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | القسم الثانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (1.1177)                               | جهوده اللغوية وقيمتها العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | البابالرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (277-777)                              | اللغة توقيف أم اصطلاح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (PYY-XYY)<br>1AY                       | اللغة توقيف أم اصطلاح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 441                                    | غهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7A1<br>7A4                             | عهيد مذاهب العلماء في نشأة اللغة مداهب العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7A1<br>7A4<br>7A4                      | عهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7A1<br>7A4<br>7A4<br>7A4               | عهيد مذاهب العلماء في نشأة اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7A1<br>7A4<br>7A4<br>7A4<br>7A2        | عهيد مذاهب العلماء في نشأة اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7A1<br>7A7<br>7A7<br>7A7<br>7A2        | غهيد مذاهب العلماء في نشأة اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7A1<br>7A7<br>7A7<br>7A7<br>7A2<br>7A2 | تهيد العلماء في نشأة اللغة النام التوقيفي النام التوقيفي النام التوقيفي النام التوقيف النام التوقيف النام التوقيف الدلم التوقيف المدام الله المدهب الوضعي الدلم الوضعي المربقة المواضعة المواضع |
| 7A1<br>7A7<br>7A7<br>7A7<br>7A2<br>74. | غهيد العلماء في نشأة اللغة النهاء التوقيفي التوقيفي التوقيفي التوقيف التوقيف الدلة هذا المذهب الوضعي الدلة هذا المذهب الوضعي الدلة المؤاضعة المواضعة المواض |

| 797         | ٤ - مذهب الغريزة الكلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797         | معنى الغريزة الكلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 797         | دليل هذا المذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 799         | ٥- المذهب الطبيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 799         | (أ) صدور اللغة عن أصوات الانفعالات الإنسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳٠١         | (ب) صدور اللغة عن المؤثرات الخارجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4         | (جـ) صدور اللغة عن محاكاة الأصوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * • ٧       | ٦- رأى جسبرسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>r</b> ·v | طبیعة هذا الرأى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠٨         | ادلته المالية |
| ۳۱.         | رأى ابن جنى نتيجة لما تقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717         | موقفنا من هذه الآراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>T1V</b>  | أى الأجناس أسبق الأسماء أو الأفعال أو الحروف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **1         | نتائج البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | الباب الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (877-8.3)   | اللهجات وتنوعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 441         | مقدمة ومنهج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444         | الكلام والقول واللغة واللهجة يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444         | الكلام والقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 737         | اللغة واللهجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 737         | اللغة وتاريخها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 720         | اشتقاقها وتصريفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>40</b> . | اشتقاق اللهجة وخصائصها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 401         | كيف وجدت اللهجات العربية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707         | عوامل نشأتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 404          | اختلاط القبائل وأثره في اللهجات                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 409          | ١- تمسك العربي بلهجته الأصلية                         |
| ۲٦.          | ٢- انتقال لسانه                                       |
| ٣٦.          | ٣- اجتماع لهجته مع لهجة غيره                          |
| ۲٦.          | تركب اللغات                                           |
| ۲٦.          | التداخل في الأبنية                                    |
| 411          | (أ) في الأفعال                                        |
| 411          | (ب) في الأسماء                                        |
| 414          | التداخل في الألفاظ                                    |
| 477          | آثار لغوية لاختلاف اللهجات ودراسة ابن جني لها         |
| 444          | أولا: الصوائت                                         |
| 444          | (١) تغيير الصوائت                                     |
| ۳۸۳          | (ب) حذف الصوائت                                       |
| 40           | (جـ) اجتماع التغيير والحذف في تفريعات بني تميم        |
| <b>*</b> ^V  | ثانيًا: الصوامت                                       |
| ***          | المظهر الأول: الإبدال                                 |
| <b>2</b>     | المظهر الثاني: تأثر الأصوات بعضها ببعض                |
| 474          | ١- الإدغام                                            |
| 448          | ٢- التقريب بما يحقق الانسجام الصوتى                   |
| <b>44</b>    | ٣- المخالفة                                           |
| 444          | ٤- الإمالة                                            |
| ٤٠٤          | -<br>المظهر الثالث: السكون والحركة في الصوامت الحلقية |
| <b>2</b> · A | نتائج البحث                                           |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |

#### الباب السادس

| (113-513)   | القياس اللغوى                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 713         | العرب الذين يحاكون                                                 |
| £YA         | كيف درس العلماء اللغة؟ وكيف نشأت فكرة القياس؟                      |
| ۸٣3         | آراء العلماء في القياس                                             |
| ÁT3         | حقيقة القياس                                                       |
| 733         | رأى البصريين والكوفيين                                             |
| 733         | رأی ابن جنی وموافقیه                                               |
| 220         | أساس القياس عند ابن جني                                            |
| 201         | أقسام القياس عند ابن جني                                           |
| 870         | نتائج البحث                                                        |
|             | الباب السابع                                                       |
| (o·Y-{\\\}) | البناء اللغوى وفلسفته                                              |
| 279         | تمهيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ٤٧٠         | اولا: ائتلاف الحروف                                                |
| ٤٨٠         | ثانيًا: سكون الحروف وحركتها يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس |
| 898         | ثالثًا: عدد الحروف المكون منها البناء                              |
| १९९         | رابعًا: تطور المعلات وهدفه اللغوى                                  |
| 0 · V       | نتائج البحث                                                        |
|             | البا <b>ب الثامن</b>                                               |
| (٧٧٣-٥١١)   | الأصوات وتبدلها                                                    |
| (7·A-014)   | الأصوات                                                            |
| 014         | عَهِيد                                                             |
| ٥١٨         | ٠٠ الصوت والحرف والفرق بينهما                                      |
| ٥١٨         | اشتقاق الصوت والحرف                                                |
|             |                                                                    |

| 19    | الصوت والحرف في اصطلاح علماء الأصوات                    |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 370   | عدد الحروف في الأبجدية العربية وترتيبها                 |
| 370   | عدد الحروف                                              |
| ۰۳۰   | الحروف المستحسنة يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس |
| 770   | الحروف المستقبحة                                        |
| 770   | ترتيب حروف المعجم                                       |
| 0 & 1 | أصوات اللين                                             |
| 0 & 1 | رأى القدماء                                             |
| ٥٦.   | رأى المحدثين                                            |
| 070   | تطبيق نظرية دانيال جونز على أصوات اللين في العربية      |
| 770   | اشباه أصوات اللين                                       |
| ۸۲٥   | الأصوات الساكنة                                         |
| ०७९   | مخارج الحروف كما وصفها ابن جنى وغيره من القدماء         |
| 011   | حديث ابن جني عن صفات الحروف                             |
| ٥٨٥   | موقف المحدثين من هذه الآراء عن المخارج والصفات          |
| ٥٩.   | بين القديم والحديث                                      |
| 097   | ما اختلف فيه الأقدمون والمحدثون من الحروف وسبب الخلاف   |
| 097   | الهمزة                                                  |
| 099   | القافالقان                                              |
| 7.1   | الجيم                                                   |
| 7.4   | الطاءالطاء                                              |
| ۲ · ٤ | الضادالضاد المستسبب                                     |
| 7 - 7 | ل - ن - م - ر -ع - 1 - و - ى                            |
| ٦٠٨   |                                                         |

| (P · F-7VV) | וליגול                                           |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 7.9         | تعريفه                                           |
| 71.         | أهمية الإبدال                                    |
| 717         | رأى ابن جنى في الإبدال وموقف العلماء منه         |
| 717         | رأى ابن جنى                                      |
| AIT         | موقف العلماء من هذا الرأى                        |
| 777         | أسباب الإبدال                                    |
| 777         | أولا: اختلاف اللهجات                             |
| 778         | ثانيًا: التطور الصوتى                            |
| 740         | ثالثًا: دواع لغوية                               |
| 740         | ١- تفاعل الأصوات                                 |
| 747         | ٢- الاشتقاق                                      |
| 747         | ٣- تغير المعنى                                   |
| 789         | ٤- التصحيف والتحريف                              |
| 78.         | ٥- صنع الألفاظ واختلاقها                         |
| 735         | نظرات حول دراسة ابن جنى التطبيقية لظاهرة الإبدال |
| 337         | باب الهمزة                                       |
| דדד         | باب الباء                                        |
| 177         | باب التاء                                        |
| ٦٨٠         | باب الثاء                                        |
| 3AF         | باب الجيم                                        |
| <b>FAF</b>  | باب الحاء                                        |
| 744         | باب الخاء                                        |
| PAF         | باب الدال                                        |
| 74.         | باب الذال                                        |

| 797                 | باب الراء               |
|---------------------|-------------------------|
| 798                 | باب الزاي               |
| 790                 | باب السين               |
| 797                 | باب الشين               |
| 799                 | باب الصاد               |
| ٧٠١                 | باب الضاد               |
| ٧٠٣                 | باب الطاء               |
| ٧٠٥                 | باب الظاء               |
| <b>V</b> · 7        | باب العين               |
| V · 4               | باب الغين               |
| ٧١٢                 | باب الفاء               |
| ٧١٥                 | باب القاف               |
| ۲۱٦                 | باب الكاف               |
| ٧١٧                 | باب اللام               |
| <b>Y</b> \ <b>A</b> | باب الميم               |
| VY0                 | باب النون               |
| ٧٣٠                 | باب الهاء               |
| 737                 | باب الواو               |
| V & 0               | باب الألف               |
| <b>Y\$Y</b>         | باب الياء               |
| <b>YY 1</b>         | نتائج البحث             |
|                     | الباب التاسع            |
| (1·1·-VV0)          | الدلالة ومظاهرها        |
| VVV                 | نشأة علم الدلالة اللغوى |
| YVY                 | أنواع التطور الدلالي    |
|                     |                         |

| علم الدلالة عند العرب وأهميته                                         | <b>YY9</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| مناية العرب بالألفاظ والمعانى يستستستستستستستستستستستستستستستستستستست | YAA          |
| الاشتقاق اللغوى ٨٠٢                                                   | <b>A · Y</b> |
| غة العرب بين الجمود والاشتقاق                                         | ۸٠٢          |
| فهوم الاشتقاق عند العلماءفهوم الاشتقاق عند العلماء                    | ۸.٥          |
| صل المشتقات                                                           | ۸٠٦          |
| ١ - رأى النحويين والصرفيين                                            | $A \cdot V$  |
| ٢- رأى أصحاب المعاجم وبعض المحدثين                                    | ۸۱٥          |
| ٣- رأى اللغويين                                                       | Alv          |
| همية الاشتقاق اللغوى وأقسامه والباحثون فيه                            | ۸۲۳          |
| همية الاشتقاق اللغوى وأقسامه يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس   | ۸۲۳          |
| باحثون فيه                                                            | AYY          |
| ن جنى بين التقليد والتجديد في الاشتقاقن                               | ۸۳۰          |
| الاشتقاق الصغير                                                       | ٨٣١          |
| الاشتقاق الكبير                                                       | ۲۳۸          |
| الاشتقاق الأكبر                                                       | A84          |
| النتائج التي توصل إليها                                               | ٨٥٥          |
| ١ – دوران المادة حول معنى واحد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | <b>70</b> A  |
| ٢- الصلات بين الألفاظ ومدلولاتها                                      | 778          |
| ٣- إلقاء الضوء على ثنائية اللغة منذ نشأتها                            | AVV          |
| الاشتقاق الكبّار                                                      | ٨٨٥          |
| أولا: النحت السماعي                                                   | AAV          |
| ثانيًا: النحت فيما راد على ثلاثة أحرف                                 | ٨٨٨          |
| ثالثًا: النحت بين السماع والقياس                                      | ۸۹٥          |
| قيب                                                                   |              |

| ۸۹۸          | المجازاللفوي                                    |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ۸۹۸          | الحقيقة والمجاز                                 |
| 9.4          | نقد ابن الأثير لابن جني والرد عليه              |
| 9.7          | اللغة حقيقة أم مجاز؟                            |
| ٩.٦          | ١- إنكار المجاز في اللغة                        |
| <b>9 · V</b> | ٢- المجاز واقع في اللغة إلا أنه مقصور على العرب |
| ٩ · ٨        | ٣- أكثر اللغة مجاز                              |
| 91.          | ٤- أكثر اللغة مجاز دون تعسف                     |
| 917          | التضمين اللغوى                                  |
| 910          | آراء العلماء فيه                                |
| 910          | ١- رأى الكوفيين                                 |
| 417          | ٢- رأى البصريين وابن جني                        |
| 919          | مبنى هذا الرأى                                  |
| 471          | ٣- رأى البيانيين                                |
| 477          | ٤- رأى المتأخرين من النحاة والبلاغيين           |
| 974          | ٥- رأى المجمع اللغوى                            |
| 974          | هل التضمين قياسي على هذه الآراء؟                |
| 378          | رأى المحدثين                                    |
| 3 7 9        | (١) رأى الإمام محمد الخضر                       |
| 970          | (٢) رأى الدكتور السامرائي                       |
| 779          | (٣) رأى بعض المحدثين كالأستاذ جورجي زيدان       |
| 977          | تعقیب                                           |
| 471          | الارتجال                                        |
| 474          | تمهيد: اللغة كائن اجتماعي متطور                 |
| 979          | حقيقة الارتجال                                  |

| وجوده في اللغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 979 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (۱) رأى ابن جني وغيره من القدماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 979 |
| (٢) رأى المحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATP |
| أ - المؤيدون ودليلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 947 |
| ب- المانعون ودليلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 |
| التعريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 987 |
| دواعيه وتاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 987 |
| طرائقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 980 |
| كيف يعرف الأجنبي من الأصيل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 984 |
| هل يقع الأعجمي في القرآن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 907 |
| رأى المنكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 907 |
| رأى المبتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 408 |
| التوفيق بين الرأيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 909 |
| رأی ابن جنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 971 |
| هل يباح استعمال المعرب في شئون اللغة العربية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 977 |
| تعقيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 378 |
| خصائص العربية في استعمال المشترك والمتضاد والمترادف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 977 |
| المشترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 477 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 978 |
| اسبابه السبابه السالم المساسلة | 477 |
| ١ – اختلاف اللغات واللهجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 977 |
| ٧- المجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AFP |
| ٣- تطور المعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AFP |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| 979 | ٤- اختلاف الاشتقاق                |
|-----|-----------------------------------|
| 979 | ٥- التطور الصوتى                  |
| 979 | ٦- حدوث الاشتراك من الواضع الواحد |
| 414 | أراء العلماء فيه                  |
| 979 | ١- رأى المنكرين                   |
| ٩٧. | ٢- رأى المثبتين                   |
| ٩٧. | ٣- رأى ابن جنى                    |
| 974 | المتضاد                           |
| 474 | معناه                             |
| 478 | فائدته                            |
| 478 | أسبابه                            |
| 478 | ١- اختلاف اللهجات                 |
| 478 | ٢- المجاز                         |
| 348 | ٣- التطور الصوتى                  |
| 940 | ٤- من عوارض تصريفية               |
| 440 | ٥- رجوع الكلمة إلى أصلين          |
| 940 | آراء العلماء فيه                  |
| 440 | ١- رأى المنكرين                   |
| 477 | ۲- رأى المؤيدين                   |
| 477 | ٣- رأى ابن جنى                    |
| 444 | المترادف                          |
| 444 | معناه                             |
| 979 | علام يطلق لفظ المترادف؟           |
| 4.1 | أثره اللغوى                       |
| 444 | اسابه                             |

| 446                | ١ - اختلاف اللغات واللهجات |
|--------------------|----------------------------|
| 4 / ٤              | ٢- المجاز                  |
| 9.12               | ٣- تناسى الصفات والفروق    |
| 947                | ٤- التغير الصوتى           |
| 9.47               | آراء العلماء فيه           |
| 4.                 | ١ - رأى المنكرين           |
| 997                | ٧- رأى المبتين             |
| 998                | ٣- رأى ابن جني             |
| 999                | منشأ خلاف العلماء فيه      |
| 1                  | شروط المحدثين للترادف      |
| 1 · · · Y          | تعقيب                      |
| 1 0                | نتائج البحث                |
| ١٠٠٨               | نهاية وخاتمة               |
| (1 · Å · – 1 · 11) | الفهارس                    |
| 1 · 14             | ١ – المصادر                |
| 1.199              | ٢- الأعلام                 |
| 1.17               | ٣- الم ضوعات               |

# رقم الإيسسداع ٢٧٤٨١ / ٢٠٠٥